# مُحمدحسنينهيكل

المفاوضات السِّربية بين العَرب وإسرائيل

5

عَواضْفُ الحَرِبِ وعَواضْفُ السَّلام

□ لماذا لم يفاوض جمال عبد الناصر؟

🗖 كيف فاوض أنور السادات؟

## مُحمدحسنينهيكل

المفاوضات السيرية بين العرب وإسكرائيل

5

الطبيعية الأولسيي ١٩٩٦يونيو١٩٩٦ الطبيعية الثيانية ۱۹۹۲یونیو۱۹۹۲ الطبيعية الثيالثية ۲۲ يونيو ۱۹۹٦ الطبيعية الرابعية ۲۸ یونیو ۱۹۹۳ الطبيعية الخياميسية ١٩٩٦ يوليو الطبيعية السيادسية ۲۳ يوليو ۱۹۹٦ الطبيعية السيابعية أول أغسطس ١٩٩٦ الطبيعية الثيامنة . نوفمبر ۲۰۰۱

#### جيست جسفوق الطسيع محسفوظة

# © دارالشروق\_\_

أستسهام محدالمعتلم عام ١٩٦٨

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى ـ رابعة العدوية ص.ب : ٣٣ البانوراما ــ مدينـــة نصر هاتف: ٣٦٢٣٣٩٨ - ٣٦٢٣٤٨ فاكس: ٢٠٣٥٦٧) (١٧)

بیروت: ص.ب: ۸۰۲۵\_هاتف : ۳۱۵۸۵۹\_۸۱۷۲۱۳ فاکس: ۸۱۷۷۲۵ (۱۰)

## محـتويات الكتـــاب الثـاني

# "جمــال عبـد الناصــر" موازين القـــــوة والضعـــف

| نكـرة                                 | ٩   |
|---------------------------------------|-----|
| لفصل الأول: دولة بغيرحدود!            |     |
| ١ ـ لـوزان                            | ۱۷  |
| ۲ ــ أديناور                          | 47  |
| ٣ ـ جمال عبد الناصر                   | ۳۱  |
| ٤ ـ كافــرى                           | ۳۸  |
| ه ـ فوســتر دالاس                     | ٤٨  |
| لفصل الثاني: زلـزال الســويس          |     |
| ١ = أيدن                              | ٦٧  |
| ۲ ـ بايرود                            | ۷٥  |
| ٣ ـ فيصل آل سعود                      | ٨٤  |
| ٤ ـ أندرسون                           | 9 Y |
| ه ـ أندرسون (٢)                       | ٩٨  |
| ٦ ـ أيزنهاور                          | ٠٣  |
| لفصل الثالث: السلاحتقليدي وغير تقليدي |     |
| ١ ـ كنيدى                             | ١,  |
| ٢ ـ جونسون                            |     |
| ۳ ـ جولیان ایم ی                      | ٧,  |

| ٥٣١      | 3 - VFP1                              |
|----------|---------------------------------------|
| ٥٤١      | ه ـ نيكسون                            |
| 101      | ٦ ـ تشاوشيسكو                         |
| 177      | ٧ ـ روجرز                             |
| ۱۷۰      | ٨ ـ روجرز (٢)                         |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          | "أنــور الســـادات "                  |
|          | صناعــة وتجـــارة الســـلام           |
|          | الفصل الأول: الحرب والسلام            |
| ۱۸۵      | ١ ـ جولدا مائير                       |
| 190      | ٢ ـ كيسنجر                            |
| 474      | ٣ ـ الجنرال جور                       |
| 747      | البيا ـ ٤                             |
| ۲۳۷      | ه ـ كيسنجر(٢)                         |
| 719      | ٦ ـ كيسنجر(٣)                         |
|          | الفصل الثاني: اللعب في الوقت الضائع!  |
| 771      | ١ ـ فورد                              |
| ۲٧٠      | ٢ ـ كمال أدهم                         |
| 474      | ٣ ـ الملك الحسن                       |
| <b>7</b> | ٤ ـ عنتيبي                            |
| 797      | ه ـ الأهرام                           |
|          | الفصل الثالث: يناير ١٩٧٧ وما بعــده ! |
| ۳.٩      | ۱ ـ کارتر                             |
|          | ٢ - پيچين                             |
| ۳۲۸      | ٣ ـ القذافي                           |
| 446      | ٤ ــ القدس                            |

ه ـ حسن التهامي ......

#### 

#### الفصل الخامس: كامب دافيت وما بعتده!

الفصل الرابع: متاهات السلام

| ٤٦٣ | ئائق                              | ملحق الو |
|-----|-----------------------------------|----------|
| •-• |                                   | . •      |
| ٤٥٧ | . روناك ريجان                     | _ 6      |
| 133 | . أهرامات الجيزة                  | - £      |
|     | <u> </u>                          |          |
| 241 | . الخميني                         | _ \      |
| •   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | - 1      |

١ ـ كارتر (٢) ......١

#### مفكــــرة

هذا المجلد الثانى من كتاب "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" يواصل متابعته للحوادث من حيث انتهى المجلد الأول قبله . وكان المجلد الأول قد تعرض وتوقف طويلا أمام مراحل وسياسات وأحداث توالت على امتداد أكثر من قرن ، وقد تكفلت هذه الرقعة الزمنية ببناء المسرح (أو تختة الرمل) الذى تكونت عليه أرضية وخلفية الصراع العربى ـ الإسرائيلى ، بما فسى ذلك محاولات الاتصال والتفاوض .

إن المجلد الأول توقف طويلا أمام عدد من المسائل قد يكون التذكير بها مناسبا في مدخل هذا المجلد الثاني :

١ - كيف نشأت "المحرمات : المقدسات" في الصراع العربي - الإسرائيلي ، بما أدى إلى فرض السرية على أية اتصالات أو مفاوضات بين العرب وإسرائيل ؟

٢ — كيف حدث اللقاء بين الإمبراطورية والصهيونية فى ضرورة الفصل بين مشرق العالم العربى ومغربه منعا لقيام دولة عربية قوية بعد التآكل الواضح والمستمر فى قوة الخلافة الإسلامية؟ وبالتحديد فقد كان الفصل مطلوبا عند نقطة التقاء الزاوية الاستراتيجية الحيوية جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط أى بين مصر وسوريا بالذات .

٣ ـ كيف استطاع هذا اللقاء بين حركة الخطط الإمبراطورية (من وقت "نابليون" في فرنسا و "بالمرستون" في إنجلترا) وبين أحلام الحركة الصهيونية ، أن يصل إلى إقامة الدولة اليهودية في فلسطين في نقطة اتصال مشرق العالم العربي بمغربه ؟

٤ - كيف انتقلت القيادة الإمبراطورية في المنطقة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة ، وكيف توافق ذلك مع قيام الدولة اليهودية في فلسطين ، ومع عودة مصر إلى اكتشاف هويتها العربية تحت تأثير مدرسة الشرق في السياسة المصرية ؟

ه ـ كيف تداخل الصراع العربى ـ الإسرائيلى بعد سنة ١٩٤٨ ليصبح عنصرا رئيسيا وفاعلا في سياسة كل بلد عربى ، بما فيها شئون الداخل ؟

٦ ـ كيف كانت الأحوال العامة في العالم العربي في ظروف
 الحرب والسلام بين حكومات لا تقدر وشعوب لا تعرف ؟

۷ ـ كيف برزت أهمية منطقة النقب فى المرحلة الحاسمة والحرجة من حرب فلسطين (١٩٤٨) وبعدها ، كحد أدنى ضرورى لاستبقاء صلة برية بين مشرق العالم العربى ومغربه ؟

وكانت نهاية المجلد الأول استشهادا بيوميات "دافيد بن جوريون" أول رئيس لوزراء إسرائيل ، وكان آخر مدخل في هذه اليوميات توقف عنده المجلد الأول كما يلي :

|                                                               | 🗆 ۱۴ يوليو ۱۹۴۹                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                         |
|                                                               |                                                                                         |
| ة للركض وراء السلام فإن العرب<br>عودة لاجئين ، أو كليهمـــا . | جاء أبا إيبان . لا يرى ضروراً<br>سيطلبون منا ثمنا : حـدودا ، أو<br>للننتظر بضعة أعوام ! |
|                                                               |                                                                                         |
|                                                               |                                                                                         |

كانت إسرائيل قد حققت حلمها بإقامة الدولة حربا سنة ١٩٤٨ .

| ولم تكن تريد السلام (لا   |
|---------------------------|
| مستعدة لدفع أى ثمـن لهـذا |
| التوسع طموحها .           |
|                           |

......

•••••

محمد حسنين هيكل

### "جمــال عبد الناصـــر"

## موازين القسوة والضعيف

"يا أخـــوتنا فى الأندلــس
لقد كان عليكم أن تصلوا جماعـة
عندمــا عرفـتم أن أعداءكم
يتوضئون بالـدم قبل أن يجيئوا للقائكم"
[ بيت شعر فارسى ]
(من نظم سعدى على الأرجم)

ليس هنساك ما هو أخطسر فى السياسة الإقليمية والدولية من حالة حسرب توقفت دون نهايسة حاسمسة ودون توافسق بالرضا يستغنى عن السلام.

فى مثل هذه الحالة يصبح الانفجار واردا فى أى لحظة ، وحتى دون حاجة إلى أسباب مقنعة ، لأن الأسباب كامنة داخل الحالة نفسها وفى طبيعتها !

# الفصــل الأول دولــة بغـير حــدود!

ذاكرة الأمـة ملكيـة اجتماعيـة قوميـة عامـة ، ولا يجـب إخضاعها لسلطة الدولة ، ولا فتحها لمشاركة أجنبية ، ولا تركها لآلية السـوق ، ولا التصرف فيها بالخصخصـة !

لـــوزان

" هنـاك ثــورة قادمـة في مصـــر " ( تقرير أمريكي بتاريخ ٧ يناير ١٩٤٩ )

عندما عادت الجيوش العربية إلى أوطانها تداوى جراحها ، وتدارى انكشافها ، وتجتر مشاعرها بالمرارة والإحباط كانت الأوطان فى حال أشد سوءا من حال الجيوش. إن القوات فى ميادين القتال عاشت تجربة مريرة ومؤلمة : لم تعرف لنفسها هدفا ، ولم تجد لنفسها قيادة ، ولم تشعر أنها تتحرك بموجب خطة ، ونتيجة ذلك أنها تعرضت للهزيمة والحصار والإهانة . وأما الأوطان فقد كانت مأساتها أوسع وأعمق .

لم يكن ذلك السؤال أو التساؤل الذى شاع فيما بعد بادعاء الحكمة بأثر رجعى قد طرح نفسه: لماذا لم يقبل العرب منذ البداية بحل سلمى كما فعلوا لاحقا؟ (كأن خيار السلم كان قائما ؟) ولماذا لم يرضوا بحلول عرضت عليهم مبكرا ، ولو قبلوها لجنبوا أنفسهم ضياع حقبة أو حقبتين تبدد خلالهما الكثير من الموارد والجهد والدم (كأنه كانت هناك حلول معروضة فشل العرب في الاختيار حتى بين أقلها سوءا!) .

- إن الجيوش والشعوب بعد تجربة ١٩٤٨عـادت تسأل نفسها أسئلة تختلف في زمنها عن تلك التي طرحتها الحكمــة بأثـر رجعـي في زمـن لاحــق. كانت الأسئلة الحائرة وقتها:
- ما الذى حدث ؟ وكيف حدث ؟ ولماذا حدث ؟ ثم ماذا بعد الآن ؟ وهل كان هناك ما يمكن عمله لتدارك ما وقع ، أو توجيهه إلى مسار آخر أقبل مأساوية؟

إن حساب النفس ، وقد كان ضروريا ، لم يكن فى وسعه أن يتغافل عن حقائق موضوعية ليس من العدل نسيانها :

- عندما بـدأت أولى محاولات الهجرة والاستيطان اليهـودى فى فلسطـين بفضـل سياسات "بالمرستون" و"دزرائيلى" ، وبأمـوال "روتشيلـد" و"مونتفيورى" ، كان عــــدد اليهود فى فلسطين ثمانية آلاف لا يملكـون أكثر من خمسـة آلاف فـدان .
- وعندما نشر "هيرتزل" كتابه عن الدولة اليهودية فى فلسطين سنة ١٨٩٦ كان عدد اليهود فيها لا يزيد عن ٢٥ ألغا يملكون ٢٪ من الأراضى المزروعة فى فلسطين. وكان العرب ٨٠٠ ألف ولديهم ٨٩٪ من الأراضى.
- وعندما صدر وعد بلغور يتعهد بإقامة دولة يهودية في فلسطين سنسة ١٩١٧ ، كان عدد اليهاود فيها لا يزيد عن ١٨ ألفا يملكون ٥٣٪ من الأراضى المزروعة في فلسطين، وكان العرب ٩٢٠ ألفا يملكون ٥٣٠٪ من الأراضى .
- \_ فهل كان في مقدور فلسطيني في ذلك الوقعت أن يقبل أو يتفاوض على أساس أحدام "هيرتزل" أو استراتيجية الإمبراطورية البريطانية ؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ويوم صدر قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كان عدد اليهود فى فلسطين حوالى ثلاثمائية ألف ، وملكيتهم من الأراضي لا تزيد عن ٢٪ في مقابل مليون ومائة ألف عربي يملكون ٩٤٪ من أرضها .
- ويوم أعلن عن قيام الدولة اليهودية فى فلسطين كان عسدد اليهود فيها لا يزيد مطلقا عن أربعمائة ألف ، وملكيتهم من الأراضى لا تزيد عن ٧٪ ـ فى مقابل مليون ومائة وخمسين ألف عربى يملكون ٩٣٪ من الأراضى .
- س فهل كان فى مقدور أى عربى أن يقبل بالتقسيم أو بإعلان قيام دولة إسرائيلية؟

. . . . . . . . . . . . . .

وبرغم ذلك فلا يستطيع أحد أن يدير ظهره إلى شاهدين:

أولهما \_ أن العرب في واقع الأمر قبلوا بالتقسيم مبكرا ، وحتى من قبل أن تقترب الجيوش من الخطوط.

وثانيهما ـ أن الوكالة اليهودية عرفت ذلك من كل طريق ، لكنها رفضت أن تعترف به، لأن اعترافها به يتعارض مع نيات مضمرة ، وإن كانت معروفة !

يضاف إلى ذلك أن الزعماء اليهود فى فلسطين ، و"هيرتزل" أولهم ، أدركوا من أول لحظة أن المحظور الذى يجب توقيه من جانبهم هو التفاوض مع الفلسطينيين ، لأن التفاوض معهم يعنى الاعتراف بوجود شعب فلسطينى ، ويعنى التسليم بأن مقولة "إنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" هى مقولة غير صحيحة ، وذلك يهبدم الفكرة الصهيونية من أساسها.

وهكذا فإن الحركة اليهودية الصهيونية كانت أول من قرر والتزم بأنه لا اعتراف ولا تفاوض ولا سلم مع الفلسطينيين . وكان التعامل مع الفلسطيني بالطرد أو القتل أو الاقتلاع، لأن ذلك هو الطريق العملى والسهل . فالعروس الجميلة لا تستطيع أن تتزوج رجلين في نفس الوقت ، وإذن فإن أحدهما يجب أن يختفى . وهذا هو القدر المكتوب للأضعف .

وقد حاولت الوكالة اليهودية والدولة اليهودية بعدها أن تتفاوضا على أساس الأمر الواقع بعد الحرب ، وعند خطوط تتجاوز حدود التقسيم بكثير . وحتى عندما فعلتا ذلك فقد أرادتا أن تتفاوضا مع أى طرف إلا مع الفلسطينيين . فجرى التفاوض مثلا مع الملك "عبد الله" ملك الأردن . ولم تكن المحاولة مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه ، والحقيقة أنه يصعب أن يكون هناك تفاوض بين الخيمة والدبابة . وفي كل الأحوال فإن الاتصالات مع الملك "عبد الله" لم تكن عملية سهياسية ، وإنما كانت عمليه توزيع ثهروة في حياة صاحبها وفي غيبته .

وحاولت الوكالة اليهودية والدولة اليهودية بعدها أن تتفاوضا مع مصر لأنها الدولة العربية الوحيدة وقتها التى يحسب لها حساب . لكن مصر التى استشعرت بعض جوانب الحقيقة قدرت :

أولا \_ إنها لا تستطيع التفاوض نيابة عن الفلسطينيين .

وثانيا \_ إن المشروع الصهيوني يستهدفها هي الأخرى ، وإن كان استهدافه لها يختلف عن استهدافه للفلسطينيين . فمسع الفلسطينيين كان المطلوب إلغاء الوجود ، وأما معها (مع مصر) فقد كان المطلوب إلغاء الدور وإلغاء اتصال هذا الدور بالمستقبل العربسي الذي تتقرر مصائره في الشرق .

وتمسكت مصر في النهاية بأرض منطقة النقب حتى لا تنعزل بالكامل عن دورها ومستقبلها ، ولكن إسرائيل كانت مصممة على إخراجها منه ، وكانت أكثر من مصممة على الوصول إلى إيلات لإكمال حجز مصر عن سوريا ، وتطل على البحر الأحمر كما أطلت على البحر الأبيض قبله .

وأخطر من ذلك فإن سير المعارك في النقب خلال شهر ديسمسبر ١٩٤٨ كنان يقصد عمدا إلى تدمير الجيش المصرى حتى ولو لم تكن لذلك ضرورة عسكرية ، وعلى إثبات العجز وإهدار الكرامة بقصد بث الخوف والخضوع في قلب مصر لحقب طويلة قادمة لا تجرؤ فيها أن تخرج أو تقترب .

وفى هذه الأجواء ومع الخطر الذى انقض على كل المقدسات الدينية والحضارية والوطنية والاستراتيجية والإنسانية ، فإن ضياع المقدسات على هذا النحو جاء بالوجه الآخر للعملــة ــ وهو المحرمات . ومن ثم نشأ وضع نفسى وسياسى فرض ضروراته وأولها الرفض .

وكان الرفض أشد ما يكون في سوريا وفي مصر . فقد كان الشعبان ـ يدركان بإيحاء الضمير قبل عمق التحليل ـ أن ضياع فلسطين لا يقتصر على أصحابها الأصليين، وإنما هو مؤثر على دمشق وما يحيط بها حتى الفرات والخليج ، وعلى القاهرة وما وراءها إلى شمال أفريقيا العربى ، بمقدار تأثيره على القدس وعلى فلسطين .

وتولد عن رفض الآخر نوع من رفض النفس أيضا ، وكانت البداية في سوريا حين قام الجيش السورى تحت قيادة "حسنى الزعيم" بانقلاب عسكرى أطاح فيه بالنظام الذى عجز وانهزم ، أو هكذا كان الظن .

وفى مصر، وبحجمها ومواريثها الحضارية ، فإن الرفض أخذ اتجاها آخر تمثل فى عملية فوران شعبى تداخلت فيها التيارات والقوى.واشتد العنف وإن بدا غير متصل بفلسطين مباشرة، لأن الأسباب تفاعلت مع بعضها واختلط فيها القديم والجديد. ولم تكن دواعى القلق والعنف سرا خافيا على المتابعين لمسار الحوادث في مصر. بل إن ملفات وزارة الخارجية الأمريكية تحمل وثيقة (رقم ٧٤٧ – ٨٨٣٠٠/١) كان عنوانها : "الثورة في مصر" ، وكان نصها كما يلي :

"لنسدن: ٧ ينايسر ١٩٤٩

(سـرى)

الموضوع: الثسورة في مصسر

ما يلى لا يجب توزيعه ويظل لمعرفة وزير الخارجية والرئيس فقط.

فى مناقشة أخيرة مع رئيس المكتب المصرى \_ المختص بمتابعة شئون مصرفى وزارة الخارجية البريطانية ، أبدى لمستشار هذه السفارة أن المسزاج العام فى
مصر يمر بفترة اكتئاب عميق ، وأن الأمور هناك تسير من سيئ إلى أسوأ .
وقد جاءت الحرب فى فلسطين لتزيد الموقف خطورة . وبدل أن يتفهم القادة
المصريون خطورة الأوضاع ، فإنهم حاولوا نسيان ما حدث وعادوا يتسابقون على
المغنائم فى مصر وعلى حساب الساخطين والجياع واليائسين . وقد أبدى رئيس
القسم المصرى فى هذا الحديث رأيا مؤداه أن القوة الوحيدة التي يمكن لها إنقاذ
الموقف هى تدخل مستنير من جانب الملك فاروق . لكنه يبدو أن هذا الشاب
يشاطر كبار الملاك الإقطاعيين فى مصالحهم . وما نستطيع أن نراه فى مصر الآن
هو صراع مرير بين الذين يملكون والذين لا يملكون . إن صبر الذين لا يملكون
فى مصر يشبه صبر الحمار . وقد صبر هذا الحمار طويلا ، وربما أنه الآن على
استعداد لأن يركل ، وأن يركل فى فترة غير طويلة .

وأضاف رئيس المكتب المصرى أنه من حسن الحظ أن حسزب الوفد خارج السلطة الآن. فقد يكون بمقدوره إذا حدث شيء أن يتقدم لإنقاذ الموقف. وفي هذه الحالة فإن الملك لا بد أن يخرج قبل أن يدخل النحاس. ولما سأل مستشار هذه السفارة محدثه عن الشكل الذي يمكن أن تتخذه الثورة في مصر، قال إنها في الغالب سوف تكون على الطريقة المصرية \_ تبدأ بعمليات اغتيال، ثم تعقبها تظاهرات غوغاء تقبوم بالتحطيم والنهب دون أن يكون لديها برنامج سياسي واضح للمستقبل. وهنا فإن الأمر يتوقف على نوع الناس الذين سيتقدمون بعد الثورة لأخذ السلطة وتوجيه سياسة مصر إلى مسار جديد. وقد أنهبي رئيس المكتب المصرى هذا التقرير لمستقبل مصر بقوله: إنه شخصيا يشعر أن مستقبل مصر سوف يكون كثيبا.

إمضاء

هولسنز

(السفير الأمريكي في لندن) "

والحقيقة أن فلسطين لم تكن بعيدة عن هذه الصورة للموقف الداخلى فى مصر كما بدا لأول وهلة. وتنقل وثائق وزارة الخارجية الأمريكية فى هذا الوقت تقريرا عن مقابلة بين السفير الأمريكي فى القاهرة "ستانتون جريفيث" والملك "فاروق" بتاريخ - ٢ يناير ١٩٤٩ يين السفير الأمريكى: "من المحتم على أن أمثل إرادة شعبى .. إن شعبى يريد مواصلة الحرب فى فلسطين حتى لو استغرقت الحرب عشر سنوات". ثم يستطرد الملك طبقا لرواية السفير فيقول : "إننى مندهش لأن الولايات المتحدة لا ترى الصورة كما أراها. فالتدخل الروسي فى الحرب مع إسرائيل واضح وظاهر ، وهو شبيه تماما بالتدخل الروسي الذى أدى إلى الحرب الأهلية فى اليونان . ولقد ظللت أنبهكم إلى أنهم الروس .. الروس .. الروس ، ولكنكم لم تلتفتوا ، وتصرفتم فى فلسطين بطريقة تختلف عما تصرفتم به فى اليونان . هناك وقفتم للروس ، وهنا وقفتم معهم فى نفس الصف ."

إن ملك البلاد الذى حاول أن يلقى المسئولية على الروس \_ بينما الولايات المتحدة تعرف أكثر منه عن الخبايا والدخائل \_ لم تكن لديه الأهلية لأداء الدور المستنير الذى تصوره رئيس المكتب المصرى في لندن ، وبدلا من ذلك فإنه ساعد على تصاعد العنف في بلاده ، فإذا هو يشكل بنفسه مجموعة إرهابية أطلق عليها اسم "الحرس الحديدى" ترهب خصومه وتقتل أعداءه ، فقد أصبح بدوره خائفا يخشى أن يشير إليه إصبع أو تومئ نحوه إشارة تحمله نصيبه من المسئولية .

ثم وجد العنف لنفسه مخرجا شرعيا ، فاتجه نحو قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة مؤمنا في أعماقه أن الخلل الأكبر هناك . فهذا الاحتلال البريطاني ، فضلا عن عدوانه على حق الأمة في الاستقلال حرمها إرادتها المستقلة كاملة ، وبالتالي ساهم في تعريضها لما تعرضت له .

وعندما زادت عمليات المقاومة ضد الاحتلال في منطقة قناة السويس وقعت السلطة كلها في مأزق ، بما في ذلك القصر والوزارة . وحاول "النحاس" باشا أن يخرج من المسأزق بقرار إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ . وعندما بدا أن إلغاء المعاهدة لم يكن له أثر خارج الورقة التي كتب عليها الإعلان ، عبرت الجماهير عن تمردها بسلسلة من الأعمال بدت يائسة ، وآخرها إشعال النار في قلب القاهرة .

وكان هذا احتجاجا صارخا على السلطة وعلى النظام وعلى القانون ، وعلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة . لكن ما يمكن ملاحظته \_ وهو في الغالب دون تعمد \_ أن

حريـق وسـط القاهـرة أصـاب مصالح يهودية بأكثر مما أصاب غيرها ، وربمـا أن السبب وراء ذلك هو أن المصالح اليهودية كانت هي الغالبة على قلـب العاصمـة .

خلال ذلك كله كانت إسرائيل تتابع ما ثار من زوابع النار نتيجة لقيامها . وكانت هذه الزوابع صحبة مضافة إلى المنطق الذي قدم به "إيبان" نصيحته لـ "بن جوريون":

"لا داعى لأن نتفاوض مع العـرب لسنوات . إذا تفاوضنا الآن فسوف تكون لهـم طلبات فى حقـوق الأرض وحقـوق الناس ـ بما فيهـا حـق عـودة اللاجئـين ــوهـى طلبات ليس فى وسـع إسرائيل أن تقبلها ."

كان هناك سبب آخر لم يقله "أبا إيبان" ، أو على الأقل لم يسجله "بن جوريون" فى يومياته ، وهو أن أى تفاوض مع العرب الآن ، وأى مطالبة باعترافهم ، سوف يؤديان إلى رسم لحدود دولة إسرائيل ، فيما هى الآن مشروع قابل للتوسع لا يمسك به قيد .

ومن الواضح أن القيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت توصلت إلى سياسة رسمتها لنفسها والتزمت ببنودها ولم تخرج عنها أبدا:

- ١ \_ سوف تظل تطلب الاعتراف والتفاوض بقصد السلام .
- ٢ \_ لكنه إذا تم لها ذلك فسوف تضع شروطا تجعل السلام مستحيلا .
- ٣ وهى الآن ليست فى حاجة إلى خريطة لأنها لم تصل بعد ولم يكن ممكنا مرة
   واحدة سنة ١٩٤٨ وأن تصل إلى خريطتها المأمولة . (١)
- ٤ ـ وبالتالى فإن عليها أن تنتظر وأن تبنى قوتها وتؤكدها وتعيد تأكيدها حتى يأتى
   اليوم الذى تستطيع فيه أن تفرض سلامها وفى الحدود التى تراها لنفسها .
- ه \_ وخلال ذلك كان عليها أن تتابع عملية هدر القسوة العربية بالغضب وبزوابع النار المتفجرة منه .
- ٦ وخلاله أيضا فإنها مطالبة بتقوية نفسها وبناء تحالفات دولية قادرة على تأييدها
   وحمايتها إذا اقتضت التطورات .

وظهرت هذه السياسة أوضح ما تكون تقريبا فى أعمال لجنة التوفيق التى شكلتها الأمم المتحدة بعد اتفاقيات الهدنة فى رودس ـ فى يناير وفبراير سنة ١٩٤٩ ـ وكان عليها

<sup>(</sup>۱) نتيجة لرفض اعتماد خريطة فإن إسرائيل ما تزال حتى الآن بغير دستور لأن أى دستور لا بد له أن يقرر حدود الدولة ، ثم إنها أيضا بغير قانون للجنسية ، وهى فى ذلك الصدد تعتمد على قانون العودة الذى يجعل من كل يهودى قادم إليها إسرائيليا بالأمر الواقع!

أن تجمع الدول العربية التي التزمت بالهدئة مع إسرائيل ، وأن تصل بهم إلى سلام تشير إليه اتفاقيات الهدئة في أول سطر من مقدمتها .

وفى مايو ١٩٤٩ توجهت لجنة التوفيق إلى "لوزان" فى سويسرا تجرى اتصالاتها ، وحضر العرب ، وحضر الإسرائيليون أيضا . وجرت صياغة بروتوكول يكون منه أساس للمحادثات . وكان نص البروتوكول يقول :

"إن لجنة التوفيق الفلسطينية المنبثقة عن الأمم المتحدة في تلهفها لتحقيق أهداف قرار الجمعية العامة الصادر في ١١ ديسمبر، الخاص باللاجئين واحترام حقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم، إلى جانب مسألة الحدود وغيرها من السائل على وجه السرعة قد اقترحت على وفود الدول العربية وعلى وفد إسرائيل أن تأخهذ الوثيقة المرفقة كأساس للمباحثات مع اللجنة."

وكانت الوثيقة المرفقة هي قرار التقسيم الصادر سنة ١٩٤٧ والخريطة الخاصة بسه . وكان معنى ذلك أن اشتراك العرب في مؤتمر "لوزان" قبول بقرار التقسيم ، وكذلك كان معنى اشتراك إسرائيل .

إن اجتماعات "لوزان" تعثرت لأن إسرائيل كانت تحتل الآن مساحة تزيد مرة ونصفا عن مساحة الأراضى الزائدة مما عن مساحة الأراضى المخصصة لها فى قسرار التقسيم . وكانت هذه الأراضى الزائدة مما استولت عليه بالمخالفة لقرارات الهدنية الصادرة عن مجلس الأمن .

لم تكن إسرائيل مستعدة لمناقشة مشكلة الأراضى المحتلة ، فهذه مسألة خاصة بها ولا ينبغى أن يتدخل فيها غيرها .

ولم تكن إسرائيل مهتمة بمناقشة مشكلة اللاجثين لأن هذه مسألة تهم الآخرين، وعليهم أن يتصرفوا .

وفى حين بدت قضية الأراضى المحتلة عويصة ، فإن قضية اللاجئين بدت قابلة للحل ، خصوصا وأنه كان من الصعب على المجتمع الدولى ــ ممثلا في الأمم المتحدة ـ أن يشيح بوجهه عن مأساة سبعمائة ألف لاجئ .

ومن المفارقـــات أن السدول العربيـة كانت على استعداد لقبول حل وسلط في قضية اللاجئين:

● كان الملك "عبد الله" مستعدا لتوطين مائتي ألف لاجئ فلسطيني في الأردن .

- وأبدى رئيس سوريا الجديد "حسنى الزعيم" استعداده لتوطين ثلاثمائة ألف لاجئ فلسطينى فى سوريا إذا أمكن تعديل حدود سوريا مع إسبرائيل بحيث تضم منطقة الحولة إلى بحيرة طبريه لسوريا .
- وحتى مصر ، وطبقا لمحضر لقاء بين القائم بالأعمال الأمريكى فى القاهرة المستر "باترسون" مع رئيس الوزراء "ابراهيم عبد الهادى" باشا لم يكن لديها مانع سارغم ازدحامها الشديد بالسكان" من توطين أعداد من اللاجئين فيها ، ولو لمجرد أن تضرب مثلا لبقية الدول العربية .

على أن الدول العربية لم يكن فى استطاعتها أن تبدى كل هذا الاستعداد لحل وسط فى مشكلة اللاجئين دون أن تطلب فى المقابل حلا وسطا لمشكلة الأرض المحتلة خارج خط التقسيم الذى وضعته الأمم المتحدة . ولم تكن إسرائيل على استعداد للحل الوسط فى الموضوعين : لا الانسحاب من أراض ، ولا السماح لأى عدد من اللاجئين بالعودة إلى فلسطين .

وكان يمكن أن ينهار مؤتمر "لوزان" من أول يوم .. لكن إسرائيل لم تكن تريد ذلك. فقد كان قرار قبولها عضوا في الأمم المتحدة معروضا على الجمعية العامة . وحضرت الجولة الأولى من أعمال لجنة التوفيق . ثم صدر قرار الجمعية العامة بقبول عضويتها ، وتم لها ما أرادت ، وتغيبت عن الجلسة الثانية ، وسافر وفدها عائدا إلى تل أبيسب ولم يعد إلى "لوزان" .

أى أن "لوزان" كانت بالنسبة لإسرائيل مجرد مناورة حتى تقبل عضوا فى الأمم المتحدة وتكتمل لها بذلك شرعية الوجود الدولى . وحين تحققت لها العضوية تركت اجتماعات لوزان للراغبين فيها والمستعدين لها .

وأضيفت الخديعة إلى كل ما سبقها من أسباب ، وأصبح حجم المحرمات بحجم ما ضاع من مقدسات على الأرض ، وفي العقول وفي القلوب أيضا .

كانت المنطقة بالفعل في حالة ثورة . وكانت مهيأة لوقوعها . وكان "بن جوريون" نفسه ـ وبنص ما كتبه في يومياته ـ مشغول البال بهذا الاحتمال إذا صدقت شواهده .

وكان شاغله الثاني تحويل الدولة التي جبرى غبرس جذرها في الأرض إلى شجرة قوية قادرة على مواجهة العواصف إذا لاحت نبذر هبوبها!

٢

#### أدينــــاور

" هل تستطيع أن تدبر للدولة مائلة ألف دولار على عجل "

(برقية من وزير المالية الإسرائيلي إلى "ناحوم جولدمان")

طبقا لمحاضر مجلس الوزراء الإسرائيلي التي قرأها الأستاذ "مايكل بريشر" ونقـل منها في دراسته العتيدة عن صنع القرار السياسي في إسرائيل (٢٠ ـ فإن هذا المجلس كان من منتصف ١٩٥١ إلى منتصف ١٩٥١ مثقلا بمجموعة قضايا ملحة وعاجلـة ، وبعضها يهـدد كيان الدولة الوليدة :

- ١ كان تسليح الهاجاناه وتحويلها إلى جيش نظامى لدولة ، وتدريبه على هذا الأساس وتسليحه قد استنزف جنوا كبيرا من الموارد المتاحة للوكالة اليهودية ولدولة إسرائيل بعدها . فتكاليف السلاح استنفدت أكثر من مائة مليون جنيمه استرلينى (بأسعار ذلك الوقت) . ثم إن نفقات إقامة إدارة جديدة استغرقت في السنة الأولى مبلغا مماثلا . ويرد في محاضر مجلس الوزراء تعبير تكرر كثيرا على لسان "بن جوريون" ، وهو قوله : "إن الحرب لم تستطع تركيعنا ، وأخشى أن الإفلاس قد يقوم بهذه المهمة" .
- ٢ وكان الشاغل التالى لمجلس الوزراء الإسرائيلى هو مقاومة الضغوط الدولية التى تسلمى لتنفيذ قرار الجمعية العامة بالتقسيم وما لحق به من قرارات مجلس الأمن ، متعلقا بعودة اللاجئين إلى أراضيهم ورسم حدود للدولة اليهودية تتفق مع قرار التقسيم ، وتخليها عما عسدا ذلك من أراض احتلتها بالسلاح أثناء معارك ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٢) دراسة منشورة على أربعة أجزاء تحتوى جميعا على أكثر من ثلاثة آلاف صفحة .

- ٣- وكان الهم الأكبر لمجلس السوزراء الإسسرائيلي ، وإن لم يتجاسر أى من أعضائه على البوح به علنا ، هو : خلق الظروف الملائمة لتحقيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس رغم معارضة الفاتيكان . وكانت هذه المعارضة فى ذلك الوقت أهم من اعتراضات الدول العربية مجتمعة . ولم تكن إسرائيل تريد استثارة شكوك العالم المسيحى فى مقاصدها بشأن القدس .
- ٤ كان مجلس الوزراء أيضا يريد استعادة صورة الدولة اليهودية الضعيفة والمحاطة بأعداء من العرب على كل جانب. فمسار الحرب وما حققته إسرائيل فيها ، شدا أنظار كثيرين في العالم إلى أن هناك قوة يهودية قادرة بالسلاح. وهذا من شأنه أن يثير حساسيات لدى القوى العظمى المهتمة بالشرق الأوسط ، إلى جانب أن الرأى العام العالمي قد يدير ظهره معتبرا أن إسرائيل قادرة على الوقوف وحدها ، وأن اليهود الذين عادوا إلى "وطنهم التاريخي" لم يعودوا في حاجة إلى مساعدة من أحد لتحقيق هدفهم .

وكانت كل هذه القضايا تختزل نفسها في الهم الاقتصادى الذى أصبح هاجسا ملحا وبشدة . وفي مناقشات مجلس الوزراء تبدى بجلاء أن المجلس متردد في طلب معونات على نطاق واسع للمساعدة على إقامة الدولة خشية أن يستغل طلب هذه المساعدات في طلب مقابل تدفعه إسرائيل ويتمثل في استجابتها لقرار التقسيم أو قرارات مجلس الأمن .

وفى جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلى فى شهر سبتمبر عرض رئيس الوزراء "دافيد بن جوريون" للأحوال بقوله: "إن دولة إسرائيل واجهت منذ أواخر سنة ١٩٤٩ موقفا بالغ القسوة ، وهو يهدد وجود الدولة . وكل المؤشرات أمامنا سلبية . وقد فرضنا برامج للتقشف، لكن هناك حدودا لما يمكن أن يضحى به الشعب الإسرائيلي . إن المشكلة التى فاقمت من الأزمة هى أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل زادت بعد قيام الدولة . فقد تدفيق عليها منذ مايو ١٩٤٨ وحتى الآن ستمائة ألف مهاجر يهودى ، الأمر الذى ضاعف تعداد سكانها تقريبا . والمشكلة أن هؤلاء المهاجرين الجدد من المعدمين تقريبا . وقد جاءوا وليس لديهم ما يعطونه للدولة وإنما هم يطلبون منها كل شيء ."

ثم ترك "دافيد بن جوريون" الكلمة لوزيسر المالية "إليعازر كابلان" الذى شرح الحالة الاقتصادية بالتفسصيل مظهسرا أن إسرائيل تلقست سنة ١٩٤٩ ــ ١٩٥٠ تبرعات قدرها ٩٠ مليون دولار من يهبود العالم ، بينما كانت نفقاتها فى نفس السنة ٣٦٣ مليون دولار . وذلك أنشأ حالة عجز شديدة أدت إلى أن ٤٢٠ ألف شخص فى إسرائيل يعيشون تحت حد الفقر .

ولم تكن هموم "بن جوريون" حكرا عليه ، وإنما كان الأمر فيها شركة بين الدولة وبين الحركة الصهيونية العالمية ، والتي كانت رئاستها في ذلك الوقت قد آلت إلى "ناحوم جولدمان" ، وهو يهودى من ليتوانيا هاجر إلى ألمانيا واستطاع أن يجمع حوله دائرة من المثقفين اليهود . ثم هرب من ألمانيا - مع صعود "هتلر" - إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك راح يدور حول مجموعة من الماليين الأمريكيين اليهود . وكان ذلك من الفوارق الكبيرة بين يهود أوروبا ويهود أمريكا . ففي حين كان عنصر المثقفين هو الأظهر بين يهود أوروبا، كان عنصر المثقفين هو الأظهر بين يهود أوروبا .

كان "ناحوم جولدمان" بالطبع على صلة وثيقة بالأوضاع فى إسرائيل . وقد ألحت عليه احتياجات الدولة اليهودية ، لكنه لم يجد حلا جاهزا للتخفيف من أزمتها . فالحل الذى يخطر على البال هو طلب معونة أمريكية ، لكن الولايات المتحدة قد يكون لها رأيها بشأن الحدود ، وبشأن القدس واللاجئين ، لاسترضاء أصدقائها فى المنطقة وفوق أرضهم مصالحها . وهكذا فإنه كان على "ناحوم جولدمان" أن يبحث عن وسيلة أخرى لإنقاذ إسرائيل بعيدا عن الولايات المتحدة فى هذه المرحلة على الأقل .

ويروى "ناحوم جولدمان" فى مذكرات أنه ذهب إلى "نورمبرج" ليتابع محاكمات القادة النازيين عن جرائم الحرب ، وفى مقدمتهم الماريشال "جورينج" نائب "هتاحر" فى الحزب النازى ومسئول الطيران فى الرايخ الألمانى . ويومها كان "جولدمان" حزينا ومشتت التفكير . ولم يكن داعيه إلى هذه المشاعر أنه يحضر محاكمة زعماء النازية ، وإنما كانت مشاعره الحزينة المشتتة راجعة إلى سبب آخر طارئ وعاجل . فقد تلقى صباح ذلك اليوم رسالة من وزير مالية إسرائيل يسأله فيها : "هل تستطيع أن تدبر "للدولة" مائة ألىف دولار على عجل ؟"

وكان "جولدمان" على حد تعبيره "مرعوبا" من "دولة" تحتاج إلى مائة ألف دولار بهذه السرعة واللهفة .

وبينما كان "جولدمان" يتابع وقائع المحاكمة تداعت خواطره كما يروى فى مذكراته ، وتساءل : "إن محاكمة هؤلاء القادة النازيين عن جرائمهم عادلة ، وهم يستحقون الإعدام إذا صدر به الحكم عليهم ، ولكن ما الذى يجنيه الشعب اليهودى من إعدامهم ؟" ثم برقت فى ذهنه فكرة : "أليس من الواجب أن يتحمل الشعب الألمانى بتعويض ضحايا النازى من اليهود عما جرى لهم طوال حكم هتلر ، ثم أن يتم توجيه هذا التعويض إلى الوريث السياسى لهؤلاء الضحايا اليهود (وهو فى ظنه دولة إسرائيل الجديدة) ؟". وكان تقديره طبقا لما كتب أن ذلك تحقيق للعدالة فى أفضل صورها ، ثم هو إنقاذ لإسرائيل فى أكفاً

ترتيب. ويقول "جولدمان" في مذكراته: "كان عقلى يقول لي "يجبب أن نجعبل الألمان يدفعون"، وكان قلبي يقول لي "وكيف أرضي أن أمد يدى إليهم" ؟"

واتصل "جولدمان" ببعض الأعضاء اليهبود الذين انتخبوا حديثا في "البوندستاج" (البرلمان الألماني) وتحدث معهم فيما خطر له . وشجعه أحدهم ، وهو الدكتور "نواه بارو" ، الذي قام بجس النبض فعلا في بون ، ثم بحث عن "جولدمان" لإبلاغه فوجده يقضى إجازة على شاطئ بحيرة في سويسرا . وكانت المصادفات السعيدة تلعب دورها لأن الدكتور "بارو" ذهب إلى "جولدمان" في قرية "فيفيه" ليقول له : "إن مستشار ألمانيا أديناور موجود في سويسرا يقضى إجازة هو الآخر ، والفندق الذي يقيم فيه على بعد ساعة واحدة بالسيارة من هنا" . وأضاف الدكتور "بارو" إلى ذلك قوله إنه فاتسح "أديناور في فكرة دفيع تعويضات لليهبود عما لاقوه من اضطهاد النازي ، ثم أن تذهب هذه التعويضات إلى دولة اليهود في فلسطين . وقد وجيد استجابة من "أديناور" . ويقتضى الأمر الآن أن يذهب إليه "جولدمان" و يقابله لبحث الموضوع وإتمام الاتفاق عليه .

ويقول "جولدمان" إنه طلب من الدكتور "بارو" أن يعطيه "أديناور" إشارة مسبقة باستعداده للفكرة . ونجح "بارو" في مهمته ، وأعطى "أديناور" إشارة علنية أثناء اجتماع للبوندستاج قال فيها "إن ألمانيا الجديدة لم تكن راغبة في حدوث ما حدث في معسكرات الاعتقال مثل "أوشفيتز" ، وهو يتقبل مسئولية الشعب الألماني عما حدث لليهود ." وعند هذه النقطة وجد "جولدمان" أن يتصل بالحكومة الإسرائيلية . ومن الغريب أن اقتراح طلب تعويضات من ألمانيا حين عرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي أثار انقساما . ففي حين أن رئيس الوزراء "دافيد بن جوريون" ووزير الخارجية "موشى شاريبت" ووزير المالية "إليعازر كابلان" تحمسوا للفكرة باعتبارها إنقاذا لإسرائيل - فإن الأحزاب الدينية المساركة في الوزارة اعترضت عليها بدعسوى أن أرواح اليهود من ضحايا النازي تعتبر أي مال ألماني ملوثا بالنجاسة! ودافع "بن جوريون" عن الفكرة باعتبارها تحقيقا للعدل . ودافع عنها "كابلان" باعتبارها إنقاذا للاقتصاد الإسرائيلي الواقف على شفا الانهيار . ودافع عنها "شاريت" باعتبارها - إلى جانب ما ذكره "بن جوريون" و"كابلان" - اعترافا أوروبيا بأهمية دولة إسرائيل ممثلة ليهود العالم ، وإلى جانب الاعتراف الدولي فإنها مؤدية لا شك إلى تعزيز وضع إسرائيل الإقليمي .

وبدأ "ناحوم جولدمان" ـ بعد أن تلقى الضوء الأخضر من إسرائيل ـ يفاوض "أديناور". وقد توسع في طلباته ، فلم تعد التعويض عن أرواح الضحايا فقط ، وإنما عن ممتلكاتهم أيضا .

وبينما "جولدمان" يتفاوض ، نقل إليه "دافيد هوروفيتز" رسالة من الحكومة تطلب منه الاستعجال لأن دولة إسرائيل على وشك الانهيار . ووجد "جولدمان" تكييفا معقولا لتقديم مطالبه إلى "أديناور" . وكان تكييفه هو أن إسرائيل لن تأخذ ثمنا عن اليهود من ضحايا النازى ، وإنما هى تطالب بتكاليف توطين المهاجرين الجدد إلى إسرائيل . وبحساب أن إسرائيل تلقت نصف مليون مهاجر ، وأن كل واحد منهم يلزمه ثلاثة آلاف دولار لكى يستقر ، فإن ألمانيا مطالبة بأن تدفع مرا بليون دولار على الفور . وقبل "أديناور" ، ولكن الطلبات الإسرائيلية راحت تتزايد . فقد اكتشف مجلس الوزراء الإسرائيلي أن الثلاثة آلاف دولار لكل مهاجر ليست كافية . ثم إن اعتراف "أديناور" بمسئولية الشعب الألماني باب مفتوح على مصراعيه للدخول . ويروى "جولدمان" في مذكراته أن المفاوضين الإسرائيلي المفاوض : "حاذر وإلا أحس الألمان أنهم إزاء دائن يريد أن يقتص لرئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض : "حاذر وإلا أحس الألمان أنهم إزاء دائن يريد أن يقتص دولار ، وانتهينا وقد دفعت ألمانيا ، 7 بليون دولار" . (وبقيمة النقود مقارنة بالنسبة لما كانت عليه وقتها والآن ، فإن هذا المبلغ يساوى تريليون دولار تقريبا) .

كانت عملية إنقاذ إسرائيل من الانهيار الاقتصادى تتم بنجاح .

ولكن المحيط الملتف حول إسرائيل لم يكن ساكنا هادئا ، بل إن رياح الثورة ـ التى تحسّب لها هو قبل غيره ـ لم تعـد مجرد نبوءة أرصاد سياسية ، وإنما تلوح الآن على الأفق بوادرها .

#### جمسال عبد النامسي

"ليس لدينـــا عداء مع مصــر بسبب ما فعلـه الفراعنـة مع أجدادنا في مصـر "
( أول تصريح لـ"بن جوريون" بعد قيام ثـورة يوليـو ١٩٥٢)

لا يعرف التاريخ فجوات أو فراغات ، وذلك لا يعنى أن التاريخ حتميات تودى إحداها إلى الأخرى بحكم قانون تنفذ أوامره . فمثال ذلك ليس إنسانيا ، وبالتالي ليس تاريخيا .

على أن حياة البشر وتوجهاتهم لها منطق ، ولهذا المنطق أسبابه ، وهي أسباب تحتفظ دائما بثوابتها ولكنها تتشكل في كل عصر بما يلائمه ، وتعبر عنه بلغته ، وتضيف إلى دواعيه بالدرس الواعي والخلق المبدع . وربما أن ذلك هو الذي يحدث الخلط بين فعل الثوابت وتصور الحتمية التاريخية .

وفى صباح ٢٣ يوليــو ١٩٥٢ قامـت فى مصــر ثــورة ، بــدأت حركـة فى الجيـش وتحولت إلى يقظـة شعب استطاع وسط أزمات تحاصره أن يتجاوز واقعـه وأن يهـم واقفا .

كانت هناك خمائر في فكر الشاب الذي قاد هذه الثورة صباح ٢٣ يوليو توميئ من بعيد إلى أن مدرسة الشرق في السياسة المصرية جاء يومها :

- الشاب الذى قاد الثـورة ينتمى إلى مجموعة من ضباط الجيش يعــتبرون "عزيــز المصرى" أبا روحيا لهـم (و"عزيز المصرى" هو واحد من أبـرز شخصيات الثــورة العربيــة التى بدأها الضباط العـرب فى الجيـش التركـى ، وعقـدوا فى إطارها صلاتهـم مـع كثـيرين من مفكـرى وساسـة وأمـراء تلك المرحلة الفـوارة التى واكبـت الحرب العالمية الأولـى) .
- والسياسى الذى وقع عليه الاختيار ليكون أول رئيس لوزراء العهد الثورى "على ماهـر" ، هو واحد من أبرز أنصار التوجمه شرقا فى أواخر الثلاثينات مع بدايـة حكم الملك "فاروق" .

- والمستشار الأكبر للشورة في سنتها الأولى "عبد الرزاق السنهـورى" ، هـو الرجـل الذي وضع معظم التشريعات الحديثة لعـدد كبير من البلاد العربيـة .
- والأعوان الذين اختارتهم الشورة في شهور تالية لقيامها كانوا من شباب "مصر الفتاة" مثل "فتحى رضوان" و"نور الدين طراف" ، كما كان بينهم آخرون من شباب الإخوان المسلمين مثل الشيخ "أحمد حسن الباقوري" ، أو المتعاطفين معهم مثل الأستاذ "محمد فؤاد جالاً".
- ومن المفارقات أن "جمال عبد الناصر" نفسه دخل السياسة لأول مسرة عن طريق تظاهرة لجماعة مصر الفتاة سار فيها مع غيره من شباب الإسكندرية ، وجسرح في الشارع، وقبض عليه وقضى ساعات في قسم بوليس المنشية .
- ثم إنه في مرحلة من عمره اتصل بالإخوان المسلمين ، وتعرف على "حسن البنا"، وارتبط بصداقات قوية مع زملاء له كانوا أعضاء في تنظيم الإخوان .
- وربما أضيف إلى ذلك أن "جمال عبد الناصر" شارك فى حرب فلسطين وأسهم فى معاركها أثناء خدمته كضابط أركان حرب الكتيبة السادسة المشأة العاملة على محسور "عراق المنشية الفالوجة ـ عسراق سويدان" ، وكان بين المحاصرين فى هذا الجيسب فى قلسب النقب، وكان بين المخططين والمقاتلين لواحدة من أهم معارك الحرب، ثم إنه كان مصاحبا لقائد الكتيبة حينما التقى فى مستعمرة "نجبا" مع "ييجال آللون" قائد الجبهة الجنوبية ، أثناء محاولة لتثبيت خطوط الهدنة .
- قبل ذلك وأثناء دراسته العسكرية كان "جمال عبد الناصر" قد وضع رسالته الامتحان كلية أركان الحرب عن "خطة الجنرال اللنبي في فلسطين"، وكان "اللنبي" يعتقد أن الدفاع عن مصر يرتكز على الخط المقد من غنزة إلى بنير سبع . وكان "جمال عبد الناصر" مقتنعا بهذا الاتجاه وقد اختبره بنفسه في فلسطين ، أي أنه توصل إليه دارسا وتأكد منه محاربا .

إن ذلك لا يعنى أن ثورة ٢٣ يوليو كانت وليدة لحركة الضباط العرب في الجيش التركي، ، أو حركة مصر الفتاة ، أو حركة الإخوان ...

ولا كانت متأثرة بحزب الوفد الذى كأن "جمال عبد الناصر" يظنه حزب الأغلبية. ولا كانت قريبة من أحزاب الأقلية الليبرالية رغم أن أقرب المستشارين إلى الشورة فى شهورها الأولى كانوا منها ("عبد الرزاق السنهورى" من السعديين . و"سليمان حافظ" من الحزب الوطنى) .

ولا كانت مفتـــونة بأحزاب اليسار، وقد استكشفها "جمال عبد الناصـر" واختبر مقولاتها ...

وإنما كان معنى ذلك كله أن الأفكار والتوجهات الكامنة في ضمائر الشعوب والتي يمكن أن تعبر عن نفسها بأشكال بدائية أو مرحلية لا تتآكل بفشل التعبيرات الأولى عنها ، ولا بضعفها ، وإنما تعطى نفسها حياة جديدة ومتجددة في كل زمسن طبقا للظروف ولإمكانيات الفعل المتاحة لها .

وباختصار فإن ثورة ٢٣ يوليو كانت تعبيرا عن عدة أفكار وتوجهات :

- ١ \_ طلب الجلاء والاستقلال الوطني .
- ٢ \_ وحلم التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
- ٣ \_ وضرورة الاتجاه شرقا نحو قلب العالم العربي والتفاعل معه .
- ٤ وأهمية إقامة جسور جديدة أعمق وأوسع مع المشرق، وبالذات سوريا ، لأن الأمن القومى المصرى هناك في مكان ما: على خط غــزة بير سبع طبقا لـرأى "اللنبي" ، وعــلى قمـم جـبال "طــوروس" طبقا لآراء أخرى سابقة منذ عهـد "محمد على".
- ه \_ وفيما بعد وفي مراحل لاحقة تجلى انتماء مصر العربى ، وجعل من تلك الأفكار والتوجهات حزمة واحدة .)

وعقب قيام الشورة في مصر بساعات، اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي وعلى جدول أعماله بند واحد هو: "التطورات الأخيرة في مصر". وكانت المخابرات الإسرائيلية قد أعدت بسرعة ملفا عن اللواء "محمد نجيب"، فقد كان هو الشخصية الظاهرة على قمة الحدث الكبير الذي وقع في مصر.

كان "دافيد بن جوريون" وقد سجلها فى أربعة مواضع من مذكراته يبدى خشيته من أن يظهر بين العرب "شخصص يماثل شخصية "كمال أتاتورك" ليعيد إلى العرب ثقتهم بأنفسهم ، ويقودهم على طريق التقدم والبناء فى مجالات الصناعة الكبيرة والزراعة الحديثة ، والنهوض الفكرى والاجتماعى . وكان ذلك أكبر خطر على إسرائيل !"

وكانت أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي أسئلة بغير إجابات في تلك الساعات المبكرة من صباح ٢٣ يوليو ١٩٥٢ :

- كان واضحا أن "محمد نجيب" يقود مجموعة من الضباط الشبان ، فما هي هوية
   واتجاهات هذا الرجل وهؤلاء الضباط ؟
- أى نوع من الناس هؤلاء الضباط الذين استولوا على السلطــة فى مصــر بهـذه السرعــة والكفاءة ؟
- وهل هم من نوع الضباط الذين أفرزتهم الانقلابات السورية ("حسنى الزعيم" و"سامى الحناوى" و"أديب الشيشكلى") أم هم شيء آخر ؟
- أو هـل هـم نوع من الضباط الذين يظهرون في عواصم أمريكا اللاتينية بـين وقـت أو آخـر
   أم هـم طراز مختلف ؟
  - هل قضيتهم داخلية كما يشير البيان الأول الصادر عنهم بعد نجاح حركتهم ؟
- هل أثرت تجربة فلسطين فيهم مع الأخذ في الاعتبار أن "محمد نجيب" وربما آخرين غيره من رفاقه شاركوا في الحرب ؟
  - هـل يتجهون إلى المشرق العربى ؟ وهنا يكون صدامهم مع إسرائيل ؟
- ◄ هـل يركزون جهدهم على مواصلة طلـب جــلاء الجيـوش البريطانيـة عـن أرض وطنهـم
   لتحقيق استقلالهـا الوطـنى ؟ وإذا حـدث فماذا بعد ذلـك ؟

وانتهى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وصدر عنه بيان موجمه إلى القيادة الجديدة في مصر يقول :

"إن مجلس الوزراء درس باهتمام تطورات الحوادث في مصر ، وإن الحكومة الإسرائيلية تأمل أن يدرك الضباط الذين استولوا على الحكم في القاهرة أن حكم الملك فاروق وباشواته قد جر وطنهم إلى مشاكل لا لزوم إليها ، و إلى حروب لا جدوى منها، بسبب قضايا لا تهم مصر التي يجب أن تركز جهدها على تطورها السلمي . والحكومة الإسرائيلية تأمل أن تستطيع مصر وإسرائيل أن تجدا سبيلا للعيش المشترك الآمن في جوار حسن وسلام مستقر في الشرق الأوسط."

ثم أضاف "بن جـــوريون" إلى بيـان مجلس الوزراء تصريحا صحفيا حمـل عبارة ذات معنى :

"إن إسسرائيل ليس لديها عسداء مع مصسر بسبب ما فعله الفراعنسة مع أجدادنا ، ولا بسبب عدوانها علينا مرة أخسرى منذ أربسع سنوات . ما جسرى جرى . نحن على استعداد للصفح ونسيان الماضى !"

كان "جمال عبد الناصر" قريبا جـدا مـن الســؤال الأخـير الـذى طـرح أثناء مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي بمعنى أن شاغله بالدرجة الأولى كان طلب الجـــلاء البريطاني عـن مصــر وتحقيق استقلالها الوطـني .

ولم يكن "بن جوريون" يعرف ذلك في أوانه لأن المعلومات ـ على كثرة مصادرها ـ كانت تقول إن قيادة الثورة غير واضحة وغير محددة ، ثم بدأت الصورة تنجلي، ويظهر أن القائد الحقيقي للثورة ضابط شاب في بواكير الثلاثينات من عمره ، ولا يعرف له انتماء سياسي محدد .

ويروى "بن جوريون" أن الجنرال "ييجال آللون" والذى أصبح عضوا فى وزارته قال له قابل "جمال عبد الناصر" عندما جاء إليه مع قائد الكتيبة السادسة فى مستعمرة "نجبا" أثناء الحرب. وقد توصل "آللون" لهذا الاكتشاف عندما سمع باسم "جمال عبد الناصر" وإنه كان ضابط أركان حرب الكتيبة السادسة ، وبعد قليل من التحرى تذكره وأضاف أن انطباعه الذى خرج به هو أنه ضابط وطنى مشغول بمصر وحدها وليس مهتما بما هو أكثر. ( وكان ذلك ادعاء لا تبرره الوقائع ، فلم تكن لدى "آللون" وسيلة إلى أحكام أو استنتاجات لأن "جمال عبد الناصر" لم يفتح فمه بكلمة واحدة أثناء الاجتماع ، وكان تدخله فى الاجتماع مرة واحدة عن طريق كتابة ورقة صغيرة تحمل ملاحظة رأى أن يضعها تحت نظر قائده الأميرالاى سيد طه . )

لكن "بن جوريون" كان لديه مصدر آخر أقرب إلى الصدق من "آللون" ، وهو ضابط إسرائيلي كلف بالاتصال مع القوات المصرية في "الفالوجة" ضمن اتفاقات الهدنية ، واسمه "يريفان كوهين" ، وكان ذلك الضابط قد التقى والرائد "جمال عبد الناصر" مرتيين بالفعل . مرة في المنطقة الحرام حين جاء يرفع علما أبيض ويحمل مقترحات لتثبيت وقف اطلاق النار في "عراق المنشية" .

والمرة الثانية كانت بعد انتهاء القتبال ، وحين تبين أن القوة المصرية التي يقودها "جمال عبد الناصر" دفنت مائة وثمانية عشر جنديا يهوديا سقطوا في المعارك ضدها قرب

مواقعها في مكان لم يستطيعوا الاهتداء إليه بعد انتهاء الحسرب. وكان أن سعى الدكتور "رالف بانش"، وهو الوسيط الدولي الذي حل محل سلفه المقتول "برنادوت" لكى يعود الضابط المصرى الذي قاد المعركة في "عراق المنشية" إلى ميدان معركته القديمة ويدك على مواقع قتلى العدو الذين دفنوا هناك.

وذهب "جمال عبد الناصر" مع مجموعة من ضباط الهدنية ، ورافقهم ضابط الاتصال الإسرائيلي "يريفان كوهين" . وروى "كوهين" أنه طوال الطريق إلى "عراق المنشية" كان حديث "جمال عبد الناصر" عن الإنجليز والطريقة التي استطاعت بها قدوات الهاجاناه أن توجه إليهم ضربات موجعة في المراحل الأخيرة من حياة الانتداب البريطاني على فلسطين.

( وكان ذلك أقرب إلى الصحة مما رواه "بيجال آللون".)

كان "جمال عبد الناصر" بالفعل يركز على طلب الجلاء وتحقيق الاستقلل ، وتلك أولويته الأولى . وبعد ذلك فقد كانت هناك مطالب للتقدم الاجتماعي يمثلها الإصلاح الزراعي ، وكانت هناك أيضا مطالب للتنمية تمثلت في المشروعات التي عهد بها إلى مجلس الإنتاج الذي أنشئ على عجل ، وأنشئ بجانبه مجلس للخدمات حوّلت إليه حصيلة الأموال المصادرة من ثروة الملك "فاروق" وعائلته ، بعد إلغاء الملكية أساسا وإعلان الجمهورية في مصر .

ولم تكن فلسطين فى تلك الأوقات شاغل "جمال عبد الناصر" ، بل لعل تجربته فى فلسطين ركزت أنظاره على مصر بأكثر مما استبقتها هناك قرب ساحات القتال :

لاحظ عند ذهابه مع الكتيبة السادسة إلى فلسطين أنه عبر القناة في قطار قسام الجنود
 الإنجليز في قاعدة قناة السويس بالتفتيش عليه والإذن له بالمرور.

وقد استغرب أن يذهب جيش إلى معركة لإنقاذ وطن آخر بينما الوطن الأصلى تحت احتلال قوات أجنبية تفتش جيشه الوطني وتأذن أو لا تأذن له بالمرور.

● ولقد رأى فى فلسطين كيف تدار الحرب فى القاهرة ، وترسخ لديه اعتقاد أن مشاكل مصر فى القاهرة وليست فى فلسطين .

وقد أشار "جمال عبد الناصر" إلى هاتين التجربتين في كتيب نشره في مطلع سنة ١٩٥٣ بعنوان "فلسفة الثورة".

ویذکر "ناحوم جولدمان" فی مذکراته أنه دخــل علی "دافیـد بن جوریـون" ذات یــوم فوجده ممسکا بکتاب صغیر علیه صورة لضابط مصـری شـاب .

وسأله : "ماذا تقرأ يا دافيد ؟"

ورد عليه "بن جوريون" وهو يمسك بالكتيب في يده :

— "هؤلاء الشبان فى مصر لن يعقدوا صلحا مع إسرائيل . هذه مطبوعة كتبها الشاب الذى نعرف الآن أنه قائد "الانقلاب فى مصر" ... لا بد أن تقرأ هذا الكتاب فهو أسوأ من كتاب "كفاحى" الذى نشره هتلر .. إن ما فيه مزعج ، وهؤلاء الشبان سوف يكونون أخطر على إسرائيل مما كان نظام فاروق .. إنهم يرفضوننا . يرفضون إسرائيل ولن يعقدوا سلاما معنا . وسوف نصطدم معهم لا شك عندى ." !

#### كاف\_\_\_\_\_ي

"مند ٢٣ يوليسو لم أجدد لدى الوقست الأكتب رسائل إلى أى إنسان "
( جمال عبد الناصبر" للسفير الأمريكي في القاهرة "جيفرسون كافري")

كانت كتل الجماهير العربية هي التي ترفض وهي التي تتمسك بأحكام "المقدسات: المحرمات"، وكانت هذه الكتل الجماهيرية تعلل نفسها بأنها قد تستطيع ذات يـوم وبإرادة الحياة أن تدعم الرفض بغطاء من الإرادة تحوله من مقاومة سلبية إلى مقاومة فاعلة.

لكن الأنظمة والحكومات كانت فى واد آخر وإن حاولت أن تغطى واديها بالسرية والكتمان . وفى الحقيقة فإنه لم يحدث فى أى وقت من الأوقات قبل شورة سنة ١٩٥٢ أن توقفت الاتصالات بوسيلة أو بأخرى بين أطراف عربية متعددة وبين إسرائيل .

ورغم اغتيال الملك "عبد الله" سنة ١٩٥١ فإن الاتصالات مع إسرائيل مضت بعده، وإن قل مستواها وزاد التكتم على تفاصيلها . وكانت عمان قد وعات درس اغتيال الملك "عبد الله" وصرفت النظر عن مشروع معاهدة صلح كان الملك مستعدا قبل اغتياله لتوقيعها . وفي الواقع فإن ضم الضفة الغربية إلى مملكة الملك عبد الله شغل الأردن بدرجة تكفيه عن البحث فيما بعدها ، ولم يكن مهما عقد معاهدة سلام تغنى عنها وقائع الحال على الأرض دون استجلاب لمخاطر عقد مثل هذه المعاهدة ثم إن إسرائيل أيضا لم تكن تريد معاهدة في ذلك الوقت مع الأردن لأنها قيد لا لزوم له .

وكانت سوريا قد بدأت قناة اتصال مع إسرائيل من خلال اجتماعات لجنة الهدنية بغد رفع مستوى التمثيل فيها بعد انقلاب "حسنى الزعيم" ، واستمرت هذه القناة تعميل

حتى وقع انقلاب "أديب الشيشكلى". ومرة أخرى كان الاتصال تحت مظلمة لجنمة الهدنمة ، وارتفع مستوى التمثيل فيها أكثر ، وتحوّل الاتصال إلى جلسات منظمة بين الجنرال "موشى ديان" رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي وبين العقيد "غسمان جديمد". وتحفل الوثائق الإسرائيلية والأمريكية في هذا الوقت بتفاصيل عن اتفاقيات محدودة ، بينها بالذات اتفاق على اقتسام المنطقة المجردة من السلاح في منطقة "الحوله".

وكان لبنان مفتوحا لاتصالات على مستويات متعددة وأحيانا متنافسة.

بل وكانت السعوديـة على اتصال غير مباشـر ومباشـر بشكل ما .

فخلال مفاوضات الإعداد لاتفاقية الـ "تابلايـن" كانت الشركات الأمريكية تقـوم بنقـل رسائـل وترتيب اجتماعات ، وبعضها جـرى في فندق "البـلازا" في نيويـورك .

وأكثر من ذلك فإن مدير التخطيط فى وزارة الخارجية الإسرائيلية "شيلواح" حضر اجتماعا فى جدة مع الأمير "فيصل" وزير الخارجية ، وكان حضور "شيلواح" الاجتماع ضمن وفد بترولى أمريكى . ولم يكن هناك من يدقق فى الهويات .

ولم يكن الحال مع مصــر مختلفا.

قبل حبرب ١٩٤٨ كانت هناك اتصالات مع القصر ومع رؤساء الوزارات والأحبزاب مسع الوكالة اليهودية ممثلة بـ "إلياهو ساسون" بالدرجة الأولى ، و إلى جانبه فقد كان هناك الحاخام "حاييم ناحوم أفندى" وأقطاب الجالية اليهودية في مصر .

وبعد الحرب كانت هناك فرص متعددة للاتصال ، في باريس أثناء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن، ثم في لسوزان أثناء انعقاد اجتماعات لجنسة التوفيق ، ثم في نيويورك تحت غطاء اجتماعات الأمم المتحدة .

وقبل قيام الثورة بأسابيع وصل "إلياهو ساسون" إلى القاهرة بجواز سفر تركسى ، ونزل فى فندق "مينا هاوس" بعيدا عن وسط المدينة ، والتقى بعدد من الشخصيات المصريسة كان بينها "حسين سرى" باشا رئيس الوزراء ، و"أحمد عبود" باشا وهو مالى كبير واسع النفوذ فى ذلك الوقت ومتداخل فى السياسة ، والقائمقام "إسماعيل شيرين" وهو مندوب مصر فى لجان الهدنة ( إلى جانب كونه مستشارا عسكريا للملك وزوجا لشقيقته) .

وحتى قبل قيام الثورة بأيام فإن "ساسون" وربما غيره من المندوبين الإسرائيليين التقوا في أوروبا بأكثر من واحد من الساسة الوفديين . والمؤكد أن اجتماعا عقد في منتصف شهر يوليو بين "ساسون" وبين الأستاذ "محمود أبو الفتح" صاحب جريدة "المصرى" في ذلك الوقت ، وهو إلى جانب ذلك صديق مقرب من زعماء الوفد .

وترد الإشارة إلى هذه الاجتماعات واضحة في الوثائق الإسرائيلية والأمريكية بالذات.

يوم ٣١ يوليو ١٩٥٢ أى بعد قيام الشورة بأسبوع واحد توجه "أبا إيبان" السفير الإسرائيلي في واشنطن ، إلى وزارة الخارجية الأمريكية على موعد مع "باركر هارت" مساعد وكيل الوزارة لشئون الشرق الأوسط ، و"ستابلسر" رئيس شئون مكتب مصسر في وزارة الخارجية الأمريكية . وكان "أبا إيبان" يصحب معه "إلياشيف بن هورين" وهو مسئول المخاروت في السفارة الإسرائيلية .

وبدأ "أبا إيبان" بأن قال طبقا لمحضر الاجتماع الذي كتبه "ستابلر" (وثيقة رقم ٣١٥٢ / ٧٧٤٠٠/٧) :

"إنه منذ وقعت التطورات الأخيرة في مصر فإنه هو وحكومته لا يكفان عن التفكير فيما يجرى ودلالاته ونتائجه". وأشار إلى اجتماع لهذا الغرض سبق أن عقده وزير خارجيته "موشى شاريت" مع السفير "ديفيز" السفير الأمريكي في تل أبيب. وقد تلقى ملخصا عنه. وقال "أبا إيبان" إن "الوقيت ما زال مبكرا للتنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه الحوادث في مصر، لكنه وحكومته يرون أن الأمر يقتضى اتصال الحوار بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بشأن أية علامات أو مستجدات تظهر في القاهرة. وربما يسفر هذا الحوار عن أفكار قد تكون مفيدة."

ومضى "أبا إيبان" يعرض تفكيره فقال: "إن ذهاب الملك فاروق لا يجب أن يكون عنصرا مزعجا لإسرائيل ، فالملك كان متقلبا في تصرفاته ،ثم إن عداءه لإسرائيل كان ظاهرا رغم أنه قام في الفترة الأخيرة بإعطاء بعض مساعديه أوامر بالتفكير في شهروط سهلام مع إسرائيل . ومن ناحية أخرى فإن اللواء "نجيه" لا تظههر له قسمات واضحة تشير إلى اتجاهات سياسية يمكن التعرف عليها والتخطيط على أساسها . على أن هناك ظواهر تثير الحدر : فالإشارة إلى اللواء "نجيب" في الصحافة المصرية متكررة باعتباره "بطهل حسرب فلسطين". كما أن هناك إشارات كثيرة إلى حرب فلسطين نفسها ، بما في ذلك الكلام عن أسلحة فاسدة زود بهها الجيش المصرى وكانت هي السبب في هزيمته في الحرب ."

وقال "أبا إيبان" إن "وزارة الدفاع في إسرائيل قامت بتحقيق واسع النطاق عن دور اللواء "محمد نجيب" في حرب فلسطين ولم تعثر على أثر ظاهر لاشتراكه في هذه الحرب. لكن

ومن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية فإن مجرد الحديث عن حرب فلسطين ، ولو بأسلوب التذكر ، يمكن أن يوقظ أفكارا عدوانية بين ضباط الجيش المصرى .

ثم انتقل "أبا إيبان" إلى إبداء القلق من ظهور الديكتاتوريات العسكرية في البلدان المحيطة بإسرائيل ، وأن هذا يؤدى إلى ضمور الفكر المدنى و إلى تضخم الفكر العسكرى كما حدث في سوريا . وأشار "أبا إيبان" إلى حقيقة أن الولايات المتحدة دعت إسرائيل مرات كثيرة إلى أن تكون أكثر جدية في اتصالاتها مع "الشيشكلي" في سوريا ، وهي اتصالات أسفرت عن نتائج محدودة لا تؤثر في الصورة العامة .

ثم أشار "أبا إيبان" إلى اتصالات أخيرة قامت بها إسرائيل ، وبالتحديد المستر "ساسون" والمستر "ديفون" في أوروبا حيث كانا هناك على اتصال ببعض الأعضاء الكبار في حزب الوفد . وأن هذه الاتصالات جرت قبل الانقلاب في القاهرة ، واستمرت بعده . لكن إسرائيل لا تعرف الآن ما إذا كانت هذه الاتصالات مجدية لأن الشخصيات الرئيسية المصرية التي كانت تقوم بها غادرت أوروبا وعادت إلى مصر . وأضاف "أبا إيبان" إن ممثلي إسرائيل الذين كانوا في أوروبا تولد لديهم الانطباع بأن زعماء الوفد الذين قابلوهم لم يكونوا معارضين "الإمكانية تسوية بين مصر وإسرائيل على أساس أنه لا يوجد تناقض حقيمةي بين المستحسن تصفية التزام مصري لا لزوم له في فلسطين .

ووصل "أبا إيبان" في حديثه مع "هارت" و"ستابلر" في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية إلى النقطة الأساسية التي يبدو أنها كانت تلبح عليه ، فقال : "إن السفير الأمريكي في القاهرة جيفرسون كافرى يتمتع بثقة واحترام كاملين في القاهرة ، كما أن له نفوذا واسعا في كل الأوساط السياسية فيها" . ويعتقد "أبا إيبان" أن "كافرى" في مركز يسمح له بتوجيه النصح إلى النظام الجديد في مصر في شأن السالم مع إسرائيل . وقال "أبا إيبان" إنه يعرف أن هناك صعوبات جمة بينها أن الضباط الشبان الذين استولوا على

<sup>(</sup>٣) في شهر يوليو وقبل الثورة كان "مصطفى النحاس" باشا قد سافر إلى أوروبا ، وودعه جمهـور غفـير في ميناء الإسكندرية ، وخطب في مودعيه قائلا لهم : " سنعود إليكم ويعود معنا دستوركم وحريتكم ، فاستعدوا من الآن للمستقبل وتهيئوا لخوض معركة الانتخابات" . كذلك سافر الأستاذ "فسؤاد سـراج الدين" باشا إلى أوروبا ، واجتمع قبل سفره مطولا بـ "أحمد عبود" باشا ، وتناولا الغـداء معا بنادى اليخـت الملكي بالإسكندرية ، ثم استقل قاربا إلى الباخرة ، وهناك قال "سراج الدين" باشا إلى مودعيه إنه سيزور فرنسا وإيطاليا وسويسرا ثم يعـود في أواخر أغسطس . وكان الأستاذ "محمود أبو الفتح" قد سبق الجميع إلى أوروبا قاصدا جنيف ، وقد قام بحجـز موعد لـ "مصطفى النحاس" باشا مع أحد أشهـر أطباء العيون في جنيف . وفوجي، هؤلاء جميعا في أوروبا بتيام الثورة يوم ٢٣ يوليو . وهرع بعض الصحفيين إلى "النحاس" باشا يسألونه عما حدث في مصر ، ورفض "النحاس" باشا أن يعلق وقال لسائليه "إنني جئت إلى أوروبا طلبا للراحة . وفعل "فؤاد سراج الدين" باشا نفس الشـيء وامتنع عن التعلورات التي حدثت في مصر ، طبقا لبرقية نقلتها وكالة الـ "أسوشيتد بـرس" من جنوا مساء عن التعلورات التي حدثت في مصر ، طبقا لبرقية نقلتها وكالة الـ "أسوشيتد بـرس" من جنوا مساء يوليو .

السلطة فى القاهرة سوف يعطون الأولوية فى اهتماماتهم للعلاقات مع بريطانيا . لكنه يأمل أن يستطيع "كافرى" إذا نجح فى إقامة اتصالات معهم أن يقنعهم بأن حل مشاكلهم مع بريطانيا لا بد أن يسبقه تفاهم من نوع ما مع إسرائيل .

وقد رد "هارت" على "إيبـــان" فقال له إنه يتفق معه فى أن الوقت ما زال مبكرا جدا لمعرفة نيات النظام الجديد فى مصر . لكنه شخصيا متشــجع من حقيقــة أنه لا "نجيب" قائد الانقلاب ولا "على ماهر" الذى اختير لرئاسة الوزارة أشارا بالتحديد إلى اسرائيل فى أى تصريح صدر عنهما . وبالنسبة لما وصف به "نجيب" من أنه "بطل فلسطين" ، فإن ذلك لا ينبغى له أن يلون نظرة إسرائيل إلى الأوضاع الجديدة فى مصر . وبالنسبة لمخاوف إسرائيل من الديكتاتوريات العسكرية المحيطة بها، فإن الولايات المتحدة لا توافق على مبدأ تغيير الحكومات بالقوة . ومع ذلك فإنه لا بد من التسليم بأن الضباط قد يستطيعون فرض نوع من الاستقرار تنتفى فيه عوامل الفساد والرشــوة . وعلى أى حال فإن الحكومة الأمريكية سوف تواصل باهتمام متابعة ما يجرى فى مصر ، وهـى تــرى أن الاهتمام بموضوع العلاقات مع بريطانيا لا يعنى إهمال ضرورات السلام بين إسرائيل وبين جيرانها العرب . "

وطوال شهر أغسطس كانت إسرائيل لا تكاد ترفع نظرها عن القاهرة . وحين أشار اللواء "محمد نجيب" في واحد من الأحاديث الصحفية التي أدلى بها بعد الشورة إلى انتقادات للطريقة التي اتخذت بها مصر قرار الاشتراك في حرب سنة ١٩٤٨ وقف "دافيد بن جوريون" رئيس وزراء إسرائيل في اليوم التالي (١٨ أغسطس) أمام الكنيست ليقول مرة أخرى :

"إنه ليس هناك أساس حقيقى لعسداء بين مصر وإسرائيل. ولقد أظهرت إسرائيل حسن نياتها تجاه مصر. فعندما تأزمت المشاكل بين الإنجليز والمصريين بحوادث الإسماعيلية يوم ٢٥ يناير الماضى ، ونشب بينهما نوع من النزاع المسلح فإن إسرائيل لم تحاول استغلال الفرصة ." ثم أضاف "بن جوريون" : "إننا مع اللواء نجيب نرى أن اشتراك مصر فى غزو إسرائيل فى مايو ١٩٤٨ كان عملا من أعمال الحماقة ارتكبه حكام مصر فى ذلك الوقت ،ونحن نأمل أن تقوم مصر بانتقال مستنير من عصر إلى عصر آخر ، لكن إسرائيل سوف تظل تتابع الموقف فى مصر بيقظة كاملة ."

وفى نفس اليوم ، وطبقا لبرقية من السفير الأمريكى فى تـل أبيـب إلى وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن (وثيقة رقم ٢٢٥٧ ــ // أ ٢٦٤٠٨٤) فإن وزير الخارجية "موشــى شاريت" قال للسفير الأمريكى "إن كلام بن جوريون فى الكنيست كان بمثابة نـدا، موجــه إلى القادة المصريين الجـدد ، وهو خطوة سياسية رتبــت بعنايـة . وكان هـو أى شاريت الذى أشار بها على بن جوريون وطلب إليه إظهار حسن نياته إزاء النظام الجديد فى مصــر علنا ومن فوق منصة الكنيست بدلا من إرساله عن طريق دولـة ثالثة أو عن طريق أحـد الوسطاء ." وقال "شاريت" للسفير الأمريكى أيضا "إن بن جوريون قال لـه إنه يعرف علــى ماهـر رئيس الوزراء المصرى الجديد جيـدا ، وقد تقابل معــه وأجريـا مناقشات عديــدة أثناء اجتماع مؤتمر المائدة المستديرة فى لنـدن سنـة ١٩٣٩ ، وكـان علــى ماهــر هـو الـذى يرأس الوفـد المصرى ."

ثم قال "شاريت" للسفير الأمريكى "إنهم يشعرون أنه قد تكون هناك محاولات مصريسة لجس النبض، ولديهم من باريس إشارات من بعيد توحي بهذا الاحتمال. وقد قررت لجنة الأمن في مجلس الوزراء أن تبعيث بشاموئيل ديفون ـ الذي سبق له الاشتراك في اتصالات مع المصريين وبينهم زعماء من الوفيد ـ أخيرا إلى باريس، وسوف يلحق هناك مستشارا بسفارتهم في فرنسا. ومن المحتمل أن يتصل به "بعضهم" هناك أو في برن، وهم يرغبون في إقامة قناة اتصال وجعلها مستعدة بما يشبه قرون الاستشعار لتلقى أية رسالة."

وفى يوم ٢٥ أغسطس ١٩٥٧ ، كان أحد مستشارى السفارة المصرية فى باريس مدعوا على عشاء فى بيت البارون "متشة" الذى كانت له ولأسرته مصالح كبيرة فى مصر. وهناك وجد نفسه وجها لوجه أمام المستشار الجديد الملحق بالسفارة الإسرائيلية فى باريس، وهو "شموئيل ديفون". وتقدم المستشار الإسرائيلي فى اتجاه المستشار المصرى ، وراح ينقل اليه مشاعر إسرائيل تجاه النظام الجديد فى مصر بما لا يخرج عما قالمه "دافيد بن جلوريون" أملام الكنيست، وأضاف بسرعة أنه مستعد لتوصيل أى إجابة وتلقى أى سؤال.

<sup>(</sup>٤) كان الأستاذ"محمود أبو الفتح" هو الذى نقل دعوة البارون "منشة" إلى المستشار المصرى وأقنعه بتلبيتها ، وكان "أبوالفتح" صديقا للبارون "منشة" الذى كان بدوره قريبا من الاتصالات التى رتب لها "أبوالفتح" بين بعض الساسة المصريين وبعض المبعوثين الإسرائيليين .

وكتبت السفارة المصرية في باريس تقريرا بالواقعة . ووصل التقرير إلى "على ماهر" باشا وكان وزيرا للخارجية إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء . وأشر "على ماهر" على التقرير كاتبا "إننا لا نستطيع إجراء أى اتصالات قبل أن نعرف بوضوح موقف الإسرائيليين من تطبيق قرارات الأمم المتحدة" .

وطال انتظار المستشار الإسرائيلى دون أن يصله رد من نظيره المصرى ، ثم إذا هو بعد ثلاثة أسابيع من لقائهما الأول يبعث إليه برسالة كتب فيها "إنه يتوقع أن يتلقى منه ردا على ما نقله إليه باسم حكومته ، وإذا لم يتلق مثل هذا الرد فإنه سوف يكون فى حل من إبلاغ وسائل الإعلام بأن إسرائيل اتخذت مبادرة من أجل السلام مع النظام المصرى الجديد وأن هذه المبادرة لم تلق غير الصمت . وهذا سوف يسىء إلى مصر لدى الرأى العام فى أوروبا وفى أمريكا ."

وقام "على ماهر" باشا باستدعاء السفير الأمريكي "جيفرسون كافرى" ليقول له إن هذه التصرفات الإسرائيلية تحمل طابع الابتزاز.

ولم تكن تلك نهاية القصة.

فى يوم ١٧ سبتمبر ١٩٥٢ بعث السفير الأمريكى فى إسرائيل "ديفيز" ببرقية إلى وزيـر خارجيته (وثيقة رقم ١٧٥٢ـ ٢٠٧٩) قال فيها :

"أخبرنى وزير الخارجية شاريت بعد ظهر اليوم أن مستشار سفارتهم فى باريس قد أبرق إليهم بأنه تلقى ما يمكن أن يعتبره دعوة للقاء من مندوبين عن النظام الجديد فى مصر . فقد أخبره رجل يزعم أنه ممثل شخصى للواء نجيب بأنه يحمل رسالة منه مؤداها أن نظامه لا يضمر أية نيات عدوانية لإسرائيل ، وأنهم إذا قرءوا فى الصحف تصريحات منسوبة إليه أو إلى غيره من الزعماء المصريين فليس لهم أن يأخذوها مأخذ الجد . وقد قال هذا الشخص للمستشار الإسرائيلي إن نجيب مشغول الآن فى التحضير للمفاوضات مع البريطانيين ، ومع نلك فإنه سوف ينتهز أى فرصة ملائمة ليبحث مع الإسرائيليين أمورا معينة . ولم يفصح هذا الشخص عن هذه الأمور المعينة . وقال لى شاريت وهو يبلغنى بهذه القصة إنه لا يعتقد أن مصدر هذه الرسالة هو على ماهر . كما أضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أى وسيلة للتحقيق من صحة هذه الرسالة ، وسوف يتعاملون معها فى الوقت الحاضر باعتبارها ردا على الرسالة التى وجهها المستشار يتعاملون معها فى الوقت الحاضر باعتبارها ردا على الرسالة التى وجهها المستشار

الإسرائيلي إلى نظيره المصرى في باريس . وأبلغني شاريت أنه بعث بتعليمات إلى شاموئيل ديفون يخوله فيها إبلاغ الشخص الذي اتصل به بالرد التالي :

- ١ إنهم يقدرون هذه الرسالة على الأقل لأنها ليست عدائية .
- ٧ إن إسرائيل تتابع باهتمام وفهم جهود مصر لتحسين أحوالها
- ٣ وهم يقترحون أن تبدأ مصر فتحاول الاستفادة من تجربة إسرائيل فى استصلاح الأراضى الجديدة بما أن النظام الثيورى فى مصر مهمة بهذا الموضوع. وسوف تكون إسرائيل على استعداد لوضع تجربتها الزراعية أمام مصر."

ويبدو أن السفير الأمريكي في القاهرة "جيفرسون كافرى" أراد أن يجس النبض بشكل ما حول ما يبلغه من اتصالات في باريس ، فطلب موعدا من رئيس الوزراء "على ماهر"، لكن ذلك تصادف مع اليوم الذي قدم فيه "على ماهر" استقالة وزارته . واتصل مدير مكتب "على ماهر" بالسفير الأمريكي يبلغه بأن موعده مع رئيس الوزراء تأجل لأن وزارته قدمت استقالتها . وكان "كافرى" يحس بإلحاح السؤال عليه ، وبدلا من أن يوجهه إلى رئيس الوزراء فقد سأل مدير مكتبه عما إذا كانت هناك أية اتصالات مع إسرائيل عن طريق باريس . وكان مدير المكتب قد اطلع على تأشيرة "على ماهر" التي على بها على تقرير سفارة مصر في باريس . وهكذا فإنه رد على "كافرى" بقوله "إن مصر لا تعارض إجراء اتصالات شريطة أن تعلن إسرائيل اعترافها بقرارات الأمم المتحدة وتلتزم بها" . وسأله "كافرى" : "أية قرارات تقصد ؟" ورد مدير مكتب "على ماهر" بقوله : "كل وسأله "كافرى" : "أية قرارات تقصد ؟" ورد مدير مكتب "على ماهر" بقوله : "كل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم وعودة اللاجئين ووضع القدس" .

ولم يصل "كافرى" إلى جواب شاف في شأن ما كان يجرى في باريس .

وفى واقع الأمر فإن شيئا بدأ يجرى فى باريس ، ولكنه كان أبسط مما حلم به "شاريت" ، وما خشى منه "على ماهر" ، وما حاول "كافرى" أن يتأكد منه ، وكانت حقيقته أن النظام الجديد فى مصر بدأ أول محاولة لتنظيم وسائل معلوماته تحت شعور أن أجهزة الدولة التى ورثها لم يتأكد ولاؤها له أو قدرتها على خدمته فى وقت يحتاج فيه إلى أكبر قدر من المعلومات حتى يستطيع أن يدير علاقاته مع الأطراف فى مفاوضات ينتظر أن

تبدأ قريبا حول مستقبل قاعدة قناة السويس . وكانت هناك عاصمتان جديرتان بالاهتمام : لندن بسبب القاعدة العسكرية البريطانية على جانبي قناة السويس ، وباريس بسبب شركة قناة السويس نفسها ، وكان معروفا أن شركة قناة السويسس ولو من وراء ستار قدوة ضغط مؤثرة على مسار أية مفاوضات .

وهكذا فإن الجهاز المكلف بالمعلومات في ذلك الوقت بعث بمندوبين : واحد إلى لندن، والثاني إلى باريس .

ولم تكن هناك مشكلة فيما يتعلق بمندوب لندن، ولكن مندوب باريس كان مشكلة.

كانت له من قبل علاقات سياسية وارتباطات ، وقد خطر له أن خير سبيل يستطيع أن يحصل منه على معلومات تبدو خطيرة فى القاهرة أن يتحرك بمرونة . وحين سمع بعد وصوله إلى باريس بما فعله المستشار الإسرائيلي مع المستشار المصرى ، فقد خطر له أن يستكمل الرواية لحسابه ، أو لحساب جمع معلومات فى ذلك الوقت ، وهكذا قدم نفسه له "شموئيل ديفون" على أنه مبعوث من اللواء "محمد نجيب" ، ولم يكن ذلك صحيحا . وكان تقديره أن ذلك سوف يفتح له بابا يحصل منه على المعلومات من عرين الأسد نفسه .

ولم يكن الإسرائيلي من السذاجة بحيث يعطى للمندوب المصرى أى قدر من المعلومات الحقيقية . وفي نفس الوقت فإن الجهاز الذى بعسث هذا المندوب إلى باريس لم يلبث أن اكتشف أن حسابات مصاريفه في باريس تزيد باستمرار ، في حين أن محصول ما يبعسث به من أخبار لا يزيد عن تكهنات منشورة في الصحف الفرنسية !

وتحوّل السر الخطير إلى لعبة صغيرة!

ولم يكن المندوب المصرى في باريس هـو وحـده الذي حاول أن يستفيد من تشوق "شاريت" إلى إنشاء قناة اتصال سرية مع مصـر . بل إن "يوريفان كوهين" ضابط الاتصال الإسرائيلي الذي التقى بـ "جمال عبد الناصر" أثناء ترتيبات الهدنة وخلال عملية البحـث عن مقابر القتلي اليهود في الفالوجـه جرب حظـه في اللعبـة أيضا .

ويكتب رئيس قسم الشرق الأوسط "هارت" إلى السفير الأمريكي في القاهرة "كافرى" برقية (وثيقة رقم ١٥٥٣ ـ ٦/أ ٢٧٤٠٨٤) يقول فيها :

"يظهر أن هناك أخبارا طيبة فيما يتعلق بالاتصالات بين مصر وإسرائيل . فقد فهمت من أحد الدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية هنا أن الكولونيل ناصر أرسل خطابا إلى شخص في إسرائيل يطلب منه أن تبذل حكومته نفوذها مع بريطانيا لتسهيل المفاوضات المقبلة مع مصر . إنني لم أعرف شخصية المرسل إليه ، ولا يبدو أن الخطاب تعرض لأى شيء بالتفصيل ، لكن الواقعة نفسها قد تنطوى على احتمالات مشجعة ."

ومرة أخرى أراد "كافرى" أن يستوثق من الأمر . ثم كتب بجهوده فى هذا الشأن ردا إلى "باركر هارت" (وثيقة رقم ٢٣٥٣ ـ ٦/أ ٢٧٤٠٨٤) قال فيه :

"إننى قرأت باهتمام رسالتك إلى عن خطاب يفترض أن " ناصر " بعث به إلى شخص معين في إسرائيل . وكنا قرأنا في الصحف المصرية أن جمال عبد الناصر التقى بضابط إسرائيلي في ظروف الحرب . وقد وجدت أن أفضل سبيل لتحقيق الموضوع هو التوجه مباشرة بالسؤال إلى ناصر نفسه . وكان رده : "إنني منذ يدوم ٢٣ يوليو لم أكتب خطابا واحدا لأي إنسان .. ليتني أجد الوقت لأكتسب خطابات! " . وهكذا فإنه يبدو أن القصة التي وصلت إليكم ليست صحيحة ."

ثم اتضح فيما بعد أن "يوريفان كوهين" كان يحاول أن يبيع لبعض الصحف الإسرائيلية مسلسلا طويلا عن لقاءاته بالرجل الذى ظهر على قمة الحوادث في مصر باعتباره القائد الحقيقي لثورة ٢٣ يوليو .

كانت أوجمه الشبه بين ما حدث في باريس وما حدث في تل أبيب قريبة .

فى الحالتين رجل يريد شيئا لنفسه .. فرصة للظهور ، أو فرصة للحصول على نقود .. وهى مطالب لا علاقة لها بإنشاء قنوات اتصال سرية بين مصر وإسرائيل !

## فوسيتر دالاس

"یا سیدی الوزیر: إسسرائیل تملک نفس المزایا التی تملکها مصر وزیادة "

("دافيد بن جوريون" رئيس وزراء إسرائيل لــ"جـون فوستر دالاس" وزير خارجية الولايات المتحدة )

طوال النصف الثانى من سنة ١٩٥١ كانت الثورة المصريسة تعيزز مواقعها . وبعد أن أتمت بعض الخطوات التمهيدية فى مجالات العمل الداخلى مثل الإصلاح الزراعى ، وإعلان الجمهورية ، وإلغاء الألقاب ، وإنشاء مجلسى الإنتاج والخدمات لمهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كان الواجب الأكبر الذى طرح نفسه عليها هو مطلب جلاء القوات البريطانية عن مصر وتحقيق الاستقلال الوطنى .

ولم تكنن المواجهية منع إسترائيل ستلاما أو حربا تطبرح نفستها فننى جندول الأولويات المتقدمية .

وفى نفس الوقت كانت هناك تغيرات كبرى تفرض نفسها ، وأهمها أن وضع بريطانيا فى المنطقة راح يتراجع بينما تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة ترتب مواقعها فى منطقة الشرق الأوسط على ضوء حقائق تأكدت لدى صناع القرار فيها :

- ا إن الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل يسزداد رسوخا . فالدولة اليهوديسة قامست فعملا في فلسطين وأثبتت بالسلاح أنها قوة لا يستهان بها في المنطقسة . بل لعلها ولسنوات طويلة القوة الأقدر والأكفأ . ولن يكون في مقدور أحسد أن يطلب منها أية تنازلات بشأن الأراضي أو بشأن اللاجئين ، لأنها لن تتطبوع بدفع ثمسن لتهديد عربي لا وجود له !
- ٢ إن الولايات المتحدة ، وهي ترى تداعى التطورات في مصر نحو موقف ثرورى ،
   آثرت في تلك الفترة أن تحتفظ لنفسها بمسافة وتنتظر ما سوف تفعله بريطانيا ،

بينما تؤسس قواعد دورها في العالم العربي على السعودية ، وهبى أهسم موطن لثروات البترول. وقد حدد تقريس لهيئة أركان الحرب المشتركة الأمريكية هدف الولايات المتحدة من السعودية بقولها إن "الملكة العربية السعودية هي البلد الأكثر أهمية بالنسبة للأمن المستقبلي للولايات المتحدة .

٣ ـ وبما أن الأوضاع في السعودية هشة ، كما أن أحوال منطقة الشرق الأوسط كلها
 تبدو معرضة لشتى الاحتمالات فإن الولايات المتحدة عليها أن تتمسك بثلاثة مواقع في المنطقة : موقع إيران ، وموقع ليبيا ، بالإضافة إلى موقع إسرائيل .

٤ — وبتقدير أنه لا يبدو في الأفق احتمال سلام مباشر وقريب بين العسرب وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة عليها أن تحتوى كل الأطراف في شكل من أشكال التنظيم الجماعي الذي يستكمل حلف الأطلنطي ويكفيل احتياجات الدفاع عن العالم الغربي ومصالحه. ومن شأن ذلك إذا تحقق أن يذيب الحساسيات المفرطة بين العرب وإسرائيل ، لأن تعاون الطرفين معا في إطار ترتيبات جماعية عسكرية وسياسية يفتح الباب لما هو أبعد .

وبالفعل فإن الولايات المتحدة، وطبقا لما توصلت له من حقائق ، تقدمت إلى المنطقة بما سمى بـ "مشروع معاهدة الدفاع عن الشرق الأوسط". ولم تكن الولايات المتحدة وحدها هى التى تقدمت، وإنما جاءت ومعها بريطانيا وفرنسا وتركيا. ولم تقبل معظم دول المنطقة بهذا المشروع لسببين :

أولهما : أن دولا مؤثرة في المنطقة ، مثل مصر والعراق ، كانت حريصة على بلوغ استقلالها أولا ، ثم النظر في أمر الدفاع عن الشرق الأوسط بعد ذلك .

وثانيهما : أن معظم الدول العربية كانت على اقتناع ـ تحت ضغط جماهيرها ـ بأنه من الصعب عليها الالتحاق بتنظيم للدفاع عن الشرق الأوسط في حين أن التهديد الأقسرب إليها هو إسرائيل التي أظهرت رغبة في التوسع واستعدادا لفرضه بالقوة .

وكانت الجماهير العربية في حالة فوران ، ففضلا عما كان يجرى في مصـــر فإن سوريا راحت تتعرض لتقلصات عصبية وعنيفة تمثلت في سلسلة متلاحقة من الانقلابات العسكرية أحدها وراء الآخر .

وكان الملك "عبد الله" يتصور أنه في انشغال الدول العربية المجاورة لإسرائيل مصر وسوريا فهو يقدر على النفاذ بصلح مع إسرائيل ليس هناك من يقاومه . ولم يكن الملك "عبد الله" يريد أن يحاول وحده ، وإنما جرب أن يقنع لبنان وهو مثله دولة صغيرة لا تقدر على الحرب وتحتاج إلى السلام ، وهي مهيأة لأن تنضم إليه .

وكانت النتيجة مأساوية ، فقد اغتيل الملك "عبد الله" على عتبات المسجد الأقصى ، كما اغتيل "رياض الصلح" رئيس وزراء لبنان السابق ، الذي كان الملك "عبد الله" يحاول إقناعه بمسايرته ، وكان اغتيال "رياض الصلح" في عمان ذاتها ، وبعد لقاء طويل مع الملك "عبد الله" .

كان الرئيس "ترومان" عبر سنتى ١٩٥١ و ١٩٥١ قد حاول أن يفتح مسالك مع الدول العربية في شأن مستقبل الدفاع عن الشرق الأوسط. وبالفعل فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكان الشرق الأوسط كما سلف هو مسئوليتها الأولى بعثت بمندوب فوق العادة عنها إلى المنطقة ، هو المستر "كيرميت روزفلت" الدى عمل في المنطقة سنوات الحسرب تحت غطاء الصحافة ، وكتب كتابا اشتهر وقتها وهو "العرب وتاريخهم وبترولهم".

وفى النصف الأول من سنة ١٩٥٢ تكررت زيارات "كيرميت روزفلت" إلى مصر . والتقى فيها عدة مرات بالملك "فاروق" وبثلاثة من رؤساء الوزارات فى ذلك الوقت ، هم "على ماهر" باشا و"نجيب الهلإلى " باشا و"حسين سرى" باشا . كما أن أحد أصدقائه ، وهو الدكتور "أحمد حسين" رتب له مقابلات مع عدد من الشخصيات الوفدية وبعض ممثلى حركة الإخوان المسلمين . وخرج "كيرميت روزفلت" من هذه المقابلات وقد توصل إلى نتيجة مؤداها أن كل هؤلاء القادة والزعماء أسرى حالة عجسز لا تعطيهم مجالا واسعا للحركة . وعاد "كيرميت" إلى واشنطن وقدم تقريرا إلى رئيسه المستر "دونوفان" يقول فيه ما ملخصه "إن مصسر بالفعل في حالة ثورية ، وهي في هذه اللحظة مهيأة لأى شيء، وفي هذا المناخ الذي يسودها فإنه لا يوجد ـ فيها أحد من الملك فاروق إلى الإخوان المسلمين ـ يملك القدرة على أن يبت في أمر له علاقة بالمستقبل" .

وقرر "كيرميت روزفلت" بعد أسابيع من قيام الثورة (يوليو ١٩٥٢) أن يجى، إلى مصر لاستطلاع الظروف المستجدة . وقد اكتشف أن اتجاه النظام الجديد لم يتغير عن اتجاه النظام القديم في شأن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط .

ولم يكن "كيرميت روزفلت"، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وراءه ، على استعداد لمارسة دور نشيط في هذه المرحلة لسبب متعلق بالسياسة الأمريكية ذاتها ، لأن الرئيس "ترومان" لم يعد يملك سسلطة إنشاء مبادرات دولية جديدة بسبب قسرب انتهاء مسدة رئاسته . ثم إن حزبه في مواجهة معركة انتخابية حامية بين المرشح الذي اختاره

الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه "ترومان" وهو المستر "آدلاى ستيفنسون"، وبين الجنرال "دوايت أيزنهاور" الذى اختاره الحزب الجمهورى اعتمادا على شهرته الذائعة كقائد للجيوش التى حررت أوروبا .

وبينما كان "ترومان" يستعد للخروج من المكتب البيضاوى و"أيزنهاور" يستعد لدخوله فى البيت الأبيض لم تكن إسرائيل تريد أن تنتظر ، وإنما كان "بن جوريون" يريد \_ كما قال \_ أن يختبر "درجة حرارة المياه فى نهر النيل". وفى ذلك الوقت \_ الشهبور الثلاثة الأخيرة من سنة ١٩٥٧ \_ والاهتمام المصرى كله مركز على المفاوضات مع بريطانيا \_ كانت مصر تشجع مجى، شخصيات بريطانية خصوصا من نواب مجلس العموم توسمت أنها تستطيع اقناعهم بعدالة مطلبها ، وتمارس من خلالهم تأثيرا على الحكومة والمعارضة يجعل رئيس الوزراء "ونستون تشرشل" ووزير خارجيته "أنتونى إيدن" أكثر استعدادا وتفتحا لوجهات النظر المصرية .

وكان عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني \_ وبحقائق الأشياء وقتها \_ هم الرواد الأول في عملية اختبار حرارة المياه في نهر النيل .

كان بين أعضاء مجلس العموم الذين جاءوا فى ذلك الوقت النائب العمالى الشهير "ريتشارد كروسمان". وكان أول ما طلبه "كروسمان" فى القاهرة موعدا مسع "جمال عبد الناصر". ومن الغريب أن السفارة البريطانية لم تكن هى التى طلبت لـ "كروسمان" موعده ، وإنما كان الطلب من مستشار السفارة الأمريكية "ويليام ليكلاند" الذى رتب عشاء فى بيته دعا إليه "جمال عبد الناصر" واثنين من زملائه وواحدا من أصدقائه ، كما دعا إليه المستر "ريتشارد كروسمان".

كان كروسمان في انتظار "جمال عبد الناصر" في شقة "ويليام ليكلاند" في عمارة في شارع "النزهة" المطل على النيل أمام الطرف الشمالي لجزيرة الزمالك . ولم يكد "ليكلاند" يقدم كليهما إلى الآخر حتى قال "كروسمان" : "إننى أحمل معى رسالة إليك" . ثم استطرد "كروسمان" وهو يتخذ مقعدا بجانب "جمال عبد الناصر" يقول : "إننى أحمل رسالة إليك من رجل يتابع ما تقوم به ثورتك في مصر بهتمام وعناية" . وتصور " جمال عبد الناصر " أن صاحب الرسالة هو "هيو جيتسكل" رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه "ريتشارد كروسمان"، لكنه فوجئ بـ "كروسمان" يقول له إن الرسالة التي يحملها هي من "دافيد بن جوريون" رئيس وزراء إسرائيل . وبرغم المفاجأة التي بدت على ملامح "جمال عبد الناصر "، فإن "كروسمان" واصل كلامه قائلا : "إن دافيد بن جوريون حملني تحياته إليك ورسالة منه بأن سلاما مع إسرائيل هو وحده الذي يعطيك الفرصة لكي تقدم لبلادك ما تتمنى أن تقدمه".

وكان "كروسمان" يتحدث بسرعة وكأنه يريد أن ينهى رسالته دون أن يستوقفه أحد ، فقال : إن بن جوريون يريد أن يدخل معك فى محادثات لحل ما بين مصر وبين إسرائيل . وهو لا يتوقع مفاوضات رسمية الآن ، لكنه يريد وبشدة أن يجد وسيلة لاتصال منظم بينكما يجعل كل طرف فى هذه المرحلة على الأقل على علم بما يفكر فيه الطرف الآخر ، شم يكون من ذلك تمهيد لما بعده . وبالتالى فأنا لست هنا متفاوضا باسم بن جوريون ، وإنما مجرد رسول يحمل إليك رغبته ."

وتمالك "جمال عبيد النياصر" مشاعره ، وقيال لي "كروسمان": "إنه بضغوط أولوياته ليس منشغلا الآن بموضوع إسرائيل ، ولييس بين همومه الاتصال مع بين جوريون سرا أو علنا ، فقضية الجلاء وتحقيق الاستقلال الوطنى هما شاغله الآن في مجال العمل الخارجى". ورد "كروسمان" قائلا: "إنك لا تستطيع إخراجنا (يقصد بريطانيا) ولا إنجاز شيء في المجال الداخلي بغير تسوية مع إسرائيل". ورد "جمال عبيد النياصر" بأن المفاوضات مع بريطانيا بيدأت فعيلا. ورد "كروسمان" بإلحاح: "إن ذلك لن يصل إلى شيء ، وأنا أعرف بلدى جيدا ، إنهم لن يخرجوا من عندك بالتفاوض وإنما سوف يتراجعون أمام القوة وحدها. هذا ما فعليه الإسرائيليون. قاتلونا نحن الإنجليز حتى اضطررنا أن نسلم لهم بحقوقهم في فلسطين. وسؤالي الآن لك " هل تستطيع أن تفعل مثلهم وتحاربنا بكل قوتك وتثبت ويثبت شعبك معيك أنكم قيادرون على القتال وقادرون على هزيمتنا ، وفي نفس ويثبت شعبك معيك أنكم قيادرون على القتال وقادرون على هزيمتنا ، وفي نفس

ومضى "كروسمان"فى إلحاحه يقول: "هل أنت وشعبك مستعدون لقتال إنهلترا مع بقاء حالة الحرب مع إسرائيل فى نفس الوقت؟ وهل شعبك مستعد للتضحيات التى يتطلبها ذلك ؟" وحاول "جمال عبد الناصر" أن يعيد تأكيد أولوياته لكن "كروسمان" أضاف: "إن قضية مصر ليست مشكلة محلية ، وإنما هى مشكلة ترتبط بمواجهة أكبر تتفاقم كل يلوم بلين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى". وتوسع "كروسمان" ليقول: "لن نخرج من هلنا قبل أن نتأكد نحن والأمريكيون أنه لن ينشأ فراغ فى الدفاع عن قناة السويس. ولن نترك قناة السويس لتكون مكشوفة أمام الاتحاد السوفيتى ، أو معرضة لقلاقل وضع لم يستقر بينكم وبين إسرائيل."

وتجنب "جمال عبد الناصر" أن يدخل في مناقشة حول هذا الموضوع ، وآثر بدلا من ذلك أن يتحدث عن ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وقال إن "كل ركن فسي مصر يطالب الثورة بأن تهتم به ، وسبيلها إلى ذلك هو رفع مستوى الإنتاج والخدمات" . وراح يستفيض في ذلك ويشرح .

ولم يصل "كروسمان" إلى نتيجة يطمئن إليها . ورأى أن يسافر من القاهرة إلى قبرص ، ثم من قبرص إلى إسرائيل ليطلع "بن جوريون" على فحوى حديثه مع "عبدالناصر" . ثم عاد بعد أسبوعين إلى القاهرة وطلب مقابلة "جمال عبد الناصر"، ورأى "جمال عبد الناصر" أن يفوض الدكتور "محمود فوزى" لمقابلته ، فقد ساوره شعور بأنه إذا قابل "كروسمان" بنفسه فمعنى ذلك أن هناك حوارا يجرى بينه وبين "بن جوريون" بالوساطة . ومن ناحية أخرى فقد كان مهتما بأن يعرف بما يحمله "كروسمان" . وكان أهم ما قاله "كروسمان" للدكتور "فوزى" هو إنه عندما التقى "بن جوريون" نقل إليه تفاصيل جلسته مع "جمال عبد الناصر" بما فيها اهتمامه بأوضاع مصر الداخلية . وقال "كروسمان " مقاطعا نفسه وهو يروى ما لديه " إن دافيد بن جوريون قال له بعد أن أصغى إلى تقريره من القاهرة دون أى مقاطعة : "ديك (الاسم المختصر لريتشارد) ، هذا اسوأ ما سمعته" . ثم واصل كلامه : "إننى لا أريد رجلا فى القاهرة يهتم بالتنمية قبل أن يعقد صلحا مع إسرائيل"."

ولم تصل بعثة "كروسمان" إلى نتيجة يركن إليها في القاهرة ، وقد توالى بعده رسل من نفس النوع ، معظمهم من نواب حزب العمال البريطاني في مجلس العموم ، وبينهم رجال من أمثال "أنيورين بيفن" و "جورج براون" و"وودرو ويات" والسيدة "باربرا كاسل" . كما كان بينهم بعض كبار الصحفيين من أمثال :كنجزلي مارتن" رئيس تحرير الساستيتسمان" ، ودنيس هاملتون" رئيس تحرير "التيمس".

وفيما بعد ، وعنما بدأ توافد الصحفيين الأمريكيين عـل مصر ، لم يكـد "بـن جوريـون" يعرف عن صحفى بارز منهم إلا وحمله رسالة إلى القاهـرة . وتكرر ذلك مع "ولـتر ليبمـان" و "جوزيف ألسوب" و "جيمس رستون" و "إد مورو" وغيرهم كثيرون .

لم يكن الوسيط الثانى مع "جمال عبد الناصر" مكلفا من "بن جوريون" بمهمة مثل نواب حزب العمال البريطانى أو العديد من الصحفيين الذين خطر ببالهم أن نقل الرسائل يساعد مهامهم الأساسية في إجراء المقابلات والحصول على الأخبار. وإنما كان ذلك الوسيط متطوعا، تصور أن واجبه يفرض عليه أن يسعى بوساطة بين مصر واسرائيل. وكان هذا الرجل هو أشهر يهودى في القرن العشرين، وهو العالم العظيم "ألبرت آينشتين"

[ كان "محمد حسنين هيكل" في رحلة إلى واشنطن (أواخر ١٩٥٢ وأوائل ١٩٥٣) ، وعاد منها إلى نيويورك حيث التقي بأستاذ وصديق قديم هو الدكتور "محمود عزمـــى" الـذى كـان نائبـا لرئيـس الوفد المصرى فى الأمم المتحدة . وفيما عدا مقابلات فى الأمم المتحدة فقد كان "هيكل" مهتما بزيارة معهد الدكتور "جورج جالوب" لاستقصاء الرأى العام فى جامعة "برينستون" . وحين عرف الدكتور "محمود عزمى" بذلك فقد تساءل كيف يمكن لأحد أن يزور "برينستون" ويلتقى هناك بـ "جالوب" ولا ينتقى بأعظم شخصية فى "برينستون" وهو "آينشتين" . وبشكل ما فقد بدا أن الدكتور "عزمى" فى وضع يسمح له بترتيب مثل هذا المقابلة. وبالفعل ، فإن موعدا تحدد لها بعد ظهر نفس اليوم الذى تحدد صباحه لزيارة معهد "جالوب" .

كان "هيكل" يتصور أن لقاءه مع "آينشتين" سوف يتيح له الفرصة أن يسأل "آينشتين" عن منجزاته العلمية في مجال الطبيعة ، وعن تجربته الإنسانية ، وعن رؤيته لاحتمالات حرب نووية، وغير ذلك من الموضوعات . لكنه عندما تمت المقابلة لم يأخذ العلم ونظرية النسبية والأسسلحة النووية أكثر من ربع ساعة ، ثم إذا ب "آنشتين" يفتح حديث السياسة.

وكان العالم الكبير قد عرف بوسيلة ما أن زائره يرتبط بصداقة مع "جسمال عبد الناصر" ولم يكن قد سمع باسم "جمال عبد الناصر" إلا من رواية صحفية طويلة نشرتها جريدة " النيويورك بوست" قبل أسبوع من اللقاء . وبدأ "آينشتين" بالقول " إنه فهم مما نشر أن ضيفه يعرف "الجنرال" نجيب ، كما أنه صديق لكولونيل شاب ـ يبدو أنه القوة الحقيقية في الثورة ، وقد قرأ اسمه في النيويورك بوست لكنه لم يعد يتذكره ، وإنما يذكر فقط اسم "نجيب" . " ثم تساءل "آينشتين" : "ماذا يريد صديقك من قومي ؟" وتطلع إليه زائره مستفسرا . وواصل " آينشتين " كلامه قائلا : "أنا أقصد اليهود . . أمريكا بلدى واليهود قومي " ومضى "آينشستين" يشسرح فحسوى رسالة يريسد نقلها إلى " جمال عبد الناصر":

- ◄ هو أولا (ألبرت آينشتين) كيهودى يعرف مأساة اليهود لأنه عاشها بنفسه فى
   ألمانيا النازية .
- وهو بضميره لم يكن متحمسا لقيام دولة لليهاود لا في فلسطين ولا في غيرها . فاليهود شعب عالمي ، وكان الأفضل أن يظلوا كذلك .
- وهو بصراحة يخشى على اليهود من حمى الوطنية ، وهم لم يعرفوها فى تاريخهم . وفى رأيه ان اليهودية قيمة إنسانية أكبر من أى دولة ، وهو بنفسه ذهب مرة إلى فلسطين سنة ١٩٤٣ ونصح زعماء الوكالة اليهودية الذين قابلهم هناك أن يمدوا يدهم إلى عرب فلسطين وأن يتصالحوا معهم . وما زال هذا رأيه.
- لكنه ، وقد قامت لليهود دولة في إسرائيل ـ يشعر بنوع من العاطفة تربطه بهذه الدولة وتفرض عليه الاهتمام بمصيرها . وهو لا يريدها أن تتحول بفعل الحصار ـ حتى وإن كانت مسئولة عنه ـ إلى مجتمع حامية عسكرية لأن ذلك معاد للروح اليهودية .
- وأكثر من ذلك ، فلقد دعى قبل أيام بواسطة "بن جوريون" ليكون رئيسا لجمهورية
   إسرائيل بعد أن توفى رئيسها الأول "حاييم وايزمان" . واعتذر عن هذا العرض لأن ذلك

- خارج شواغله واستعداده . لكنه أحس فى الوقت الذى اعتذر فيه عن عدم رئاسة إسرائيل أن واجبه يدعوه إلى أن يفعل من أجلها شيئا .
- وعندما عرف من الصحف ، وبوسائل أخرى ، أن فى الولايات المتحدة الآن زائرا يعرف قادة الثورة المصرية وتربطه صداقة وثيقة مع الرجل الأول بينهم ، فقد خطر له على الفور أن يبعث برسالة إلى هذا الرجل مؤداها أن "سلاما بين مصر وإسرائيل هو ضرورة حضارية وأخلاقية وسياسية أيضا".
- وهو لا يريد أن يدخل في تفاصيل عملية ، وينضل أن يقوم بها غيره . لكنه يريد أن
   يطمئن أولا إلى .. أنهم في "القاهرة" مستعدون لذلك .
- وإنه ينتظر ردا على سؤاله عن استعداد القاهرة . ثم هل فى الإمكان أن يعود إليه زائره
   بـرد؟ ـ أو هل يمكن للقاهرة أن تحدد له شخصا يتصل به لإتمام الترتيبات العملية
   للمسعى الذى بدأه ؟

وعاد "محمد حسنين هيكل" إلى نيويورك ، وأبلغ الدكتور " محمود عزمى" بما حدث ، ورجاه أن يبعث ملخصا له بالشفرة إلى قيادة مجلس الثورة في القاهرة . ولم يكن باديا على الدكتـور "محمود عزمى" أنه فوجئ بما سمع ، بل اكثر من ذلك فقد قال إنه لا يخفى عن صديقه أنه بعد أحداث سنة ١٩٤٨ لم يستطع أن يقطع اتصالاته تماما باليهود ، وإن لم يسع إلى لقاء معهم ، لكنه حدث في مرات عديدة أن بعض أعضاء الوفد الإسرائيلي، وبينهم "آبا إيبان" ، كانوا يجيئونه بلا موعد في الفندق الذي يعرفون أنه ينزل فيه وهو فندق "باربازون بالازا" . وأضاف الدكتور "عزمي" إنه لم يندهش لاهتمام "آينشتين" بإمكانية فتح قناة اتصال بين مصر وإسرائيل .

والحاصل أن هذه المحاولة من جانب "آينشتين" لم تصل لنتيجة ، فلم يكن "جمال عبد الناصر" عندما سمع بالتفاصيل مستعدا لتبادل الرسائل ، مع أن "آينشتين" لا يبزال ينتظر ردا ، وحاول استعجاله . وعندما نشرت الصحافة العالمية أن "جواهر لال نهرو" رئيس وزراء الهند سيقوم بزيارة إلى مصر ، طلب "آينشتين" من صديق مشترك بينه وبين " نهرو" ، وهو الفيلسوف البريطانى الكبير " برتراند راسل" ، أن يحصل له من "نهرو" على رد من "جمال عبد الناصر" يجيب على سؤال سبق أن بعث به إليه .

وبالفعل ، فإن "نهرو" فاتح "جمال عبد الناصر" في الموضوع . وكان رد "جمال عبد الناصر" أنه عرف بالتفاصيل وطلب عدم إرسال رد إلى "آينشتين" ـ لكنه من ناحية أخرى ، ومراعاة لكانة العالم الكبير ، طلب إبلاغ الدكتور " محمود عزمي" في نيويورك أن يتصل ب "آينشتين" ويبلغه برد عام مفاده أن أفكاره سوف توضع في الأعتبار عندما يجيء الوقت المناسب لبحث مشكلة العلاقة مع إسرائيل .]

 <sup>(</sup>a) لمزيد من التفاصيل عن محاولة "آينشستين" يمكن الرجوع إلى كتاب "زيارة جديدة للتاريخ" لـ "محمد حسنين هيكل".

ولم تكن تلك كلها جهودا منظمة يمسك بها خيط واحد ، وإنما كانت أقرب ما تكون إلى بالونات طائرة في الهواء تمتحن قوة الريح واتجاهها ، وليس أكثر على الأرجح .

وهكذا شهدت هذه الفترة محاولات كان الهدف منها محدودا بطبائع الظروف ، وكان يصدق عليها وصف "بن جوريون" : "إختبار حرارة المياه في نهر النيل" .

ومع بداية سنة ١٩٥٣ فقد كان محتما أن يبدأ جهد منظم ومركز في البحث عن تسوية للأوضاع في الشرق الأوسط ، وكان ذلك راجعا بالدرجة الأولى إلى عنصرين :

● أولهما : أن هناك رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وهو رئيس غير عادى تنتظره مهام غير عادية ، فهو القائد السابق لقوات الحلفاء فى انتصارها الضخم على النازية . ثم إنه المرشح الذى اختارته الولايات المتحدة رئيسا وهى تواجعه حربا من نوع جديد هى الحرب الباردة . وكانت كفاءات "أيزنهاور" مما يرشحه لإدارة هذه الحرب الجديدة الباردة كما أدار من قبلها الحرب الأخرى الساخنة . إن "أيزنهاور" لم يكن قائدا عسكريا عبقريا من نوع "روميل" أو "رونشتيد" أو حتى "مونتجمرى"، ممن ظهروا على مسارح القتال المختلفة . وإنما كانت ميزته أنه يستطيع قيادة تحالف قوات مشتركة تابعة لدول مختلفة وخاضعة لتوجهات سياسية متنوعة ، ثم يجمعها هو ويركوز جهدها نحو هدف واحد . كما أن قدرته غير العادية تجلت فى إدارته للرجال .

فتحت قيادته كانت هناك قوات بريطانية وفرنسية وأسترالية وأمريكية، إلى آخره ... وتحت قيادته كانت هناك مجموعة من القادة النجوم ، مثل "برادلى" و"مونتجمرى" و"باتون" و"دوكليرك"، والقائمة حافلة !

وكان الناخب الأمريكى الذى اختار "أيزنهاور" ينتظر منه أن يصنع فى السلام ما صنعه فى الحرب . وكان "أيزنهاور" يطلب ذات الشيئ . فقد تمنى أن يقود الحرب الباردة إلى انتصار أمريكى . وكان سلفه "ترومان" قد فتح جبهات الحرب الباردة ، وتركها معلقة سواء فى إيران أو فى البلقان أو فى الشرق الأقصى . وكان ما حدث فى الشرق الأقصى قد تحوّل فى كوريا من البارد إلى الساخن على نحو ينذر بعواقب وخيمة. ونجح "ترومان" فى إنشاء حلف الأطلنطى وحلف جنوب شرق آسيا ، لكنه تسرك خلفه فراغا فى الشرق الأوسط لم يملأه شيء ، وقد حاول أن ينشئ فيه حلفا دفاعيا يكفل تأمين

المصالح الحيوية للولايات المتحدة في هذه المنطقة ، ولم ينجع . وبالتالي فإن المنطقة التي طرحت نفسها على "أيزنهاور" في بداية رئاسته كانت بالذات هي الشرق الأوسط ، وفيها مهمتان تنتظرانه ، وقد تداخلتا معا إلى حد أنهما أصبحتا شاغلا واحدا . فالدفاع عن الشرق الأوسط أصبح مرتبطا بحل لمشكلة الصراع العربي الإسرائيلي ، وهو العائق الكبير الذي يمنع إعادة ترتيب المنطقة بما يناسب مطالب الحرب الباردة .

وكان "أيزنهاور" بدوره مرحبا بهذه المهمة . وربما بــدا لـه أن دور صانع السلام فى الأرض المقدسة هو الدور الذى يختم بـه حياته كمحارب قديم .

• وثانيهما: أن الأوضاع في الشرق الأوسط كانت في حد ذاتها تنسادى في طلب حلل. فالحرب العربية الإسرائيلية انتهات بطريقة غير حاسمة . فإسرائيل استطاعت عسكريا أن تفرض حربها ، ولكنها عجسزت سياسيا عن فسرض سلامها . والعسرب من جانبهم خسروا الحسرب ، لكن الحجسم الجغرافي والسكاني والمسوارد الاستراتيجية والاقتصادية المتاحة لهم لا تجعل من أى هزيمة واجهوها في ميدان القتال نهاية للتاريخ. وقد تحفزهم على تعبئة قواهم بطريقة أفضل، والعودة مسرة أخرى إلى ميادين الصسراع علّهم ينجحون مرة ثانية فيما فشلوا فيه مرة أولى. وبالتاليفإن الأوضاع في المنطقة مليئة معاساب القلق والتحفز، وزاد عليها أن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة تداخلت مع الخطر الإسرائيلي، ونتجت عنها شحنة معبأة بالاحتمالات الخطرة والمتفجرة . ولم يكن ذلك على الجانب العربي فحسب ، وإنما كانت الأمور متقاربة على الجانب الآخر، وهو الجانب الإسرائيلي . فهناك كانت تكاليف الدولة مرهقة ، وبرغم التعويضات الألمانية السخية فإن التقدم والاستقرار والأمن لم تكن جميعا سلعا جاهزة يملكها من يقدر على دفع الثمن .

وطرأ على ذلك أن مصر، وهى أكبر البلاد العربية، عاشت تغييرا ثوريا بعيد المدى جاء بمجموعة من الضباط الشبان إلى موقع قيادتها، وربما موقع القيادة فى العالم العربى بأسره.

وبالتالى فهى أوضاع جديدة وتحديات قائمة وإمكانيات محتملة لا حدود لها إذا تجاسر أحد وملك الخيال والإرادة وتقدم إلى الساحة .

وكان "أيزنهاور على استعداد . وكان "جمال عبد الناصر" في حالة تأهب .

وبدأت المعركة الحقيقية على مستقبل الشرق الأوسط بتلك الرحلة الشهيرة التى قام بها "جون فوستر دالاس" وزير خارجية "أيزنهاور" إلى المنطقة ، مستكشفا طريقا إلى خطة لترتيب أوضاعها .

وكانت القاهرة أول محطة وصل إليها "دالاس"، وقد وصلها يـوم ١١ مايـو ١٩٥٣. وكان أول من التقاه فيها هـو الدكتور "محمود فـوزى" وزيـر الخارجية . ويسجـل محضر اللقاء (وثيقة رقم ١٩٥٣ ملف الاجتماعات) أن الدكتور "فـوزى" بـدأ حديثـه بشـرح لحالـة المفاوضات المصرية البريطانية من أجل الجـلاء ، ثم وصل بعد ذلك إلى أن يقـول ما نصـه :

"إن مصر مهتمة بإعادة بناء قوتها وتحقيق رفاهية شعبها ، وهى تؤمن أن عليها أن تعتمد على نفسها ، وهى مستعدة لأن تعطى طاقتها لإصلاح أحوالها الاقتصادية والاجتماعية . وإذا شاء أصدقاؤها أن يساعدوها فإن ذلك سوف يكون موضع ترحيبها إذا لم يكن فيه مساس بسيادتها أو حقوقها ."

ثم انتقل وزير الخارجية المصرى إلى الكلام عن الأوضاع في المنطقة ، فقال :

"إن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية ركــز جهــده على ميثـاق الدفاع المشترك بين الـدول العربيـة".

ثم وصل وزير الخارجية إلى موضوع فلسطين ، وقال :

"إنه يريد أن يذكّــر المستر دالاس بأن الأوضاع التى قامت فى "فلسطـين" (لاحظ "دالاس" وسجل فى محضره أن الدكتور "فوزى" لم يذكر "إسرائيل") قــد أدت إلى تقسيمين: تقسـيم لفلسطـين ، وتقسـيم للعـالم العربــى فـى نفــس الوقــت إلى نصفين: نصف فى أفريقيا، ونصف فى آسيــا "

ووجد "دالاس" نفسه مباشرة أمام القضية الكبرى في الشرق الأوسط من أول لحظة لوجوده في مصر .

كان قيام إسرائيل كعازل وحاجسز بين مصر وبقية العالم العربى هو القضية الأكبر، وبعدها جساءت مشكلة اللاجئين والقسدس والحدود بين العرب واليهود في فلسطين.

ويوم ١٣ مايو كان "دالاس" في إسرائيل . وكان أول اجتماع له مع وزير خارجيتها "موشى شاريت" . ووجد "دالاس" أنه يواجه نفس المعضلة وإنما من زاوية أخرى ، فقد قال له "شاريت" وفقا للمحضر (وثيقة رقم ٢ ـ د ت س) ما نصه :

"إننى فى دهشة من تفكير العرب. فهم يجمعون صفوفهم بطريقة عدوانية كما رأينا فى ميثاق الأمن العربى المسترك. ومع ذلك يقولون إنهم يخسون من تهديد إسرائيلى. وهم يدّعون أننا سوف نضطر إلى التوسع لأن إسرائيل صغيرة، وهم فى نفس الوقت يطالبوننا بأن نتخلى لهم عن أراض تسمح لهم باتصال برى بينهم وبين بعضهم."

### ثم أضاف "شاريت" :

"إن أصدقاء إسـرائيل لا ينبغى لهـم أن يطلبـوا منها تحت أى ظرف من الظروف:

- أى انسحاب من أراض فذلك في رأيها بمثابة انتحار .
- ولا أن يطلبوا منها إعادة لاجئين فذلك أيضا قريب من الانتحار .
- ولا أن يطلبوا منها دفع تعويضات لأن ما لديها يكفى بالكاد مطالبها .
   وإذا أصر أحد على دفع تعويضات عن ممتلكات أو للاجئين فليكن مستعدا لتدبير الموارد اللازمة."

وفى لقاءات بعد ذلك مع "بن جوريون" ، ومع "ليفى أشكول" و"تيدى كوليك" ، وغيرهم من قادة إسرائيل سمع "دالاس" إضافات أخرى لا تقل أهمية .

كان "بن جوريون" المتحدث الأساسى أمام "دالاس" فى اجتماع صباح ١٤ مايو ١٩٥٣. وقال "بن جوريون" طبقا لمحضر الاجتماع (وثيقة رقم ١٥٦ ملف المقابلات) ما نصه :

"إنك يا سيدى الوزير تطوف بالمنطقة بحثا عن صداقة العرب ، وأتمنى أن ينجح مسعاك وإن كنت أشك في ذلك" .

ثم يستطرد "بن جوريون" يتحدث عن إسرائيل فيقول:

"إن إسرائيل أمر مختلف . فهى تاريخيا وثقافيا وروحيا جنء من العالم الحر . وهى الدولة الوحيدة بجانب تركيا التى تقدر على القتال من أجل الحرية والدفاع عن الديمقراطية . ولكم أن تتذكروا كيف حارب جنودنا معكم فى الحربين العظميين الأخيرتين ، ثم تقارنوا ذلك بما فعله العرب فى الحربين . إنهم ترددوا وتلاعبوا بكم ، ووضعوا شروطا عليكم فى الأوقات العصيبة من كفاحكم . إن قدراتهم فرادى ومجتمعين لم تكن لها قيمة رغم حجمهم . وقد استطعنا فى حسرب الاستقلال ضدهم أن نقاتل بموارد محدودة ، وهم لم يقاتلوا بكل ما لديهم من موارد."

وينتقل "بن جوريون" من هذا المدخل العام لكي يركز كلامه عن مصر ، فيقول :

"إنكم مهتمون بمصـــر . وأريد أن ألفت نظركم إلى أن إسرائيل تملـك نفس المزايا التي تملكها مصر . فكلاهما يطل على البحر الأبيض والبحر الأحمر . وما بين ميناء إيلات وميناء حيفا يمر نفس الشريان الحيوى الذى يمر بين بورسعيد والسويس ، وهو مهيأ لحفر قناة جديدة فيه تصل ما بين البحرين . وهذا الموقع مهيأ أيضا للدفاع عن العالم الحر وبدون شروط ، على عكس الموقع المصرى . يضاف إلى ذلك أن الموقع الإسرائيلي يتمتع باستقرار سياسي ، فيي حين أن الموقع المصرى معرض لهزات عنيفة ، وسوف يظل كذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية . إنكم مهتمون بمواجهة الاتحاد السوفيتي ، والعرب لن يقفوا معكم أبدا في وجه الاتحاد السوفيتي ، وهم لا يقدرون على ذلك بسبب الفقر والجهل . بل إنهم لا يستطيعون أن يتمثلوا حتى بالفكر حقائق الصراع بينكم وبين الاتحاد السوفيتي . وأنا لا أعرف أن يتمثلوا حتى بالفكر حقائق الصراع بينكم وبين الاتحاد السوفيتي . وأنا لا أعرف للذا يريد المصريون أن نخرج من النقب . إن لديهم صحارى بأكثر مما يكفيهم .

ثم وصل "بن جوريون" إلى تحديد أكثر لما يريد ، فقال :

"نحن نريد أن نتعاون معكم إلى أقصى الحدود ، ولا نريد توريطكم فى صراعنا مع العرب. ونحن ندرك أن الصلح معهم الآن مطلب بعيد المنال . وكل ما نطلبه هو ترتيبات مؤقتة تؤكد وتقوى وتوسع اتفاقيات الهدنة ."

وكانت تلك النقطة الأخيرة أهم ما قاله "بن جوريون". فإسرائيل لم تكن على استعداد لأن تدفع ثمنا في اتفاقية صلح، وإنما هي تريد أوضاعا مؤقتة تسمح لها بمواصلة التوسع إلى حدود جديدة تستطيع أن تصل إليها بقوة السلاح في ظروف لا يقدر أحد على تحديد موعدها، وإنما هي مرهونة بتطورات الحوادث.

وفى بقية العواصم العربية سمع "جـون فوسـتر دالاس" كلامـا كثـيرا قريبـا مـن المشـكلة وبعيدا عنها:

● فى بيروت تحدث إليه الرئيس "كميل شمعون" طويلا عن ضياع مركز بريطانيا فى المنطقة وضرورة أن تحل الولايات المتحدة محلها ، وأن تمارس فيها دورا قياديا يحقق مطالب المواجهة مع الاتحاد السوفيتى . وفيمايتعلق بمشاكل المنطقة ذاتها ، فقد كان "شمعون"

واضحا فى أن قضية فلسطين هى قضية العرب الأولى ، وأن مصر (وهى أكبر بلد عربى) قد تبدو منشغلة فى نزاعها مع بريطانيا ـ لكن مشكلة فلسطين هى التى ستفرض نفسها عليها فى النهاية ، لأن مصر لا تستطيع أن تعيش فى عزلة عن بقية العالم العربى .

- وفى بغداد تحدث إليه السيد "فاضل الجمالى" وزير الخارجية فى حضور السيد "نورى السعيد" وزير الدفاع ، و "أحمد جميل المدفعى" رئيس الوزراء ــ قائلا له : " إن العرب يريدون صداقة الولايات المتحدة ، ولكن ذلك سوف يتوقف إلى حد بعيد على ما سوف يحدث فى فلسطين . وإن حكومة العراق ترتبب نفسها وشعبها للإنضمام إلى أية ترتيبات دفاعية يقيمها الغرب فى المنطقة ، لكنها تعرف فى قرارة نفسها أن ذلك لن يكون فاعلا إلا بحل لقضية فلسطين ."
- وفى دمشق تحدث إليه اللواء "أديب الشيشكلى" رئيس الدولة قائلا " إنه رجل عملى، وهو يرى الحقائق كما هى على الأرض ، وليس واحدا من هؤلاء الذين يتوهمون أن إسرائيل ليست موجودة . وبالعكس ، فأنه يعترف أن إسرائيل كيان موجود وحى ، لكن أمله هو أن توازن الولايات المتحدة علاقاتها بالعرب وتعاملهم بمثل ما تعامل به إسرائيل ."
- وفى الرياض وجد "دالاس" أن الملك "عبدالعزيز" مشغول عن قضية فلسطين بما بدا له من تصرفات السياسة البريطانية التى راحت تمهد لإنشاء كيانات صغيرة تستطيع أن تتحكم فيها على شواطىء شبه الجزيرة العربية المطلة على الخليج . ثم إنها فى ذلك تعطى لهذه الكيانات ولشيوخها أراضى يعتبرها الملك حقا له ، مثل واحة " البوريمسى" . ويروى محضر المقابلة أن الملك قال لوزير الخارجية الأمريكي بالحرف : "فى يوم من الأيام كان الإنسجليز يقولسون إننى صديقهم فى الليالي السود ، والآن يتهمونني بأننى المعتدى" .
- وفى لقاء لـ "دالاس" فى اليوم التالى مع الأمير " فيصل " ، كان نائب الملك فى الحجاز ووزير الخارجية مشغولا بشكوى الشيخ " تركى بن عطيشان" أمير " البوريمى " الذى أبلغه أن دورية بريطانية صادرت جماله التى يعتمد على لحمها ولبنها وتعتمد عليها قبيلته .
- وفى دلهى استمع "دالاس" إلى رئيس الوزراء " نهرو" يركز حديثه على المفاوضات بين مصر وبريطانيا ، ويقول : "إن بريطانيا لا بد أن تخرج من منطقة قناة السويس أو تحتل مصر كلها إذا استطاعت .. ولكن ماذا تفعل بعد ذلك ؟" ـ ثم يضيف "نهرو" ساخرا : "إن أسنة الحراب ليست أفضل موقع تقعد عليه الإمبراطوريات" .
- وفي كراتشي كان رئيس الوزراء "محمد على" مهتما بأن يقوم لـ "دالاس" إن "مستقبل قناة السويس أمر لا يخص مصر وحدها" .

● وفى أنقرة كان "عدنان مندريس" يركز همه على إقناع "دالاس" بأن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يقترب من الشرق الأوسط بما فيه مسوارد البتسرول إلا إذا مس من تركيا أولا . وبالتالى فإن كل المساعدات الأمريكية المنتظرة يجب أن تنصب على تركيا لأنها الباب الوحيد السذى يمكن إغلاقه أمام الاتحاد السوفيتي ويظل الشرق الأوسط كله وراءه في مأمن .

وعاد " دالاس" إلى واشنطن يعرض نتائج ما توصل إليه في المنطقة على اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة " أيزنهاور" وبحضور نائب الرئيس " ريتشارد نيكسون". وطبقا لمحضر الجلسة (مجموعة أوراق " أيزنهاور" الخاصة \_ ملفات يوتمان \_ مجلس الأمن القومي الاجتماع رقم ١٤٧) \_ فإن "جون فوستر دالاس" عرض ملاحظاته على النحو التالي :

- مصر: إننا وصلنا إلى القاهرة وفي تصورنا أن مصر يمكن أن تكون قاعدة مشروعاتنا للدفاع عن الشرق الأوسط، لكن ما رأيته هناك جعلني أغير رأيي في الوقت الحاضر. لقد وجدت أن "نجيب" ليس الرجل القوى الذي تصورته، وإنما هو واجهة لأربعة من أعضاء مسجلس قيادة الثورة يمارسون من ورائه السلطة الحقيقية. وشاغلهم الأساسي في هذا الوقت هو إخراج الإنجليز من قاعدة قناة السويس. وهم يمارسون ضد القاعدة حرب عصابات قد تجعل البريطانيين يفكرون في احتلال القاهرة والإسكندرية لحماية رعاياهم. وإذا حدث ذلك فسوف تكون كارثة للغرب. وقد وجدت هناك شعورا بالشك في الولايات المتحدة ظهرت علاماته في الشهور القليلة الأخيرة، وحاولت بكل جهدى تخفيف أثره. وكان عليّ أن أعطى اللواء محمد نجيب درسا في أهمية قاعدة قناة السويس بالنسبة للعالم الغربي. وقد وجدت لدى زملاء نجيب إهتماما واضحا بالمشكلة الفلسطينية، لكن ظروف الاستقرار وجدت لدى زملاء نجيب إهتماما واضحا بالمشكلة الفلسطينية، لكن ظروف الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر قد لا تسمح لها ولسنوات طويلة أن تمارس دورا مؤثرا.
- إسرائيل: إن إسرائيل كما رأيتها تواجه أزمة اقتصادية كبيرة ، وسوف تساعدها التعويضات الألمانية . وهم لا يفكرون في الصلح مع العرب مرة واحدة ، وإنما يفضلون سلسلة من الخطوات التدريجية عن طريق التفاوض مع الأطراف العربية ، ولكن ليس بصفة جماعية. وقد وجدت أن الإسرائيليين لديهم قلق تجاه السياسة الأمريكية واهتمامها بالعرب . ولا بد أن نلاحظ أن قوة الجيش الإسرائيلي وحده أكبر من قوة كل الدول العربية مجتمعة . وهذه حقيقة يجب أن تدخل في حساباتنا .

- سوريا: وجدت أن سوريا بلد لديه إمكانات حقيقية. واكتشفت أن الشيشكلى شخصية تتفوق كثيرا على شخصية نجيب في مصر. فقد كانت رؤاه أوسع ، وتفهمه للمشاكل أعمق. واعتقادى أن سوريا تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين .
- العراق : لقد وجدت أن العراق هي البلد العربي الأكثر تنبها للتهديد السوفيتي ، ربما لأنها أقرب إليه جغرافيا ، وأيضا لأنها مجاورة لإيران .
- المملكة العربية السعودية : لا أحتاج أن أقول إن المملكة العربية السعودية أهم بلد في المنطقة بالنسبة لنا ، لأن امتيازاتنا من البترول هناك لا يمكن تعويضها ، وكذلك فإن قواعدنا الجوية في المملكة حلقة أساسية في خططنا الدفاعية . لكن الملك متضايق من البريطانيين ، ونحن نحاول التوسط بين الطرفين ...

وهنا تدخل الرئيس "أيزنهاور" في العرض فسأل "دالاس" لماذا يقوم البريطانيون بإنشاء هذه المشيخات والمحميات على حدود السعودية ؟ ورد "دالاس" بأنه يظنها وفاء بتعهدات قديمة . وعقب "أيزنهاور" إنه " لايزال يستغرب كيف تكون أهمية السعودية بالنسبة لنساما هي عليسه الآن ثم يقوم الإنجليز بمضايقتهم بإمارات ومشيخات معلقة على الساحل ؟".

وفى أعقاب رحلة "دالاس" مباشرة انعقد مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية فى الشرق الأوسط، وكانت آراء "دالاس" واستخلاصاته أمام المؤتمر. وقد توصلوا إلى نتيجة أجملها تقريرهم (وثيقة رقم ١٤٥٤ - ١٢٠٠٤٣٨٢) ومؤداها كما هدو وارد فى البند "٩" من تقرير المؤتمر أن الخطوة التالية فى خطط الغرب يجب أن تكون الفصل بين الحزام الشمالى فى العالم العربى وبين الجنوب. بمعنى أن العراق متنبه كما لاحظ "دالاس" خلال زيارته لبغداد للخطر السوفيتى ، ويمكن إقناعه الآن بالاشتراك فى حلف دفاعى غربى ضد الاتحاد السوفيتى . وفى مرحلة لاحقة يمكن "سحب" سوريا إلى هذا الحلف مع العراق ، وكذلك الأردن ولبنان .

ومضى تقرير المؤتمر بعد ذلك يقول: "إن الاهتمام بالحزام الشمالى لا يجب أن يضعف اهتمام الغرب بمصر. فسوف تظل مصر بلدا مهما إذا كان مطلوبا في يوم مسن

الأيام تحقيق تسوية بين العسرب وإسرائيل ، ذلك أن مصسر لا بد أن تكون هي التي تقود هذه التسوية لأنها وحدها في العالم العربي تملك الوزن الذي يجعل الآخرين يقتفون أثرها إذا ما وقعت صلحا مع إسرائيل .

وبالفعل فقد بدأت شحنات من الأسلحة الأمريكية تجدد طريقها إلى العدراق تمهيدا الأنضامه إلى الحزام الشمالى . ثم حدث أن قرأ وزير الخارجية الأمريكيى "جدون فوستر دالاس" تصريحا لرئيس وزراء العراق عن تطلعه لإقامة صلات أوثق مع سوريا ومع مصدر وكتب "دالاس" توجيها إلى وكسيل وزارته "هنرى بايرود" يقول فيه (وثيقة رقم ٢٣٥٤ ٨٠٠/٨) :

"إننى قبلت نظرية إمداد العراق بأسلحة على أساس انضمام هذا البلد إلى الحزام الشمالى ، ولكن ليس لكى يتعاون مع أى من دول الجامعة العربية ضد إسرائيل . إننى عندما التقيت رئيس وزراء العراق هنا أخيرا ، حدث نى عن طموحهم إلى صلة وثيقة بسوريا . وقلت له إن ذلك مرفوض بالنسبة لنا لأن ذلك يضع قواتهما مجتمعة على حدود إسرائيل . وعليهم أن يدركوا أن ما هو متاح لهم الآن هو التحرك مع تركيا وباكستان . وبصراحة فأنا لا أحب ذلك ، وعلى سفارتنا في بغداد متابعة الأمر ."

وكان معنى توجيمه العراق ثم سحب سوريا ولبنان والأردن معه بجوار تركيا وباكستان فى حلف موجه ضد الاتحاد السوفيتى ، أن مصر سوف تظل وحدها فى الجنوب أمام إسرائيل ، معزولة عن بقية العالم العربى جغرافيا بدولة إسرائيل، ومعزولة عنسمه سياسيا بالحزام الشمالي الذي يسحب الدول العربية الواقعة فى الشام والهلال الخصيب .

وكانت إسرائيل تتابع وتدرك معنى التطورات الجارية وما تحمله من فرص!

### الفصل الثانييي

# زلـــزال الـسـويس

إن تحقيق السلام بين الأمه والدول ليس عملية أخلاقية أو إنسانية ،بل إنه عملية بالغة التعقيد ، فعليها أن تحقق توازنا مقبولا بالرضا بين مصالح ومصالح، وبين مطالب ومطالب ، وبين عناصر قوة وعناصر قوة تواجهها وإلا فإن السلام الذى ينتج بغير هذا التوازن يصبح هو نفسه لا أخلاقيا ولا إنسانيا ، لأنه لا يصبح سلاما وإنما يصبح سكوتا يمليه القهر على الضعف ا

يـــــدن

" لا ينبغى السماح لناصر بأن يتصور أن فى مقدوره أن يقول لنا : لا " ( وزير خارجية أمريكا لرئيس وزراء بريطانيا)

عاد "جون فوستر دالاس" من زيارته إلى الشرق الأوسط مقتنعا بالكامل بنظرية رآها غيره من قبله ، لكن رؤيته لها بنفسه أعطتها الآن قسوة مضافة تلقى وراءها بثقل يوفر لها وزنا لم يتحقق لها حتى الآن ، وهو وزن إدارة أمريكية جديدة يقودها "دوايت

كانت نظرية "دالاس" أنه في كل مكان ذهب إليه في الشرق الأوسط يتحدث عن مشروعات الدفاع عنه ضد الاتحاد السوفيستي ، وجدد أمامه عاملا آخر يسبقه وهو "الصراع العربي الإسرائيلي". وبالتالي فإن تسوية هذا الصراع هي المقدمة التي لا يمكن الالتفاف حولها لإقامة نظام دفاعي شرق أوسطي .

الدول العربية كلها لديها أولوية تسبق غيرها.

آيزنهاور".

وحتى إذا قبلت هذه الدول أن تغير أولوياتها فإن هذا التغيير ليس مجديا ، لأنها ما لم تقبل بإسرائيل معها في هذا النظام الدفاعي الجديد عن الشرق الأوسط ، فهذا النظام محكوم عليه . لأنه لا يمكن لنظام دفاعي أن يقوم وفيه ثغرة في القلب منه تماما .

وهكذا فإنه فـور عـودة "جـون فوستر دالاس" إلى واشنطن ، كانت المناقشات حـول الخطوة التالية للسياسة الأمريكيـة تربـط عضويـا بين الدفـاع عن الشـرق الأوسـط ضـد الاتحاد السوفيـتى وبين السلام بين العـرب وإسرائيل . وطرح "دالاس" نظريـة تبلورت فى ذهنه بعـد

تفكير طويل ، مؤداها أنه ربما كان الأفضل أن تبدأ عملية السلام بين العرب وإسرائيل بالدول العربية الصغيرة : الأردن ولبنان ، فهذه يسهل إقناعها ، على عكس الدول العربية الكبيرة ، خصوصا وأن العراق لا يستطيع أن يتحمل بما هو أكثر من المشاركة في الحزام الشمالي ، وذلك تيسر لـ"نورى السعيد" لأن العراق لا تربطه حدود مشتركة مع إسرائيل ، كما أن سوريا مقبلة على مشاكل داخلية بعد تضعضع مركز "أديب الشيشكلي" ـ على عكس ما تصور "دالاس" إلى جانب أن الرأى العام في سوريا عنيد في عروبته ويصعب تطويعه لقبول سلام مع إسرائيل . وجرت مناقشات طويلة بينه وبين خبرائه الذين استطاعوا إقناعه في النهاية بأن البدء بالدول الصغرى كالأردن ولبنان مستحيل ، وقد جرت تجربته بالفعل وانتهت بطريقة مأساوية باغتيال الملك "عبد الله" ملك الأردن ، و"رياض الصلح" أكبر سياسي مسلم في لبنان .

ثم توصل "دالاس" ومعه مستشاروه إلى "أنه إذا كانت هناك فرصة لتحقيق سلام بين العرب وإسرائيل ، فإن السبيل الوحيد لتحقيقه لا بد أن يبدأ من القاهرة . فوزن مصر التاريخي وتأثيرها في العالم العربي ، إلى جانب ظروفها الراهنة ، قد تغريها بالقيام بهذا الدور خصوصا إذا ساعدتها الولايات المتحدة عليه . وإذا تحقق ذلك ، فإن بقية الدول العربية لن يكون أمامها مفر من أن تسير على نفس الطريق ، وهذا هو الذي حدث تماما في تجربة اتفاقيات الهدنة في أعقاب حرب فلسطين .

وفى أوائسل سنسة ١٩٥٤ كانت لدى "دالاس" "مبادئ عمسل" تتلاقى عند الهدف المزدوج الذى يريده ، وهو تحقيق سلام بين العرب وإسرائيل أولا ، وحتى تستطيع المنطقة كلها ثانيا أن تدخل منسجمة ومتسقة فى خطة المواجهة مع الاتحاد السوفيتى . وكانت "مبادئ العمل" التى تدور فى فكر وزير الخارجية الأمريكى كما يلى :

١ ــ مساعدة مصـر وبريطانيا على التوصل إلى اتفاق يــؤدى إلى جــلاء القـوات البريطانية من قاعدة قناة السويس .

٢ - وبما أن تنفيذ هذا الاتفاق سوف يقتضى فترة زمنية لازمة لتحقيقه ، فإن مصر في هذه الفترة وبحرصها على إتمام الجلاء سوف تكون متفتحة للمساعى الأمريكية بشأن السلام مع إسرائيل .

٣ \_ إنه يمكن مساعدة "تفتح" مصـر فى هذه الفـترة الحسـاسـة بإعطائها مساعدات عسكرية ومالية ، كما أنه يمكن التلويح لها بالمساعدة علـى تنفيـذ السـد العـالى الـذى أصبح يحتـل مكان الصدارة بالنسبة للقيـادة المصريـة وللشعـب المصرى .

٤ \_ إن الولايات المتحدة يجب أن تكون جاهزة لاستغلال هذه الفترة الحساسة بمشروع كامل لتحقيق السلام ، أو على الأقل لقطع شوط كبير منه تستحيل العودة عنه ، وذلك قبل إتمام انسحاب القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس .

ولوهلة ظهر وكأن "مبادئ العمل" الأمريكية تمشى على أرض المنطقة كما قدر لها "دالاس" ومستشاروه .

والحاصل أنه بالرغم من صعوبة المفاوضات بين مصر وبريطانيا ، فإن البلدين توصلا إلى اتفاق على الجلاء ، وقعه "جمال عبد الناصر" بوصفه رئيسا للوزراء مع "أنتونى ناتنج" وزير الدولة للشئون الخارجية في بريطانيا . وأعلن ذلك الاتفاق فعلا في يوليو ١٩٥٤ ، وكانت الولايات المتحدة بالفعل عنصرا مساعدا أساسيا في التوصل لهذا الاتفاق .

وكان اتفاق الجلاء في يوليو يعطى مهلة لإتمام الانسحاب مدتها ثمانية عشر شهرا، وكانت هذه بالضبط هي فرصة النافذة المفتوحة أمام "دالاس". ولم يضيع وقتا وإنما انهمكت مجموعة من خبرائه ، وعلى رأسهم "فرانسيس ـ راسل" الذي عين مساعدا خاصا له في وضع مشروع كامل وتفصيلي لخطة تحقيق سلام بين العرب وإسرائيل . وكانت تلك هي الخطة التي اشتهرت بالاسم الرمزي "ألفا" .

إن الخطة "ألفا" ما لبثت أن أصبحت عملية دقيقة إلى درجة استدعت وضعها تحت الاختصاص المباشر لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض. واستغرق وضع خطوطها ثلاثة شهور، ثم جرت مناقشتها بواسطة ممثلين عن المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة، ثم صيغت نهائيا طبقا لتوصيات كل جهات الاختصاص. وكان البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة الذى دخل فى إطارها هو بريطانيا بحكم أنها شريك أساسى فى الشرق الأوسط، ثم إن نافذة الوقت المتاحة للفرصة متصلة بجلاء القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس. وفى النهاية تم وضع الخطة : الخطوط العريضة، والتفاصيل، وتوقيتات المهام، والمسئولون عن هذه المهام، وفسحة الزمن المتاحة لكل مفهم لأداء دوره، والأساليب التى يستطيع الاعتماد عليها فى مجلد واحد وصلت صفحاته إلى ٢٣٨ صفحة.

كان الملحق "ب" في الخطة "ألفا" على سبيل المثال يركز على "المغريات والعناصر السيكولوجية" التي تضمن قبول مصر للخطة "ألفا". وقد ورد فيه ما يلي بالنص:

1 - "إن مصر أبدت رغبتها بإلحاح في الوصول معنا إلى صفقة سلاح . ويمكن لنا في فترة الخطة أن نصل إلى اتفاق معها بإعطائها تصريحا مصحوبا بضمانات ائتمانية لشراء سلاح طبقا للبند "١٠٦ ب" من قانون الأمن المتبادل . ويمكن أن يكون الاتفاق على ثلاث سنوات . ويمكن أن نصل بحجمه إلى ٢٠ مليون دولار ، على أن نوضح لحكومة مصر أننا سوف نتابع تصرفاتها في فترة المفاوضات . وقد نرفع حدود الصفقة إذا وجدنا أن التصرفات المصرية في هذه الفترة متماشية مع سياساتنا . ويمكن لنا أن نلاحظ أن موقف "جمال عبد الناصر" بعد اتفاقه مع بريطانيا سوف يتعرض لانتقادات لأن هناك من الوطنيين من يطلبون أكثر . فإذا كان عرض المساعدات العسكرية مطروحا على الفور في أعقاب الاتفاق مع بريطانيا، فإن "ناصر" قد يجد لذلك جاذبية تغريه . وليس لنا أن نخشي من اعتراض إسرائيلي على تسليح " ناصر " لأنه إذا توافق حصوله على السلاح مع استعداده الصائيل، فإن مخاوف إسرائيلي حينئذ تصبح غير مبررة."

٢ \_ "إن " ناصر" لديه برنامج تنمية يحتاج إلى خبراء. فإذا عرضنا عليه بعثات أكثر في الجامعات الأمريكية لشباب مصرى ، فإن ذلك قد يضع قطعة سكر إضافية في فمه . ثم إننا أيضا نستطيع أن نجد أماكن في الكليات العسكرية لعدد من ضباطه الذين يجب أن يتدربوا على السلاح الأمريكي الذي ستحصل عليه بلادهم."

٣ ـ "ونظرا إلى أن مشروع السد العالى تتزايد أهميته اقتصاديا ومعنويا فى مصر ، فإننا نستطيع أن نتقدم إلى الكونـجرس بطلب اعتماد مبلغ محدد يخصص للمساعدة فى تمويل السد العالى فور انتهاء الدراسات الهندسية اللازمة ، ونستطيع أن نتقدم للكونجرس بطلب اعتماد قدره ٢٠ مليون دولار فى المرحلة الأولى ، وحتى نتغلب على أى تردد من جانب ناصر ."

٤ ـ "إذا بـدا أنه مستعد للقبول فإننا نستطيع إقناعه بمواصلة الطريق بالبحث في إمكانية تقديم ٢٠ مليون دولار كل سنة لمدة خمسس سنوات من البنك الدولسي تخصص للسد العالى ."

٥ ـ "إن مصر لديها طموحات في مجالات مختلفة للتحديث. ونحن نستطيع المساعدة في توسيع معمل للنظائر المسعلة يجرى بنساؤه الآن في مصر فعلا.
 وكذلك نستطيع أن نقدم برنامجا للتدريب في المجالات النوويلة، ويمكن أن نضيف إليه فيما بعد مفاعلا نوويا."

٦ "نستطيع أن نعرض على ناصـر ـ فى ظـرف ملائـم ــ إمكانيـة تزويـد بلاده بكميات من فوائض القمح الأمريكـي ."

٧ ـ "نستطيع مساعدة مصـر في تسويق محصولها من القطن ، ويمكن أن نسمـح لها بحصـة أكبر في السـوق الأمريكيـة ."

٨ ـ "إن مصـر سـوف تقيم معرضا دوليا كبيرا في يناير سنة ١٩٥٦ ،
 ونستطيع الاشتراك فيه على نطاق واسع بما يحدث أثرا كبيرا ."

٩ ـ "ونستطيع أن ندرس إمكانية مساعسدة الأمانى المصرية في مجالات مختلفة. ومن ذلك مشسلا أن نحول مصسر إلى مركسز للاتصالات والمواصلات الإقليميسة ، آخذيسن في الاعتبار ألا نغضب العسراق باعتبار أن هناك منافسسة تقليدية بين القاهرة وبغداد."

١٠ - "وإذا ما توصلنا إلى مشروع اتفاق للأمسن المشترك ، فإننا نستطيع على الفور أن نعد مصر بكل ما نقدمه من امتيازات لتركيا وباكستان ."

ويـوم ٢٧ يناير ١٩٥٥ ، عقد اجتماع على مستـوى عـال في وزارة الخارجية الأمريكيـة بين ممثلين أمريكيين وممثلين بريطانيين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة (ملف رقم ٩٥ ـ د ١٨٥ محفوظات وزارة الخارجية الأمريكيـة بتاريخ ٢٧ يناير ١٩٥٥). كان الطرف الأمريكي ممشلا في "هربرت هوفـر" المساعد الأول لـ "دالاس" ، ومعـه "فرانسيس راسل" المساعد الخاص لوزير الخارجية والمسئول عن وضع الخطة "ألفا" ، والسفير "ريمونـد هـير" . ومن الطرف البريطاني كان هناك "روبرت سكوت" القائم بأعمال السفارة البريطانية في واشنطن ، و"إيفلين شاكبوره" الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية . وطبقا لمحضر الاجتماع فقد قام "راسل" بعرض عام للخطة "ألفا" ، ثم قال إنه "نظرا لاهتمام الرئيس (أيزنهاور) ووزير الخارجية (دالاس) بإعطاء هذه الخطـة كـل فـرص النجـاح ، فإنـه تقـرر تعيين "هنرى بايرود" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا في مصر حتى تكون له الهيبة التي تمكنه من الاتصال مباشرة بالكولونيل ناصر . وهناك اعتقاد كبير بأن بايرود بشخصيته الذكية وبخلفيته العسكرية عندما كان مساعدا للجنرال "مارشال" يستطيع أن يفهم " ناصــر" ويوحــى إليه بأكثر مما يستطيع ذلك سفير عادى وتقليــدى ." وأضـاف "راســل" أن "جـزاً كبيرا من نجام الخطـة يعتمـد على تقبـل ناصـر لفكرتها العامة". ثم قـال "راسل": "إنه يدرك أن العقبة الكبرى التي تواجهها الخطـة هي أن" ناصــر " بخبرتـه الاسـتراتيجية وبتجربته في فلسطين سوف يكون مصرا على فتح الاتصال البرى بين مصر وبقية العالم العربى ، وبالتالى فإن موضوع النقب سوف يكون النقطة الأهم بالنسبة لــه . " ورد وكيـل وزارة الخارجية البريطانى "شاكبوره" بأن المسألة التى تطرح نفسها هى "ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تتنازل عن أى أراض فى النقب". ثم استكمل "شاكبوره" كلامه قائل ان مشاكل أخرى أيضا متولدة عن تجربة الحرب ، وأهمها هى كيف يمكن التغلب على الحاجز النفسى الذى نشأ لدى العرب إزاء إسرائيل".

وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق على أن تقدم الخطة إلى "جمال عبد الناصر" بواسطة وزير الخارجية البريطانى "أنتونى إيدن" أولا عندما يجتمع به فى القاهرة فى شهر فبراير. وبعدها يكون "بايرود" قد وصل إلى القاهرة وتسلم مهام عمله ، ومن ثم يواصل دوره بعد افتتاحية "إيدن". لكن الطرف الأمريكي كان يريد أن يكون "بايرود" هو الذى يفتح الموضوع لأول مرة. ف "جمال عبد الناصر" لديه حساسيات من الإنجليز ، وقد يخطر بباله أن مشروع "ألفا" مناورة جديدة من بريطانيا لكى تعود من الشباك إذا خرجت من الباب. واكتفى "شاكبوره" بأن يحتفظ لـ "إيدن" بـ"الحق فى مجرد إبداء ملاحظــة لـ "جمال عبد الناصر" عندما يلتقيه مؤداها أن هناك "جهدا أمريكيا بريطانيا مشتركا" لترتيب أوضــاع عبد الناصر" عندما يلتقيه مؤداها أن هناك "جهدا أمريكيا بريطانيا مشتركا" لترتيب أوضــاع المنطقة بالاشتراك مع أهلهــا ، وأن "بايـرود" ســوف يتقــدم إليه بإطار ما تفكـر فيه القوتان الكبيرتان."

وبعد ظهر نفس اليوم اجتمع الطرفان مرة ثانية ، وانضم اليهما في رئاسة الاجتماع وزير الخارجية "جون فوستر دالاس" بنفسه . وكان "دالاس" يريد أن يطرح نقطة رآها بالغة الأهمية ، وقد أثارها متسائلا "هل بحثتم ما يمكن أن يكون عليه رد فعل اليهود في هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة) بينما أنتم ترتبون لمراحل تنفيذ الخطة "ألفا" ؟ إنني فهمت أن رأيكم بحث الخطة مع ناصر أولا، فإذا تسرب شيء من ذلك إلى اليهود في الولايات المتحدة فلا بد أن نكون مستعدين لذلك ، وأنا أسأل لماذا لا نتصل الولايات المتحدة فلا بد أن نكون مستعدين لذلك ، وأنا أسأل لماذا لا نتصل بإسرائيل أولا؟" ورد "هوفر" بأنه "من الأفضل أن تكون نقطة البداية مع جمال عبد الناصر، فإسرائيل تعلن أنها تريد مفاوضات مع العرب ، والعرب لا يظهرون مثل هذا الاستعداد إلا بشروط ، وبالتالي علينا أن نبدأ معهم لإقرار المبدأ ثم نفاتح إسرائيل ." وأضاف "هوفر" أن "البدء مع جمال عبد الناصر سوف يرضى كبرياءه ويعطيه إحساسا بأهميته وأهمية مصر، وهذا يسهل كثيرا من الأمور" . ويبدو أن "دالاس" عند هذه النقطة اعترته العصبية ، فقد قال :

"لا بد أن تفهم مصر أن رفض الخطة ليس واردا ، وأن الولايات المتحدة والملكة المتحدة يعنيان ما يقولانه وليس هناك مجال للرفض . ويتعين جعل العرب يفهمون أن اليهود الأمريكيين لهم قوة موجودة ودائمة ، وإذا تصرف العرب بطريقة غير مسئولة فإن مشاعرنا ستتجه ضدهم ."

وتدخل "شاكبوره" ليقول: "إن إسرائيل هي الواقعة تحت ضغيط المقاطعة العربية لها ، ولا نستطيع أن نمارس ضغطا عليها ، بينما العرب في وضع أفضل ، فهم يستطيعون الانتظار ورفض تقديم تنازلات ، ومن ثم يضعوننا في مأزق ، ولذلك فالبداية معهم أوفق ، ثم إن الضغط عليهم ممكن ."

وتدخل "دالاس" مرة أخرى ليقول بالنص : "إن "ناصـر" لا ينبغى السمــاح لـه بـأن يتصـور أن في مقدوره أن يقـول لا. وإذا قالها فإننا سوف نتصـرف بما يجعلـه يقـول نعـم."

ويبدو أن "دالاس" ظلل غير مقتنع بفكرة مفاتحة "جمال عبد الناصر" أولا ، وهكذا فإنه بعيث برسالة منه إلى رئيس وزراء إسرائيل "شاريست" يوم ١٤ فبراير ١٩٥٥ يقول فيها : "لقد مضى وقت منذ أن أبلغنى السفير أبا إيبان بقلقك من استمرار شعور إسرائيل بالعزلة وعدم الأمان ، وقد طلبت منه أن يبلغك بتعاطفى مع مشكلتك وعزمى على إعطائها

بالعزلة وعدم الأمان ، وقد طلبت منه أن يبلغك بتعاطفى مع مشكلتك وعزمى على إعطائها أكبر قدر من الاهتمام . وأنا أبعث إليك بهذه الرسالة لكى تعرف أن المشكلة تحصل على اهتمامى الكامل ، وإننا نقوم بدراسة كل الاحتمالات الملائمة والعملية التى يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بها ....."

وكان "دالاس" يعرف أن وزير الخارجية البريطانى "أنتونى إيدن" فى طريقه إلى القاهرة، كما أنه اطلع على نقاط مقترحة لحديثه المنتظر مع "جمال عبد الناصر" أعدتها وزارة الخارجية وكانت تحتوى على خمسة بنود:

- البند الأول يطلب من "إيدن" أن يقول لـ "جمال عبد الناصر": إننى أعرف أنك مهتم بالضرر الناشئ عن وجود توتر مستمر بين الدول العربية وإسرائيل. وأنا على اطلاع بما قاساه اللاجئون العرب. ثم إننى متخوف من احتمال أن يستغلل السوفيت مخاوفكم من إسرائيل ومأساة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجدون ثغرات ينفذون منها إلى تقويض مجتمعاتكم.
- والبند الثانى يطلب من "إيدن" أن يقول لـ"جمال عبد الناصر": إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة تتمنى أن ترى مصـر قوية وذات نفوذ فى شرق البحر الأبيض، وإنها تتابع بإعجاب جهوده لتنمية بلاده، وكذلك تتابع الولايات المتحدة، وكلاهما على استعداد للمساعدة. لكن استمرار الصراع مع إسرائيل سوف يؤثر على مقدار ما تستطيع الحكومتان أن تقدماه إلى مصر. وإنك سمعت بنفسك من "دالاس" أنه إذا

- تعاونت مصر في سبيل حل الصراع مع إسرائيل فإن الولايات المتحدة سوف تكون مستعدة لرعاية مستقبل مصر.
- والبند الثالث يطلب من "إيدن" أن يدغدغ كبرياء "جمال عبد الناصر" وغروره بأن يقول له إنه سمع عنه كثيرا من كل الذين قابلوه ، وبينهم زميله في الوزارة "أنتونسي ناتنج" ، وبينهم أيضا "إريك جونستون" (مبعوث الرئيس الأمريكي في مشروع استغلال نهر الأردن) . وإن عمله من أجل تسوية للصراع العربي الإسرائيلي سوف يرفعه إلى مقام رجل دولة عالمي .
- والبند الرابع يعطى "إيدن" مجموعة الحجـج التى يمكن أن يستعملها للضغـط على "جمال عبد الناصر" إذا أحـس بـتردده .
- والبند الخامس يعطى "إيدن" مفاتيح يتصرف بها لفتح الأبواب إذا وجد أن"جمال عبد الناصر" لديه الاستعداد .

لم تنجح زيارة "إيدن" رغم كل ترتيبات وزارة الخارجية البريطانية . وعندما التقى "أنتونى إيدن" مع "جون فوستر دالاس" فى بانكوك حيث كانا يحضران اجتماعا لحلف جنوب شرق آسيا ، استمع "دالاس" من زميله البريطانى إلى تفاصيل ما دار بينه وبين "جمال عبد الناصر" . وكان تعليق "إيدن" أنه يشعر أن رئيس وزراء مصر "يسعى لزعامة العالم العربى" . وكان تعليق "دالاس" كما كتبه بنفسه هو : "إننى قلت لإيدن إننا على استعداد لأن نؤيد " ناصر " فى طلبه لزعامة العالم العربى ، ولكن ذلك لن يحدث قبل أن يعقد سلاما مع إسرائيل" .

وكان السغير الأمريكي الجديد "هنرى بايسرود" قد وصل إلى القاهسرة ليبدأ مهمته الكبيرة في عرض الخطة "ألفا". لكنه حين وصل كانت القاهرة في حالة توتسر شديسد بسبب الغارة الشهيرة على غزة ، فقد قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مواقع مصريسة ، وقتل ٢٢ جنديا مصريا . وكان واضحا أن هذا التصرف وراءه عاملان :

۱ - إن "بن جوريون" الذى تخلى عن رئاسة الوزارة قبل قرابة العام ليعطى فرصسة لـ"شاريت" "يصنع فيها سلاما كان يحلم به مع العرب" عاد إلى السلطة وزيرا للدفاع بعد شبه انقلاب قام به الجيش الإسرائيلي على "شاريت" بقيادة "موشى ديان".

٢ ـ إنه من المحتمل أن "شاريت" وافق على غارة غنة كوسيلة لجعل مصر تحسس بالخطر، ومن ثم تكون مستعدة أكثر للاستجابة لمبادرات أمريكية بريطانية أشار إليها "دالاس" في رسالته، وبلغته تفاصيل كافية عن الخطة "ألفا" من شخصيات يهودية نافذة في واشنطن.

۲

#### بايــــرود

"هاتوا لى خريطة نهائية لحسدود إسرائيل ..! "

( "جمال عبد الناصر" لـ "أونو" رئيس وزراء بورسا)

كتب "هـنرى بايـرود" تقريـره الأول مـن القاهـرة بتـاريخ ٤ مـارس ١٩٥٥ (وثيقـة رقـم هه٤ ــ ١٩٥٣) . وفي هذا التقريــر فإن "هنـرى بايـرود" ـ السـفــير فـوق العـادة إلى القاهـرة والمكلف بتمرير الخطـة "ألفـا" ـ شرح الجـو السـائد الـذى وجـده عنـد وصولـه إلى مصــر في أعقاب الغارة على غــزة ، كما وصـف ردة الفعـل التي وجدها في انتظـاره . ورأى أن يبـدا تقريره بعـرض لبعض عناويـن الصحـف لكي يظهـر لـ "دالاس" حــدة المشاعــر في مصـر . ثم وصـل إلى النقطة المركزية التي أراد أن يستهل بها مهمته في الظــروف المتغيــرة التي وجدها أمامه ، فقال :

"إن وزارة الخارجية لا بد أن تكون على علم بما تمثله هذه الأجهواء الغائمة بالنسبة للخطة ألفا ، واعتقادى أن جهدول توقيتاتنا يستحق إعادة النظهر فيه ، لأننى لا أستطيع بسرعة أن أبدأ اقترابى من طرح ألفا ."

ثم استطرد "بايرود" في تقريره إلى تفصيل يستحق التأمل ، فقال : "لقد قلت لأبا إيبان قبل سفرى من واشنطن إننى سوف أبذل كل جهدى في مصر للحصول على تقدم سريع بالنسبة لتقدم العلاقات بين مصر وإسرائيل بصفة عامة ، وبالذات بالنسبة لموضوع رفع الحظر عن مرور السفن والبضائع الإسرائيلية في قناة السويس ، وهو أمر اعتبرته في صالح بلدى كما هو في صالح إسرائيل . لكنى الآن أدعو إلى الحذر حتى نهيئ المناخ الذي يمكن أن نعمل فيه . وفي الأجواء التي وجدتها هنا فإن أي محاولة لتحقيق ما تحدثنا فيه ("بايرود" و"إيبان") قد تؤدى إلى سد الطرق .

إننى وسفارتى هنا سوف نستخدم كل فرصة متاحة لكى نفتح الطريق للعملية ألفا . لكننا يجبب في ذلك أن نـزن كل عوامل الموقف ."

ونوقشت نصيحة "بايرود" بالحذر في واشنطن وفي لندن . ويوم ١٩ صارس ١٩٥٥ بعث "هوفر" (مساعد وزير الخارجية الأمريكية) إلى "بايرود" بتعليمات ــ (تضمنتها الوثيقة رقم ٨٦/٣ أ ٨٦٤) ـ جاء فيها :

"إننا نتفهم أسباب حذرك ، لكننا نرى وجاهة الرأى الآخر الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني إيدن في اتصالات معنا في لندن . إن إيدن يظن أن انتظار أوقات أفضل في العالم العربي ليس أمرا مضمونا . وفي تقديره أن المسائل قد تسوء أكثر بسبب الموقف الداخلي الـذي يواجهـه "ناصـــر" . إننا نقــدر مصاعب مفاتحته الآن في موضوع ألفًا ، ومع ذلك فإننا نظن أن مفاتحته الآن قد تكون أفضل من التأخير . ولهذا فإننا نرغب أن تناقش الأمـر مع ستيفنسون (السير "رالف ستيفنسون" السفير البريطاني في مصر) وأن تتفقا معا على أفضل وسيلة عملية لمفاتحة ناصر . إنك تستطيع أن تؤكد له أننا سـوف نحـافظ على سريــة الموضوع . ونحن نترك لك طريقة الاقتراب ومناسبته ، ولكن عليك في حديثـك معـه ألا تعطيـه شيئًا يمكن أن يستغله ضد المفاوضات الجاريــة بـين البريط انيين والعــر اق والأتــر اك لبحث مستقبل الدفاع عن الشرق الأوسط. وإذا وجدت أن " ناصر " منفتح لبحث الخطة ، فقد يكون من الضروري لـك أن تلتقي مع راسل (مصمم وواضع الخطة ألفًا) ومع شاكبوره (الوكيل الدائم للخارجية البريطانية) ، في أي مكان يلائمك لتطلع منهما على أية تفاصيل تكون في حاجـة إليها . ويستحسن أن يكـون اجتمـاعك بهما سرا ، ولكن في هذه الحالة لا تدخل في أي تفاصيل مع ناصــر حتى تتلقـي أنت ويتلقى ستيفنسون تعليمات جديدة يتفق عليها

إننا نود أن تتذكر أن من المهم مفاتحة ناصـر والحصــول على رد إيجابــى منـه قبـل أن يتوجـه إلى اجتماع باندونج ."

وكان "بايرود" لا يزال مقتنعا بأن الأجواء في القاهرة غير ملائمة لفتـح ملفـات "ألفـا" . ويوم ٢١ مارس ١٩٥٥ كتـب إلى وزير الخارجية "دالاس" برقيـة (الملف رقم ١٩٥٥ ـ ٢١٦٨ أ

"ناقشت تعليماتكم مع ستيفنسون وفي رأينا المسترك، ومسع أسفنا الشديد، فإننا توسلنا إلى :

(أ) إن "ناصر" لا يستطيع في هذه الظروف أن يجد في نفسه القابلية لبحث العملية "ألفا". وحتى إذا كان هو مستعدا ، فإن المناخ العام بما فيه موقفه الداخلي وموقفه إزاء بقية الدول العربية سوف يدعوه إلى الرفض.

(ب) إن هناك مضاعفات جديدة ناشئة بسبب الاندفاع إلى إقامـة نظام الحـزام الشمالى الذى تشارك فيه العراق وتركيا . وقد طغـت أخباره أخيرا على الصورة العامة هنا . وليس من رأينا أن نترك ألفـا تتداخل مع الحزام الشمالى .

ومن هنا فإن كلينا يسرى أنه من الأنسب تجنب فتسح موضوع ألفسا في الوقيت الراهن آملين أن تسنح فرصة خلال الأسابيع القادمة لفتح الموضوع ."

بعث "بايرود" بهذه البرقية في الساعة الثالثـة بعد الظهـر إلى واشـنطن . وفـي السـاعة الرابعة أي بعد ساعة واحدة رأى أن يعـززها ببرقيـة ثانية (الملف رقم ٢١٥٥ ـ ٢٨٣) قال فيها :

#### "في مناقشاتي مع ستيفنسون توصلنا إلى النقاط التالية:

١ - إن "ناصر" يشعر بالمرارة بعد ما حدث فى غـزة ، كما أن الشكوك تـراوده حول سياساتنا . واعتقادنا أن الوقت غير صالح لأى مفاتحة سريـة لـه عـن ألفـا فى الوقت الراهن .

٢ - إنه سوف يبادر بالربط بين الخطة ألفا وبين تحركاتنا في شأن الحزام الشمالى، وقد يتوصل بشكوكه أننا نحاول قسم العالم العربى وعزل مصر .

٣ ـ إن مشاعره في هذه اللحظة حادة من الناحية الوطنية ، وتلك حالة سوف تقلل استجابته لأى مبادرة نقوم بها .

٤ - إن الغارة على غــــزة لم تخفـه ، ولكنها ببــساطة رفعـت درجـة حــدة
 عدائه لإسرائيل .

هـ وإذا فاتـــحناه الآن وفي هــذه الظروف فإن طلباتـه للتسوية قد تكون أعلى مما نتوقعه.

٦ - إن المشاكل العربية التى ثارت بسبب الحلف العراقى التركى، وكذلك مشاركته فى مؤتمر باندونج، قد تؤدى إلى تليين موقفه وتجعل فترة ما بعد المؤتمر أنسب للمفاتحة .

٧ ـ وفى هذا الوقت فنحن نأمل أن تتمكن حكومة الولايات المتحدة والحكومة البريطانية من عمل يستعيد ثقة ناصر فينا وفى نفسه ، وهو لا يـزال فى رأينا أفضل رجل يستطيع قيادة عملية التسوية ."

ولم يكن "دالاس" برغم هذا كله مستعدا للانتظار . فعاد يكتب إلى "بايرود" بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٥٥ (مجموعة وثاثق الملف ١٨٥ د ٥٩) قائلا له :

"إننا نعلق أهمية كبيرة على العملية ألفًا . وتستطيع أن تشرح لناصر أننا سوف نتعاون معه على بناء زعامته في العالم العربي ، وسنبذل كل جهدنا في تقوية مركزه . وتعاونه في الخطة ألفا هو السبيل الوحيد لإقناعنا بعمل ذلك ."

وتوصل "بايرود" تحت الضغط إلى حل وسط. فقد رأى أن يبدأ بجس نبيض الدكتور "محمود فوزى" ، وهو بذلك يكون قد فتح الموضوع دون تفاصيل ، ولم يتحدث فيه إلى "جمال عبد الناصر" وسط الأجواء المتوترة.

والحاصل أن "بايرود" تحدث مع الدكتور "فوزى" بمنطق أنها "محاولة للتفكير الاستراتيجي تصل إلى حد الأفق".

وكتب "بايرود" إلى "جورج آلن" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط خطابا شخصيا بما توصل إليه . بدأ أولا بكتاب شخصى موجه إلى "جورج آلن" (ملف رقم ٢٠٥٥ ـ ٢٠٥٥) قال فيه :

"نظرا لحساسية الموضوع فلن أبعث بأى برقيات إلى الوزارة عن الاتصالات التى سوف أجريها بشأن ألفا ، والسبب أننى بعد خدمة ثلاث سنوات كوكيل للوزارة أصبحت أعتقد أنه من الصعب على وزارة الخارجية أن تكتم سرا عن الإسرائيليين . فكل شيء كما عرفت بتجربتي يصل إليهم . ولست ضد ذلك كمبدأ ، وحين تكون معرفتهم بسياساتنا ضرورية .ولكني أخشى أنهم في هذا الموضوع بالذات يحتمل أن يقوموا بتسريب الأخبار إلى وسائل الإعلام بقصد الإضرار بالمسعى كله. واعترف لك أننى لا أستبعد أن يكون من أسباب قيامهم بالغارة الأخيرة على غزة هو رغبتهم في الإضرار بمشروع ألفا .إن هذا مجرد تخمين .لكنى أحيانا أتساءل إذا كان أصدقاؤنا في إسرائيل يريدون تسوية بالفعل ."

وبعد هذا الخطاب الخاص انتقل "بايرود" إلى لقائه مع الدكتور "فوزى" فقال :

"إننى فاتحت الدكتور فوزى فى أوضاع الشرق الأوسط، وقد شاركنى الـرأى فى أن الموقف جد خطير. فسألته عما يستطيع المنيون بالأمر أن يفعلوه لتدارك الخطر، وما هى القضايا الأولى بالعلاج ؟ وكان رأى فوزى أن هناك ثلاث مشاكل ملحة فى العالم العربى هذه اللحظة:

أولها: الخلافات العربية العربية.

وثانيها: الصراع العربي الإسرائيلي.

وثالثها: التوتر الذى نشأ بسبب الأحداث الأخيرة (يقصد الفارة الإسرائيلية على غزة).

وقال فوزى إن المشكلتين الأولى والثالثة مؤقتتان فى تقديره. وإن المشكلة رقم ٢ (أى الصراع العربى الإسرائيلي) هى المشكلة الكبرى. وقال فوزى إن هذه المشكلة تتمثل فى نقطتين أساسيتين: الأولى هى مسألة اللاجئين، والثانية هى مسألة الأراضي.

وسألت فوزى عن مشكلة الأراضى ، ورد بأن بلاده يستحيل أن تقبل انقطاع الصلة بينها وبين بقية العالم العربى ، وإن الأمر ليس كما سمع من بعض الناس فى واشنطن مما يمكن حله بالاتفاق على ممر وسط الأرض التى تحتلها إسرائيل يصل بين مصر والأردن . أى أنه ليس corridor وإنما هو يتحدث عن أرض حقيقية تربط وتصل .

وسألته إذا كان يتصور أن هناك زعيما إسرائيليا يستطيع أن يتنازل عن أرض. ورد أنه يعرف أن ذلك صعب بالنسبة لهم ، لكنه ثمن معقول إذا كان السلام هو ما يريدون. واتفقت مع فوزى على أن نواصل الحديث في الموضوع بعد عودته من باندونج لأنه مسافر إليها في الأسبوع القادم مع جمال عبد الناصر لحضور المؤتمر الآسيوى الأفريقي."

وكانت "باندونج" قد أصبحت معركة سياسية مع إسرائيل من وراء ستار . فدول مجموعة "كولومبو" التى رتبت من الأصل لعقد مؤتمر الشعوب الآسيوية ـ الأفريقية ، لم تكن تستبعد اشتراك إسرائيل فيه باعتبارها دولة آسيوية . وكانت بورما إحدى دول

مجموعة كولومبو ، وكان "أونو" رئيس وزرائها صديقا لا "شاريت" و"بن جوريون" ومن المعجبين بحركة المستعمرات في إسرائيل ، بحسبها تجربة اشتراكية ناجحة .

وهكذا فإن "أونـو" وضع إسرائيل ضمن قائمة الدول المرشحة لحضور مؤتمر"باندونج". وكان الذي تولى إخطار "جمال عبد الناصر" بذلك هو رئيس وزراء الهند "نهرو". واعــترض "جمال عبد الناصر" . وكان رأى "نهرو" أن الجغرافيا تقول إن إسرائيل دولة آسيوية ، وإنه يستحيل استبعادها إلا إذا كان هناك سبب يقنع الداعين والمدعوين بقبــول اسـتبعادها . وراح "جمال عبد الناصر" يشرح طبيعة الدولة اليهودية وسياساتها من يـوم أنشئــت . وبــدا أن "نهرو" مقتنع ، لكن "أونو" الذي سمع منه باعتراضات "جمال عبد الناصر" أبدي عدم اقتناعه بمنطق "أن حضور المؤتمر ليس شهادة بحسن سير وسلوك الدول والنظم ، وإنما هو بوجودها الشرعي والقانوني" . واتصل "جمال عبد الناصر" بـ "أونـو" مباشرة يقول له "إن وجود أساس شرعى وقانوني لأى دولة لا بـد أن يكون ضمن حـدود مقبولـة ومعـترف بهـا . والحدود التي رسمها المجتمع الدولي لإسرائيل هي حدود التقسيم ، لكن إسرائيل تخطت هذه الحدود بالعدوان ، وهذا ثابت من قرارات متصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن . " وبعث "أونو" يسأل "هل أفهم من ذلك أنكم لا تمانعون في حضور إسرائيل إلى باندونج إذا هي اعترفت بخطوط التقسيم ؟" وبعث إليه "جمال عبد الناصر" بأنه إذا اعترفت إسرائيل بخطوط التقسيم والتزمت بها عمللا وتقدمت بخريطة نهائية لحدودها على هذا الأساس ، فإنها بالقطع تصبح مهيأة لحضور مؤتمر باندونج ، وتثبت فوق ذلك أنها مستعددة للسلام في الشرق الأوسط."

وقام "أونو" باتصالاته مع أصدقائه في إسرائيل يطلب اعترافا منهم بقرار التقسيم وبخريطة نهائية لحدود بلدهم . ولم تستجب إسرائيل، وتراجع "أونو" عن إصراره على دعوتها .

واعتبر استبعاد إسرائيل من مؤتمر "باندونج" هزيمة سياسية كبرى . وراح "بن جوريون" يحاول أن يلقى مسئوليتها على رئيس الوزراء "شاريت" ، رغم أن "بن جوريون" نفسه شارك في الاتصالات مع "أونو" .

ويوم • ابريل ١٩٥٥ ، ومؤتمر "باندونج" على وشك أن يبدأ أعماله فى تلك المدينة الخضراء الجميلة فى أندونيسيا ، قام "موشى شاريت" باستدعاء "لوسون" السفير الأمريكى فى إسرائيل ليقول له "إن الضغوط تتزايد عليه وإن بن جوريون وأصدقاءه يشددون الحصار حوله وإن المخرج الوحيد هو أن تقوم الحكومة الأمريكية بترتيب اجتماع على مستوى عال بيننا وبين مصر ." وأبدى استعداده للقاء "جمال عبد الناصر" سرا فى أى بلد أو مطار يمكن أن يمر عليه فى آسيا عائدا من أندونيسيا .

وفى اليوم التالى ، ٦ أبريل ١٩٥٥ ، كان "أبا إيبان" السفير الإسرائيلى فى واشنطن يقابل "جورج آلن" ، لينقل إليه اقتراح عقد اجتماع سرى على مستوى عال بين مصر واسرائيل ، سواء عند الكيلو ٩٥ على طريق غـزة أو فى أى مكان فى أوروبا .

وكان رأى وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك ليس أوانه، وأنه قد يفسد الخطة "ألفا".

ومع منتصف شهر ابريل و"بايرود" يتوقع عودة "جمال عبد الناصر" من رحلته إلى آسيا، اجتمع هو والسفير البريطاني "رالف ستيفنسون" ليبحثا الأسلوب الذي يتبعانه في شأن الخطة "الفا". وكتب "بايرود" إلى "جورج آلن" يوم ١٤ أبريل برقية (وثيقة رقم ١٤ ممار) ١٤٠ ممار) يقول فيها :

"يبدو لنا هنا في القاهرة أن موضوع الخطة ألفا تداخل مع موضوع الحزام الشمالي وأصبح الاثنان ربطة واحدة تقريبا:

- من ناحية فإن " ناصر" على وجه اليقين يحسس الآن أن هناك مجموعة من الدول العربية تتقدمها العراق يجسرى سلخها عن بقيهة العالم العربي .
   ونتيجة لذلك فإنه يرى أن مصر سوف تكون وحدها في الجنوب في مواجهة القيوة الإسرائيلية .
- ومن ناحية ثانية فإن مصر على وجه عملى مقطوعة جغرافيا عن بقية العالم العربى. وهذا سوف يقلل من دورها في كل أمور الشرق الأوسط. ومعنى ذلك أنه ليس في استطاعة ناصر أن يدخل في مناقشات عن "ألفا" إلا إذا اطمأن إلى وجود اتصال جغرافي بين بلاده وبقية البلاد العربية.

إننى فى كل مناقشاتى معه ومع فوزى أحسست أن موضوع هذا الاتصال الجغرافى بين مصر وبقية العالم العربى هو عنصر حيوى فى تفكيره . وأحسست نفس الشيء مع فوزى . ورالف ستيفنسون معى فى نفس التقدير ، وأد مسر يصلها بالعالم كما أن كلينا يرى أن مصر فى هذا الشأن لن تقبل بمجرد ممر يصلها بالعالم العربى. وهم فيما يظهر لنا يفكرون فى كل منطقة النقب ، من بئر سبع وجنوبا . إن ستيفنسون وأنا نأمل أن تفكروا فى هذه النقطة ، وأن تفكر فيها وزارة الخارجية البريطانية أيضا . إن إقتراح إعطاء ممر لمصر إلى العالم العربى لن يكون مقبولا . وفى هذا الصدد فأنا أتذكر أن ناحوم جولدمان فى حديث معى قال صراحة "إن فكرة المر ليست فكرة صائبة للمستقبل" . وفى تقديره كما قال لى فإنها سوف تكون كمينا أو مصيدة تؤدى إلى مشاكل لا حصر لها فى المستقبل . إننى في هذا اللقاء مع جولدمان سمعت منه اقتراحا بوضع النقب تحت إدارة مشتركة في هذا اللقاء مع جولدمان لى إن بن جوريون قد لا يعارض هذا الاقتراح ."

ويوم ٥ مايو ١٩٥٥ كتب "بايرود" (وثيقة رقم ٥٥٥ ــ ٥٨٦/٠ أ ٦٨٤) لوزير الخارجية "جون فوستر دالاس" يقول له :

"إنه قرر أن يفاتح "ناصر" مباشرة في شأن الخطة ألفا، وهو يريد أن يعرضها عليه بطريقة عفوية . ولهذا فإنه لن يطلب موعدا معه، وإنما سوف ينتظر حتى يطلبه ناصر، وهو يعرف أن ذلك سيحدث بعد أن تراكمت مسائل كثيرة أثناء غيبته لعدة أسابيع عن مصر." (غيبة "عبد الناصر" في رحلته إلى باندونج)

ويبدو أن وزير الخارجية "دالاس" بدأ يشعبر أن عملية "ألفا" على الأبواب فعلا ، فدعا نائبه "هربرت هوفر" ليتحدث معه فى التكاليف المالية التى يمكن أن تترتب على العملية ، وكان تقديرهما أنها قد تصل إلى بليبون دولار . ووجد أنه والأمر كذلك فإن الرئيس "أيزنهاور" ينبغى أن يكون على اطلاع كامل بالتفاصيل . وتوجه "دالاس" فعلا إلى البيت الأبيض . وعندما عاد من لقائه مع "أيزنهاور" أملى مذكرة لاستكمال وقائع الملف بتاريخ ٢ مايو ١٩٥٥ ، قال فيها :

"عرضت على الرئيس ما وصلنا إليه حتى الآن فى المشروع ألفا الخاص بالشرق الأدنى. ذكرته بأحاديثنا السابقة وأبلغته أن الأمور تقدمت إلى درجة تسمح لبايرود أن يتحدث مباشرة مع ناصر. وقلت للرئيس إننى لا أستطيع أن أتقدم فى هذا الموضوع خطوة أكثر بدون إشارة نهائية صريحة منه. وعرضت على الرئيس أن الشهور القليلة القادمة سوف تشهد تطورات مهمة فى علاقاتنا بالشرق الأدنى ، وأن دورنا فى ذلك يتطلب التزامات مالية لتحقيق الانطلاق فى الموضوع ، وأن تقديرنا المبدئي أننا سوف نحتاج إلى ما بين خمسمائة مليون دولار إلى ألف مليون دولار على مدى خمس سنوات . وقد عرضت على الرئيس أن حدود هذا الالتزام يمكن أن تكون فى خلفية تفكير بايرود حين يعرض الخطة ألفا على ناصر . وقال الرئيس أنه يتفهم المالة ، لكنه يعتمد على كفاءة وبراعة بايسرود حتى لا يلتزم بشيء محدد ونهائي فى أي حديث له مع ناصر ."

إن "جون فوستر دالاس" أملى المذكرة ، وعندما عرضت عليه بعد طبعها على الآلة الكاتبة أراد أن يكون قاطعا أكثر فكتب بخط يده عليها : "الرئيس يقول امشوا في المسألة ولكن بدون التزامات محددة" (President says go ahead but no firm commitments).

وفى اليوم التالى رأى "دالاس" أنه مما يمكن أن يقوى موقف "بايرود" حينما يطرح على "جمال عبد الناصر" موضوع "ألفا" أن يحمل معه رسالة شخصية مباشرة إليه من الرئيس "أيزنهاور". وأعد بالفعل مشروعا لهذه الرسالة أرسله إلى البيت الأبيض، جاء فيه :

### "صديقي العزيــز

لقد طلبت من السفير بايرود أن يبحث معك مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لى وهى تحقيق تسوية بين البلاد العربية وبين إسرائيل . إننى شديد التأثر بالتشوق الذى تبديه كل شعوب العالم لعصر من الهدوء بعيد عن شبح الصراع المسلح . إن المؤتمر الأفريقي الآسيوى في باندونج وأحداثا غيره في أوروبا عكست هذا الشعور العالمي . وقد لاحظت أن البيان النهائي الصادر في باندونج عبر بصدق عن الترابط بين الحرية والسلام ، والعلاقة الوثيقة بين السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادى . وإذا ما عدت بالتحديد إلى الشرق الأدنى فإننى أستطيع أن ألحظ حالة إرهاق لدى كل الأطراف من المأزق الذي تواجهه المنطقة .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إننى أتفهم المصاعب التى تعترض تسوية عربية إسرائيلية ، لكنى أعتقد أنه فى الإمكان الوصول إلى اتفاق يضع الأطراف جميعا فى موقف أفضل من الموقف الذى هى فيه الآن ، ويزيل احتمالات التوتر والخطر ، ويفتح الفرصة لآمال كبيرة أعرف أنها تراودكم، وأتابع جهودكم فى سبيل تحقيقها .

..........

إننى أعرف أن السير أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا العظمى الحالى عـبر لكم مباشرة عن مشاعر مشابهـة حينما التقاكم فى يناير مـن هـذه السنـة . وأنا الآن أقترح عليكم أن تأخذوا زمام القيادة فى هذا الأمر ، مدفوعا إلى ذلك باحترامى العالى لجهودكم وإحساسى بأننا نستطيع الاعتماد عليكم كرجـل دولـة .

. . . . . . . . . . . . . . . .

إننى أبعث إليك بأخـلص أمـانى الطيبـة وبأملـى فى استمرار تقـدم مصــر تحت قيادتك .

الخلص

دوايت أيزنهاور "

## فيصــل آل سعــود

" لا أعرف متى يقتنع الأمريكان أنهم لن يستطيعوا تغيير موقفنا ؟! " (الأمير فيصل آل سعود للقائم بالأعمال الأمريكي)

وصح ما توقعه "بايرود". فقد دعاه "جمال عبد الناصر" بالفعل إلى لقائه بعد أسبوعين من عودته إلى مصر قادما من أفغانستان التى كانت نهاية رحلته الآسيوية بعد مؤتمر "باندونج". لكن "جمال عبد الناصر" كان لديه ما يقوله له "بايرود" الذى كتب تقريرا إلى وزير الخارجية عن هذا اللقاء (وثيقة رقم ١٧٥٥- ٢/أ ٢٧٤٠٨٤) قال فيه :

"دعانى ناصر إلى لقائه قبل ساعات ، وسألنى إذا كنت قد تلقيت ردا منكم عن طلب بشراء سلاح أمريكى "تقدموا" به إلينا من فترة طويلة ، ثم جددوا الطلب وألحوا عليه بعد غارة غرة . ووجهه لى سوالا محددا سألنى به: هل تستطيع مصر شراء سلاح أمريكى أم لا ؟ وقد أقلقتنى صيغة السؤال ، ورددت عليه بقولى إننى أرجوه أن يتفهم أنه فى الأجواء الحالية فى المنطقة فإن أى طلب للسلاح سوف ينظر إليه الآن فى ضوء معتم وغير ملائم .

وخلال مناقشة طويلة تلت ذلك قال جمال عبد الناصر إن أمامه فرصة للحصول على سلاح سوفيتى ، وهو يدرك أن ذلك سوف يثير مشاكل ، لكنه سيجد نفسه مضطرا إذا لم يستطع الحصول على سلاح أمريكى . فالغارة على غيرة أثبتت في رأيه أن مصسر مكشوفة أمام السلاح الإسرائيلى، وإنه شخصيا يعرف أحد الضباط الذين قتلوا في الغارة ، وقد مشى في جنازته . وكسان تفكيره طوال الوقت أن قواته يسجب أن تكسون مستعسدة للدفاع عن نفسها.

ثم طلب منى ناصر بصرف النظر عن تفكيرى الشخصى أن أنقل طلبه إلى واشنطن وأن أذكر بصراحة أنه ينوى شراء سلاح من الاتحاد السوفيتي . وأنا أعرف من مصادر خاصة أنه في انتظار أن يتحدث معى قام بتأخير سفر بعثة عسكرية مصرية إلى موسكو للبحث في صفقة سلاح مع الاتحاد السوفيتي .

وبدا لى أن" ناصر" ليس لديه أمل كبير فى أننا سوف نستجيب لطلبه . وهو مثل كثيرين من زملائه يظن أننا نريد أن نترك مصر ضعيفة أمام إسرائيل . ومن وجهة نظرى فإننى أقترح عليكم إخطارى بأن فى مقدورى إبلاغه بـ "أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها من ناحية المبدأ أو من ناحية السياسة اعتبار يمنعها من السماح لمصر بشراء أسلحة أمريكية" . إن هناك وقتا سوف يمضى فى مناقشة التفاصيل ونستطيع أن نطلب منه تحديد طلباته بطريقة عملية . وفى النهاية فأنا أعلم أن ما تقدر مصر على شرائه من السلاح قليل لأن مواردها المالية محدودة .

وفى ختسام المقابلية طلب منى ناصسر أن أبلغيكم بما قاليه لى وأن أستعجل ردكم عليسيه ."

وكان "دالاس" لا يزال مشغولا بأن الباب على وشك أن ينفتح أمام الخطة "ألفا". وهكذا فإنه في منتصف أغسطس ألقى خطابا مسهبا أعلن فيسه أن الولايات المتحدة سوف تتقدم بمبادرة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي ، كما أنه أشار إلى بعض الملامح من الخطة "ألفا". وتلقى "بايرود" من وزير خارجيته تعليمات باستطلاع رأى "جمال عبد الناصر" في تصريحات "دالاس".

وكان ظاهرا أن الولايات المتحدة على وشك أن تقوم بعملية واسعة تستهدف تحقيق سلام بين العرب وإسرائيل . وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من سفرائها في المنطقة اسمستطلاع رأى زعمائها في تصريحات "دالاس". وذهب "بايرود" إلى لقاء مع "جمال عبد الناصر"، وكتب بعد انتهاء اللقساء تقريرا إلى وزير الخارجية الأمريكية (وثيقة رقم ٢٧٥٥ ـ ١٨/٠ أ ١٨٤٤) قال فيه :

"سألت " ناصر" عن رد فعله على البيان الذى ألقاه وزيـر الخارجيـة ، وسلمته نصا كاملا له . وقد وجدت أن رد فعله أقـل مـودة مما تمنيت . وقد راودني إحسـاس

أنه يشعر بحيرة إزاء ما قاله وزير الخارجية . وكان أول تعليق أبداه هو قوله "إن العالم العربى يجد من الصعب عليه أن يقبل فكرة تشريد اللاجئين الفلسطينيين على هذا النحو ، ثم إن هناك أيضا موضوع النقب . وأضاف أنه قرأ تصريحا لبن جوريون قال فيه إن إسرائيل لديها خطة لتوطين مليونى يهودى فى النقب . وقلت له إننى قرأت هذا التصريح مثله ، واعتقادى أنه نوع من الدعاية لسبب بسيطوهو أن إسرائيل ليس لديها كمية المياه المطلوبة لرى النقب على فرض أنهم وجدوا الناس . ولفت نظره إلى أن كل مياه الأردن لا تكفى لرى النقب حتى لو خصصت له بالكامل ."

وكان بقية السفراء الأمريكيين في المنطقة قد تلقوا تعليمات مماثلة لتلك التي تلقاها "بايرود". وكتب "جالمان" السفير الأمريكي في بغداد بنفس التاريخ الذي كتب فيه "بايرود" (۲۷ أغسطس) تقريرا إلى وزير الخارجية "دالاس" (وثيقة رقم ۲۷۵ – ۸۸۸، أ

"قابلت رئيس الوزراء نورى (السعيد) في بيته صباح اليوم الباكر ، وكان في طريقه إلى اجتماع لمجلس الوزراء ، وقد سلمته نسخة من خطاب الوزير في نيويورك . وقال لى نورى إنه سمع عن طريق الإذاعات بعض النقاط ، ووضع الخطاب في جيبه وقال لى إنه سيقرؤه على مهل في مكتبه . وقلت له إنني آمل بعد أن يقرأه أن يجد نفسه متفقا مع آراء الوزير في أهمية الوصول إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي ، وقد يرى مناسبا أن يعلن تأييده لذلك في بيان يصدر عنه . وكان تعليق نورى أن أشاد بكفاءة وأمانة الوزير دون أن يشير إلى موضوع خطابه في نيويورك ."

وكان تقرير الوزير المفوض الأمريكي في جدة عن رد فعل وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل" هو أكثر تقارير السفراء الأمريكيين وضوحا في شأن ما قاله "دالاس". فقد كتب "وادسوورث" تقريرا إلى "دالاس" جاء فيه:

"إن الأمير فيصل بعد أن تسلم نسخة من تصريحات الوزير ، قال "لماذا تريد أن أقرأه أنا ؟ إننى أوثر أن أترك التعليق عليه لهولاء الذين يعنيهم أمره . إننى قلت لكم مرارا وتكرارا إننا لا نستطيع العيش مع إسرائيل . ولا أعرف متى يقتنع الأمريكان أنهم مهما فعلوا فإنهم لن يغيروا موقفنا . سوف يقولون فى واشنطن إننى معاد للسياسة الأمريكية كما نقل إلى أن أحد خبرائكم فى مكتب الشرق الأوسط قال أخيرا ولا أعرف لماذا يتهموننى بعدائكم . إننى أتحدث بالحق .. بالحق (كررها مرتين) عن شعور كل عربى . إن تصريحات الوزير لن تغير شيئا ، ولا أعرف لماذا

تهتم أمريكا لهذا الحد بنا أو بإسرائيل . اتركونا وشأننا . فهذا التدخل المستمر سوف يجرح العلاقات السعودية الأمريكية . إن ما يحاولون عمله هو ضد الطبيعة ، وحتى إذا أتى بنتائج مؤقتة ، فإن هذه النتائج غير قادرة على البقاء . وفي المحصلة النهائية هناك واحد من الطرفين فقط سوف يبقى في فلسطين ."

وكان تقرير السفير "لوسون" من إسرائيل يحبوى تفاصيل لقاء مع رئيس الوزراء "شاريت" (وثيقة رقم ١٠٥٥ ٩- /١٨٦ أ ١٨٤) أخذ فيه "شاريت" المبادأة ، وافتتحه معربا عن ثنائه على "دالاس" وعلى استقامة شخصيته وعلى اهتمامه بقضية السلام في الشرق الأوسط . ومع تقدم الحديث أبدى "شاريت" عدة ملاحظات كاشفة :

"بالنسبة لما قاله دالاس عن اللاجئين فهو يفضل لو أن وزيرالخارجية الأمريكي لم يستعمل كلمــة "عــودة اللاجئــين" repatriation واســتعمل بدلامنهــا كلمــة resettlement . ورأيه أن إعادة التوطين ممكنة حيث هم. وأما عودتهم فهىمستحيلة لأن إسرائيل ليس لديها مكان لهم.

وبالنسبة لما قالله دالاس عن تعويض اللاجئين فإن إسرائيل ليس مطلوبا منها أن تتحمل عبه إعادة توطين اللاجئين ، وهذا هو الوصف الذى تقبله إسرائيل . ومعنى توطينهم حيث هم أن المسئولية على الدول المضيفة لهم الآن وعلى المجتمع الدولى المغول بحل مشخلتهم .

وبالنسبة لما قاله دالاس عن الحدود والأمن فإن إسرائيل كانت تفضل لو أن وزير الخارجية الأمريكي شرح ما يعنيه بوضوح في كل من هذين العنصرين . وأضاف شاريت أن الأمن بالنسبة لإسرائيل معنى أوسع بكثير من أي خطوط حدود . وفيما يتعلق بموضوع الحدود ذاته فهو لا يفهم تصريحات دالاس في هذا الشأن لأن دالاس أشار إلى احتمال تغييرات على الأرض . وعند هذه النقطة قال شاريت للسفير الأمريكي "لا أظن أن أحدا يمكنه أن يطلب من إسرائيل أن تتخلي عن أية أراض في حوزتها الآن . وحتى تلك الأراضي التي يعتبرها بعض الناس جرداء بلا قيمة اقتصادية ، اكتسبت بعد سنة ١٩٤٨ قيمة معنوية لا يمكن إغفال تأثيرها ، وهي تجعل التنازل عنها مستحيلا ."

ثم توجمه "شاريت" مباشرة إلى نقطة أراد أن يعالجها ، وقد علم بالطبع أنها مثارة فى القاهرة باستمرار ، وهى قضية النقب باعتباره المنطقة التى تحقق اتصال الأراضى العربية فى آسيا وأفريقيا . وقال "شاريت" للسفير الأمريكى : "إننى لا أعرف من أين جماء المصريون بهذا الذى يقولونه عن الاتصال البرى بينهم وبين العالم العربى . ذلك لم يحدث قسط فى التاريخ . فالحكم البريطانى كان موجودا فى فلسطين يحجزهم عن بقية العالم العربى ،

والحكم العثمانى قبله كان يفعل نفس الشى، . وإذا قبلت إسرائيل بهذا المنطق فإن مصر سوف تجىى، ذات يوم وتقول إن إسرائيل تعترض خط السكة الحديد القديم بينها وبين بيروت . وعليه فلا بد أن تزول إسرائيل لتمشى القطارات ."

وأخيرا وصل شاريت إلى موضوع القدس ، فرجا عدم تناوله طالبا من الولايات المتحدة إذا تطورت مبادرتها يوما وأدت إلى إدخال الأمم المتحدة في جهود التسوية ، ألا يكون هناك إقحام لموضوع القدس في أي شيء مع الأمم المتحدة .

ولم تكن الرياح ساكنة فى انتظار أن يفرغ وزير الخارجية من قراءة تقارير سفرائه عن صدى تصريحاته بشأن الحل السلمى للصراع العربى الإسرائيلى . والواقع أن الرياح تحولت إلى عواصف عندما وقف "جمال عبد الناصر" ليعلن بعد ظهر يوم ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥ أن مصر عقدت صفقة أسلحة سوفيتية الصنع .

ولم يفاجأ السفير "هنرى بايرود" في القاهرة بإعلان الصفقة . من ناحية لأن "جمال عبد الناصر" لم يخف عنه نياته ، ومن ناحية ثانية لأنه عندما بعث إلى واشنطن بحديث "جمال عبد الناصر" عن نياته في آخر لقاء بينهما ، تلقى من واشنطن ردا لا يظهر فهما عميقا لواقع الأحوال في القاهرة . كان الذي رد عليه هو "هربرت هوفر" مساعد الوزير ، وجاء رده (طبقا للوثيقة هه ٢٠ ـ ١٠٨٦/٩ أ ٦٨٤) :

" بالإشارة إلى ما قاله لك ناصر عن طلب أسلحة ، فنحن لعلمك لا نستطيع أن نقدم أسلحة لمصر قبل أن يحدث تقدم ملحوظ في برنامج التسوية السياسية بين العرب وإسرائيل على النحو الذي شرحه الوزير في خطابه الأخير ."

وإذا كان "بايرود" لم يفاجأ بإعلان صفقة الأسلحة فإنه من الغريب أن واشنطن تصرفت وكأنها فوجئت . كانت المعلومات لديها من مصادر متعددة وقد أكدها "بايرود" في برقية له نقلت عن "جمال عبد الناصر" مباشرة .

وفى البداية تصور "دالاس" أنه يستطيع إقنـاع "جمال عبد الناصـر" بالعـدول عـن صفقة الأسلحة .

ثم تصور في اليوم التالي أن جهوده يجب أن تبــذل في اتجـاه موسـكو لكـي يـتراجع الاتحاد السوفيـتي عن الصفقة .

ولم ينجح "دالاس" لا في القاهرة ولا في موسكو . ثم بدأ يطلب تفاصيل عن حجم الصفقة ، وقدمت إليه المخابرات العسكرية تقريرا (وثيقة رقم ٢٣٥٠- ٢/٥٠٦/٩) يقول :

### "إن حجم الصفقة طبقا لمادر موثوقة هو:

- ۲۰۰ طائرة نفاشة ، يجرى تسليم ۱۰۰ منها قبل ديسمبر ۱۹۵۵ ، ويكون ضمن هذه المائة طائرة الأولى سبع وثلاثون قاذفة متوسطة ، وبقية المائة من طراز ميج ۱۰.
  - ۲ طائرات تدریب
    - ١٠٠ دبابة ثقيلة
  - ۲ قوارب طوربید
    - ٧ غواصــة

تكاليف الصفقة حسب ما وردنا من معلومات ٣٠ مليون جنيه استرليني تدفيع في مقابل صادرات مصريـة .

تؤكد معلوماتنا أن الشحنة الأولى غادرت ميناء أوديسا فعلا ، وكانت هناك بعثة عسكرية مصرية تابعت عملية الشحن .

هناك ما يشير إلى أن مجموعة خبراء سوفيت سوف يصلون إلى مصر ويقيمون فيها لمدة ثلاثة شهور للقيام بمهام تركيب بعض المعدات ، والتدريب ."

وتشير أوراق "دالاس" الخاصة المودعة في جامعة "برنستون" إلى أن تفكيره أيام أزمة الأسلحية كان موزعا بين اتجاهات شتى :

- فى لحظة من اللحظات خطر له توجيه إنذار إلى "جمال عبد الناصر" يشترك معه فيه وزير الخارجية البريطانى ، أو يكون الإنذار بخطاب مشترك من "أيزنهاور" و"إيدن" يقولان فيه "إنه لا يمكن قبول الصفقة ، كما أنه يستحيل من ناحية عملية إجراء تغيير فى موازين القوة العسكرية فى المنطقة قبل التوصل إلى تسوية. وإذا تم التوصل إلى تسوية فلن تكون هناك حجة ولا حاجة عند أحد تدعوه إلى سباق تسلح ."
- وفى لحظة تالية كان تفكيره يتجه إلى أن الصفقة تعنى أن الحرب وشيكة فى الشرق
   الأوسط . فإما أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر قبل أن تستوعب صفقة الأسلحة

السوفيتيـة ، وإمــا أن تقــوم مصـر بمهاجمـة إسرائيل فــور استيعـابها صفقـة الأسلحة السوفيتيـة .

- وفى لحظة أخرى يبعث "دالاس" إلى "إيدن" يسأله عن حجم القوات البريطانية التى لا تزال موجودة فى منطقة القناة ، وعما إذا كان يمكن تعطيل سحب القوات الباقية ، وعلى العكس من ذلك تعزيزها . ويرد عليه "إيدن" بأن الجزء الأكبر من القوات البريطانية فى قاعدة قناة السويس قد رحل عنها ، والقوات الباقية يصعب تعطيل جلائها عن المواعيد المقررة فى اتفاقية الجلاء مع مصر ، وإلا فإن هذه القوات قد تجد نفسها فى وضع غير ملائم بالنسبة للزيادة المفاجئة فى حجم السلاح المصرى .
- وفى لحظة أخيرة كان "دالاس" يغالب حدة مشاعره ويحاول إقنساع نفسه بأن استمرار العملية "ألفا" ممكن ، وربما أن الحل الوحيد لتجنب الحرب بين مصر وإسرائيل إذا: تعهدت مصر بأنها صفقة واحدة غير قابلة للتكرار وإذا حصلت إسرائيل على بعض التعويض من حلف الأطلنطى عن طريق فرنسنا أو إنجلترا ،وإذا أمكن إغراء ناصر بتمويل السد العالى .

لكن "دالاس" كان يعود دائما إلى العقبة المستعصية في رأيه ، وهي إصرار ناصر على وجود صلة بين مصر والعالم العربي عن طريق أن تكون منطقة النقب عربية .

ووصل "دالاس" يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٥٥ إلى أن طلب من شقيقه "آلن دالاس" ، وهو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، تقريرا عما يمكن عمله إزاء "جمال عبد الناصر"، وما إذا كان في الإمكان التخلص منه . وكتب إليه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (شقيقه) تقريرا بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٩٥٥ (الوثيقة مودعة في مكتبة "أيزنهاور" وفي مجموعة أوراق "دالاس" في جامعة "برينستون" وفي محفوظات البيت الأبيض) قال فيه :

"فيما يلى تقدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ردا على سؤالكم:

 ١ - إن "ناصر" كسب لنفسه هيبة ومكانة قيادية بارزة في العالم العربي نتيجة لصفقة السلاح السوفيتي . وهو مصمم على أن يفعل كل ما في وسعه للاحتفاظ بهذه المكانة .

- ٢ إنه في هذا الوضع الحالى حريب على ألا يقع في مجال النفوذ
   السوفيتي نفس حرصه على عدم الانضمام إلى تحالف غربى . وهو يثق
   في قدرته على الاحتفاظ بهذا الموقف الوسط .
- ٣ ـ وإذا استطاع تدعيم استقلاله بترايب من نوع ما مع الغرب ، فهو يفضل ذلك على صلة أوثق بالسوفيت .
- ٤ وإذا أحس أن الغرب قد أدار له ظهره تماما فسوف يقبل معونات سوفيتية أكثر وسوف يحاول وربما بنجاح كبير أن يجر سوريا والسعودية إلى جانبه.
- ه ـ إن أى مفاوضات غربيـة مع ناصـر سوف تكون طويلـة وصعبـة وغير
   مؤكـدة. وإذا ما كان قرارنا تجاهـه هو عــزل مصــر وتدمـيره شخصيا
   فإن هذا قد يخلـق وضعا خطيرا لأنه يغـرى إسرائيل بشن الحــرب علـى
   مصــر .
- ٦ وإذا أعطينا "ناصر" ميزة مساعداتنا الاقتصادية وغيرها فسوف نضطر إلى مجاراة مساعداتنا له بمساعدات إضافية لـدول الحـزام الشمالي حتى نحافظ على مراكز أصدقائنا.
- ٧ وإذا حدث لسبب أو لآخر أن اختفى ناصر بالموت ففى الغالب أن مجلس
   قيادة الثورة فى مصر سوف يواصل نفس السياسة تحت قيادة عامر
   الذى سيكون فى هذه الحالة واقعا بالكامل تحت سيطرة الجيش .
- ٨- (حـذف هذا البند من الوثيقة بالكامل لحساسيته ، وفى الغالب فإنه
   تحدث عن احتمال ازاحة "جمال عبد الناصر" ، وربما غيره فى مصـر ،
   بالاغتيال) .
- ٩ إن إمكانية انضمام الأردن إلى دول الحـزام الشمالى فى هـذه المرحلة قد
   يقلل من إمكانية إجـراء مفاوضات مع مصـر.
- 10 ـ ليس هناك حل جيد سريع متاح لنا ، ولكننا إذا استطعنا منع الموقف المصرى الإسرائيلي من الانفجار فإننا نعطى أنفسنا بعض الوقت لاستكشاف البدائل سواء مع مصر، أو مع تركيا والعراق ، أو مع غيرهم .
- 11\_إن هـذا التقييم يفترض أنه لا الولايــات المتحدة ولا الحكــومة البريطانية مستعدتان الآن لفرض سياساتهما على المنطقة بواسطة قواتهما العسكريـة."

السوفيتيـة ، وإمـا أن تقـوم مصر بمهاجمة إسرائيل فسور استيعـابها صفقـة السوفيتيـة .

- وفى لحظة أخرى يبعث "دالاس" إلى "إيدن" يسأله عن حجم القوات البريطانية التى لا تزال موجودة فى منطقة القناة ، وعما إذا كان يمكن تعطيل سحب القوات الباقية ، وعلى العكس من ذلك تعزيزها . ويسرد عليه "إيسدن" بأن الجزء الأكبر من القوات البريطانية فى قاعدة قناة السويس قد رحل عنها ، والقوات الباقية يصعب تعطيل جلائها عن المواعيد المقررة فى اتفاقية الجلاء مع مصر ، وإلا فإن هذه القوات قد تجد نفسها فى وضع غير ملائم بالنسبة للزيادة المفاجئة فى حجم السلاح المصرى .
- وفى لحظة أخيرة كان "دالاس" يغالب حدة مشاعره ويحاول إقناع نفسه بأن استمرار العملية "ألفا" ممكن ، وربما أن الحل الوحيد لتجنب الحرب بين مصر وإسرائيل إذا: تعهدت مصر بأنها صفقة واحدة غير قابلة للتكرار وإذا حصلت إسرائيل على بعض التعويض من حلف الأطلنطى عن طريق فرنسنا أو إنجلترا ،وإذا أمكن إغراء ناصر بتمويل السد العالى .

لكن "دالاس" كان يعود دائما إلى العقبة المستعصية في رأيه ، وهي إصرار ناصر على وجود صلة بين مصر والعالم العربي عن طريق أن تكون منطقة النقب عربية .

Ш

ووصل "دالاس" يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٥٥ إلى أن طلب من شقيقه "آلن دالاس" ، وهو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، تقريرا عما يمكن عمله إزاء "جمال عبد الناصر"، وما إذا كان في الإمكان التخلص منه . وكتب إليه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (شقيقه) تقريرا بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٩٥٥ (الوثيقة مودعة في مكتبة "أيزنهاور" وفي مجموعة أوراق "دالاس" في جامعة "برينستون" وفي محفوظات البيت الأبيض) قال فيه :

"فيما يلى تقدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ردا على سؤالكم:

١- إن "ناصر" كسب لنفسه هيبة ومكانة قيادية بارزة في العالم العربي نتيجة لصفقة السلاح السوفيتي . وهو مصمم على أن يفعل كل ما في وسعه للاحتفاظ بهذه المكانة .

- ٧ إنه في هذا الوضع الحالى حريب على ألا يقيع في مجال النفوذ
   السوفيتي نفس حرصه على عدم الانضمام إلى تحالف غربى . وهو يشق
   في قدرته على الاحتفاظ بهذا الموقف الوسط.
- ٣\_ وإذا استطاع تدعيم استقلاله بترايب من نوع ما مع الغرب ، فهو يفضل
   ذلك على صلة أوثق بالسوفيت .
- ٤ وإذا أحس أن الغرب قد أدار له ظهره تماما فسوف يقبل معونات سوفيتية أكثر وسوف يحاول وربما بنجاح كبير أن يجر سوريا والسعودية إلى جانبه.
- ه ـ إن أى مفاوضات غربيـة مع ناصر سوف تكون طويلـة وصعبـة وغير مؤكدة. وإذا ما كان قرارنا تجاهـه هو عــزل مصــر وتدمـيره شخصيا ، فإن هذا قد يخلـق وضعا خطيرا لأنه يغـرى إسرائيل بشن الحــرب على مصــر.
- ٦ وإذا أعطينا "ناصر" ميزة مساعداتنا الاقتصادية وغيرها فسوف نضطر
   إلى مجاراة مساعداتنا له بمساعدات إضافية لـدول الحـزام الشمالى حتى
   نحافظ على مراكز أصدقائنا .
- ٧ ـ وإذا حدث لسبب أو لآخر أن اختفى ناصر بالموت ففى الغالب أن مجلس
   قيادة الثورة فى مصر سوف يواصل نفس السياسة تحت قيادة عامر
   الذى سيكون فى هذه الحالة واقعا بالكامل تحت سيطرة الجيش .
- ٨. (حـذف هذا البنـد من الوثيقـة بالكامل لحساسيته ، وفـى الغـالب فإنـه تحدث عن احتمال ازاحة "جمال عبد الناصر" ، وربما غيره فى مصــر ، بالاغتيال) .
- إن إمكانية انضمام الأردن إلى دول الحـزام الشمالى فى هـذه الرحلـة قد
   يقلل من إمكانية إجـراء مفاوضات مع مصـر.
- ١٠ ـ ليس هناك حسل جيد سريع متاح لنا ، ولكننا إذا استطعنا منع الموقف المصرى الإسرائيلي من الانفجار فإننا نعطى أنفسنا بعض الوقت لاستكشاف البدائسل سواء مسع مصسر، أو مسع تركيسا والعراق ، أو مع غيرهم .
- ١١ إن هـذا التقييم يفترض أنه لا الولايــات المتحدة ولا الحكــومة
   البريطانية مستعدتان الآن لفرض سياسـاتهما علـى المنطقـة بواسـطة
   قواتهما العسكريــة."

## أنــدرســــون

" سوف نعبر هذا الجسس حين نصل إليه " ( "بن جوريون" لهيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلي )

كانت صفقة الأسلحة ـ نقطـة تحـول خطيرة بالنسبة "للمقدسات: المحرمات" التى تراكمـت طبقـات فوق طبقـات على الصـراع العربـى ـ الإسرائيلي طوال نصف قـرن من الزمان تقريبا .

كان شعور العرب بأن إسرائيل تكسر الجغرافيا والتاريخ في منطقتهم ، وتمارس معهم وسائل الإرهاب والقمع والخديعة ، وتغتصب أراضيهم وتشرد أهلهم ، وتعرقل اتصالهم ، وتؤلب العالم ضد حقوقهم المشروعة للطاغيا قبل سنة ١٩٤٨ . وفي هذه السنة فقد حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالمقاومة المسلحة لكنهم اكتشفوا بعد حرب فلسطين أن "المقدسات : المحرمات" للمراقة وقوة تأثيرها عليهم لا تملك نفس التأثير على أرض الواقع لأنها بلا حماية من أي نوع ، بما في ذلك حماية القانون أو حماية القوة أو حماية الأخلاق .

والآن جاءت صفقة الأسلحة التى عقدتها مصر مع الاتحاد السوفيتى ، وساد إحساس عميق فى كل العالم العربى بأن "المقدسات: المحرمات" اكتسبت لنفسها أخيرا درعا من الفولاذ يستطيع أن يحمى رفضها للأمر الواقع الضاغط عليهم .

وكان هناك إحساس عارم فى كل عاصمة عربية بأن الشهور القادمة ـ اللازمة حتى تتمكن مصر من تسلم الصفقة واستيعابها ـ شهور حاسمة تفرض على كل إنسان عربى أن يهرع إلى حماية مصر حتى يستطيع درع الفولاذ الذى اكتسبته أن يؤدى دوره .

كانت الصورة أشبه ما تكون بذلك الوصف الذى استعمله "ونستون تشرشل" أثناء الحرب العالمية الثانية حين استسلمت فرنسا أمام الألمان ، واضطرت الجيوش البريطانية إلى

الانسحاب من أوروبا لتحتمى بالجزيرة البريطانية حتى تنمو لها "قشسرة" جديدة تحمسى خلاياها العارية .

فى ذلك الوقت كان "تشرشل" يقول "إن بريطانيا فى ذلك الوقت كانت أشبه ما تكون بنوع الأسماك القشرية التى تسمى الهومار Homard يهاجمها أعداؤها ويمزقون قشرتها الواقية، وتشعر بالانكشاف أمام أعدائها وتهرع إلى جحر وسط الصخور فى قاع البحر تنظر أياما حتى تنمو لها قشرة جديدة ، ثم تعود مرة أخرى إلى السباحة تسابق غيرها من الأسماك وسط موج البحر ."

وكان الزمن بمعيار الذهب وقتها نفيسا ونادرا .

ولم تكن الشعوب العربية وحدها هى التى رأت هذه الحقيقة وتمثلت صورتها سواء عرفت وقبلت بتشبيه "ونستون تشرشل" ، أو وجدت من تراثها وصفا آخر لهذه اللحظة التاريخية الموجعة .

كانت إسرائيل ترى الحقيقة .

وكذلك كان "دالاس". وقد استقر رأيه أخيرا على القيام بجهد أخير "لشراء مصر"!

لكن بريطانيا لم تكن معه فى هذا الرأى ، وقد أخطره "إيدن" مبكرا فى نوفمبر ١٩٥٥ بأنه "بعد التطورات الأخيرة فإن الحكومة البريطانية لا ترى أن أحوالها الاقتصادية ، بما فى ذلك العجز البادى فى ميزان مدفوعاتها ، تسمح لها بالمساهمة فى أى صفقة "لشراء مصر"!"

ولم تكن فرنسا أيضا معه لأن مساعدات مصر للثورة في الجزائر أصبحت تهدد مركز فرنسا في شمال أفريقيا .

ثم إن إسرائيل كانت قد اختارت طريقها ، فاضطر "موشى شاريــت" إلى الاستقالة من رئاسة الوزارة واكتفى بمنصب وزير الخارجية ، وعاد "بن جوريون" إليها مرة أخرى مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع ، وكان ذلك فى ٣ نوفمبر ١٩٥٥ .

وكتب القائم بالأعمال الأمريكي تقريرا إلى "دالاس" بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٩٥ (وثيقة رقم ٢٣٥٠ - ٢٨٣٠٨٤/٤٨) يقول في البند السادس منه :

"إن بن جوريون عقد اجتماعا مع هيئة أركسان حسرب الجيش الإسرائيلى ، وقال لكبار الضباط الإسرائيلين إن أمامهم "شهرين أو ثلاثة" وطبقا لرواية أخرى "ثلاثة شهور أو أربعة" من الصبر ، وبعدها فإن إسسرائيل سوف تقرر لنفسها ما يقتضيه أمنها".

وقد سأله أحد الضباط: "وبعد هذه المهلة .. ماذا سيحدث ؟" ورد بن جوريون بقوله: "إننا سنعبر هذا الجسر حين نصل إليه"!"

وقرر "دالاس" أن يقوم بمحاولته الأخيرة لإنقاذ الخطة "ألفا". وراوده الإحساس بأنه في سباق مع الأيام والأسابيع وشهور قليلة وليس أكثر، خصوصا عندما تلقى برقية (وثيقة رقم ٥٥٥٥ ـ ١م٥١، أ ٧٨٤) من القائم بأعمال السفارة الأمريكية في باريس يقول فيها:

"اتصلت وزارة الدفاع الفرنسية بنا تطلب الموافقة على التصريح بتسليم سـرب طائرات من طراز ميستير لإسرائيل من حساب البرنامج العسـكرى المشـترك لحلـف الأطلنطي."

ثم تلقى فى نفس الوقت برقية (وثيقة رقم ٥٥٥ ـ ١٠٨٦/١ أ ٦٨٤) بعث بها إليه سفير الولايات المتحدة فى إسرائيل يقول فيها :

"إن التوجهات الحالية في إسرائيل كما أراها لن يوقفها إلا قبول مصر باجتماع سرى أو علني بين ناصر وبن جوريون كضرورة أولية لخليق منساخ من الثقة بين البلدين".

كان الرئيس "دوايت أيزنهاور" هو الذي تولى بنفسه قيادة المحاولة الأخيرة . ووقع اختياره على صديقه ونائب وزير الدفاع السابق ووزير الخزانة اللاحق "روبرت أندرسون" لكى يقوم بالاختبار النهائي للخطة "ألفا" . وكتب "أيزنهاور" في يومياته بتاريخ ٩ ينساير ١٩٥٦ مسا نصسه :

"وقعت اليوم خطابين منى إلى كل من رئيس الوزراء المصرى ناصر ورئيس السوزراء الإسرائيلى بن جوريون ، أخطرهما أننى طلبت إلى أندرسون أن يبحث معهما كل المشاكل الخطيرة في علاقات مصر وإسرائيل ، والشرق الأوسط عموما . وقلت لهما إن أندرسون هو ممثلي الشخصى ، وهو رجل يفهم مشاعرى وآمالى لهذه المنطقة . وأنا أطلب أن يتعاونا معه بكل إخلاص وأن يساعداه في تحقيق مهمته ."

ويوم ۱۹ يناير ۱۹۰۱ كتب "أندرسون" أول تقرير له عن مهمته من القاهرة (وثيقة رقم ۱۸ د ۹۰ ـ ألفا) قال فيه :

"عقدت أول اجتماع مع رئيس الوزراء ناصر في بيت الكولونيل زكريا محيى الدين، وتناولنا العشاء معا . وعلى العشاء دارت أحاديث عامة . وبعد انتهائه قال رئيس الوزراء إنه مستعد لسماع ما عندى . وبدأت فأوضحت له أن الرئيس أيزنهاور بعث بى إلى هذه المهمة عن إيمان لديه بمزايا السلام العالى وبضرورة تحقيق فرصه لكل الشعوب من أجل رفع مستواها . وقلت له إنه هو والرئيس يستطيعان أن يفهما بعضهما جيدا بحكم خلفيتهما العسكرية . ثم تطرقت من ذلك إلى أن قلت له إن مصر والبلد المجاور لها بينهما علاقات معقدة لأسباب كثيرة متعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة ، وكلها اعتبارات تتداخل لتجعلنا أمام مشكلة معقدة . ثم أوضحت له أنني لم أجيء إلى لقائه حاملا إجابات جاهزة عن كل الأسئلة التي تطرحها المشكلة ، لكن الرئيس يأمل وأنا آمل معه أن نستطيع عن طريق الحوار أن تجد ما نغطي به مساحات ما لا نعرفه من إجابات الأسئلة الطروحة . وأملى أن نجد ما نغطى به مساحات ما لا نعرفه من إجابات الأسئلة الطروحة . وأملى أن أنقش معه كل عناصر الإمكانيات التفاوضية بين مختلف وجهات النظر وكيفية أنتينها . وقلت له إنني سأذهب بعد مقابلاتي معه إلى إسرائيل ، وهناك آمل التوفيق بينها . وقلت له إننى سأذهب بعد مقابلاتي معه إلى إسرائيل ، وهناك آمل

ومن هنا انتقلت فطلبت منه أن يعطينى صورة من تفكيره وآرائه عن المشكلة التى نواجهها . وبدأ رئيس الوزراء ناصر فقال لى إنه لا يريد أن يثقل على بخلفيات تاريخية طويلة ، ولو أن الخلفيات التاريخية فى هذه الحالة مهمة ، لكنه يتركها الآن إلى الأوضاع الراهنة ومخاطرها . ثم قال "نحن أمام مجموعة من المشاكل المتداخلة مع بعضها" . ثم أبدى أن هناك ثلاث مشاكل تسبق غيرها فى تقديره :

أولاها: مشكلة الأراضي العربية في فلسطين.

وثانيتها: مشكلة اللاجئين باعــتبارها قضيـة سـياسية إلى جـانب كونــها إنسـانيـة.

وثالثتها: هى المحاولة الظاهرة لقسم العالم العربى إلى قسمين: قسم ينضم إلى الحزام الشمالي ويتجه لخطر الاتحاد السوفيتي ، وقسم آخر في الجنوب ينعزل عن بقيمة العالم العربسي ويجد نفسه وجها لوجه مع خطر التهديد الإسرائيلي .

ثم أضاف رئيس الوزراء ناصر إلى ذلك قوله "إن الأزمة الآن أكثر حدة مما كانت قبل عام مضى ، بسبب التطورات التى حدثت طوال سنة ١٩٥٥ ، ابتداء من الغارة على غزة ، إلى حلف بغداد ، إلى الضجة التى قامت بسبب صفقة الأسلحة ، ثم إلى التهديدات الإسرائيلية الظاهرة والتى يشجعها تأييد الغرب لإسرائيل سياسيا وعسكريا ودعائيا .

ثم قال ناصر إنه يرى أن أى تفكير فى حل الصراع العربى الإسرائيلى يصعب الكلام فيه بغير أن يكون العالم العربى فى وضع يسمح له بأن يقرر بصورة جماعية وطوعية نوع الحل الذى يحقق له مطالبه ولو عند الحد الأدنى. وبالتالى فهو يسرى أن ترتيب الأوضاع العربية العربية يتحتم أن يسبق أى محاولة لترتيب العلاقات العربية الإسرائيلية. وأضاف أنه يلمح عدة أسباب لسوء الفهم فى العالم العربى ، وقد عد هذه الأسباب على النحو التالى :

- ان هناك خلافا فى أولويات الأمن بين عدد من الدول العربية . فالنظام فى العراق يرى أن الخطر من الاتحاد السوفيتى أولا وبعده إسرائيل . "ونحن فى مصر نرى الترتيب عكسيا" .
- ٢ وهو قلق من النفوذ الذي يمارسه المال السعودي في صنع مشاكل لا لنزوم
   لها بين العرب .
- ٣- وهو ويقولها صراحة يخشى من الطريقة التى تمارس بها الولايات
   المتحدة نفسوذها على عسدد من الدول العربيسة ، كمسا "رأينسا" فى حلف بغداد .
- ٤ وهناك أيضا وبصفة عامة تصرفات بعض الدول الغربية في العالم العربيين
   (مشيرا بذلك فيما أظن إلى الضغوط التي تمارسها الحكومة البريطانية في عمّان لكي ينضم الملك حسين إلى حلف بغداد).

ثم خلص ناصر إلى القول " إننى أستطيع أن أرى على هذا النحو الذى عرضته أن معظم المشاكل العربية العربية ناشئة في الواقع من سياسات وضغوط تمارسها الدول الغربية. "

إننى لم أخف عنه بعد أن سمعته أننى أجده مشغولا بالمشاكل العربية العربية أكثر من انشغاله بالمسألة العربية الإسرائيلية . وقد وافقنى على هذا الرأى . ورحت أحاول طرح بعض المسائل التى أراها معقدة فى العلاقة بين مصر وإسرائيل. ولست موضوع النقب . وأبدى زكريا محيى الدين الذى كان ساكتا معظم الوقت رأيه بأنه يستغرب أننا لا نستطيع أن نفهم أهمية موضوع النقب بالنسبة لمصر. وتابعه رئيس الوزراء ناصر فى موضوع النقب."

ويسوم ٢١ يناير ١٩٥٦ كتب "أندرسون" تقريسرا ثانيا من القاهسرة ، فقال :

"اجتمعت في الساعة السابعة من مساء اليوم مع رئيس الوزراء ناصر في شقسة الكولونيل زكريا محيى الدين . وبدأت فقلت إن الرئيس ( أيزنهاور ) يتصور إمكانية الوصول إلى تسوية سريعة ، ولهذا فإنني أقترح أن ندخل في صميم المشاكل بهمة . وقاطعني ناصر قائلا "إن التوصل إلى تسوية سريعة أمر مستحيل تماما" . ثم أوضح أن أى تسوية تحتاج إلى قبول عربسي عام، والقبول العربى العام لفكرة التسويـة ببساطة ليس موجودًا الآن . وقد عاد بسرعة من حيث انتهينـا في اجتمـاع الأمس إلى موضوع النقب مؤكدا أنه لا يمكن البحث في تسويــة على أساس تقسيم العالم العربـي نصَّفا في أفريقيا ونصفًا في آسيــا بـدون اتصَّال بـين الاثنـين . وهنـا سألته "هل الموضوع موضوع نفسي أو هو أكبر من ذلك ؟" وتناقشنا طويلا في هذه النقطة ، وجئنا بخريطة ، وسألت الكولونيل " ناصر" عن حدود الصلة التي يقترحها لربط العالم العربى في أفريقيا وفي آسيا . ونظر الكولونيل ناصر إلى الخريطة \_ ويظهر أنه كان جاهزا للإجابة \_ وقال : على أقل تقدير لا بد أن تكون النطقة من "الظهرية" إلى "الخليل" إلى "غـزة" \_ عربيـة . ورددت عليـه بأنـه مـن المستحيل على إسرائيل أن تقبل ذلك ، وإصراره عليه سوف يؤدى إلى زيادة شكوك إسرائيل ، وهذا هـو طريق الحـرب . على أنى سألته إذا كان يتصور تعديلات أخرى على الأرض. وهنا قال إنه يعتقد أن مثلث "سمخ" والنطقة المحيطة ببحيرة طبريه يجب أن تكونا في يـد سوريا، وفي كل الأحوال أن تكونا عربيتين .

وفاجأته بسؤال "أليس من المستحسن أن يكون حديثك في هذا كله وغيره في لقاء مباشر وسرى مع رئيس الوزراء بن جوريون ؟" وأضفت "إن اعتقادى أن إسرائيل قد تكون مستعدة لإعطاء بعض التنازلات على الأرض ، لكن بن جوريون لن يعطى هنده التنازلات لوسيط ، وقد يطمئن أكثر إلى تقديمها للطرف المعنى مباشرة ." وأبدى ناصر عدم استعداده لقبول الفكرة . وتراجعت إلى خطدفاع ثان ، فسألته : "إذا كان الاجتماع بينكما مستحيلا في رأيك ، فهل تكتب ما تريد في خطاب منك موجه إليه أحمله معى وآتيك برد عليه ؟" ولم يكن "ناصر" للمرة الثانية مستعدا لأن يكتب إلى "بن جوريون" . وعرضت عليه اقتراحا ثالثا وهو أن يكتب إلى الرئيس "أيزنهاور" خطابا بمطالبه في التسوية ، وأن نحصل في نفس الوقت على خطاب مماثل من "بن جوريون" ، وأن نحاول تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف ثم نرى بعد ذلك إلى أين وكيف نتقدم على ضوء ما نتوصل إليه ؟ ورد "ناصر" بأنه سوف يفكر في الاقتراح ."

# أندرســون (۲)

" لا بد أن تجىء بناصــر إلى موقـف تقبلـه إسرائيل "

( تعليمات وزيسر الخارجية الأمريكسى للمبعسوث الرئاسي الخاص "روبرت أندرسون" )

وسافر "أندرسون" من القاهرة إلى قبرص ، ومنها إلى إسرائيل . وعن طريق السفارة الأمريكية في إسرائيل تلقى من وزير الخارجية "جون فوستر دالاس" رسالة (نصها مودع ضمن مجموعة الوثائق ١٨٥ ألفا ـ د ٥٩) يقول فيها :

- \* "إنك أدرت الحديث مع ناصر بكفاءة ، وكنا نتمنى طوال الوقت أن تستطيع جــر ناصر إلى موقف يمكسن أن تقبلسه إسرائيل ونستطيع بالتالى أن نعرضه عليها .
- \* إن شرط ناصر بشأن تخلى إسرائيل عن النقب خط الظاهرية غيزة تستحيل مناقشته من الأساس.
- \* اقتراحك بشأن خطابات يكتبها ناصر إلى بن جوريون ويرد بن جوريون عليه ، وتتصل المراسلات بينهما اقتراح ممتاز ، وينبغى لك أن تصر عليه . إن الإسرائيليين سوف يلحون على لقاء مباشر وسريع بين الطرفين . لكن أعصابهم قد تهدأ إذا أحسوا أن خطابا من ناصر في الطريق إلى بن جوريون ..
- \* نقترح فى حديثك مع بن جوريون أن تتحدث بطريقة عامة ، فإذا سألوك فى إسرائيل عن نتائج حديثك مع ناصر فنحن نفضل أن تقول "إنه لم يكن حديثا مشجعا ، لكنه فى نفس الوقت ليس غير مشجع" ، ولكنك رأيت قبل أن تدخل مع ناصر فى العمق أن تتأكد من مدى استعدادهم .

\* إن الإسرائيليين يخشون أن تستغرق مهمتك شهورا يكون فيها الجيش المصرى قد استوعب سلاحه السوفيتي ، ولعله يخفض من حدة الموقف أن يقدم كل طرف منهما تعهدا مكتوبا بأنه لن يلجأ إلى استخدام قواته المسلحة على أن نضمن نحن وبريطانيا وفرنسا هذا الالتزام . "

ويوم ٢٣ ينايـر كتب "روبرت أندرسون" أول تقرير لـه مـن إسرائيل عـن اجتماعـه مـع رئيس الوزراء "دافيد بن جوريون" (نصـه مودع ضمن مجموعة الوثائق ١٨٥ ألفـا ـ د ٥٩) :

"وصلت إلى إسرائيل الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد، وسافرت بالسيارة إلى القدس حيث تناولت العشاء مع تيدى كوليك وزوجته ومعنا المسترشاريت ولم نتحدث في الموضوع.

هذا الصباح التقيت مع بن جوريون لدة ساعتين ونصف الساعة ، وشارك معنا في الاجتماع كل من شاريت ، وكوليك ، وهرتوج الذي كان يكتب محضرا للاجتماع .

بدأت فشرحت لبن جوريون أسباب هـذه المحاولـة الأخيرة للسـلام التـى قـرر الرئيس أيزنهاور أن يشرع فيها ، واقترحت على بن جوريون أن يرسم لى تصـوره .

وبدأ بن جوريون بعرض تاريخيي ، ثم وصل إلى أسباب التوتر الحالية ، وعزا كثيرا منها إلى سوء نية ناصر .

وأفاض بن جوريون في الحديث عن رغبته في السلام ، ولكن ذلك يتطلب أن يكون الطرف الآخر مستعدا لذلك .

ودلل على عدم استعداد ناصر لذلك بالحملة الشرسة التي يشنها ضد حلف بغداد والتي تطال الغرب .

وحاولت أن أعطيه فكرة عامة عن مخاوف ناصر ، وأشرت بعد ذلك إلى أن إسرائيل أيضا لديها أسبابها للتخوف ، خصوصا وأن معادلة القوة بين الطرفين تغيرت بصفقة الأسلحة . وهذا هو الذى دعانى إلى أن أقترح تعهدا من الطرفين بعدم اللجوء إلى القوة يقدمه كل منهما إلى الرئيس أيزنهاور وتضمنه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . سألته إذا كان مثل هذا الاقتراح يساعد على خلق جو من الثقة يسمح لنا بالتقدم . ورد بأن ذلك ممكن، لكن هذه التعهدات يتحتم أن تكون مصحوبة باجتماع على مستوى عال بين مصر وإسرائيل.

إن بن جوريون ظل يعود مرة بعد أخرى إلى شكه في نيات ناصر . وقد قال "إنه لا يصح منا أن نسمع كلامه ، ولكن الصحيح أن نراقب تصرفاته"، مؤكدا مرة

أخرى أن معيار اتساق كلامه مع تصرفاته هو قبوله باجتماع على مستوى عال بين البدين ، وليس ضروريا أن يكون الاجتماع الأول على مستوى الرؤساء ...

إن بن جوريون أشار عدة مرات إلى مخاوفه من تنامى قدرات مصـــر في الجـو لأن المدن الإسرائيلية على بعـد عشر دقائق من القواعـد المسريـة ."

وفى اليوم التالى التقى "أندرسون" على الغداء مع "شاريت" وحده وكتب "أندرسون" (الملف ١٨٥ ألفا ـ د ٥٩) إلى وزارة الخارجية في واشنطن يقول :

"تناولت الغداء مع شاريت وحدنا . وجه إلى أسئلة كثيرة عن "ناصر" و"زكريا" (محيى الدين) وسألنى : هل تحدثا معك بصراحة ؟ وهل وجدت عندهما فعلا اهتماما ببرنامج للنمو الاقتصادى فى مصر ؟ وهل يتحدثان اللغة الإنجليزية جيدا ؟ وهل هما جادان فى إدراك أهمية المسعى الذى تقوم به ؟

وقلت له إن الاثنين يتكلمان الإنجليزية جيدا ، وفي بعض المرات كانت بعض التعبيرات تحتاج إلى شرح ، وإنهما بالفعل مهتمان ببرنامج للنمو ... وقاطعني شاريت ليسألني عن عناصرهذا البرنامج ، وقلت له : مشروعات رى ـ مراكز خدمة اجتماعية ـ مشروعات مياه نظيفة في القرى ــ مدارس ... وأشياء من هذا النوع .

وسألنى شاريت إذا كنت سألت "ناصر" عن رأيه فى اجتماع بين المريين والإسرائيليين يعقد سرا فى بلد محايد ، ولو كان أقل من المستوى الأعلى ؟ وقلت إننى لم أسأله فى ذلك مباشرة .

وقال شاريت إنه يوافق معى على أن مشكلة الأراضى والحدود هى المشكلة الرئيسية التى قد تؤدى إلى فشل المحاولة كلها . وأضاف شاريت "إنه يخشى أن يكون هدف ناصر من الإصرار على اتصال جغرافى مع العالم العربى عن طريق النقب هو فى الواقع منع إسرائيل من الإطلال على البحر الأحمر وخنق إيلات" . وقد طلب منى أن أستوثق من هذه النقطة فى لقائى المقبل مع ناصر وأن أسأله صراحة عنها ."

إن قراءة دقيقة لكل محاضر اجتماعات "أندرسون" في القاهرة والقدس تؤدى إلى استنتاج رئيسي هو أن الولايات المتحدة كانت بالفعل ـ على حمد التعبير الذى استعمله "دالاس" في رسالته إلى "أندرسون" ـ تريد "المجيء بناصر إلى موقف يمكن أن تقبله إسرائيل ."

#### وكان الأسلوب واضحا:

- الضغط على "جمال عبد الناصر" لفتح علاقة مع "بن جوريون" بلقاء مباشر بين
   الاثنين ، أو بمراسلات بينهما .
- وإن ذلك مسعى قاصر على مصر وحدها ، وبعد نجاحه فإن مصر تستطيع أن تأتى معها بمن تشاء وبمن يقبل في العالم العربي .
- إن الهدف من المسعى كله لم يكن تفاوضا بما يعنيه التفاوض من توازن بين مطالب الأطراف . فإسرائيل لم تكن تريد أن تقدم شيئا لا في موضوع الأراضي ولا في موضوع اللاجئين .
- والمطلوب من مصدر بصدرف النظر عن كل شيء هو تقديم اعترافها بوجود
   إسرائيل ، وبحدود إسرائيل في كل الأراضي التي توسعت إليها سنة ١٩٤٨ .

وقبل أن يغادر "أندرسون" إسرائيل بعث إليه "دالاس" بتوجيهات رئاسية جديدة (بتضمنها الملف ١٨٥ ألفا ـ د ٥٩) جاء فيها :

"إن جولتك الأولى انتهت الآن ، وعند بدء جولتك الثانية بعودتك ثانية إلى القاهرة فإنك تستطيع أن تقول لناصر \_ وبعده لبن جوريون \_ إن الجولة الأولى كانت استطلاعا لوجهات النظر ولسماع آرائهم .

إننا الآن في حاجة إلى "إعلان مبادئ" يمكن على أساسه للطرفين أن يتوصلا إلى تسوية بينهما ، وعليك أن تلح على فكرة "إعلان المبادئ" خصوصا مع ناصر ، وإفهامه بطريقة واضحة أننا لا نستطيع الانتظار أكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ."

ثم توصل "جون فوستر دالاس" بعد ذلك إلى خطة إجراءات كانت جديدة بالكامل على الطرف المصرى .

كان رأيه أنه من الأسهل ألا تنتظر الولايات المتحدة أن يتقدم لها الطرفان بمقترحاتهما لإعلان المبادئ (١) ، فذلك سيوف يجعل كل طرف يصوغ فيها الحد الأقصى من طلباته. وبدلا من ذلك وتوفيرا للوقت فإن حكومة الولايات المتحدة وبعد أن استمعت إلى كل

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأوراق التى أعدها "أندرسون" وهى ثلاثة: (أ) خطاب مقترح يكتبه "جمال عبد الناصر" إلى "أيزنهاور" (!) ــ (ب) إعلان مبادئ بين مصر وإسرائيل ــ (جــ) رسالة مقترحة يرسلها "جمال عبد الناصر" إلى أيرئيس البنك الدولى ــ منشورة فى الملحق الوثائقي لهذا الكتاب تحت أرقام (۱) و (۲) و (۲). ويلاحظ أن التعبيرات والصيافات الواردة فيهما لا تختلف كــثيرا عن تعبيرات وصيافات ترددت فيما بعد وما زالت تــتردد في المنطقة .

الآراء تستطيع هي أن تقوم بصياغة الوثائق اللازمة لإعلان المبادئ وعرضها على الأطراف للمناقشة، ثم تجهيزها بعد ذلك للتوقيع والإعلان .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

وكانت الأوراق التى أعدتها الولايات المتحدة لمصر ولتوقيع "جمال عبد الناصــر" ثـلاث أوراق تتعلق مباشرة بالتسوية بين مصـر وإسرائيل :

أولاهما : خطاب مطلوب من "جمال عبد الناصر" أن يوجهه إلى الرئيس "أيزنهاور".

والثانية : بيان مقترح بالمبادئ العامية التي توفير الأساس لحل السنزاع العربي ـ الإسرائيلي .

والثالثة : رسالة مقترحة يرسلها "جمال عبد الناصر" إلى رئيس البنك الدولي .

وكان أسلوب صنع السلام غريبا، ثم إن مضمون السلام المقترح أكثر غرابة. وتعشرت الخطة "ألف"، ثم بدا أنها على طريق محقق إلى نهايتها . وتعاقبت الحوادث بين فعل ورد فعل حتى وصل التداعى إلى قرار أمريكى (وغربى) بسحب العروض المقدمة بالمساعدة على بناء السد العالى ، ولم يكن المستهدف مجرد مشروع مائى عملاق ، وإنما كان الهدف كسر إرادة وطموح وطن وأمة . وكان الرد قرارا مصريا بتأميم شركة قناة السويس ، ولم يكن المستهدف شركة عالمية عملاقة ، وإنما كان الهدف بالدرجة الأولى هو إعلان رفض الانكسار سواء في الإرادة أو في الطموح .

# أيــزنــهــــــاور

" أتفهم موقفكم من الناحية التاريخية ، ولكن الواقع العملى له حكم مختلف"
( الرئيس "أيزنهاور" للرئيس "جمال عبد الناصر" )

يوم ٣١ يوليو ١٩٥٦ كان هناك اجتماع في البيت الأبيض لمجلس الأمن القومى رأسه "دوايت أيزنهاور" بنفسه . وطبقا للمحضر (وهو مودع في مكتبة "أيزنهاور" في "بيلين" ملف "ويتمان" وبخط وتوقيع الجنرال "جودباستر" المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة) فإن هذا الاجتماع انعقد في الساعة العاشرة إلا ربعا صباحا ، وشارك فيه مع الرئيس "أيزنهاور" كل من : وزير الخارجية "دالاس" - ومساعد الوزير "هوفر" - ونائب الوزير "روبرتسون" - ورئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية المسلحة الأميرال "بيرك" - ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "آلن دالاس" والمستشار القانوني للبيت الأبيض "فيلجر" .

وتؤدى قراءة محضر الاجتماع ، وكذلك مجموعة الوثائق المرفقة به ، وأهمها تقرير من هيئة أركان الحرب المشتركة ، إلى جانب تقرير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - إلى الصورة العامة التالية :

1- إن الإجراء الذى قامت به مصر( تأميم شركة قناة السويس) لا يمكن قبوله ، وتتحتم مقاومته بكل الوسائل المتاحة بما فيها القوة شرط توفير الأجواء السياسية التى تجعل استخدام القوة فاعلا وحاسما . وإذا ترك هذا الإجراء المصرى ينجح فإن ذلك سوف يؤثر على استراتيجيات المنطقة العربية كلها وعلى موازين القوة العالمية على نحو غير موات لمصالح الولايات المتحدة ، فهو يهدد

- مصالح البترول والأهمية المتعددة الجوانب للشرق الأوسط ، كما أنه خطير داهم على إسرائيل .
- ٢ إن المؤسسات العسكرية الأمريكية هى الأشد حماسة لأسلوب التصدى ، وقد عبر
   الأميرال "بيرك" عن رأيها حين جاء دوره للكلام ، فقال بالحرف: "إن "ناصــر"
   يجب كسـره" (Nasser must be broken) .
- ٣ ـ ومن ناحية أخرى فإن "آلن دالاس" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وزع على الحاضرين تقريرا مفصلا للوكالة حول رأيه (تقرير مخابرات أمن قومى ــ الملف أ. ن. ر. ن. أ. أ.) ـ جاء فيه :

"إن قيام الرئيس ناصر بتأميم قناة السويس أضاف قوة عظيمة إلى مركزه، ليس فقط كزعيم لمرس، وإنما كرمز القومية العربية في الشرق الأوسط. وقوت الآن لا تعتمد فقط على حجم التأييد الذي يلقاه في مصر، ولكن هذا التأييد يزداد قوة وحرارة في العالم العربي، وخارجه."

- عــ وكان تقدير "أيزنهاور" أنه في هذه الحالة فإن " التعـرض لــ "جمـال عبـد الناصــر" بالقــوة يمكـن أن يــؤدى إلى عواقــب وخيمــة فــى العـالم العربـــى وخارجــه"، وإن العملية المطلوبــة ليســت عمليــة عسـكرية موجهــة لمصــر ، فهـذه أمرهـا سهــل وتنفيذهـا ممكـن ، وبسـرعة تسبــق أى محاولــة مــن الاتحــاد السـوفيتي للتدخـل فـى الأزمــة . وكــان رأى "أيزنهــاور" أن "اســـتعمال القــوة يجــى، دوره بعـد تهيئـة للمسـرح تجعـل اســتعمال القــوة فــى النهايــة جراحــة لاسـتئصال ورم بعـد السـيطرة علـى كـل عوامـل الالتهـاب المحيطـة بــه ". وكــان رأى "دالاس" أن "أخطر نقط الالتهاب هي سوريـا التــي تتعامـــــل مــع مــا حـدث فـى مصــر بحيويــة وفـوران ، ناشــرة عدواهــا فـى العالــم العربــي" !
- وكانت كل الإشارات في اجتماع مجلس الأمن القومي ووثائقه الملحقة واضحة في أن المجتمعين يعرفون تماما ما يتناقشون فيه ، فلم يكن شاغلهم هـو تأميم شركـة ، لكنـه كان إعادة ترتيب منطقة بأسرها من العالم . وفي واقع الأمـر فإنهم كانوا يتحـــدثون بالضبط عن كيفية مواجهة "مقدسـات : محرمات" ، نشـأت من الملابسات التـي أحاطت بسقوط الإمبراطورية العثمانية ، وبدخول بريطانيا وفرنسا وريثتين للتركة ، وباستمرار أهمية ضلعى الزاوية الشرقية الجنوبية للبحـر الأبيض المتمثلة في مصـر وسوريا ، وبفكـرة ومشــروع وقيام دولة إسـرائيل ، وبظهـور وتناميحركة القومية العربية التي بـدأت مصـر تتصدر قيادتهـا وتحمـي "المقدسات: الـمحرمات" فيهـا

بالرفض أولا - ثم بدرع من الفولاذ يبراد له أن يحمسى هذا الرفسض ثانيسا - ثم ثالثا وأخيرا بإرادة عربية تبدو مستعدة لقبول التحدى .

كانت هذه هي التقديرات ، وبعدها جاء الدور لوضع الخطوط العامة للموقف :

- ١- إن التصدى للعمل المصرى يجب أن تكون بدايته سياسية ونفسية . حملة عداء دولية واسعة ، وحصار اقتصادى يبدأ من تجميد الأرصدة المصرية فى الخارج ويصل إلى محاولة تجويع بقصد التركيع . وإذا فشلت هذه الوسائل فى إسقاط النظام أو تأخر مفعولها فالعمل العسكرى لازم ويمكن أن تشارك فيه بريطانيا وفرنسا ، ولكن قيادته وتوجيهه يظلان فى يد الولايات المتحدة .
- ٧ في نفس الوقت الذي يتحتم فيه إسقاط النظام المصرى ، فإنه لا بد من تحجيم الدور الأوروبي ، وإلا فان انفراد بريطانيا وفرنسا بالعمل في مصر كفيل بأن يجعل الدولتين "تكرّان عائدتين" إلى المواقع الإمبراطورية السابقة التي حاولت الولايات المتحدة زحزحتهما منها . وهكذا فإنها سياسة ذات إيقاع مختلف : "دفع مصر بسرعة إلى الهاوية ، وشد اللجام على شدقى بريطانيا وفرنسا " .
- ٣ ـ إن إسرائيل يستحسن أن تظلل خارج العملية ، فدخولها ينقل المعركة من قناة السويس إلى البترول ، لأنه سوف يفرض على دول عربية حتى بالرغم منها أن تتخذ مواقف مؤيدة لمصر ضد إسرائيل .
- إذا كانت سوريا هي بورة الحيوية والفوران ، فإن العمل ضد مصر لا بد له أن يحصن نفسه في ذات التوقيت بانقلاب عسكرى في سوريا يأتي إلى الحكم في دمشق بنظام أكثر ميلا إلى المحافظة ، وأقرب إلى بغداد منه إلى القاهرة وهذا ممكن .

وبالفعل فإن السياسة الأمريكية في أزمة السويس من أولها لآخرها يصعب فهمها في عزلة عن التقديرات الرئيسية التي أوحت بها ، وبدون الخطوط العلمامة التي قلدت إليها. وفي المحصلة النهائية فإن السياسة الأمريكية :

- ١ ـ وقفت ضد قرار مصر بتأميم قناة السويس، وصممت على الوصول إلى حدد القوة المسلحة على أن يسبق ذلك "ترتيب المسرح".
- ٢ إن خلافها مع بريطانيا وفرنسا مما تبدى فى أزمة السويس لم يكن سببه
   اختلاف الأهداف ، وإنما اختلاف الرؤى ، ذلك أن الحليفتين الأوروبيتين :

- (أ) فكرتا فى العمل لحسابهما ، ولاسترجاع مواقع إمبراطورية لهما ضاعبت منهما أو هى مهددة بالضياع ، تقترب منها الولايات المتحدة .
- (ب) فعلتا ذلك من وراء ظهرها ، وتعمدتا إخفاء تحركاتهما وتوقيتات هذه التحركات .
- (ج) ورطتا إسرائيل معهما ، أو تورطتا هما وراء إسرائيل يستوى الأمر. والنتيجة إحراج للولايات المتحدة لا تريده في منطقة قلقة في ظروف أشد قلقا .
- ٣ ــ إن القصسد الأمريكي كان يتضمن إعطاء درس أمريسكي لبريطانيا وفرنسا في
   السويس مغزاه :
  - العقاب على التصرف المنفرد.
- والتعرية أمام الخطر السوفيتى و إلى درجة محسوبة تسمح بالانكشاف لكى يعرف الآخرون حدود قدرتهم ، ثم لا تسمح بالتهديد لكى لا يتجاوز العدو المشترك للجميع حدود قوته .
- ٤ وأما بالنسبة لمصر فقد كان القصد أن تستكمل الولايات المتحدة بعد الحرب في السويس نفس الاستراتيجية الغربية ، في الفصل والحجز بين مصر وسوريا ، وأن تواصل ذلك على ضلعى الزاوية :

الضلع الجنوبي وهو مصر : بالضغطين الاقتصادي والنفسي .

والضلع الشمالي وهو سـوريـا : بالضغـط على حالة الفوران وضبطها ولـو بالانقــلاب العسكـري .

وفى هذه الظروف لم يكن هناك مجسال لقنسوات سريسة ولا لاتصالات من أى نسوع مباشسر أو غير مباشسر مسع إسسرائيل لأن قسوة "المقدسسات: المحرمسات" كانت كذلك في ذروة سلطانها.

كانت السويس بمثابة زلزال هائل فى المنطقة له توابعه كما يحدث فى أى زلزال (٢٠)، ولعل أهم توابع زلزال السويس هو اشتداد حالة الفوران فى سوريا مما أدى إلى إصرارها على وحدة اندماجية كاملة مع مصر .

وفجأة \_ في فبراير ١٩٥٨ \_ عاد ضلعا الزاوية إلى الالتقاء : الضلع السورى جنوب شرق البحر الأبيض. والضلع المصرى على الشاطئ الشمالي الغربي .

ولم يكن اللقاء جسرا مفتوحا على الأرض ومتصلا ، وإنما جسر معلق تمسك به إرادة سياسسية واحدة ، يحركها بالوعى أو باللاوعى شعور بفعل "مقدسات : محرمات" لها سلطانها الغلاب .

ولم يكن العالم العربى وحده تحت سلطان "المقدسات: المحرمات". والحقيقة أن سلطان هذا النوع من القناعات والمعتقدات لم يكن غريبا فى أجواء الحرب الباردة ، وإنما كانت تلك واحدة من أهم سمات عصر الحرب الباردة وملامحه ، فقد كان العصر كله عصر مواقف الرفض والنفى الكبرى ، وإن تفاوت درجاتها بمقدار حجم الحقائق الموضوعية الكامنة فى القناعات والمعتقدات .

- كانت الولايات المتحدة ترفض الصين الشعبية ولا تعترف بها ، وتعتبر أن الصين الحقيقية ليست تلك القارة التي يسكنها ألف مليون من البشر ، وإنما تلك الجزيرة الصغيرة وسط بحر الصيين ، وهي "فورموزا" التي غيرت اسمها إلى "تايوان" والتي يسكنها عشرون مليون صيني ، أي ما نسبته ١ : ٥٠ قياسا بالصين بشرا ، وأما أرضا أرضا فقد كانت النسبة ١ : ٢٦٦ .
- وكانت القارة الأفريقية كلها ترفض جنوبها : جنوب أفريقيا ، وهو أكثر المواطن تقدما في القارة ، وأكثرها نموا وقوة .
- وكان نصف ألمانيا يرفض نصفها الآخـر ، وألمانيا الغربيـة تضـع مبـدأ "هالستـين" (وكيل وزارة الخارجية الألمانية) والذى كانت بون تقطـع على أساسـه علاقاتها بأى دولة في العالم تعترف بألمانيا الشرقية .

<sup>(</sup>٢) قصة هذا الزلزال كاملة وبوثائقها في كتاب "ملفات السويس" لمحمد حسنين هيكل .

- وكان شمال كوريا يرفض جنوب كوريا ، وجنوب فيتنام يرفض شمال فيتنام .
- وكانت الولايات المتحدة على وشك أن ترفض كوبا ، وهى التى اعتبرت من قبل شظية من اليابسة انفصلت عن ولاية "فلوريدا" الأمريكية ووقعت على مرمى حجر وسط البحر أمامها .

وعندما التقى "أيزنهاور" و"جمال عبد الناصر" وجها لوجه ، ولأول وآخر مرة فى سبتمبر سنة ١٩٦٠ ـ قال الرئيس الأمريكى أثناء المناقشة : "إنه ورئاسته تصل إلى نهايتها لا يريد أن يدخل فى تفاصيل الصراع العربى ـ الإسرائيلى ، وإنما يـترك ذلـك للرئيـس القادم : كنيدى أو نيكسون" .

لكن سؤاله للرئيس "عبد الناصر" ولغيره من القادة العرب هو : "كيف ينكرون أمرا واقعا أمامهم يتمثل في قيام دولة إسرائيل" ؟

وكان رد "جمال عبد الناصر" عليه سهلا ، وهو "كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنكسر وجود الصين الشعبية وهي أكبر دولة في العالم سكانا ومن أكبرها حجما" ؟

وأضاف "جمال عبد الناصر": "هذا رغم أن الصين كانت وسوف تظل هي الصين.. شعبها في مكانه ، وحدودها مقررة. وأما في حالة فلسطين فإن شعبها اقتلع من أرض وطنه ، واستولى على هذه الأرض غرباء جاءوا في نصف القرن الأخير فقط من أوروبا الشرقية، وأخذوا كل شيء وأنكروا على أصحابه الوطنيين الأصليين حتى حقهم في الوجود."

وقال "أيزنهاور" : "إننى أتفهم موقفكم من الناحية التاريخية ، ولكن الواقع العملسى له حكم مختلف" .

ورد "جمال عبد الناصر" مذكرا مرة أخرى بـ "أن الصين واقع عملى ، وأكثر من ذلك فهو واقع حقيقى وأصيل" .

ولم تصل المناقشة إلى تراض ، ولكنها كانت تعبيرا عن حالة سادت فى ذلك العصر وفى أماكن مختلفة من العالم ، وفرضت دواعيها وأحكامها !

# الفصل الثالث

# السلاح .. تقليدي وغير تقليدي

"حينما تتوحد أى قيادة سياسية مع شعبها وتصبح تجسيدا شرعيا لإرادته فإن أى قرار بما فى ذلك قرار الحرب أوالسلم ، لايصبح اختيارا فرديا يخضع للظروف الطارئة أو لمناورات السياسة أو للضغوط الخارجية مهما زاد ثقلها . وربما كان بين الأخطاء الكبرى لساسة الغرب أنهم حين يرون زعيما أو رئيسا فى العالم الثالث يملك ما يظنونه سلطة مطلقة يخطر ببالهم أن مقاليد الأمور كلها فى يده ، يخطر ببالهم أن مقاليد الأمور كلها فى يده ، وإذا لم يفعل فاللوم كله عليه . يكون ذلك تحميل للحقائق بما هو مخالف لطبائعها . "

#### كىنىيىسىدى

" ناصـر ليس شيوعيا ... ولكنه أخطـر بالنسبة لإسرائيل "

( "بن جوريون" للرئيس الأمريكي "جون كنيدى" )

فى شهر نوفمبر سنة ١٩٦٠ فاز "جون كنيدى" برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية باسم الحزب الديمقراطى، وهزم منافسه "ريتشارد نيكسون" الذى خاض المعركة الانتخابية أمامه باسم الحزب الجمهورى . وعندما بدأ "كنيدى" يعد نفسه لمهام منصبه بحيث يكون جاهزا لمسئوليات المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض قبل يسوم ٢٠ يناير ١٩٦١، كانت أمامه سانه شأن أى رئيس أمريكي ـ مهمتان :

الأولى: أن ينتهى من اختيار وزرائه في الحكومة ومستشاريه في البيت الأبيض.

والثانية: أن يتسلم من أركان إدارة سلفـه ـ "أيزنهـاور" ـ مفاتيح السياسـة الجاريـة للولايات المتحدة ، بالذات في مجالي السياسة الخارجية والأمن القومـي الأمريكـي .

ويـوم ١٧ نوفمبر ١٩٦٠ كـان "آلـن دالاس" مديـر وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكية على موعـد مع الرئيس المنتخب. وقد راح يعـرض عليـه تفاصيـل البـؤر الحساسـة من وجهـة نظـر وكالتـه ، وكان الشرق الأوسـط ومـا يجـرى فيـه مثـار اهتمام مـن الرئيس المنتخب وقد توقـف عنده طويـلا ، وبـدا أنـه مهـتم بإمكانيـات تحقيق السـلام في الأرض المقدسـة . وشـرح لـه "آلـن دالاس" كـل مـا يعـرف مـن تفاصيل، ووعـد أن يرسـل إليـه ملفـا كـاملا بالوثـائق السـرية للوكالـة . لكـن "آلـن دالاس" توقف عند نقطـة وجدها هامـة لعلـم الرئيس الجديد لأنها ستكون مـن أكـثر مـا يواجهـه دقـة وتعقـيدا . وكـانت النقطـة التـى توقـف عنـدها "آلـن دالاس"هـى

مفاعسل "ديمونسة". وقد شرح "دالاس" طبقا لما سبجله "ماك جورج باندى " ، مستشار الأمن القومى الذى اختاره "كنيسدى" وكان حاضرا فى الاجتماع حفيقة حصول إسسرائيل على هذا المفاعل السذى تبلغ قوتسه ٢٤ ميجاوات ، وكيف أن الحكومة الفرنسية بعد النهاية التى وصلت إليها حرب السويس قررت أن تعطى لإسرائيل "عنصر الأمن النهائي" متمثلا فى سلاح نووى تنتجه ويكون رادعا لأعدائها عن التفكير فى أى تهديد لأمنها .

وسأل "كنيدى" عن إمكانيات السلام في المنطقة ، وكان رد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة حاولت بطريقة جادة في وقست "أيزنهاور" ، لكن السلام أثبت أنه "مراوغ" . فالعرب ليسوا مستعدين له إلا بثمن تراه إسرائيل فادحا ، كما أن إسرائيل لم تستكمل خريطتها المأمولة بعدد . ولهذا فإن الحرب في الشرق الأوسط متوقعة بأكثر من توقع السلام . ثم قال "دالاس" إن ما يخشى منه هو أن المنطقه على وشك أن تشهد سباقا نوويا يهددها ويهدد العالم كله. واستكمل "دالاس" كلامه بأن معلوماتهم أن مصر هي الأخرى لديها برنامج نووى ، وإنها تحاول ، وإن كان تقدير الوكالة أن إسرائيل سابقة بمفاعل "ديمونة" (٢٤ ميجاوات) ، في حين أن مصر لا تملك في الوقت الراهن الا مفاعلا واحدا بقوة ٢ ميجاوات ، لكنها فيما تقول به بعض المعلومات تتفاوض مع الاتحاد السوفيةي للحصول على مفاعل أكبر .

كان العامل النووى وعواقبه المحتملة في الشرق الأوسط ضمن العوامل التي دعت الرئيس "جون كنيدى" إلى القيام بمبادرته الشهيرة من أجل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ، إلى جانب الحلم التقليدي الذي خطر ببال كل رئيس أمريكي قبل "كنيدي" وبعده ، بأن يأخذ لنفسه دور صانع السلام في الأرض المقدسة ، أو تمهيد المنطقة على الأقل للسلام الأمريكي في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي ، وبعد انتهاء هذه الحرب إذا انتهت !

وفى مايو ١٩٦١ ـ أى بعد أقل من أربعة أشهر من دخوله البيت الأبيض حكان "جون كنيدى" يكتب إلى رئيس وزراء إسرائيل "دافيد بن جوريون" وإلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة "جمال عبد الناصر" بادئا اتصالات رسمية لتحقيق

"صلح بين العرب وإسرائيل"(١) . وفيما بعد كتسب "كنيسدى" لعدد من رؤساء الدول العربية بمثل ما كتب لـ "جمال عبد الناصر" .

إن خطاب "كنيدى" درس فى القاهرة باهتمام . ورد عليه "جمال عبد الناصر" بشرح واف للقضية الفلسطينية ، لكن أحدا لم يتنبسه فى القاهرة إلى الدافع الأساسى الذى حدا بالرئيس "كنيدى" إلى تناول الصراع العربى ـ الإسرائيلى فى هذا الوقت المبكر من رئاسته . فقد كانت القاهرة تفكر فى القضية الفلسطينية ، وكان "كنيدى" يفكر فى مشاكل وعواقب سباق نووى فى الشرق الأوسط .

إن "دافيد بن جوريون" كتب ردا أرسله إلى "كنيدى". ثم لم يلبث بعد هذا الـرد أن قصد بنفسه إلى الولايات المتحدة ليقابل الرئيس "كنيـدى" شخصيا ويتحدث إليه. ولعل المعلومات الوافية لديه من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة أبلغته بالدافع الحقيقي إلى مبادرة "كنيدى".

إن محضر اللقاء بين الرئيس الأمريكي الجديد وبين رئيس وزراء إسرائيل \_ جرى تسجيله بواسطة المستر "فيليبس تالبوت" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ، وجاء نصه كما يلي :

#### "مذكرة عن مناقشة

الموضوع: اجتماع الرئيس كنيدى مع رئيس الوزراء دافيد بن جوريون.

التاريخ: ٣٠ مايو ١٩٦١.

المكسان: الجناح الرئيسي بفندق والدورف أستوريا - نيويورك.

المشاركون: الرئيس (جون كنيدى) ـ المستر دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل ـ المستر أبراهام هارمان سفير إسرائيل فى واشنطن ـ المستر فيليبس تالبوت مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى ـ المستر مايسر فلدمان نائب المستشار الخاص للرئيس .

<sup>(</sup>۱) تفاصيل ووثائق مراسسلات الرئيس "جون كنيدى" والردود عليه منشسورة بالتفصسيل وبالصور في كتاب "سنوات الغليان" لمحمد حسنين هيكل ـ صادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر سنة ١٩٨٨ .

بعد تبادل التحية ، وبعد أن عبر الرئيس ورئيس الوزراء بن جوريون عن سعادة كل منهما بلقاء الآخر ، قفز (plunged) المستر بن جوريون مباشرة إلى موضوع المفاعل النووى الإسرائيلي في ديمونة ، وما يثار حوله . وقال الرئيس إنه سعد عندما عرف أن اثنين من الخبراء الأمريكيين زارا المفاعل ، وقد قر تقريرهما ووجده تقريرا طيبا . لكن المفاعل ما زال تحت البناء وإمكانياته ليست ظاهرة للجميع . وبما أن بعض الدول المجاورة لكم يساورها القلق في شأن قيام إسرائيل ببناء مفاعل كبير له إمكانية إنتاج البلوتونيوم ، فإن الرئيس يرى أهمية أن تكون مسألة هذا المفاعل مفتوحة على أساس نظرية أنه "لا يكفي لأى امرأة أن تكون بالفعل فاضلة وإنما لا بد أن يكون مظهرها كذلك أيضا" . وفي رأيه أن خير وسيلة لتحقيق فضيلة مفاعل ديمونة أن تكون المعلومات عن طبيعته كافية لإزالة أي وسيلة لتحقيق فضيلة مفاعل ديمونة أن تكون المعلومات عن طبيعته كافية لإزالة أي

وقال رئيس الوزراء بن جوريون إنه يريد أن يتحدث عن المفاعل في إطار مشاكل إسرائيل العامة . واستطرد بن جوريون يقول "إن أهم هذه المشاكل المستعصية هو نقص المياه النقية في إسرائيل . وحتى عندما يتم الحصول على كل مياه مشروعات الأردن ، فإن المنطقة الجنوبية من إسرائيل \_ وهى النقب \_ سوف تظلل محرومة مما يكفيها من الماء . ولهذا فإن أكبر تحد تواجهه إسرائيل هو عملية تحلية مياه البحر . وهذه عملية صعبة علميا ومكلفة ماليا ، وتأمل إسرائيل أن تتوصل للتغلب عليها بواسطة الطاقة النووية . ومع أن هذه الطاقة الآن غالية ، فإنه من المكن أن تصبح هذه الطاقة اقتصادية في وقت قريب . وإنه تحادث في هذا الشأن مع الدكتور بهابها (المشرف على برنامج الطاقة النووية الهندي) وكذلك مع خبراء من انجلترا ، وقد اتبعت إسرائيل نصائحهم جميعا وأهمها الحصول على المعرفة في مجال الطاقة النووية . وفي الواقع فإن هده هي مهام مفاعل ديمونة الذي قدمته فرنسا مساعدة لإسرائيل بعد أن تخلي عنها الجميع \_ بمن فيهم فرنسا ـ بعد السويس ."

وقال بن جوريون "هذا إذن هو وضعنا الآن: التعرف على الطاقة النووية وعلومها واستخدامها في الأغراض السلمية لتحلية مياه البحر". ثم أضاف رئيس الوزراء "إننا لا نستطيع أن نقدر ما يمكن أن يجرى في المستقبل، بعد شلاث أو أربع سنوات. فقد نحتاج إلى إضافة مصنع يستطيع استخلاص البلوتونيوم."

وعلق رئيس الوزراء بن جوريون بعد ذلك على الاحتمالات الاستراتيجية لدخول الطاقة النووية لمنطقة الشرق الأوسط، وقال "إنه لا يعتقد أن روسيا تريد أن تعطى لمصر امكانية نووية الآن، ولكنه يعتقد أنه في ظرف عشر سنوات فإن المصريين سوف يكونون في وضع يسمح لهم بتحقيق هذا الهدف بأنفسهم".

وعقب الرئيس على ما سمعه بقوله "إنه يتفق مع تقديسرات رئيس الوزراء ، لكن ما قاله هو بنفسه يعنى أننا بأفعالنا سوف نصنع سباقا نوويا فى الشرق الأوسط". وأضاف "إن سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة مرتبطة تماما بإسرائيل وبمصلحة مشتركة تجمع الاثنتين، فإذا كانت إسرائيل بتصرفاتها سوف تساعد على الانتشار النووى فى المنطقة ، فمن المؤكد أن الجمهورية العربية المتحدة لن تسمح لإسرائيل بأن تسبقها فى هذا المجال".

وتساءل الرئيس عما إذا كانت الدول العربية قد أتيح لها أن تطلع على تقرير الخبيرين الأمريكيين اللذين زارا مفاعل ديمونة ؟ ثم أضاف "إنه من مصلحتنا المشتركة أن يكون لدى العرب ولو بعض العلم عن الحقيقة لكى لا يندفعوا فى الظلام إلى سباق نووى ". وعقب رئيس الوزراء بقوله "إنكم أحرار تماما لتفعلوا ما تريدون بهذا التقرير ، وإذا وجدتم أن هناك ضرورة لنشره فإننا لن نعترض ".

وأبدى الرئيس تقديره لما سمع من رئيس الوزراء بن جوريون ، وأضاف : "إن الولايات المتحدة كما تعرف محمل شبهات في العالم العربي بسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل". ثم طرح الرئيس اقتراحا بأنه قد يكون مطمئنا للعسرب أكثر لو أن خبراء محايدين زاروا المفاعل . وتساءل المستر بن جوريون "ليس هناك محايدون هذه الأيام". وقال له الرئيس "إنك تتكلم مثل خروشوف الذى يقول إنه لا يوجد رجل محايد ، ومع ذلك فأنا أعتقد على العكس أن هناك رجالا يمكن أن يكونوا محايدين من بالاد مثل سكندنافيا (السويد والنرويج والدنمارك) ومن سويسرا ، وإنه يأمل أن يستطيع مثل هؤلاء في المستقبل زيارة مفاعل ديمونة ."

وانتقل رئيس الوزراء بن جوريون إلى موضوع أمن إسرائيل ، وإلى ما تحتاج إليه من أسلحة . وعرض لمقارنة بين تسليح إسرائيل وتسليح الجمهورية العربية المتحدة، وخلص إلى أن هناك فجدوة ، ومع تسليمه بأنها فجدوة تضيق إلا أنه لا يستطيع أن ينسى أن هدف ناصر المعلن هو تدمير إسرائيل وليس مجرد هزيمتها . وإنه إذا حقق العرب هذا الهدف فإنهم سيفعلون باليهود أكثر مما فعله بهم هتلر.

ثم قال رئيس الوزراء بن جوريون للرئيس "إنك سوف تلتقى مع خروشوف بعد أيام ، وسوف يكون مطمئنا لنا أن يصدر عنكما معا تصريح تتعهد فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بضمان الحدود القائمة الآن فى الشرق الأوسط". وأخبره الرئيس بأنه سوف يحاول جس نبض خروشوف فى هذه المسألة ، وإن كان يشك أنه مستعد لها لأنها قد تغضب "ناصر ". وهنا توجه الرئيس بسؤال مباشر إلى بن جوريون عن رأيه فى علاقات "ناصر" بالاتحاد السوفيتى ؟ وأجاب بن جوريون "إن العلاقات بين الاثنين وثيقة ، ولكن "ناصر" ليس شيوعيا ، إلا أن

الاتحاد السوفيتى يستغل علاقته به فى الدخول إلى أفريقيا .. إن "ناصر" لديه خطط كبرى فى أفريقيا ، وهو يعمل بجد مع الزعماء الجدد فيها ، وهؤلاء الزعماء \_ بمن فيهم سيكوتورى \_ ليسموا شميوعيين . لكنه يتبقى أن " ناصسر" يفتسح أبسواب أفريقيا أمام الاتحاد السوفيتى."

وانتقل الرئيس إلى إمكانيات تحقيق سلام فى الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل . وتساءل عما انتهت إليه أعمال لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بين الطرفين ، ولاحظ أيضا أن هذه اللجنة عليها أن تصدر تقريرا عن أعمالها فى خريف الطرفين ، وابدى الرئيس رغبته فى أن يعرف بصورة مبدئية مشاعر رئيس الوزراء بن جوريون فى هنذا الشأن . ورد بن جوريون بأن الرئيس لا بد يعرف أن سلفه الجنرال أيزنهاور اهتم بهذا الموضوع منذ سنة ١٩٥٣ ، وإنه فى بداية سنة ١٩٥٦ كان المستر أندرسون يمثله مندوبا فوق العادة فى اتصالات بين العرب وإسرائيل . وفى البداية فإن "ناصر" اهتم بالموضوع ، لكنه عندما وجد إسرائيل جادة فيه غير رأيه . ثم أضاف رئيس الوزراء "إن كل شئون الشرق الأوسط تتوقف على عيراصر" سوف يجعل حياتنا كلنا صعبة" . ووافقه رئيس الوزراء على ذلك مضيفا قوله "إلا إذا مارسنا عليه أكبر ضغط ممكن من أجل السلام".

وسأله الرئيس "هل هناك من يستطيع التأثير عليه ؟ نهرو مثلا ؟" ورد بن جوريون "إن موقف نهرو في هذا الموضوع لا تبريرله في رأيسي ، ففي مقدوره أن يبذل جهدا من أجل السلام ، لكنه لا يفعل". ثم أضاف "لست أنا الذي يحكم على رجل مثل نهرو ، إنه رجل عظيم وأنا معجب به ، وهناك ديمقراطية في الهند ، ولا أعرف مإذا سيحدث لها إذا اختفى نهرو ، لكن نهرو في موضوع المرق الأوسط لا يريد أن يفعل شيئا".

وبدأ الرئيس يسأل رئيس الوزراء بن جوريون عن تصوره لحل مشكلة اللجئين ؟ ورد بن جوريون بأنه ليست هناك مشكلة لاجئين في واقع الأمر ، وإنما هي قضية يستغلها العرب ."

وفى نهاية المقابلة أخرج رئيس الوزراء بن جوريون مجلدا مكتوبا باللغة اللاتينية منشورا سنة ١٦٨٠ ، وهو يروى قصة رحلة إلى الأرض المقدسة قام بها المؤلف "رادزيفيلى" ، وهو جد أكبر للأمير "رادزويل" وهو متزوج من شقيقة السيدة جاكلين كنيدى قرينة الرئيس . وتقبل الرئيس الهدية شاكرا ، قائلا إنه

سوف يحضر تعميد ابن جديد لرادزويل فى لندن فى الأسبوع القادم ، وهو يستأذن رئيس الوزراء فى تقديم هدذا المجلد هدية للطفال الوليد الذى سيكون هو أباه الروحى ."

إن "دافيد بن جوريون" كذب عامدا على رئيس الولايات المتحدة . فقد كان يعرف فى قرارة نفسه أنه اتخذ قرارا استراتيجيا فى أعقاب فشال الحملة الثلاثية على مصر فى السويس سنة ١٩٥٦ مؤداه أن إسرائيل لم تعد تستطيع أن تعتمد فى أمنها النهائى على أسلحة تقليدية ولا على تحالف دولى ، وإنما يتعين أن تكون لديها قدرة نووية مستقلة تستطيع التلويح بها ردعا واستعمالها فعلا إذا أحست أن المخاطر المحيطة بها توشك أن تهدد وجودها .

وتسجل محاضر لجنة الأمن القومى فى إسرائيل فى جلسة حضرها الدكتور "أرنست برجمان" رئيس لجنة الطاقة الذرية بتاريخ يناير سنة ١٩٥٧ قول "بن جوريون": "إننى لا أعرف إلى أين يمكن أن نصل ببرنامجنا النسووى ، ولكنى أتطلع إلى اليوم الذى تستطيع فيه إسرائيل أن ترغم أعداءها على توقيع اتفاقية سلام على أساس الأوضاع القائمة على الأرض وقتها ، ثم لا يكون فى مقدور هؤلاء الأعداء مناقشة شروط إسرائيل لأنهم يعرفون ما يمكن أن ينتظرهم".

وربما أن "كنيدى" وهو يتحدث إلى "بن جوريون" لم يصدق تأكيداته بالكامل عن الطبيعة السلمية للبرنامج النصووى الإسرائيلي . لكن المشكلة أن "كنيدى" أيضا لم يكن يعرف، فيما هو ظاهر من تصرفاته وبنصوص محاضر الاجتماعات التي جرت في مكتبه ، أن إدارة العمليات في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، ورئيسها في ذلك الوقت هو "جيمس أنجلتون" ، كانت تتفاوض مع المخابرات الإسرائيلية لتزويد إسرائيل بمفاعل نووى جديد تضاف طاقته إلى طاقة مفاعل ديمونة .

إن جهود الرئيس "جون كنيدى للقيام بدور صانع السلام في المنطقة (٢) لم تصل إلى نتيجة رغم أنه حاول، وربما بصدق نية في بعض الأحيان. فاللحظة التاريخية - ما

 <sup>(</sup>۲) تبادل "جمال عبد الناصر" و"كنيدى" حجما من المراسلات وصل إلى ۹۱ خطابا مكتوبا عبير
 الرسائل الشفوية .

بين سنتى ١٩٦٠ و ١٩٦٣ كانت لحظة قابلة لمختلف الاحتمالات ، بما فيها احتمال وفاق عالمى ، أو على الأقبل تحويل الصراع الدولى إلى نبوع من المنافسية السلمية في توفير الرخاء ، وغزو الفضاء ، ومساعدة العالم الثالث ، والتمكين لما كان يوصف وقتها بوربما بشيء من الأمل بأنه : "نظام عالمي جديد" .

كانت تلك هى الفترة التى احتىل فيها مواقع القمة فى العالم رجسال من طراز "جون كنيدى" والمجموعة اللامعة من نجوم إدارته ، "نيكيتا خروشوف" والوجه الإنسانى الذى أعطاه للنظام الشيوعى لأول مرة ، و"شارل ديجول" و"كونراد أديناور" وحلمهما الأوروبى ، والبابا "يوحنا الثالث والعشرين" الذى علا نجمه فى الفاتيكان بدعوة مساواة موجهسة إلى كل البشر .

وفى العالم النامى كان هناك طراز من الرجال الذين قادوا حركة التحسرر الوطنى، واستطاعوا أن يتمثلوا الآمال الكبيرة التى تتطلع إليها شعوبهم: "جواهر لال نهرو" فى الهند، و"شواين لاى" فى الصين، و"جمال عبد الناصر" فى العالسم العربى، و"جوزيب بروز تيتو" فى يوجوسلافيا. ثم جيل جديد قادم فى أفريقيا: "انكروما" فى غانا، و"سيكوتورى" فى غينيا، و"موديبوكيتا" فى مالى، و"بن بلللا" فى الجزائر، و"جوليوس نيريرى" فى تانزانيا، بل وكان اسم "نيلسون مانديللا" قد بدأ يسمع فى جنوب أفريقيا.

لكن العصر كله انتكس لسوء الحظ ، وكان اغتيال "كنيدى" من أظهر علامات انتكاسه ليس بسبب انتهاء حياة رجل تختلف فيه الآراء مهما كان من بريق شخصيته ولكن لأن عملية الاغتيال كشفت عن عوامل للخلل والتشوه في قلب المجتمع الأمريكي . وبعد أشهر من اغتيال "كنيدى" سقط "خروشوف" بمؤامرة من النوع التقليدي في الكرملين .

وترافق ذلك مع مظاهر تراجع في أفريقيا.

ثم أصبح التراجع ظاهرة عالمية عامة، ظهرت آثارها في أسوأ صورها في فيتنام ، وفي الحرب التي مضت تتصاعد يوما بعد يوم

كان التورط الأمريكي في فيتنام قد بدأ في عصر "كنيدي".

وبعد "كنيدى" فإن هذا التورط تفاقم إلى درجة مخيفة .

٢

## جـونســـون

" مصـر تستعـد لبنـاء مفاعـل نـووى بقـوة ١٥٠ ميجاوات ، وهذا الحجم يجعل المفاعل قادرا على صنبع رؤوس نوويـة "

( برقية من السفير الأمريكي فسى القاهسرة إلى وزارة الخارجية في واشنطن )

عندما اغتيل "جون كنيدى" ـ فى ٢٧ نوفمبر ١٩٦٣ ـ حل محله نائب الرئيس "ليندون جونسون" . وعندما دخل "ليندون جونسون" إلى البيت الأبيض لم يكن دور صانع السلام فى الشرق الأوسط ضمن نياته أو خططه ، ولا كان هذا الدور أصلا من طبائعه .

لم يكن ضمن نياته ، لأنه كنائب للرئيس "كنيدى" تابع عن قرب محاولاته لصنع السلام في الشرق الأوسط ، ورآها عملية مستحيلة : مصر لن تقبل عازلا يحجز بينها وبين العالم العربي في المشرق (في آسيا) ، وإسرائيل لن تقبل التنازل عن شبر من أرض احتلتها سنة ١٩٤٨ ـ بل هي على العكس تضمر التوسع ، وبخاصة في الضفة الغربية وفي القدس .

ولم يكن ضمن خططه ، لأنه وهو يسعى لرئاسة مستقلة باسمه وليس تكملة لرئاسة "كنيدى" عليه أن يحصل على تأييد الجماعات اليهودية والصهيونية ، وهو واثق من تأييدها له ، فهو صديق اختبر وقت الضيق ، وكانت له فى أزمة السويس ، وكزعيم للأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب وقتها ، مواقف معارضة لسياسة "أيزنهاور" . لكنه الآن يريد دعما أكبر من أصدقائه لأنه إلى جانب طلبه لرئاسة مستقلة ، يتصور إمكانية تصعيد فى حرب فيتنام يصل منه إلى انتصار عسكرى يمهد له طريق الرئاسة المستقلة . ولما كان جرز كبير من المعارضين لسياسة التصعيد فى فيتنام من المفكرين والمثقفين الليبراليين ، وبعضهم من اليهود المؤيدين لإسرائيل - فإن "ليندون جونسون" كان أكثر من أى وقت مضى يريد تأييد النفوذ اليهودى والصهيونى سواء فى تمويل حملته الانتخابية ، أو فى حشد الأصوات له بين الناخبين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة خصوصا فى التلفزيون الذى برزت سطوته .

ولم يكن ذلك فى طبيعته لأن "ليندون جونسون" كان بالمنزاج نصيرا لسياسة أمريكية تستعمل العصا أكثر مما تستعمل الجنزرة (حسب التعبير الشائع).

مُضافا إلى ذلك أن قوة العرب - التى بلغت ذروتها فى السويس وما بعدها - أخدت تشهد نوعا من الارتباك بعد التوجهات الاجتماعية لحركة القومية العربية ، وبعد وقوع الانفصال بين مصر وسوريا ، وبعد الدخول المصرى فى اليمن ، وبعد المخاوف التى راودت المؤسسة العسكرية الأمريكية وشركات البترول الكبرى ، وكلها أقلقها أن يظهر وجود عسكرى مصرى فى شبه الجنزيرة العربية ، حتى وإن كان بعيدا عن مواقع الحقول والآبار ، ومقصورا على ركن بعيد هناك فى اليمن .

وزاد على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية راحت تنشغل أكثر وأكثر بسباق فى السلاح غير التقليدى يدخسل إلى المنطقة . بدأت إسرائيل ، وكانت مصر تظن أنها لا تستطيع أن تنتظر . وراحت إسرائيل تحاول عرقلة محاولات مصر للحاق بها . وأصبحت الصورة العامة فى المنطقة توحى بحسالة من السيولة تدعسو إلى الحذر من الانسزلاق على حافة خطرة .

كان برنامج الأسلحة غير التقليدية المصرى يشغل إسرائيل منذ وقبت مبكر ، وقد ظهر اهتمامها عمليا في حرب أعصاب وإرهباب وجهبت إلى العلماء المصريبين والأجانب الذين يعملون في برامج الصواريخ وفي صناعة الطائرات المصرية . وكان الخبراء الألمان بالذات موضع تركيز شديد .

لكن الولايات المتحدة لم تكن أقبل اهتماما ، وإن كان اهتمامها أكثر بالمراقبة والمتابعة. وحتى من أيام "كنيدى" فإن الوثائق الأمريكية تظهر اهتماما واضحا بهذا الجانب غير التقليدى فى التسليح المصرى .

وطبقا لوثيقة أمريكية بتاريخ ٩ يوليو ١٩٦٣ (تحت رقم ٤٤٤٥ ـ ١٣٨) فإن وزير الخارجية الأمريكي "دين راسك" كتب إلى السفير الأمريكي في القاهرة برقية كان نصها كما يلي : (٣)

<sup>(</sup>٣) توجد صورة من هذه البرقية في ملحق صور الوثائق تحت رقم (٤) .

#### "... إلى السفير

مع أننا لا نتوقع أن يظهر أى شىء جديد بشأن الصواريخ المرية فى الاستعراض العسكرى السنوى الذى يقام يوم ٢٣ يوليو \_ فإنك وأعضاء سفارتك عليكم وبأسرع ما يمكن موافاتنا بأى شىء تلاحظونه أثناء العرض ويكون من شأنه أن يعكس تقدما أو تغييرا فى تطوير الصواريخ . إن هذا الموضوع مهم ، وهو مثار فى اتصالاتنا مع الإسرائيليين .

راسسك "

وتحت رئاسة "جونسون" فان متابعة جهاود التسليح المصرى خصوصا فى مجال الصواريخ تعدت مجرد المتابعة . وبعث "جونسون" إلى "جمال عبد الناصر" برسالة نقلها إليه السفير الأمريكي في القاهرة "لوشيوس باتل" حوت أربعة عشر بندا اتسمت صياغتها جميعا بنبرة تهديد ظاهر أو مستتر .

## وكانت أهم بنود الرسالة كما يلى :

- إن رئيس الولايات المتحدة تزايد قلقه بسبب التوترات التى تظهر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جانب وبين دول عربية فى الشرق الأوسط.
- إن رد الفعل الإسرائيلي جاء شديدا إزاء ما بدا لهم من معانى الحقد والضغينة
   في المشروعات العربية لتحويل مياه الأردن .
- إن هناك خطرا يتأتى من أنه إذا ظفر جانب بميزة عسكرية كبيرة فإن ذلك
   قد يدعو الطرف الآخر إلى شن اعتداء يستبق به ذلك ،خصوصا إذا أحسس أن ما لديمه
   من مزايا يقل ويضمر .
- وإذا أبى الطرفان الاهتداء إلى توفيق سلمى أو ترتيب من نسوع ما لتخفيف سبساق السلاح فلا بديل أمام المجتمع الدولسى إلا أن يصحبح هذا الخلسل فى الميزان من أجسل صيائة السلم . وعلى أساس هذا المبدأ فإن حكومة الولايات المتحدة باعبت لإسرائيل نظام صواريخ من طراز "هوك" حتى تبدد مخاوف الإسرائيليين من قاذفات القنابل التى تملكها

الجمهورية العربيـة المتحدة . والآن ولهذا السبب ذاته فإن الولايات المتحـدة مستعدة لبيـع أنواع وكميات من السلام مطلوبة لإسرائيل لأغـراض الدفـاع عنهـا .

- إن قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة لإسرائيل محكوم بما يفعله العرب.وإذا شاء العرب أن يجعلوا من بيع أسلحة أمريكية محدودة لإسرائيل ـ قضية كبرى ، فإن هذا سوف يثير رد فعل شعبيا في الولايات المتحدة يضر بضبط النفس الذي تتمسك به حكومة الولايات المتحدة حتى الآن .
- إن حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهدها مع إسرائيل حتى لا تتجه ببرنامجها النووى وجهة عسكرية. وكما تعلمون فقد قام خبراء أمريكيون بزيارة أخيرة إلى مفاعل ديمونة.
- وأخيرا ، فإن الرئيس "جونسون" سوف يرحب بأية آراء لــدى الرئيس "ناصـر" وحكومة الجمهورية العربية المتحدة حول الكيفية التى يمكن بها نزع فتيـل التفجــير من الصراع العربى ـ الإسرائيلى . والرئيس "جونسون" يأمـل أن تقبـل آراؤه الصريحة في هـذه الموضوعات بنفس الروح التي قدمت بها .

ومضت أسابيع قليلة وإذا "جونسون" يصعد طلباته . فقد بعث إلى القاهرة بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية "فيليبس تالبوت" يناقش مع "جمال عبد الناصر" موضوع البرنامج النووى المصرى .

وعندما التقى "فيليبس تالبوت" بـ "جمال عبد الناصر" يوم ١٨ أبريل ١٩٦٥ ، فإنه بدأ ـ طبقا لتقريره الرسمى ـ بالإشارة إلى قـرار قدمته أيرلنـدا في الأمـم المتحدة بشأن ضمانات الرقابة على صنع الأسلحة النووية . ثم تطرق من ذلك إلى التساؤل عن الضمانات التي يمكن لمصر تقديمها لطمأنة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حـدود المشـروع النـووى المصرى ومجالات عمله . وألمح "تالبوت" في معرض حديثه إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون لديها فرصة التفتيش على المفاعل المصرى . ورد "جمال عبد الناصر" بأنه يـرى خطورة الموضوع النـووى ، وإن الجمهورية العربية المتحدة من تقديرها لهذه الخطورة أعلنت في وكالة الطاقة في فيينا قبولها بالضمانات الدولية ، لكنه :

"١ ـ سيعارض أن يكون للولايات المتحدة حق التفتيش حتى وإن أطلق عليه وصف "درصة التفتيش".

٢ ـ وهو يعطى حـق التأكـد من الضمانات للوكالة الدولية للطاقة النووية وليس لغيرها ،
 شريطة أن تقوم الوكالة بهذه المهمـة في كل من مصـر وإسرائيل ."

ثم أضاف "جمال عبد الناصر" إلى ما قاله إن المفاعل النووى المصرى صغير وليس له أن يثير قلقا لدى أحد . والذى يجب أن يثير القلق هو المفاعل النووى فى ديمونة، فقوته توازى عشر مرات قوة مفاعل أنشاص الذى تملكه مصر .

وانتقل "تالبوت" إلى القول "إن الرئيس جونسون لم يتلق من الرئيس ناصر ردا حتى الآن عن سؤال طرحه عليه في آخر رسالة بعث بها إليه ، ففيها سأله عن تصوراته لنزع الفتيل وهو الآن يكرر نفس السؤال ، ويتوقع أن يسمع فكر الجمهورية العربية المتحدة في شأن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي" . وأشار "جمال عبد الناصر" إلى محاولات سابقة مماثلة ، وقال إن له الآن ملاحظتين :

الأولى: أن الصراع العربى ـ الإسرائيلى كما هو ظاهر ليس قضية مصر وحدها ولكنه قضية كل العرب ، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى . وبالتالى فإن رأيا مصريا منفردا فى هذا الموضوع أمر غير وارد . وإذا كان لدى الولايات المتحدة من جانبها تصور ، فإنها مدعوة إلى طرحه . فلقد سبق للعرب أن أبسدوا آراءهم، لكنهم ووجهوا دائما بإصرار إسرائيل ليس على التوصل لحل ولكن على فرض الأمر الواقع .

والثانية : أنه فيما يتعلق بمصر فإن الأمر الذى يخصها مباشرة هو صعوبة أن تتصور استمرار قطعها إلى الأبد عن بقية أجزاء الوطن العربي .

وكتب "تالبوت" فى تقريره ما نصه: "إننى فى نهاية لقائنا قلت له إننا على استعداد لأن نقدم له ميزة أخرى إذا هو تخلى عن جهوده لصنع أسلحة متطورة . نحن على استعداد مثلا لمساعدته فى مجال الطاقة النووية بعيدا عن مجالات السلاح . وقلت له أيضا إننا على استعداد أيضا لمساعدته فى بعض تجارب الغضاء ، ولكنه لم يبد اهتماما كبيرا بذلك ، ويظهر أنه لا يشق فينا . وحين قلت له "إنك قليل الثقة فينا" رد على بسرعة قائلا "أكثر بعض الشيء من قليل" ، وابتسم ".

وطالت المناقشات في هذه الموضوعات وما يتصل بها ، ولم تصل بالطبع إلى نتيجة .

ولم تكن الولايات المتحدة . في حقيقة الأمر . تنتظر إجابات من "جمال عبد الناصر" حول البرنامج النووى المصرى ، وإنما جندت كل وسائلها لكي تعرف أكثر مما

يمكن أن يتطوع بقوله لها . وبتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٦٤ بعثت السفارة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارجية برقية (رقم ٢٣٠١٦ / ٣٦٣) . جاء فيها بالنص :

"إن السفارة فى القاهرة تعتقد أن الجمهورية العربية المتحدة تعطى أولوية عالية للحصول على مفاعل نووى، وهى تشك فى أنها مستعدة فى هذا الوقت أن تقبل شروط الضمانات التى تضعها وكالة الطاقة الذرية ، وتتفق بشأنها مع الحكومات المعنية ، وذلك هو المطلب الذى تصر عليه الولايات المتحدة . ومن ناحية أخرى فإننا نعتقد أن الجمهورية العربية المتحدة تريد هذا المفاعل لأغراض الهيبة السياسية ، بأكثر مما تريده لإنتاج الوقود النووى الذى يصلح وتنشأ الحاجة اليه لصنع أسلحة نووية ، أو لاستخدام الطاقة فى تحلية مياه البحر.

ونعتقـــد في الوقــت نفسه أن التمويـل سـوف يكـون عائقــا كبـيرا أمـــام الشــروع المــرى ."

ومن المزعج أنه في نفس الوقت لم يكن لدى الولايات المتحدة شك بالنسبة للنيات الإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية .

وفى ٩ أبريل ١٩٦٥ ، كتبت السفارة الأمريكية تقريرا شامسلا عن المشروع النسووى الإسرائيلي (التقرير رقم ١٩٦٧ ـ أ)(٤). ولأهمية هذا التقرير الذي أعده كل من كبير المستشارين العسكريين الأمريكيين في إسرائيل ورئيس الإدارة العلمية في السفارة ، فإن توجيهه كان لوزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الرئيس للأمن القومي، وكان سياقه على النحو التالى :

"عندما يجرى سؤال السئولين الإسرائيليين على مختلف المستويات عسن البرنامج النووى الإسرائيلي فإن إجابتهم تكاد تكون واحدة "إنه يسعدهم أن يبقوا "ناصر" قلقا keep Nasser worried من هذا الموضوع . وهم يحاولون الإيحاء بأن غموض نياتهم هو جزء من حربهم النفسية ضد ناصر ، وهم بنفس الإيحاء يحاولون تفسير إجراءات السرية التي يحيطون بها مفاعل ديمونية . لكنه

<sup>(</sup>٤) في ملحق الوثائق توجد صور لصفحات من هذا التقرير ـ تحت رقم (٥) .

من الصعب على أى مراقب أن يتصور أن المبالغ التى صرفتها إسرائيل على مفاعل ديمونة حتى الآن يمكن أن تصرف على بند من بنود الحرب النفسية.

إن كل المعلومات التى فى حوزتنا تقطع بأن مفاعل ديمونة ، بتاريخه وإمكانياته وبالكفاءات العلمية المنقطعة له، لا يمكن إلا أن يكون لأهداف عسكرية ، وبدون ذلك فإن المشروع كله يصبح نوعا من العبث.

.....

إن مجمــوع المبالــغ التي صــرفت حــتي الآن على مفاعل ديمونـة تزيـــد عـــن ٢٠ مليون دولار .

ونحن نقدر أن العاملين فى نطاق المشروع النووى الإسرائيلى مائتا عالم ومهندس غير المساعدين والباحثين. والعمل من أجل هذا المشروع لا يقتصر على ديمونسة فحسب، وإنما هو يجنسد إمكانيات معهد وايزمان والتخنيون والجامعة العبرية.

إن آخـر زائـر دخـل إلى "ديمونـة" قـدم لنا الوصـف التالى لأقسام العمليات التى تجرى تهيئتها هناك :

- ١ قسم لإعداد كميات كافية من خام اليورانيوم الذى تحصل عليه إسرائيل من مصادر غير معروفة.
  - ٢ قسم لتحويل خام اليورانيوم إلى معدن يورانيوم نقى .
  - ٣ ـ قسم لسبك وكبس وإعداد معدن اليورانيوم ليتحوّل إلى وقود .
    - ٤ \_ قسم لتحويل هذا الوقود إلى وقود مشع .
      - ه ـ قسم لتبريد هذا الوقود المشع .
      - ٦ قسم لكسر أجزاء هذا الوقود المشع.
    - ٧ مصنع كيميائي لفصل البلوتونيوم عن الوقود المشع.
      - ٨ ـ قسم لصب وتحضير البلوتونيوم .
- ٩ ـ منشأة يبدو أنها معدة لاختبار السلاح ، والجزء الأهم منها تحت الأرض.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

إن معلوماتنا تؤكد الجدول التالي لبرنامج إسرائيل النووي:

۱۹۹۵ إحسلال وقود إسرائيلي محسل الوقسود الفرنسسي الذي جساء مع المفاعل. وبداية بناء مصنع الفصل الكيميائي .

١٩٦٦ بدء العمل في إعداد ميدان التجارب (تحت الأرض).

١٩٦٧ تشغيل مصنع الفصل الكيميائي.

۱۹۹۸ تجمیع واختبار وتفجیر جهاز نووی.

. . . . . . . . . . . . .

إن السفارة سـوف تواصل رقابتها على أية تطـورات في ديمونـة ، وسـوف توالى إخطاركم بكل ما تـرى أنه مهـم .

ويليام ديـل "

ولم تكن القاهرة غائبة عن صورة ما يجرى في إسرائيل ، ولم يكن لها أن تقف ساكتة في الانتظار . ومرة أخرى كانت الولايات المتحدة تتابع .

وكتب السفير الأمريكي في القاهـرة "لوشـيوس باتـل" برقيـة (برقم ٢٨١٠١) يقول فيها :

"علمنا اليوم أن هناك مفاوضات بين الحكومة المصرية وبين شركة سيمــنز من ألمانيا الاتحادية لبناء مفاعل نووى يتكلف سبعمائة مليون مارك ألماني. إن هذه المعلومات من موظف مصرى كان يعمل في وزارة الصناعة وكان يحبذ أن تشترى مصر مفاعلا أمريكيا . لكن الحكومة المصريــة تفضل شراء المفاعل الألماني لأنه يستعمل اليورانيوم الطبيعي ، وهذا يجعله أفضل لإنتاج الأسلحة النووية . وظاهر أن عناصر قويـة في الحكومة المصريـة تؤيد شراء المفاعل الألماني من شركة سيمـنز .

باتـــل "

كانت السياسة المصرية منذ سنة ١٩٥٧ وللسنوات التالية تركز بالدرجة الأولى على إعداد كوادر العلماء والفنيين ، وهم الأساس في إقامة أي مشروع نرووي . وكانت بعض المؤسسات الصناعية الكبرى في مصر قد بدأت بالفعل في الاستعداد لعمليات تتصل بالمشروع [شركة كيما في أسوان لمعالجة اليورانيوم ولإنتاج الماء الثقيل ، وشركة المطروقات في حلوان لأعمال المعادن والسباكة] .

وكان مفاعل "أنشاص" الصغير قد أدى دوره وزيادة . وفى ١٧ يناير ١٩٦٥ كتبت السفارة الأمريكية فى القاهرة لوزارة الخارجية ولوزارة الدفاع ولوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولهيئة أركان الحرب المشتركة ولقيادة الأسطول الأمريكي فى البحر الأبيض برقية عاجلة جاء فيها :(٩)

"مصر تستعد لبناء مفاعل نووى بقسوة ١٥٠ ميجاوات فى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية . إن حجم المفاعل يجعله قادرا على إنتاج رؤوس حربية نووية .

إن السفير باتل ليس في القاهرة حاليا، وإنما في استشارات دُعي إليها في واشـــنطن، ولكـن لديه معلومـات سوف يناقشهـا مـع وزارة الخـارجية أثناء وجـوده هناك."

<sup>(</sup>a) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية \_ تحت رقم (٦) .

# جوليان إيمسرى

" لماذا تصبرون على جمال عبد الناصر ؟ " ( الملك "فيصل" للسفير الأمريكي في السعودية )

فى تلك الظروف كانت الأطراف الأقرب إلى مصر ـ وبينها الاتحاد السوفيتى ـ كل مشغول فيما يهمه. ومثلا فإن الاتحاد السوفيتي اختار هذه اللحظة بالذات ليقوم بدور حمامة السلام.

كان الاتحاد السوفيتي يتابع ما يجرى على ساحة الشرق الأوسط. وقد أحس بأن الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" يدخل بكل قوته وبدرجة واضحة من العنف في قضية الصراع العربي الإسرائيلي . ولوهلة ، خطر لقيادة الاتحاد السوفيتي أنها تستطيع \_ وربما أكثر من "جونسون" \_ أن تسبق الحوادث وأن تجد طريقا إلى سلام بين العرب وإسرائيل يساعدها عليه أن العرب يثقون في القيادة السوفيتية ، وقد يقبلون منها ما يتعذر عليهم قبوله من رئيس أمريكي في البيت الأبيض مساير لإسرائيل ، وفي حالة "جونسون" فهو أكثر من مساير ، وإنما هو مساند يكاد يكون محرضا .

كان الاتحاد السوفيتى قد نجح فى الجمع بين الهند وباكستان بعد حرب قصيرة بين البلدين فى شبه القارة الهندية . وقام رئيس الوزراء "كوسيجن" بدعوة الرئيس الباكستانى "أيوب خان" ورئيس وزراء الهند "شاسترى" ـ الذى خلف "نهرو" بعد وفاته ـ إلى اجتماع معه فى "طشقند". وهناك فى يناير ١٩٦٦، أمكن مؤقتا حصر الخلاف بين البلدين الآسيويين الكبيرين، وجرى توقيع اتفاق بينهما شهد عليه "كوسيجن" ووقع بهذه الشهادة على الاتفاق . وساد يومها تعبير شهير عما سمى بـ "روح طشقند" ، بمعنى رغبة وإمكانية السلام بين الأطراف المتحاربة .

وكتب "كوسيجن" إلى "جمال عبد الناصر" خطابا يقــول لــه فيـه إنــه يتصور أن "روح طشقــنــد" قــد تستطيـع أداء دور في الصــراع العربــي ــ الإســرائيلي. وأحــس

"جمسال عبد الناصر" بالقلق لأن النظرة السوفيتية للموضوع بدت مبسطة بأكثر مما هو لازم، مما يوحى بأن نجاح القيادة السوفيتية مع الهند وباكستان شجعها على لعبب دور وسيط السلام في العالم .

وبصرف النظر عن الاعتبارات الموضوعية في الصراع ، فإن خشية "جمال عبد الناصر" كانت أن تختل قواعد الحساب الدولي في معادلة الشرق الأوسط. فقد كانت القاعدة الحسابية أن واحدة من القوتين العظميين وهي الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل ، في حين أن القوة الثانية وهي الاتحاد السوفيتي تقف مع العسرب. ومعنى دخول الاتحاد السوفيتي الى دائرة "صناع السلام" في الشرق الأوسط - أن الاتحاد السوفيتي سوف يتحول إلى وسيط يرغب في إثبات حياده في حين أن الولايات المتحدة سوف تظل على موقفها مؤيدا ونصيرا لإسرائيل. وهذا من شأنه الإخلال بقواعد الحساب الدولي في الصراع العربي - الإسرائيلي.

ورد "جمال عبد الناصر" على "كوسيجن" يلفت نظره إلى أن أزمة الهند وباكستان تختلف عن الصراع العربى - الإسرائيلى. فما كان بين القوتين الآسيويتين لم يرد عن كونه صراع حدود ، لكنه وراء هذه الحدود بقى الهنود فى الهند وبقى الباكستانيون فى باكستان . وأما فى أزمة الشرق الأوسط فإن المسألة مختلفة أشد الاختلاف ، لأن شعب فلسطين اقتلع من أرض وطنه ، كما أن دولة غير عربية أقيمت حشرا وسط العالم العربى لتقطع اتصاله وامتداده .

ثم أضاف "جمال عبد الناصر" فى رسالته أنه سوف يبحث الأمر تفصيلا مع القيادة السوفيتية فى زيارة قادمة له إلى موسكو، وسوف يسمع ما لديها بقلب مفتوح. وبردت حرارة "روح طشقند" لدى "كوسيجن".

كان الاتحاد السوفيتي قد جماء متأخرا إلى دور صانع السلام في الشرق الأوسط ، لكن محاولته كانت في كل الأحوال دليل اهتمام .

ومثلا فإنه فى النصف الحرج من الستينات بسدت المملكة العربية السعودية وكأنه لا شاغل لها ولا هم غير اليمن . وفى بعض الأوقات وصلت حالة الملك "فيصل" فيما يتعلق باليمن إلى حدود المرض . ويسجل السفير الأمريكي في جدة "باركر هارت" في برقية إلى

وزارة الخارجية (وثيقة رقم ٤٣/٣٦٦٥١ بتاريخ ١٩ أغسطسس ١٩٦٤) محضر مقابلة جرت بينه وبين الملك "فيصل": (٦)

"اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى مطلوب فى الطائف فى الساعة ١٥: ٤ ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة سوف تحملنى إلى الطائف بعد الظهر .

استتبلنى الملك فيصل فى قصر الشبرة (Al-Shubra) فى الساعة التاسعة مساء فى حضور السقاف وفرعون . وقال الملك إن هناك شيئا حدث وهو يريد إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته . شم قال الملك إنه خلال يومين سابقين ـ يومى ١٧ و ١٤ ـ قامت ثلاث طائرات مصرية باختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث وأبو عريش ، وإن هذه الطائرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز . كما أن معلومات لديه من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية . وقد حاولت أن أسأل الملك بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات ، ولم يكن لديه شيء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن مواقعها . وقد قال الملك "إن هذه التطورات تثير فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن (1) لغزو وتقسيم بلاده على النحو التالى : حسين يأخذ الحجاز باعتبارها مملكة هاشمية فى السابق ، والعراق تأخذ القاطعة الشرقية ، واليمن تأخذ الجنوب ، وباقى الملكة يدخل تحت سيطرة ناصر .

قال لى الملك أيضا "إن "ناصر" أوحى إلى صديقه هيكل بأن ينشر خطسة عن منظمة عربية للبترول"(٧). ثم أضاف الملك "إن السعودية محاصرة ، وقد لا تكون السعودية دولة كبيرة أو قوية ، ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأرضها وشرفها ، وإذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن "فيصل" سوف يقف ساكتا في انتظار أن يخنق ، فهو مخطئ في ذلك" . وأشار الملك إلى أنه سوف يقاوم عسكريا ، وهو قد اتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغني بها الآن :

<sup>(</sup>٦) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من الوثيقة \_ تحت رقم (٧) .

<sup>(</sup>٧) فى ذلك الوقت كتبت بالفعل مقالا عن ضرورة إنشاء تنظيم يجمع الدول المنتجة للبترول وينسق سياساتها فيما يتعلق بالإنتاج والأسواق والأسعار . ولم يكن المقال إيحاء من الرئيس "جمال عبد الناصر" وإنما كانت الفكرة اقتراحا أوحت به ودعت إليه حقيقة أن البترول العربى أصبح "قوة" تحتاج إلى "نظام" يصونها. وقد حدث فعلا أن هذا الاقتراح لاقى قبولا ، وكان ضمن العوامل التي أدت إلى إنشاء منظمة "الأوابك" التي تحتمل فيها المملكة العربية السعودية دور القيادة - مما يوحى بأن شكوك الملك "فيصل" كلها في هذه الفترة لم تكن مبررة .

- ١ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السللح على حدود اليمن
   وقد أصدر أمرا بذلك فعلا
- ٢ ـ إنه أعطى أوامـر بالفعـل إلى قواتـه أيضا بـأن تحتشــد على حـدود
   اليمن لتكـون في وضع يسمح لها بأن تدافع عن السعوديـة .
- ٣ وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات في اليمن . وسوف يساند اللكيين بأى طريقة يراها مناسبة .

إننى أبديت دهشتى للملك ، كما أبديت له استغرابيي لكل ما قاله عن الاتفاق الثلاثي بين مصر والعراق والأردن .

ثم أطلعنى الملك على تقريـر مخابرات سعـودى يحـوى معلومات عـن أن ضباطـا من الجيش المصـرى رتبـوا عمليـة لقتـل ناصـر يـوم ٢٦ يوليـو .

وأضاف الملك "إن "ناصر" مريض جدا". ثم أمر الملك بإخلاء القاعة من كل الحاضرين عداه وعداى ، وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود اليمن ، وأن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيدا عن الحدود ، وقلت له إننا لسنا متحمسين لتوسيع نطاق الحرب فى اليمن. وتدخل بحدة قائلا "أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف ينهار هذا النظام الذى يدعون بمساعدته فى شهر أو اثنين على أكثر تقدير.

ثم استجمع الملك كل حيويته ليقول لى "إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى" وكان يعنى "ناصر". ثم قال "لماذا تصيبرون عليه ؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يوميا ، مرة بسبب فيتنام ، ومرة بسبب كوبا ، ومرة بسبب الكونجو ؟ ما الذى يخصه في الكونجو ؟ إن مقترحاته بشأن نزع السلاح في جنيف جاءته مباشرة في شكل تعليمات من موسكو ." وأبديت تحفظي . ولكن الملك كان لا يزال يوسر على أن "ناصر" يعادينا ويخدعنا ، وإننا ما زلنا نحاول استرضاءه . وذكرته بأننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون ١٨٠ . وعقب الملك "أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون ما يحدث" ."

كان ذلك المشهد في الطائف غريبا ، وأكثر من ذلك لا يحمل الكثير من المصداقية . وأبسط شاهد أن الملك "حسين" لم يكن في ذلك الوقت يعمل ضد السعوديين ، وإنما كان حليفا لهم وفي اليمن على وجمه التحديد .

وكانت الحوادث تجنع إلى اتجاه خطر يتعدى الخلافات العربية ـ العربية ويمد أثره إلى "المقدسات: المحرمات" التي أجمعت عليها الأمة .

وفى هذه الظروف وقع شرخ خطير فى جدار الرفض العربى ، وإن ظلت الألسوان والأصباغ تغطيه فترة من الزمن :

كانت الحرب في اليمن تهدأ فترة وتشتعل أخرى . وفي ذلك الوقت كانت درجة الحرارة في اليمن مرتفعة ، وقد زادت حدتها بسبب تعاون فرنسى مع النظـم التقليدية التي كانت تحارب معركة الملكية في اليمن . وقد طـرأ أن الإدارة الفرنسية في جيبوتى دخلت مع الإدارة البريطانية في عـدن لتعزيـز جهـد قـوات المرتزقة الأجانب (بتمويل سعودي) والتي انتشرت في أرجاء مختلفة من اليمن، ودخلت في معارك استـنزاف كبيرة ضد قوات الجمهورية اليمنية وقوات الجمهورية العربية المتحدة التي تساندها في حماية النظام الجمهوري في اليمن .

كانت إسرائيل من جانبها مهتمة بالحرب في اليمن . وكانت راغبة في إطالتها إلى أقصى حد ممكن ، وهدفها في ذلك أن يظل جسز كبير من القوة العسكرية المصرية بعيدا عن الجبهة معها ومشغولا بالقتال في جبال اليمن. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا الانشغال بالقتال في جبال اليمن كان في رأيها عنصر استنزاف مستمر للطاقة العسكرية المصرية . وحتى هذا الوقت كانت إسرائيل تشجع التحالف المساند للملكيين في اليمن ، وهو تحالف ضم أنظمة تقليدية عربية مع الإدارة الاستعمارية البريطانية في عدن ، إلى جانب الإدارة الاستعمارية الفرنسية في جيبوتي المواجهة لليمن على الناحية الأخرى من مياه باب المندب .

وليس معروفا على وجه التحديد من بين هذه الأطراف من خطر له أن إسرائيل تستطيع أن تقوم بدور مساعد في المعركة تقدر عليه أكثر مما يقدر عليه غيرها. فقد اشتدت حاجة قوات المرتزقة في اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من الطائرات بالباراشوت. ولم يكن هناك طرف عربي من المشاركين في العملية يملك هذه الإمكانية. وفي نفس الوقت فإن الإدارة الاستعمارية البريطانية في عدن لم تكن مستعدة للقيام بها، وكذلك كان الحال في الإدارة الاستعمارية الفرنسية في جيبوتي.

وعندما طرح موضوع تعاون إسرائيل لأول مرة في اجتماعات للتنسيق كانت تجرى بين الأطراف ، فإن الطرف السعودي استهول دعوة إسرائيل للقيام بهذا السدور ،

واقترحت المخابرات السعودية بدلا من ذلك محاولة جس نبض شاه إيران "محمد رضا بها، بهان استعداده لأدائه وعلى أساس أن إيران وقتها تملك قوة جوية لا بأس بها، ثم إن قائد هذه القوة وهو الجنرال "خاتمى" متزوج من الأميرة "فاطمة" شقيقة الشاه . وبذلك فإن الموضوع كله يمكن كتمانه والتستر عليه . وحدثت بالفعل محاولة لمفاتحة الشاه قام بها, مسئولون في المخابرات السعودية والأردنية .

ولم يكن الشاه مستعدا . كان يعطى كل تأييده السياسى والمادى لنصرة أهداف الملكيين فى اليمن ، لكنه رأى أن قيام إيران بدور مباشر فى العمليات العسكرية مع قوات المرتزقة الأجانب فى اليمن قد ينكشف ذات يوم ويؤدى إلى الإضرار بسمعة إيران فى العالم الإسلامى . ومع تردد الشاه فإن المسألة عادت تطرح نفسها من جديد . ولم يكن هناك وقت طويل للتردد أو للتمنع .

وكانت إسرائيل تتابع عن كثب ومن الداخسل ، وقد رأت أن تقوم بالخطوة الأولى وتأخذ المبادرة . ولم تشا أن تتقدم بعرضها للمساعدة مباشرة ، وإنما آثرت أن تجس النبض بواسطة مجموعة من النواب البريطانيين شكلوا بين أنفسهم ما سمى بي "مجموعة السويس" التي ضمت ما يقرب من عشرين عضوا من أعضاء مجلس العموم يتزعمهم السير "جوليان إيمرى"(^) الذي كان في وقت من الأوقات وزيرا للحربية في بريطانيا .

كان "إيمرى" نفسه يهوديا ،وكان تشيعه للصهيونية معروفا . وكانت معارضته ــ هــو ومجموعة أعضاء مجلس العمـوم العاملين معه ـ شــديدة منذ البداية للشورة المصريــة . وقد وقفوا جميعا ضد اتفاقية الجلاء ، ثـم كانوا أكـبر مشجعــى "إيــدن" على المشاركة فى مؤامرة السويـس . ثم قامـوا بحملـة عنيفـة ضد الوحـدة بين مصر وسوريا . وحين نشبت الحـرب فى اليمـن، فإن "مجموعة السويـس" برئاسة "جوليان إيمــرى" كانت هـى الواجهـة التى تصدرت عملية تجنيد المرتزقة الأجانب فى لنـدن وفى باريس للقتال فى صفوف الملكيـين فى اليمـن . وكانوا هـم الذين رتبـوا حملة اتهـام الجيـش المصـرى باستخدام الغــازات فى معارك اليمـن ، وقد ذهبــوا بحملتهــم إلى الأمــم المتحــدة ، وهنــاك أثــاروا ضجــة كـبرى عردت أصداؤها فى الصحافة العالمية وبالذات فى الولايات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا.

<sup>(</sup>٨) إن "جوليان إيمرى" نفسه اعترف بهذه اللقاءات أثناء مناقشة بينه وبين "محمد حسنين هيكل" دارت في منزل الليدى "جيليكو" أرملة القائد البريطاني الشهير للأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط ... في شهر يونيو سنة ١٩٩٤ . وأضاف "إيمرى" إلى تسليمه بالواقعة قوله "إن كل الأطراف كانوا مستعدين للتعاون مع الشيطان ضد ناصر في ذلك الوقت". ثم أردف ضاحكا : "وعلى أى حال ، فإن إسرائيل ليست شيطانا مهما كان رأيك فيها".

وكان أن اتصلت إسرائيل في هذا الوقت بـ "جوليان إيمرى" في شأن دور تقوم به في معركة اليمن . ومن جانبه تولى "جوليان إيمرى" مهمة الاتصال بأطراف عربية مناصرة للملكيين في اليمن ، وعرض عليها استعداد إسرائيل للعمل ، واستعدادها أيضا لتغطية دورها بأقصى درجات الكتمان . وهناك أدلة موثوق بها إلى أن عدة اجتماعات عقدت في بيت "جوليان إيمرى" في "إيتون سكوير" حيث يسكن رئيس "مجموعة السويسس". وقد كان أولها قاصرا على مندوبين عرب ، ثم اشترك مندوبون إسرائيليون في الاجتماع الثاني منها. وتكررت الاجتماعات . وكان ذلك في شهر مارس سنة ١٩٦٥ .

إن هذه الاجتماعات في بيت "جوليان إيمرى" في "إيتون سكوير" توصلت إلى تخصيص دور في حرب اليمن لإسرائيل . وقد أطلق على هذا الدور الاسم الرمزى "مانجو" . ومن الغريب أن المخابرات المصرية التقطت رسائل صادرة عن قيادة الملكييين في "الجوف" يتردد فيها ذكر كلمة "مانجو" . ولم يفطن أحد في ذلك الوقت إلى أن الكلمة إشارة إلى دور إسرائيلي في معارك اليمن .

والحاصل أن هذا الدور الإسرائيلي في اليمن بالتعاون مع جبهة عربية محافظة معادية للنظام الجمهوري في صنعاء ، لم يكن مجرد عمل عسكري توافقت عليه أطراف تختلف رؤاها وسياساتها ، وإنما كان ذلك اختراقا إسرائيليا رئيسيا في قلب الموقف العربي الموحد وفي صلبه . وفي المحصلة النهائية فإنه كان ثغرة كبرى في جدار "المقدسات: المحرمات" في الصراع العربي الإسرائيلي . ولعل نجاح إسرائيل في هذا الاختراق كان بين العوامل التي شجعتها مطمئنة على عدوان سنة ١٩٦٧ ، عارفة مقدما أن العالم العربي سوف يواجمه حربها المفاجئة ضد مصر وهو منقسم تماما إلى قسمين!

#### 1957

"لا أستطيع أن أبدأ الآن صداقــة جديــدة مـع الولايات المتحدة لأن لـدى شكوكا مأساوية فيها" ("جمـــال عبــد الناصــر" للقــائم بالأعمـال الأمريكي"دونالد بيرجيس")

# كانت لإسرائيل في معركة يونيو ١٩٦٧ ثلاثة أهداف محددة :

- ۱ كسر الدرع الفولاذى الذى احتمست به "المقدسات: المحرمات" العربية فى موقف الرفض الذى اتخذته إزاء الدولة اليهودية.
- ٢ ـ الإمساك بأكبر مساحة من الأراضى العربية واستعمالها رهينة لإرغام العرب على
   التفاوض من أجــــــل صلح معها ، تطبيقا عمليا لنظرية "بــن جوريــون"
   فى "فرض السلام" .
  - ٣ ـ احتلال القدس كاملة لتكون عاصمة موحدة لإسرائيل .

وكانت الشروط الإسرائيلية التى قدمها كل من "أبا إيبان" وزير خارجية إسرائيل و"أفرايم إيفرون" مسئول المخابرات فى آخر اجتماع فى البيت الأبيض مع الرئيسس الأمريكى "ليندون جونسون" فى مكتب مستشاره للأمن القنومن "والنت روستو" ينوم ١٣ مايو ـ كما يلى : (٩)

<sup>(</sup>٩) لمزيد من التفاصيل عن مواقف ووثائق البيت الأبيض في معركة سنة ١٩٦٧ ... يمكن مراجعة كتاب "الانفجار" ، وهو الجزء الثالث ضمن مجموعة "حرب الثلاثين سنة" لـ"محمد حسنين هيكل" والصادرة عن مركز الأهرام للترجمة والنشر .

- ان الرئيس "جونسون" الذي يعطى لإسرائيل كل ما طلبته لضمان تحقيق عملية ضرب مصر عسكريا سوف يواصل استعمال نفوذه لتكملة توريد قائمة معدات في اللحظة الأخيرة. وقد تعهد أيضا بأن يكون مسئولا عن أي رد فعل سوفيتي يظهر. وإن الرئيس سوف يعمل من أجل أن يتوفر لإسرائيل سيل من معلومات المخابرات يجعل ميدان القتال مكشوفا أمامها من بداية العمليات إلى نهايتها . ثم إن الرئيس "جونسون" يتعهد شخصيا بالتغطيتين السياسية والإعلامية للعمل الإسرائيلي الذي يتحمل به الجيش الإسرائيلي منفردا، وهو واثق من قدرته عليه .
- ٧ بعد توقف القتال ، ومن المؤكد أنه سيتوقف بقرار من مجلس الأمن يقضى بذلك ــ فإن الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح بتكرار ما حدث سنة ١٩٥٦ من قبل ، مما أدى إلى انسحاب إسرائيل من سيناء دون تحقيق شروطها بإملاء الصلح على مصر. وقد أدى ما حدث سنة ١٩٥٦ إلى تصور في العالم العربي كله بأن انسحاب إسرائيل راجع إلى إنذار سوفيتى ، أو إلى موقف في الأمم المتحدة قام بتنسيقه في ذلك الوقت سكرتيرها العام "داج همرشولد" ، ولا ينبغي "لمثل هذا التصور أن يحصل على فرصة للتنفس مرة أخرى"!
- ٣ ـ ترتيبا على ذلك ، فإن الولايات المتحدة عليها أن تعرقدل صدور أى قدرار من مجلس الأمن ـ وهو حتما سيجتمع فور نشوب العمليات ـ يقضى بعودة القوات إلى المواقع التى كانت فيها قبل بدء القتال .
- ٤ ـ وكذلك فإن الولايات المتحدة عليها أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف كوسيلة وحيدة أمامهم لاستخلاص أراضيهم الواقعة تحت الاحتسلال الإسسرائيلي.
- م إنه لا ينبغى طوال عملية التفاوض المنتظرة أن يكون هناك دور للأمم المتحدة أو دور للقوى الكبرى بمن فيها بريطانيا وفرنسا . وإنما لا بد من حصر جهود التفاوض مباشرة بين الأطراف المعنية ، وبرعاية من بعيد تقوم بها الولايات المتحدة ، حتى يتعود العرب والإسرائيليون على التعاون مع بعضهم مباشرة ، وينكسر بذلك جدار الرفض العربى .

لم يكن ذلك كله غائبا عن فكر "جمال عبد الناصر" حتى وإن لم تصله تغاصيل الاتفاقات السياسية التي سبقت قيام معارك يونيو ١٩٦٧ والتي لحقت بها . كانت

الخطوط العريضة لهذه الاتفاقات عنده ، لكن التفاصيل الدقيقة أخذت وقتا حتى تتسرب من مخابئها ، ومع ذلك فما لديه كان كافيا ليجرى عليه تقديراته :

- تقديره الأول: "أن الأمة العربية ــ في معركة يونيو ١٩٦٧ ــ أصيبت بنكسة خطيرة، ولا بد من الاعتراف بذلك وتحمل المسئوليات التي تنجم عنه، ورسم الخطمط التي تكفيل مواجهته".
- وتقديره الثانى: "أن المطالب العربية الكبرى عليها أن تنزوى فى الانتظار ، فلم تعد هذه المرحلة مهيأة للكلام عن امتداد الاتصال الجغرافي بين أرض الأمة العربية (النقب)،ولا عن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطن له كيان وله حدود .
  - \* وإنما الموقف الآن يقتضى العمل على مرحلتين:
  - \* مرحلة أولى من أجل إزالة آثار عدوان ٥ يونيو بالنسبة لأراضي مصر وسوريا والأردن.
- \* وإذا تحقق ذلك فإنه قد يفتح الباب لمرحلة ثانية يصعب التخطيط لها إلا بإتمام مهام المرحلة الأولى ، والمهم ألا يفرط العرب أثناء سعيهم لتحقيق مهام المرحلة الأولى في أية حقوق تتصل بالمرحلة الثانية ."
- وتقديره الثالث: "أن العمـل العربـي في وضع لم يسبـق لـه أن واجهـه ، فالحـرب صعبة في ظـل هذا الوضع ، والسلم مستحيل . وليس هنـاك حـل من نـوع ما حدث سنـة ١٩٥٦ تتولى فيه القـوى الكبرى والأمم المتحدة وموازين القـوى العالميـة مهمـة إيجاد حـل للأزمـة ."
- وتقديره الرابع: "أنه لا حـل على الإطلاق في ظـل موازين القوة الحاليـة، وأنـه لا بد من تغييرها بعمـل عسكـرى يصبح بـه العمـل السياسـي ممكنـا."
- وتقديره الخامس: "أنه لكى يصبح العمل العسكرى قادرا على التمهيد للعمل السياسى فإن موقف الاتحاد السوفيتى أساسى لأنه القوة الوحيدة التى تستطيع أن تعطى العرب ما يحتاجونه للحرب، وذلك يقتضى اشتراكهم أيضا فى العمل السياسى، فليس معقولا أن تقبل قوة عظمى أن يقتصر دورها على الحرب، فإذا جاء الدور على عمل سياسى قيل لها إنه لم يعد لها فيه دور."
- وتقديره السادس: "أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما بلغ ضيقه بتصرفاتها المعادية مما أدى إلى معركة ١٩٦٧ ومهد لها \_ عنصر رئيسي في احتمالات العمل العسكرى والعمل السياسي على حد سواء."

ومن مجمل هذه التقديرات تفرعت السياسات :

ا ـ قبول قرار مجلس الأمن ٢٤٧ ـ مع التسليم بأن هذا القرار لا يعنى أكثر من إظهار الاستعداد لتسوية تسوء أو تتحسن شروطها بمقدار ما يتحقق فى مجال العمل العسكرى . وقد تأكد ذلك بصورة جلية بعد أن قام السفير "جونار يارنج" المبعوث الدولى للأمم المتحدة بزيارة المنطقة عدة مرات ليسمع وجهات نظر أطراف الصراع فى إمكانيات حله على أساس قرار مجلس الأمن ٢٤٢ الذى كلف بمتابعة تنفيذه .

٢ - إعادة ترتيب العلاقات مع الاتحاد السوفيتى والتغلب على مخاوفه فى مجال إمداد العرب بالسلاح - تحسبا من مواجهة مع الولايات المتحدة - وذلك بإعطائه فرصة تجربة مباشرة فى الاتصال بالولايات المتحدة ، وبإسرائيل إذا أراد ،وحتى يتأكد من أن ما يفكرون فيه ويخططون له لا يصلح أن يكون أساسا للسلام ، وبالتالى فإنه لا يعود أمام مصر وبقية العرب الا العمل العسكرى لتحرير أراضيهم ، وهو هدف مشروع تختبر فيه المبادئ والصداقات .

وبالتالى فإن الاتحاد السوفيتي مخوّل بأن يتصل ببقية القوى الدولية المؤثرة على مستوى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن - وحتى بإسرائيل - على أساس أن مصر على استعداد لقبول ما يتوصل اليه بشرطين اثنين لا ثالث لهما :

أولهما: ألا يطلب منها في أى مشروع حل أن تتنازل عن أراض عربية تحت ضغط الاحتلال.

وثانيهما : ألا يطلب منها التفاوض مع إسرائيل مباشـرة طالما هي تحتــل أرضا عربيــة مما دخلته بالقوة سنـة ١٩٦٧ .

وهكذا شارك الاتحاد السوفيتي في محادثات رباعية في نيويورك ، ثم في محادثات ثنائية بين واشنطن وموسكو .

٣ ـ فتح قنوات محدودة للاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية بقصــد الاستكشاف
 المباشر، ثم لعـل وعســـى !

وكانت المهمة الأصعب هي فتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة .

إن الاتصالات لم تنقطع بين مسئولين مصريين ومسئولين أمريكيين طوال الفترة التى سبقت قرار مجلس الأمن ٢٤٢ بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ \_ ففى إطار الأمم المتحدة اجتمع وزير خارجية مصر "محمود رياض" أكثر من مرة مع وزير الخارجية الأمريكي "دين راسك".

كما أن أعضاء الوفدين المصرى والأمريكي لدى الأمم المتحدة تكررت لقاءاتهم أثناء إعداد مشروعات القرارات المعروضة على الجمعية العامة وعلى مجلس الأمن .

لكن الاتصالات الرسمية لها حدودها باستمرار ، وتظل الحاجة قائمة إلى قناة سرية تتحسس وتجرب . وفي تلك الفترة تطوع كثيرون لنقل رسائل من القاهرة إلى واشنطن وبالعكس، لكن جهود هؤلاء المتطوعين أثارت من السحب أكثر مما بددت. ومن ذلك فإن أحد هؤلاء المتطوعين بالوساطة \_ كان وزيرا باكستانيا بارزا \_ نقل عن صديق له في القاهرة أن "جمال عبد الناصر "مستعد للذهاب إلى واشنطن والالتقاء بالرئيس "جونسون" بنفسه .

وتصادف فى ذلك الوقت أن جاء إلى مصر "ويليام آتوود" رئيس تحرير مجلة "لوك" - وهى وقتها من أكبر المجلات الأمريكية وأوسعها نفوذا - وطلب موعدا مع "جمال عبد الناصر"(١٠) وأثناء المقابلة قال "آتوود": "إنه يحمل إلى الرئيس ناصر تحيات الرئيس جونسون الذى قابله قبل سفره إلى مصر ، وطلب إليه بعد نقل التحية أن ينقل عتابه لأن "الرئيس ناصر" اتهم الإدارة الأمريكية علنا بأنها ساعدت فى التخطيط والترتيب للعدوان يوم ه يونيو ١٩٦٧."

ورد "جمال عبد الناصر" بأنه يقبل التحية شاكرا ،ولا يقبل العتاب،وهو على أى حال يعتبر الحديث عن التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل مسألة فات وقتها، وهي متروكة للتاريخ يحكم فيها على ضوء ماسوف يظهر من الوقائع، لكنه يتبقى على الجميع الآن أن يواجهوا ما هو قائم بدون التوقف طويلا عند الملابسات التي أحاطت به في وقت من الأوقات "

ورد "آتوود": إننى فهمت من الرئيس جونسون أنكم أبديتم رغبة فى زيارة الولايات المتحدة ولقائه هناك، وربما أن تلك الزيارة إذا أمكن ترتيبها أن تعطى لكليكما فرصة تنقية الأجواء بشأن ما حدث، والنظر بعده إلى المستقبل.

وقاطعه "جمال عبدالناصر " قائلا : " إننى كنت مستعدا فى وقت مضى ـ قبل الحرب ــ لزيارة واشنطن ، ولكنى لا أعتقد أن الوقت مناسب " .

وتدخل "آتـوود" مقاطعا: "إن الرئيس لديه معلومات بأنكم تطلبون زيارة واشنطن".

ورد "جمال عبد الناصر" بأنه "لم يطلب ذلك، ولا يتصور كيف يطلبه والعلاقات مقطوعة منذ ٧ يونيو ١٩٦٧".

<sup>(</sup>۱۰) كان "ويليام آتوود" صديقا قديما لـ "محمد حسنين هـيكل" ، وقد تعـرف الاثنان إلى بعضهما وكلاهمـا مراسـل في حـرب كوريـا سنـة ١٩٥١ .

وكان "آتوود" يظهر دهشته مما وجده التباسا ظاهرا في قنوات الاتصال . وقد عرض "آتوود" أنه سوف يقابل الرئيس "جونسون" فور عودته إلى واشنطن ، وسوف يرجوه في استجلاء الأمور بحيث يكون كل طرف على شيء من الإحاطة، وحتى ينتفى أي سبب للالتباس لا تحتمله الظروف ."

·

وعاد "ويليام آتوود" إلى واشنطن والتقى بالرئيس "جونسون" وحدثه عن لقائمه بـ "جمال عبد الناصر". وعلى هذا الأساس رأى "جونسون" ومستشاروه أن الفرصة ملائمة لفتح قناة اتصال مع "جمال عبد الناصر" تستغنى عن المتطوعين بالوساطة والناقلين لرسائل ملتبسة. وهكذا تلقى القائم بالإشسراف على المصالح الأمريكية والملحق بالسفارة الأسبانية، وهو وقتها الدبلوماسى الأمريكى "دونالد بيرجسس"، تعليمات من واشنطن بطلب موعد لمقابلة الرئيس "جمال عبد الناصر" لينقل اليه رسالة هامة من واشنطن.

وکتب "دونالد بیرجس" بتاریخ ۲ ینایسر ۱۹۹۸ برقیسة (برقسم ۱۹۱/۰۱۲) ــ قال فیها:

"استقبلنى ناصر فى مقر إقامته الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليسوم لا يناير . دام لقائى معه أربعين دقيقة . بدا لى ناصر فى صحة ممتازة وفى روح معنوية عالية . وكان يرتدى بنطلونا وفوقه بلوفر من الصوف. ولم تكن هناك أية أعراض لعصبية لوحظت فيه أحيانا عندما يجلس ليتحدث مع زواره ويهز ركبتيه . وكان طوال المقابلة مجاملا ووديا . وقد سألنى عن أسرتى وعن أحسوال عملنا فى الظروف الجديدة .

١ ـ بدأت فأشرت إلى زيارة قام بها إلى القاهرة المستر "بيردسويل" ومعه الوزير الباكستانى السابق صدّيقى . ثم أشرت إلى أن بيردسويل بعد عودته من القاهرة طلب مقابلة الرئيس جونسون وهو على معرفة سابقة به . وحدثه عن مقابلاته فى القاهرة ، ونقل إليه رسالة منسوبة إلى الرئيس ناصر أبدى خلالها رغبته فى ترتيب لقاء له مع الرئيس جونسون فى واشنطن . وأضفت أن أحد الأسباب التى دعتنى إلى طلب مقابلته هوأن أسأله عما إذا كانت المعلومات التى حملها بيردسويل تمثل وجهة نظره . وقلت له "إننى أحمل نسخة من تقرير عما نقله بيردسويل تمثل وجهة نظره . وقلت له "إننى أحمل نسخة من تقرير عما نقله

بيردسويل إلى الرئيس جونسون". وأخرجت من مظروف معى ورقعة تحمل ما نقله بيردسويل . وأمسك ناصر بالورقة وراح يقرؤها ، وكانت عيناه تزدادان اتساعا كلما مضى فى قراءة الورقة . وعندما انتهى منها أعادها إلى وهو يضحك .

٧ - إن "ناصر" قال لى: "إننى لا أعرف حتى من هـو "بيردسويل" ولا من هـو "صديقى"، وإن كنت قد سمعت عن وجودهما فـى القاهـرة ، وقـد جـاءا عـن طريـق أحـد الضباط الأحرار وقابـلا بعض المسئولين ،ولكنى لم أعلـق على ذلـك أهميـة لأن هناك كثيرين يجيئون ويروحون ولدى كل منهم دافع مختلف". وأعطيته ما لدى من معلومات عن الاثنين .

وقد سألته عن مقابلته لبيل آتـوود ، وقال إنه فعلا قابلـه مع هيـكل .

٣ قلت للرئيس "ناصر" إن هناك اقتراحا بتحديد دائرة الوسطاء بين إدارة جونسون وبينه ، ونفضل أن تكون الاتصالات باسم الرئيسين في البلدين ،حتى نقلل من إمكانية الالتباس ونعطى أنفسنا فرصة للتشاور في مواقف معقدة يواجهها كلانا . وأبدى ناصر أنه يرحب بقيام اتصالات بينه وبين الرئيس جونسون ،لكنه لا يعتقد أن الوقت مناسب للقاء بينهما . وهو يريد أن يكون واضحا في أنه لم يطلب ذلك اللقاء لا مباشرة ولا بالوساطة . وهو يعتقد أن العلاقات بين البلدين مليئة برواسب كثيرة لا بد من تصفيتها قبل أن تجد ظروف تسمح بإجراء لقاء .

ع ـ وقلت لناصر "إن الرئيس جونسون يريد أن يبدأ مرحلة جديدة تدخيل فيها العلاقات بين البلدين إلى طور بناء يقوم على الثقة . وقال "ناصر" إنه يريد أن يتحدث معى بوضوح ، فهو يرى أن بين البلدين شكوكا مأساوية cragic) . suspicions . ثم قال "ناصر" : "إذا قلت لك إننى أستطيع الآن أن أنتقل إلى مرحلة جديدة من الصداقة فلن أكون نفسى (I will not be myself) . من الصعب على جدا أن أقول ذلك . من الصعب على أن أثق بحكومة الولايات التحدة ، فهذا أمر يحتاج إلى وقت ."

ه ـ ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى مسألة العلاقات بين البلدين ، وأشرت إلى أن ذلك ورد فيما نقله بيردسويل . ورد ناصر بأنه إذا كان أحد يقصد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، فالوقت مبكر بالنسبة لذلك . لكن إذا كان المقصود هو العمل على تحسين العلاقات بين البلدين ، فهذا أمر واجسب وضرورى، وعن طريقه نستطيع استعادة بعض الثقة الضرورية .

٦ ـ ثم تطرق ناصر إلى ما يعتبره حملة عداء موجهة ضده فى الولايات المتحدة، وقال إنه تعود على الحملات فى الصحف الأمريكية، وهو يعرف أن هناك مؤثرات تصنع كل هذه الضوضاء التى نراها ونسمعها. كذلك أيضا أستطيع أن

أتفهم تصريحات تصدر عن شيوخ ونواب في الكونجرس ، وهذه عملية حدودها معروفة . ولكن الذي لا يستطيع أن يفهمه ب طبقا لما قاله بهو التصريحات الرسمية من نوع ما صدر أخيرا عن ماكنمارا وقال فيه إن مصر هي التي بدأت بالعدوان في يونيو ١٩٦٧ . وماكنمارا كوزير للدفساع في الولايات المتحدة يعرف من الحقيقة ما يخالف أقواله .

٧ ـ وحين انتقلت بالحديث إلى إمكانيات التسوية على أساس قرار مجلس الأمن ٢٤٧، قال إنه يرحب بأى جهد نقوم به ، لكنه يرى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا لأنه من الواضح له أن إسرائيل لا ترغب فى سلام حقيقى ، ومن سوء الحيظ أن الولايات المتحدة سوف تتقبل فى النهاية وجهة النظر الإسرائيلية . وهنا قال ناصر إنه يعرف أن أمامه سنوات صعبة ، وبالغة الصعوبة . وكنان أصعب شيء بالنسبة له بعد الحرب واجبين عليه أن يقوم بهما :

الأول: أن يصارح شعبه بأن الهزيمة حلت "بنا".

والثاني: أن يصارحه أيضا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وهو قد أدى هذين الواجبين ، ولهذا فهو مرتاح نفسيا برغم ما يراه أمامه من صعوبات . فهو الآن يقدر أن شعبه مستعد لأن يتحمل الثمن المطلوب للسلام الذى يقبله . وقد أضاف أن السلام هو هدفه ، وإنه عندما قام بثورته كان يريد بناء سلام عن طريق التنمية . وعندما واجه الحرب مضطرا فقد كان يعرف أن الدافع إليها بالضبط هو اعتراضه في عملية التنمية التي عباً من أجلها إمكانيات بالده."

وفى ختام تقريره قال "بيرجس" إنه شعر خللال المقابلة أن "جمال عبد الناصر واع تماما بصعوبات الظروف التى تنتظره ، وإنه يريد بالفعل علاقات طيبة مع الولايات المتحدة ، لكن الشكوك المترسبة فى نفسه عميقة . وقد أحس أيضا "أن "ناصر" لا يثق كثيرا فى السوفيت وإنه يمد يده إليهم مرتديا قفازا" .

وعلى أثر تقرير "بيرجس" تقدم وزير الخارجية "دين راسك" بمذكرة إلى الرئيس "جونسون" (تحمل رقم ١٤٦٩ في مجموعة أوراقه) جاء فيها :

" السيد الرئيس

إن قلقى يتزايد بشأن إمكانيات حل أزمة الشرق الأوسط. ويبدو أن يارنج لا يستطيع التقدم كما كان يتصور لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٤٢. فإسرائيل من

ناحية تقول إنها لن تناقش صميم المشاكل مع يارنج ، وإنما هى مستعدة لمناقشتها وجها لوجه مع جيرانها العرب. وفى نفس الوقت فإن جيرانها العرب ليسوا مستعدين لأى مناقشة إذا هى لم تنسحب من أراضيهم. وخشيتى أن النفوذ السوفيتى قد يتزايد مع حاجة العرب إلى أسلحة.

إننى حاولت أن أفكر في بديل يخرج بنا من هذا الطريق المحفوف بالخطر والمؤدى إلى سد مغلق ، واقتراحى الذي أزكيه ويبدو لى قابلا للتحقيق أن نشط نحن إلى حوار مع العرب ومع إسرائيل . وأن نقوم بذلك مباشرة مع العرب بدون الاتحاد السوفيتى ، وهذا يعنى أن عليك أن تعين مندوبا مفوضا يمثلك مع كل طرف من الطرفين ، بحيث يستطيع هذا المندوب أن يتحدث باسمك وبسلطة رئاسة الولايات المتحدة . واعتقادى أن آرثر جولدبيرج (المندوب الأمريكي الدائم وقتها لدى الأمم المتحدة) يمكن أن يكون مندوبك لدى إسرائيل ، وهو يستطيع أن يترك منصبه الحالى في الإدارة ويتفرغ لهذه المهمة ، وأعتقد أنه أفضل شخص يمكن أن يجرى محادثات جادة مع الإسرائيليين يثقون فيه . وفيما يتعلق بمن يكون أنه مفاوض بارع ، إلى جانب أن الإسرائيليين يثقون فيه . وفيما يتعلق بمن يكون مندوبك لدى العرب ، فقد فكرت في عدة أسماء أعرضها عليك بترتيب تزكيتي لكل منهم : دافيد روكفللر ويوجين بالك وجون ماكلوى وروبرت أندر سون .

وأنا أضع هذا الاقتراح أمامك ، وفي انتظار أن تعطيبه عنايتك فقد كلفت السفير لوشيوس باتل بإعداد مقترحات لكل من العرب والإسرائيليين يمكن أن نتقدم بها .

إمضاء

ديـن راسـك "

ويبدو أن أحاديث الحل كانت تدور كثيرا في البيت الأبيض وحوله . وتحوى مجموعة أوراق "ليندون جونسون" وثيقة برقم ٣٥٣١ - جاء فيها :

" إلى الرئيسس

من والت روستو (مستشار الأمن القومي)

تلقيت من الجنرال جودباستر اليوم اقتراحا من الجنرال أيزنهاور بما يعتبره أنسب وسيلة لحل أزمة الشرق الأوسط. وهو يرى أن الحل عن طريق مفاوضات لا تقدم أى إغراء للأطراف لن يصل إلى شيء . والطريق كما يبرى أيزنهاور هو أن تطرح الولايات المتحدة مشروعا ضخما لزيادة موارد المياه في الشرق الأوسط ، فالمياه أكثر "السلع" اللازمة للمنطقة في المستقبل . وإذا قامت الولايات المتحدة بإنشاء هيئة consortium تشرف على تنفيذ ثلاثة مفاعلات نووية ضخمة لتحلية مياه البحر ، وتوفير مياه الرى والكهرباء للأردن وسوريا وإسرائيل ومصر ، فإن هذا يمكن أن يكون "جزرة" نافعة يذوق فيها الأطراف طعم السلام . إن حجم هذا المشروع كما هو في ذهعني يتراوح ما بين ٢ إلى ٣ بلايين دولار ، وإذا بعدأ العمل في مثل هذا المشروع فسيجد العرب والإسرائيليون معا حافزا يجمعهم سويا لتحقيق مشروع عملى تعم فوائده على شعوبهم بدلا من تضييع الوقت في الخسلاف على مواقع تائهة وسط الصحراء .

## نيكســون

" مصير الاتحاد السوفيتى كقوة عظمى مرهون هنا على جبهة السويس " ( "جمسال عبد الناصر" في تقدير موقف سنة ١٩٦٩)

برغم كل الاتصالات والمذكرات والرسائل والرسل ، فلم يكن هناك حال أو أمسل فى حل طالما كان "ليندون جونسون" رئيسا فى البيت الأبيض . وبصرف النظر عما يمكن أن تقوله وزارة الخارجية أو تقوله أوراق صادرة عن البيت الأبيض نفسه ، فإن العلاقات المباشرة بين إسرائيل وأصدقائها من ناحية ، والرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" من ناحية أخرى ، ظلت هي العنصر المسيطر على القرار الأمريكي . واشتد سباق السلاح بصفقات أمريكية لإسرائيل ، وصفقات سوفيتية لمصر وسوريا والعراق . واحتدمت حرب استنزاف اعتبرها كل المراقبين والمحلليين الدوليين جولة مستقلة من جولات الحسرب العربية" الإسرائيلية .

كانت إسرائيل ـ و"جونسون" وراءها ـ مصممة على حل يبدأ من الأمر الواقع المغروض باحتلال أراض لثلاث دول عربية . وكانت مصر مصممة من ناحية أخرى على ضرورة تغيير هذا الأمر الواقع ، وكان إعلانها عن نياتها هو إبقاء المواجهة حية باستمرار على خط قناة السويس .

وفى الشهور الأخيرة من رئاسته حاول "ليندون جونسون" محاولة أخيرة فى أزمة الشرق الأوسط ، ولم تسفر محاولته عن نتيجة لأن مسار الحوادث خصوصا بحرب الاستنزاف تخطى وتعدى أى محاولة من نوع ما كان يمكن أن يقوم به رئيس أمريكى تقترب رئاسته من نهايتها دون أن يكون واحدا من المرشحين المتنافسين على مدة رئاسة ثانية .

ودخل "ريتشارد نيكسون" إلى البيت الأبيض تراوده هـو الآخر مثل آخرين سبقـوه حلم محاولة جديدة لصنع السلام في الأرض المقدسة . وكان اشتداد حرب الاستنزاف هو الداعي الرئيسي لجعـل محاولته للوصول إلى حـل لأزمـة الشرق الأوسـط هي أكبر المحاولات وأقربها إلى إمكانية تحقيق شيء .

وعندما جلس "نيكسون" على مقعده فى المكتب البيضاوى وجد أمامه أزمتين: فيتنام والشرق الأوسط. وفى مجال السياسة الخارجية فقد وجد بجانبه رجلين: "هنرى كيسنجر" مستشاره للأمن القومى، و"ويليام روجرز" وزير خارجيته. وكان قراره أن يفوض كل واحد منهما فى علاج أزمة، يعهد إلى "كيسنجر" بأزمة فيتنام، ويعهد إلى "روجرز" بأزمة الشرق الأوسط.

وكانت صورة ما يجرى فى واشنطن مرئية فى القاهرة . ورأى "جمال عبد الناصر" أن مرحلة من العمل انقضت، وثبت فيها لكل الأطراف أن الشعب المصرى تقبّل حقيقة الهزيمة ولم يعتبرها نهاية التاريخ . كما أنه فى نفس الوقت تقبّل منطق أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، ورضى بتحمل التكاليف . وبالتالى فإن الموقف المصرى لم يتساقط كما كانت تتوقع إسرائيل و"جونسون" ، ولم تقبل سلاما بأى ثمن كما انتظر كلاهما . وإنما على العكس من ذلك تصاعدت مصر بحرب الاستنزاف وأعدت نفسها للعمل السياسى .

وكان السوفيت بعد طول اتصالات من خلال اجتماعات الدول الأربع الكبرى في نيويورك (طوال النصف الثاني من سنة ١٩٦٧ وكل سنة ١٩٦٨) قد توصلوا إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل ليست مستعدة لحل عادل ، وإن العرب \_ وفي مقدمتهم مصر \_ ليس أمامهم إلا أن يخوضوا بشكل ما معركة للضغط بالسلاح .

بعد شهور من توليه منصب وزير الخارجية وتكليفه بمهمسة أزمسة الشرق الأوسط ، كان "ويليام روجرز" يعد مشروعه الذى اشتهر باسمه وهو "مشروع روجرز" . وكان "مشروع روجرز" على حد ما كتب "ويليام كوانت" ، وهو أحد مستشارى وزير الخارجية الذين شاركوا في وضع المشروع ، يحتوى على مقدمة عامسة قصيرة تشرح أن الهدف منه هو تحقيق اتفاق تعاقدى بين مصر وإسرائيل ، يجرى التوصل إليه تحت إشراف المبعوث الدولى السفير "جونار يارنج" ، وتوضع تفاصيله بين الأطراف بالطريقة التي اتبعت فسى مفاوضات

"رودس" سنة ١٩٤٩ (لا يلتقى الأطراف وجها لوجه ، وإنما يتحرك الوسيط الدولى بينهم لتقريب وجهات النظر وتحديد نقاط الاتفاق) .

ثم كانت النقاط التي يشملها المشروع بعد ذلك كما يلي :

- ١ إن الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل سوف تتفقان على جدول توقيتات لإتمام انســـحاب القـــوات الإسرائيلية من أراضــى الجمهورية العربيـة المتحدة التى احتلت بالحرب .
- ٢ ـ إن حالة الحرب بين الجمهورية العربية المتحددة وإسرائيل تنتهى رسميا ، ويتعهد الطرفان بالامتناع عن أى نشاطات لا تتفىق مع حالة السلم بينهما ، وهذا يتضمن الامتناع عن أعمال العدوان ، ويلتزمان بميثاق الأمم المتحدة .
- ٣ \_ يتفق الطرفان على إنشاء مناطق آمنة وحدود معترف بها على خرائط ملزمة ، مع ضمان حرية الملاحة في مضايق تيران .
- إن الطرفين خلال محادثات غير مباشرة على أساس نموذج "رودس" سوف يتوصلان إلى
   اتفاق على المناطق المنزوعة السحسلاح ، وعلى إجراءات حريسة الملاحسة فى مضيق تيران ، وعلى مصير قطاع غيزة .
- وسوف يتفق الطرفان على الطريقة التي تحقق حرية الملاحة في مضايق "تيران" أمام
   كل الدول بما فيها إسرائيل .
- ٦ وفى ممارستها لحق السيادة على قناة السويس فإن الجمهورية العربية المتحدة
   تعترف بحريسة الملاحة لكل الدول ، وبدون تدخل فى حرية المسرور للجميع بما فيهم إسرائيل .
- ٧ ـ يتفق الطرفان على حـل عـادل لمشـــــكلة اللاجــــثين مربوطا بحــل نهـائى بـين
   الأردن وإسرائيل .
- ٨ ـ تعترف الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بحق كل منهما في السيادة والاستقلال
   السياسي والعيش في سلام .
- ٩ ـ إن الاتفاق النهائي سوف يجرى توقيعه على وثيقة يوقعها كل من الطرفين وتودع في
   الأمم المتحدة، ويسرى مفعولها منذ ساعة تسليمها للسكرتير العام للأمم المتحدة.

١٠ ـ إن الطرفين سوف يضعان اتفاقهما النهائي أمام مجلس الأمن للتصديق . وتتعهد الولايات المتحـــدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمــي وفرنسا بإعطاء تأييدها لهذا الاتفــاق .

ولم تقبل إسرائيل بالمشروع ، بل وأعلنت رفضها له . ولم تقبل مصر بالمشروع أيضا ، وانتظرت أن يجيى الرفض ابتداء من إسرائيل . لكن الموقف في المنطقة راح ينتقل من حالة الجمود إلى حالة سيولة دقيقة وخطرة .

ولم يقبل "جمال عبد الناصر" "مشروع روجرز" لعدة أسباب ، في مقدمتها أن المبادرة كانت قاصرة على حل مصرى بحت ، وهذا شرط أساسي يلغي كل تفصيل بعده . كان القرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الأمن يضع إطارا عاما لمبادئ للتسوية في الشرق الأوسط تنطبق على كل الجبهات . وأما مبادرة "روجرز" فقد كانت موجهة إلى الجبهة المصرية وحدها . وفضلا عن ذلك المنظور العام ، فقد كانت في "مبادرة روجرز" نقاط لم يكن "جمال عبد الناصر" مستعدا لقبولها مثل قضية الملاحة في المرات المائية المصرية . ومن الواضح أنه كان قد نزل عند حكم الضرورات ، واتجه إلى أنه دفي مواجهة إجماع دولي عام لا يستطيع أن يمنع الملاحة الإسرائيلية من خليج العقبة . وأما قناة السويس فقد كان رأيه أنها ليست لهذه المرحلة ، وإنما يجيء دورها عند الكلام على التسوية الشاملة بما فيها تسوية مشكلة الأراضي ومشكلة اللاجئين . وكانت حجته الظاهرة أن استخدام إسرائيل لقناة السويس سوف يعرض القناة لخطر الاحتكاك مع مدن مصرية حاشدة بالسكان ، متصلة مباشرة بضفتيها مثل السويس والإسماعيلية وبسور سعيد ، وذلك صوف يؤدي إلى مشاكل سوف تؤثر على الملاحة وحتى على سلامة القناة .

ومن ناحية ثانية فإن "جمال عبد الناصر" لم يشأ إعلان رفضه للمشروع ، وآثر أن يترك إعلان الرفض لإسرائيل لأسباب كثيرة :

١ - إن الموقف العربى بصفة عامة كان يتحسن ، فقد جرت محاولة لبناء جبهة شرقية شارك فى قيادتها كل من سوريا والعراق ، وهو يريد أن يعطى لهذه القيادة فرصة لتعزيز دورها دون أن يستدعى هجمة سياسية ودعائية على هذه الجبهة تثير القلق فى أطرافها قبل أن تتوثق صلات هذه الجبهة الشرقية بالجبهة الجنوبية التى تقف عليها مصر . وإضافة إلى ذلك ، فإن الموقف العربى العام تحسن بقيام ثورة السودان فى مايو ١٩٦٩ وقيام شورة

- ليبيا فى سبتمبر ١٩٦٩ . وكان يريد أن يعطى لهذين النظامين أيضا فرصة تثبيت سلطتيهما قبل أن تتعرض الخرطوم وطرابلس لضغوط أمريكية ، خصوصا وأن ليبيا كانت فيها قواعد عسكرية أمريكية تخشى الولايات المتحدة على ضياعها .
- ٧- إن "مبادرة روجرز" ، رغم كل ما يعترض عليه في بنودها ، تحوى مجموعة مبادىء يمكن اتخاذها أساسا لجهد يقوم بتحسينها . فقدد كانت بنود المبادرة تعترف بمبدأ الانسحاب إلى الحدود الدولية على عكس مطلب إسرائيل على كانت هذه البنود تتحدث عن صيغة مفاوضات غير مباشرة متخذة "نموذج رودس" ، في حين أن إسرائيل كانت تصر على مفاوضات مباشرة وجها لوجه . ثم إن بنود المبادرة كانت تتحدث عن اتفاقية لتسوية سلمية ، في حين أن إسرائيل كانت تطالب بمعاهدة سلام كاملة . ولم يكن هناك مبرر لاستفزاز "نيكسون" بالتسرع في رفض مبادرة وزير خارجيته "روجرز".
- ٣- وقد رأى "جمال عبد الناصر" أن الموقف الداخلى فى إسرائيل يواجه عددا من المشاكل بعد وفاة "ليفى أشكول" وخلافة "جولدا مائير" له فى رئاسة الوزارة . ومن شأن ذلك بطبيعة السياسة الإسسرائيليسة ، أن يحدث نوعا من الارتباك فى تماسك السلطة . وإذا سارعت مصر برفض "مبادرة روجرز" ، فإنها بذلك تعطى إسرائيل فرصة لتدعيم سلطة القرار السياسى ، بينما الأفضل ترك رئيسة الوزراء الجديدة تواجه انقسامات حزبها وضغوط المعارضة وتثور بينهم الخلافات فى أمر المبادرة دون أن تعفيهم مصر من ذلك مقدما بإعلان رفضها .
- ١- وقد راوده إحساس بأن تغييرات أساسية يمكن أن تطرأ على مسرح الشرق الأوسط. فمن ناحية أعلنت الحكومة البريطانية سياسة جديدة للانسحاب من شرق السويس. ومعنى ذلك أن بريطانيا سوف تصفى قواعدها العسكرية على طول المسافة من قبرص إلى الخليج العربي وحتى هونج كونج. وفي الوقت نفسه فإن الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" أعلن أنه لا يريد للولايات المتحدة أن تلعب دور رجل البوليس في نزاعات العالم، وقد يكون من الأنسب ترك هذه التطورات تأخذ مداها.
- ه ـ ومع احتدام حرب الاستنزاف فإن التوتر في المنطقة أبقى أزمة الشرق الأوسط حية ، وساعد على تنشيط العمل العسكرى على الجبهة الشرقية . وقد وقعت في تلك الفترة "معركة الكرامة" وشاركت فيها قوات المقاومة الفلسطينية ، ولعبت فيها وحدات من الجيش الأردني دورا حاسما . وهذا معناه أن الجبهات العربية كلها يجرى تطعيمها بالنار في عمليات اشتباك مع الجيش الإسرائيلي .

من هذه العوامل كلها تصور "جمال عبد الناصــر" أن هنــاك فرصــة لنقلــة مختلفـة فى موقفه التفاوضــى . وساعدته على ذلك عملية قامت بها إسرائيل فى ذلك الوقت لسـرقة رادار من موقع مصرى على خليج السويـس . وهكذا قام بزيارته السريـة الشهيرة إلى موسكــو فى يناير ١٩٧٠ ، وكان يحمل معه تصورا متكاملا لمرحلة جديدة فى العمـــل . وكــانت الخطـوط الرئيسية فى تصوره الجديد كما يلــى :

- ١ ان أزمة الشرق الأوسط يمكن أن تكون بقرب منعطف هام يجعل الاقتراب منها
   بتسوية معقولة أمرا ممكنا.
- ٢ إن موازين القوى العسكرية على الأرض لا تزال لصالح إسرائيل باعتبار أن الامدادات العسكرية الأمريكية لا تزال تتدفق عليها خصوصا بصفقات "الفانتوم"، كما أن الدعم الأمريكي الشامل يمكن أن يقف وراءها في أى لحظة ويساعد بالتالى على زيادة قوتها.
- ٣ وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه قد يكون من الأفضل نقل مستوى المواجهة من الإقليمى إلى الدولى . بمعنى أن الفرصة الآن متاحة لدور أكثر صلابة يقوم به الاتحاد السوفيتى فى مواجهة الولايات المتحدة ، مما يسترك للقوى المحلية دورا أكبر فى تحريك الموقفالعسكرى على نحو يجعل تهدئته مطلبا ضروريا للحيلولة دون احتمال صدام بين القوتين العظميين .

وفى زيارته لموسكو طرح "جمال عبد الناصر" فكرة وجود عسكرى سوفيتى أكثر فى مصر يردع أى دور يقوم به الأسطول الأمريكى السادس ، كما يردع فى نفس الوقت سياسة إسرائيل الجديدة فى غارات العمق على مصر ، وبالتالى يعطى للقوات المصرية \_ سواء فى ذلك قوات الدفعيسة والطسيران \_ يدا طليقة لمتركز جهدها على الجبهة .

كانت الجبهة المصرية على شاطئ قناة السويس هي الموقع الذى سوف يتقرر عنده مستقبل الشرق الأوسط كله . فإذا نجحت القوات المصرية فى القيام بعملية كبيرة ، وإن كانت محدودة ، لعبور قناة السويس طبقا للخطة "جرانيت ١" ، مطمئنة إلى الأمان العسكرى لمواطنيها المدنيين ، ومطمئنة إلى أن الأسطول الأمريكي السادس لن يقوم بدوره التقليدى كاحتياطى استراتيجي لإسرائيل .. إذن ، فإن معادلة قوة جديدة سوف تبرز في المنطقة.

وكان هذا بالضبط ما عرضه "جمال عبد الناصر" فى موسكو ، وقد واجه به القيادة السوفيتية مجتمعة محذرا بأن مستقبل الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى مرهون هناك على جبهة السويس ، سواء اعترف السوفيت بذلك رضا أو كرها .

ووافقت القياد السوفيتية بعد موقعة من المناقشات الحامية ، وكان شرطها الوحيد ألا تكون القوات السوفيتية في مصر إطلاقا عندما تبدأ معركة العبور . وكان ذلك أيضا شرط "جمال عبد الناصر" ، فقد كان يريد معركة عربية خالصة لعدة أسباب معنوية يمكن فهمها ، وأسباب عملية يمكن تقديرها ، وأهمها أن وجود قوات سوفيتية في مصر "وقت حرب" قد يعطى للولايات المتحدة الأمريكية تكأة للوجود في "ساحة حرب" . وبصرف النظر عن أية تعقيدات فمن المؤكد أن كلا من الدولتين العظميين لم تكن تريد مواجهة مباشرة بينهما مهما كان الموضوع !

وعندما بدأت طلائع القوات السوفيتية تصل إلى مصر وتحتل مواقعها فى الدفاع عن العمق ، وتقوم بدورياتها فوق مياه شرقى البحر الأبيض المتوسط ، كان واضحا لجميع الأطراف أن هناك موقفا مفعما بالاحتمالات على وشك أن يطرح حقائق مختلفة فى أزمة الشرق الأوسط.

## تشاوشيسكسو

"لا أعتقد أن إسرائيل لديها الآن خطة سلام " ( "جمال عبد الناصر" للرئيس الروماني "نيكولاي تشاوشيسكو"سنة ١٩٧٠)

وفى هذه الفترة كثر عدد رسل السلام . وكانت هناك خمس محاولات بارزة ويمكن أن تكون ذات معنى .

المحاولة الأولى قام بها "ناحوم جولدمان" ، الذى ذهب لمقابلة الرئيس "تيتـو" عارضاً رؤية متكاملة . (نقلها "تيتو" في رسالة لـ"جمال عبد الناصر" يوجـد أصلهـا في محفوظـات قصر عابدين) .

كانت رؤية "جولدمان" أن إسرائيل مهيأة الآن ، ولأول مرة منذ يونيو ١٩٦٧ ، لتغيير هام في سياستها . وكان قوله لـ "تيتو" : "إن هناك خلافات سياسية بين القادة الإسرائيليين ، وهناك خلافات بين السياسيين وبين العسكريين، وهناك انقسام في الرأى العام سببه تدهور الأوضاع الاقتصادية بأعباء الحرب . ثم إن هناك فوق ذلك كله خلافا بين المنظمة الصهيونية العالمية وبين إسرائيل . فالحكومة الإسرائيلية من أيام "بن جوريون" كانت تريد أن تحتكر القرار الصهيوني في العالم في يدها . بينما المنظمة الصهيونية العالمية التي يرأسها ، كان من رأيها أن حكومة إسرائيل احتكرت قيادة العمل السياسي اليهودي سنين طويلة ، ولم تصل به إلا إلى "حروب" لا تظهر لها نهاية. وقد ضاعت فرص للسلام كثيرة بسبب أوهام سيطرت على قادة إسرائيل ."

وكانت خلاصة اقتراح "جولدمان" ، كما عرضه على "تيتو" ، أن الوقت قد يكون مناسبا لكى تعطى مصر "شيئا" لـ "جولدمان" يشعر أنه قادر على تمريره وإقناع آخرين به فى إطار الظروف الراهنة فى إسرائيل . واقترح "جولدمان" على "تيتو" ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس

"جمال عبد الناصر"، ويجرى هذا اللقاء سرا، إما فى القاهرة و"جولدمان" مستعد للقدوم إليها وإما فى يوجوسلافيا، حيث يستطيع "تيتو" أن يشارك عمليا فى تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر. وقد أحس "جمال عبد الناصر" أن "جولدمان" صادق إلى حدد ما فى عرضه للصورة العامة، لكنه وكما شرح لس "تيتو" لا يستطيع أن يجرى لقاء مع "جولدمان" لأسباب عديدة، بينها أنه لا يعتقد أن قرار المنظمة الصهيونية العالمية سوف يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية إلا إذا قدمت له شواهد تدل على ذلك. ومن ناحية ثانية فإنه كما أبلغ "تيتو" يعرف سلفا أن الخلاف سوف ينشب بين المنظمة الصهيونية العالمية وبين الحكومة الإسرائيلية. وفى حماة الخلاف فإن "جولدمان" أو الحكومة الإسرائيلية سوف تذيع سر هذا اللقاء على فرض أن "جمال عبد الناصر" قبل به .

إضافة إلى ذلك ، فإن "جمال عبد الناصر" كان من رأيه أن منطق أى لقاء سرى فى هذه الظروف مستبعد. والأفضل منه ـ إذا كان هناك شيء يستحق أن تكون الأمور كلها علنية لا يخفى منها شيء على الرأى العام العربي الذي يعيسش بكل حواسه فى أجواء القلق الذي صنعته الأزمة منذ سنة ١٩٦٧ .

وفيما يبدو فإن "تيتو" نقل إلى "جولدمان" ما أبليغ إليه . وعاد "تيتو" يكتب إلى "جمال عبد الناصر" يسأله ما إذا كان ممكنا أن يقع الاجتماع سرا في بريوني وألا يشارك فيه "جمال عبد الناصر" ، وإنما يشارك فيه عن الجانب المصرى "صديق للرئيسس" ليست له صفة رسمية . واقترح "جولدمان" - كما نقل "تيتو" أن يكون "محمد حسنين هيكل" هو الطرف المصرى الذي يحضر هذا الاجتماع .

ورد "جمال عبد الناصر" على "تيتو" بأن "اشتراك هيكل ، بما يعرفه كل الناس "عن صلته بي" ، يعنى أننى شخصيا شاركت في الاجتماع". ثم اقترح "جمال عبد الناصر" على "تيتو" "بدلا من كل هذا اللف والدوران أن يطلب من جولدمان تصورا من المنظمة الصهيونية العالمية عن شكل التسوية التي تفكر فيها ، أو أن تقوم هذه المنظمة بطلب مثل هذا التصور من الحكومة الإسرائيلية".

وكان "جولدمان" أيضا هو الذى قام بالمحاولة الثانية بعد أن وصل حواره مع "تيتو" إلى غير ما كان يأمل فيه. وقد ظهر فى الصورة تلك اللحظة رجل الشيوعية الغامض والقديم من مصر وهو "هنرى كورييل". كان "هنرى كورييل" قد رأس لسنوات طويلة ـ قبل الثورة

وبعدها بقليل \_ أكبر الأحزاب الشيوعية فى مصر وهو تنظيم "حديتو". وعندما غادر "كورييل" مصر نهائيا فإنه لم يذهب إلى إسرائيل مثل غيره ، وإنما قصد إلى باريس وأقام فيها ، وأنشأ هناك مركز قيادة لتنظيمه ظل على اتصال بعدد كبير من الشيوعيين المصريين الذين حافظوا على صلتهم معه متأثرين بارتباطهم القديم بتنظيمه . وفى الحقيقة فإن عددا منهم كان ما زال يعتبر أن "هنرى كورييل" أستاذه ومعلمه .

وعلى نحو ما ، فإن "هنرى كورييل" تمكن فى هذا الوقت من شهر أبريل سنة ١٩٧٠ من ترتيب اجتماع بين "جولدمان" وبين أحد أقطاب حركة اليسار فى مصر (وهو مسئول سابق فى تنظيم "حديتو" الذى أنشأه ورعاه "كورييل") . وكان الاجتماع فى شقة "هنرى كورييل" فى الحيى السابع عشر فى باريس . والغريب أن "جولدمان" خرج من هذا الاجتماع ليبعث إلى "جولدا مائير" بأنه قابل ممثلين للاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر ، وأنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة .

وعرفت القاهرة بسر اجتماع باريس عندما تفجرت مضاعفاته في إسرائيل. وكان ذلك عن طريق نبأ لوكالة الأنباء الفرنسية قالت فيه "إن دعوة تلقاها الزعيم الصهيوني ناحوم جولدمان لزيارة القاهرة فجرت خلافات حادة في إسرائيل شملت الكنيست وأثرت على الائتلاف الوزاري". وكان الذي حدث هو أن رسالة "جولدمان" إلى "جولدا مائير" تسربت إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي كما تسربت إلى بعض الصحف ، وبدأت تحدث آثارا عميقة في المجتمع السياسي الإسرائيلي . ووصل الأمر إلى حد أن تظاهرات اشترك فيها عسكريون وطلبة ، سارت أمام مجلس الوزراء معربة عن تأييدها لـ "جولدمان" ومعارضة لـ "جولدا مائير" لأنها صرحت بأن "جولدمان لا يمثل حكومة إسرائيل ، وإنه إذا كان لدى المبعوثين المصريين شيء فعليهم أن يقدموه لها وليس إلى ناحوم جولدمان" . والحاصل أن هذه القصة سببت شقاقا عالى النبرة بين إسرائيل والنظام الصهيوني العالمي .

وحاولت بعض الوكالات في باريس أن تسأل "جولدمان" نفسه عن وجود دليل عنده يستطيع إبرازه ليؤكد أنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة . ولم يكن لدى "جولدمان" دليل يظهره . ووقف "أبا إيبان" في اجتماع للجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي يقول ما نصه (طبقا لبرقية من وكالة الأنباء الفرنسية) إنه "ليس هناك أدنى دليل يثبت أن هناك دعوة لجولدمان لزيارة مصر والمسألة كلها لا تعدو أن تكون مبالغة تفتقر إلى الإحساس بالمسئولية . إنها فقاعة صابون كبيرة ، ومن سوء الحظ أن رجلا مثل جولدمان أثار دراما عنيفة حول موضوع لا أساس له". ثم نشرت صحيفة "الجيروساليم بوست" أن "الرأى السائد في الدوائر الرسمية العليا في إسرائيل أن جولدمان هو الذى فكر في هذا الموضوع ، ثم ذهب إلى باريس وتحدث فيه مع بعض الزعماء اليساريين" .

وحاول "جولدمان" أن يوحى بأن لقاء باريس تم بتنسيق مع الحكومة اليوجوسلافية ، وبادرت حكومة بلجراد بإعلان أنه "ليست لها على الإطلاق أية علاقة بهذا الموضوع".

وكانت المحاولة الثالثة إيطالية قام بها "لابيرا" عمدة مدينة "فلورانس" الشهير .

وبدأ "لابيرا" فجاء بمفاتيح مدينة "فلورانس" يقدمها هدية إلى "جمال عبد الناصر". وعندما التقى الاثنان لم ينتظر "لابيرا" طويلا قبل أن يفتح موضوع السلام مع إسرائيل. وكان "لابيرا" صريحا في كلامه فقال إن مسئولين كبارا في الحركة اليهودية ("ناحوم جولدمان") وحزب العمل هم الذين طلبوا اليه أن يقوم بمسعاه في مصر ، وإن هذا المسعى تكملة طبيعية لدوره في التوجه العام نحو السلام ومتفق مع المكانة الثقافية لسرائيلية في "فلورانس" ـ وكان حلم "لابيرا" أن تعقد جلسات البحث عن تسوية عربية إسرائيلية في قصر "السنيورينا" الذي بناه "لورنزو" العظيم .

وأحس "جمال عبد الناصر" أن "لابيرا" يتحسرك بمنطسق مثالى قريب من الثقافة وبعيد عن السياسة ، واستمع إليه ثم طلب منه أن يواصل بحث الموضوع مع "محمد حسنين هيكل".

وفى اليوم التالى كان "لابيرا" يدخل مبنى "الأهرام" يحمل تمثالا من البرونز لقديس يبحث عن السلام على الأرض.

وبعد عودته إلى "فلورانس" بعث "لابيرا" إلى الرئيس "جمال عبد الناصر" خطابين . أولهما من "ناحوم جولدمان" إليه (إلى "لابيرا" نفسه) نصه كما يلى :(١١)

"الأستاذ جورجيسو لاسيرا

ه شارع مرمورا \_ فلورانس

صديقي العزيـز،

إنى آسف أننى لم أقابلك منذ بعض الوقت . فبعد لقائنا الأخير فى ٢٠ مارس ذهبت إلى نيويـورك ثم عـدت إلى بـاريس . وفى آخــر أبريــل فـإنى ذاهــب إلى إسرائيل . وقد قرأت في الصحـف أنـك كنت أخـيرا في زيـارة لمــر ، ثم ذهبت

<sup>(</sup>۱۱) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من خطاب "ناحوم جولدمان" - تحت رقم (٨)

بعدها إلى إسرائيل، وإنك مازلت متفائلا بإمكان التسوية السلمية . لسوء الحظ فإننى الآن أفقد أملى ويغيب عنى تفاؤلى لأن دواعى الشك أمامى كثيرة . إننى أخيرا قمت باتصالات واسعة، وقابلت ممثلين للاتحاد السوفيتى ، وأجريت محادثات مطولة مع الماريشال تيتو . وقد سمعت من كل ناحية ومن كل الناس أن الشخص الذى يجب أن أقابله هو هيكل. وأنا أعرف أن عندك فكرة لجمع هيكل وأبا إيبان . ولكن الماريشال تيتو قال لى إن هذه الفكرة أو فكرة لقاء بين هيكل وبينى صعبة التحقيق . هل تستطيع أنت أن تفعل شيئا فى هذا الاتجاه ؟ إنك تستطيع الاتصال بى فى منتصف أبريل لكى نلتقى إما فى روما وإما فى باريسس . واكتب إلى إذا طسرأت لك فكرة جديدة لأنه لا بد أن يبذل جهدد للوصول إلى تربيب ما . وآمل أن أتلقى منك ردا قريبا ، وأفضل أن تبعث لى على عنوانى فى جنيف وهو : ٢٦ طريق مالاجنيو .

وتقبل أيها الصديق العزيز كل أملى في لقاء قريب بيننا.

ناحبوم جولدمان"

وكان الخطاب الثانى إلى "جمال عبد الناصر" من "لابيرا نفسه. وكنان نصه كما يلنى:(١٢)

"يا صاحب السعادة ،

إن هذه الأيام التى تشهد أحداثا عظيمة تطرح أفكارا عديدة عن المفاوضات والسلام . وهذا يحدث الآن فى فيتنسام وفى العالم كلسه . فهل تسرون أن أزمسة الشرق الأوسط يمكن أن تجد طريقا مماثلا بين مصر وإسرائيل ؟

إننى أتطلع بأمل وإيمان إلى فكرة لقاء بين صديقك هيكل وأبا إيبان . إن أبا إيبان مستعد . وأنا أعلم أن إسرائيل عليها ننسوب كثيرة ، ولكن علينا دائما أن نأمل وأن نحاول مرة أخرى . إنك يا سيدى الرئيس تستطيع أن تفعل كثيرا . وإنى أرجوك أن تقرأ بعناية خطاب جولدمان لى ، وأنا أرفق لك صورة منه .

إن السلام لا يمكن تجنبه ، والحرب مستحيلة ، وحروب العصابات لا فائدة منها ، والشماع الوحميد الباقى همو المفاوضات كوسميلة لا بديل لها لحمل مشاكل العمالم .

<sup>(</sup>١٢) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من خطاب "لابيرا" إلى الرئيس "جمال عبد الناصر" تحت رقم(٩).

يا صاحب السعادة ، إننى أريدك أن تحاول بأقصى طاقتك . وإن موقفنا تجاه إسرائيل هو موقف "فتح النوافذ" . وفكرتى عن لقاء بين أبا إيبان وهيكل ـ أو ربما اجتماع أعلى منهما مستوى ـ تبدو لى فكرة صائبة أكثر كل يوم . إن لدى أملا رغم كل شيء ، وأرجوك أن تصلى من أجلى .

إمضاء لابـــيرا"

كانت المحاولة الرابعة إيطالية أيضا ، والقائم بها نائب رئيس الحزب الشيوعى الإيطالي السناتور "باييتا" ، وكانت محاولة غير مباشرة . فقد جاء نائب رئيس الحزب الشيوعى الإيطالي إلى القاهرة وهو يحمل مشروعا يبدو أن لا علاقة له بالصراع العربى الإسرائيلي .كان مؤدى مشروعه أن العالم يضطرب بمتغيرات بعيدة الأثر ، وأن البحر الأبيض المتوسط الذي اتخذته القوى العظمى مجالا لسيطرتها وميدانا لحروبها ، يجب أن يخرج من هذه السحيطرة وأن يعصود إلى أهله وأصحابه يجعلون منه بحيرة سلام وثقافة وحضارة.

وهكذا كان اقتراح "باييتا" عقد مؤتمر يكون لقاء حسرا بين ممثلين عن كل البلدان المطلة على البحر الأبيض تبحث فيه هذه البلدان كل شيء يخسص شواطئ هذا البحسر من الأمسن إلى الفن . وكان واضحا أن محاولة "باييتسا" رغبسة في جمسع العسرب والإسرائيليين ، قفز فوق المشاكل المستعصية في أزمة الشرق الأوسط .

ولم يستطع "باييتا" أن يغطى مطلبه خصوصا حين قال له "جمال عبد الناصــر": "إن مصـر بالطبع مهتمـة بالبحر الأبيض ويمكن أن تشارك فى أى شــىء يتعلق بمستقبله". ثم سأله مباشرة: "هـل تشارك إسرائيل فى هذه المحاولة المتوسطية ؟"

ورد "باييتا" بقوله: "بالطبع ... والحقيقة التاريخية أن الدور اليهودى الحديث تجربة متوسطية من أسبانيا إلى تركيا ومن جنوا إلى الإسكندرية".

وقال "جمال عبد الناصر" إنه لا يتحدث عن اليهود ، وإنما يتحدث عن دولة إسرائيل.

وقال "باييتا" إن "إسرائيل هي التجسيد العملي للدور اليهودي في البحر الأبيسض". ولسنوات طويلة نامت مشروعات البحر الأبيض حتى أعيد بعثها من قريب بعد حرب الخليج الثانية . ثم كانت المحاولة الخامسة رومانية تولاها الرئيس الروماني "نيكولاى تشاوشيسكو". ففي يوم ١٧ مايو ١٩٧٠ كان وزير التجارة الخارجية الروماني على موعد مع "جمال عبد الناصر". وقد ذهب إلى الموعد يرافقه السيد "حسن عباس زكى" وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في مصر في ذلك الوقت ، وكذلك السفير الروماني في القاهرة .

وبدأ الحديث فى الاجتماع بنقل تحية الرئيس "تشاوشيسكو" التى يحملها وزيره إلى "جمال عبد الناصر". ثم تطرق إلى العلاقات بين البلدين ، وإلى قضايا التجارة والمنح الدراسية وغيرها. ثم سكت الوزير الرومانى لحظة قال بعدها للرئيس إن لديه رسالة سرية يريد أن يعرضها عليه. وأبدى "جمال عبد الناصر" أن السيد "حسن عباس زكى" مسئول كبير فى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، وأنه موضع ثقة ، وإن الوزير الرومانى يستطيع أن يتحدث فيما لديه أمامه بدون حرج .

وبعد لحظة تردد لم يكن أمام وزير التجارة الرومانى مفر من أن يعرض ما يحمله من الرئيس "تشاوشيسكو". وبدأ الوزير الرومانى يتكلم. وطبقا لمحضر الجلسة ، وهو على شريط مسجل جرى تفريغه بكتابة محضر كامل للجلسة (١٣) بدأ الوزير الرومانى عرضه لما لديه وقال: (١٤)

"إن هناك مبادرة حدثت معهم من جانب إسرائيل. فقد عقد ماكوفسكو (وزير الخارجية الروماني) اجتماعا مع جدعون رافاييل السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة والمستشار الخاص لجولدا مائير الآن. وعرض جدعون الموقف في الشرق الأوسط وأبلغهم عن أشدياء رغب في أن يعسرفها السيد الرئيس (يقصد "جمال عبد الناصر"). وقد درست القيادة في رومانيا ما دار بين جدعون رافاييل وبين ماكوفسكو. وشجمع الرئيس تشاوشيسكو نقمل ما ذكسره رافاييل إلى السيد الرئيس."

وأكد الوزير الروماني أنهم لا يرغبون في القيام بمهمة الوساطة ، كما أنهم لا يرغبون في دفع الأشياء في الاتجاه الذي يضير السيد الرئيس . وإنهم بدافع الشعور بالصداقة كلف

<sup>(</sup>١٣) كانت القامسدة فى ذلك الوقت وبعد حرب ١٩٦٧ هى تسجيل كسل مقسابلات الرئيس "جمسال عبد الناصر"حيث يكون السجل كاملا لأن كل الموضوعات السياسية كانت تصب فى محيط الأمن القومى بشكل أو آخر . وكانت هناك رفبة فى أن يكون السجل كاملا لضمان تدقيق الأحاديث وضمان اتصال السياسات .

<sup>(</sup>١٤) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الثالثة من محضر هذه الجلسة .. تحت رقم(١٠) .

رئيسهم الوزير بنقل ما طلبه المثل الإسرائيلي ، على أن يقرر السيد الرئيس ما يمكن أخذه بعين الاعتبار وما لا يؤخذ في الاعتبار. وأكد أن هذه المعلومات التي سينقلها معروفة في أضيق الحدود ، وإنه يعرض الموضوعات كما تلقاها من ماكوفسكو ، وسوف لا يضيف أو يحذف شيئا . وهذا هو النص (نص رسالة "جدعون رافاييل" مستشار "جولدا مائير") :

"إن عام ١٩٦٩ شهـد تدهورا في الحـل السياسـي للموقـف فـي الشـرق الأوسـط. وإن الأسباب من وجهـة نظـره:

 ١ نقل مركز ثقل المحادثات بين الأطراف المعنية إلى الدول الكبرى ـ وبهذا اختفت مهمة يارنج .

حياع الصلة بين قرار مجلس الأمن ٢٤٢ في نوفمبر ١٩٦٧ وبين قرار وقف اطلاق النار الذي سبقه في يونيو ١٩٦٧ .

٣ ـ ازدياد إرسال الاتحاد السوفيتسى للأسلحة إلى الدول العربية بمعدل يفوق
 الحدود من حيث الكم والكيف .

٤ - ازدياد اعتماد إسرائيل العسكرى والاقتصادى على الولايات المتحدة . ومن هنا يظهر الخطر بالنسبة لإيجاد تسوية للموقف بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ، ونصبح مقيدين بخيوط لا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك .

هذه هى الفكرة الأولى . والفكرة الثانية (نقلا عن جدعون رافاييل) أن حكومة إسرائيل مصممة على أن تعمل ضد أى احتمال لحرب جديدة ، وقد قدمت تنازلات كثيرة، وكانت تنتظر أى إشارة من الدول العربية ، وخاصة من السيد الرئيس .

إن إسرائيل اتخذت موقفا جديدا سوف يظهر عندما يصلون إلى مرحلة الفاوضات. وسوف تكون مستعدة لمناقشة كل المشاكل الناجمة عن الحرب دون أى شروط مسبقة على أساس قرار مجلس الأمن ، وكذلك مناقشة أى مشكلة أخرى يريد الطرف العربي إثارتها .

إن إسرائيل قبلت إجراء محادثات على نميط محادثات رودس التى تعتبر مزيجا من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة . وهم يعتبرون هذه الموافقة تنازلا عن موقفهم السابق الذى كانوا يصرون فيه على المفاوضات المباشرة . كما قبلت تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الثنائي مع الدول العربية .

إن إسرائيل تعتقد أن حقيقة الخلاف بين الدول العربيسة وبينها هو فقدان الثقة. فالعرب يعتقدون أن إسرائيل ترغب فى التوسع الإقليمى باستعمال القوة. وفى نفس الوقت تعتقد إسرائيل أن العرب يريدون تدميرها كدولة . والوسيلة الوحيدة للتغلب على عدم الثقة هى وضع ما تعرضه إسرائيل موضع التجربة لأنه لا يمكن أن يجىء الحل من الخارج .

إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يسيطران على الموقيف في المنطقية ، ولكننا نحن الذين ندفع دماءنا (يقصد العبرب وإسرائيل) .

إن جدعون يعرض النقاط التالية :

- اب إسرائيل لن تملى شروطا من أى نسوع على الدول العربية ، وبالمثل فإن
  إسرائيل لن تقبل أى تسويسة تفرض عليها . إن سيسكسو (وكيسل وزارة
  الخارجية الأمريكية المختص بالشئون العربية والإسرائيلية) أو دوبرينين
  (السفير السوفيتي في واشنطن) لن يضعا الحدود بيننا لأنها ليست الحدود بين
  أمريكاوالاتحاد السوفيتي . كما أن إسرائيل لا تريد أن تعيش وراء حسدود
  الولايات المتحدة.
  - ٢ إن إسرائيل لا تريد أي شيء يغير من طابعها القومي كوطن لليهود .
- ٣ ـ وبالتــالى فإن إســرائيل ليست لديهــا النيــة لضم أو للاحتفــاظ بــالأراضى التـى تحتــلهـا Israel has no intention to keep or to annex the territories under its occupation now.
- أن التسوية يجب أن تتضمن حلولا عاجلة لإزالة احتمالات خطر تجدد الحرب ، كمسا أن إسرائيل تريد ضمانات ضد فرض حصار بحرى جديد عليها.
- ويجب وجود ضمانات في شبه جزيرة سيناء حتى لا تكون قاعدة للهجوم على إسرائيل. وفي المقابل فإن إسرائيل على استعداد لإعطاء ضمانات مماثلة في أرضها لمصر."

كان "جمال عبد الناصر" يسمع دون تعليق . وراح الوزير الروماني يقول إنه "يبدو له أن إسرائيل لديها حلول مقبولة ، ولكنهم يسرون أنه ليس من الطبيعي الإعلان عن هذه الحلول إلا إذا كانت واثقة من أنها داخلة في محادثات جدية وحقيقية مع مصر" .

وجاء الدور على "جمال عبد الناصر" ليتكلم ، فعرض النقاط التالية طبقا لنص المحضر:

- أعرب عن شكه في أن تكون لدى إسرائيل خطة لحل سلمسي. وهو يشعسر أن
   كل ما تطرحه الآن هو محاولات غامضة هدفها في واقمع الأمسر
   تقويض"undermine" مركز مصر.
- إنه يتابع مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي ، وهو يعسرف أن هناك أغلبية
   تؤيد ضم أجزاء من الأراضي المحتلة لإسرائيل .

- إن الحل الوحيد الذي يستطيع الموافقة عليه هو الانسحاب الكامـل. ولا يمكنـه الموافقة على حـل يـترك القـدس لإسرائيل.
- إن موقفه من الحل واضح ومعلن في الوقت الذي تخفى فيه إسرائيل خططها وتبقيها سرا.
- إن المستر ناحوم جولدمان قام من قريب بمثل هذه المحاولة التي يقوم بها مستشار جولدا مائير الآن ."

### وهنا قاطعه ضيفه الروماني قائلا:

"سيدى الرئيس ، إن جولدمان غير محبوب من وزراء حكومة إسرائيل ، ولا يمكنه أن يتحدث باسم حكومة دولة إسرائيل" .

ورد "جمال عبد الناصر" بأن طلب من الوزير الروماني أن ينقل تحيته وشكره للرئيس "تشاوشيسكو" على اهتمامه المتواصل بأزمة الشرق الأوسط. ولم يكن الوزير الروماني راغبا في قفل باب المناقشة بهذه الطريقة ، فعاد إلى الإلحاح يسأل : "إذا كان ما نقله عن الإسرائيليين لا يرضى السيد الرئيس، فهل يستطيع أن يعرف منه ما الذي يقبله؟".

وقال "جمال عبد الناصر" (طبقا لنص المحضر):

"إننى أرغب في حل سلمى ، وأشعر بقدرتى على إقناع الأمة العربية به إذا وجدته محققا لمصالحها وأمنها . لكنى لست مستعدا للقيام بأى مقامرة . فالموقف العربى جيد ، والأمة كلها واقفة معنا . حتى الذين يختلفون مع توجهاتنا الاجتماعية يدعمون موقفنا الاقتصادى . ومطلب الجميع هو الانسحاب ، وهو الشرط الذي يجمعنا سويا كأمة عربية . وبالتالى فنحن عندما نتكلم عن الانسحاب نعنى ليس فقط من الأراضى المصرية ، ولكن من كل الأراضى العربية ."

ولم تصل محاولة "تشاوشيسكو" ـ شأنها شأن محاولات "جولدمان" و"لابسيرا" و"باييتا" من قبل ـ إلى نتيجة .

ولم يكن "ويليام روجرز" وزير خارجية أمريكا المكلف بالشرق الأوسط ، على استعداد لأن يصل مشروعه إلى مثل ما وصلت إليه مبادرات "دكاكين السلام الصغيرة" على حد تعبيره . وإنما كان يريد استغلال تكليف "ريتشارد نيكسون" له بحل مشكلة الشرق الأوسط، ويصل فيها إلى نتيجة ناجحة يسبق بها تكليف خصمه اللدود "هنرى كيسنجر" بحل أزمة فيتنام .

#### روجــــرز

"أسائل نفسي إلى مستى نستطيع تحمسل الخسائرالعالية التى نتكبدها فى حبرب الاستنزاف؟" (وزيسر الدولة الإسسرائيلي "جساليلي" في اجتماع مجلس الوزراء)

كان مشروع "روجرز" لا يزال غير مقبول في القاهرة حتى بعد أن حاولت الحكومة الأمريكية توسيع نطاقه بتقديم ورقة للأردن حملت اسم ورقة "يوست"، وقدمها المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة السفير "تشارلز يوست" إلى الملك "حسين"، وتعهدت الولايات المتحدة فيها بـ"عودة الأوضاع التي كانت قائمة بالنسبة للأردن إلى ما كانت عليه قبل ه يونيو سنة ١٩٦٧، مع إجراء تعديلات طفيفة على الخطوط متبادلة على الناحيتين" وكان ذلك يشير بالدرجة الأولى إلى توحيد قرى قطعتها خطوط الأسلاك الشائكة على مواقع بين إسرائيل والأردن ، وأصبح ضروريا تصحيح الخطأ بتوحيد هذه القرى مرة هنا ومرة هناك.

وربما أن الحكومة الأمريكيـة وجـدت ملائما أن تبعـث بمبعـوث خـاص إلى القاهـرة متشجعـة أو متحسبـة :

متشجعة لحقيقة أن مصر لم تعلن رفضا صريحا لمشروع "روجرز" ، وإنما تركته معلقا .

ومتحسبة لواقع أن قــوات سوفيتيــة بــدأت تصــل إلى مصــر بعـد زيـارة "جمـال عبـد الناصـر" السريـة إلى موسكـو.

كان المبعوث الأمريكي الذي جاء إلى القاهرة هو "جوزيف سيسكو" مساعد وزير الخارجية المختص بشئون الشرق الأوسط، وقد استقبله "جمال عبد الناصر" بالفعل يوم ١٢ ابريل ١٩٧٠.

- وفي هذه المقابلة فإن الحديث مع "سيسكو" دار بصراحة كاملة:
- ا ـ قال "جمال عبد الناصر" إن المشروع بالنسبة له غير مقبول ، لكنه لم يشأ أن يعلن رفضه الصريح له حتى لا يصدم إدارة "نيكسون" في أول محاولة جدية لها إزاء أزمــة الشرق الأوسط ، وهو على العكس من ذلك يريد أن يشجع هذه الإدارة على تطوير اهتمامها بإيجاد حيل للأزمة .
- ٢ إنه وهذه نقطة يجب أن تتفهمها الولايات المتحدة في معزل عن صراعها مع الاتحاد السوفيتي ليس مقتنعا بأن الولايات المتحدة تملك وحدها أو تقدر على حل المشكلة . فالاتحاد السوفيتي طرف في معادلة القوة في الشرق الأوسط ولا يمكن استبعاده ، بل إن مصر ليست مستعدة لاستبعاده بعد كل ما قام به ، وآخره تحمل مسئوليات الدفاع عن العمق المصرى لكن ذلك ليس قيدا على القرار المصرى ، وهذه نقطة يجب أن تقدرها الولايات المتحدة من تجربتها الطويلة والمريرة مع مصر .
- ٣- إنه من الأفضل إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بحل الأزمة ، وهو يراها مهتمة أن يظل الجهد الأمريكي متواصلا ، على أن يستكمل قوة دفعه في إطار الأمم المتحدة وتحت مرجعية قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ . وفيي كل الأحوال فإن مشروع "روجيز" هو محاولة جادة لتفسير قرار مجلس الأمن وإعطائه طابعا إجرائيا Operational ولكن هناك بالتأكيد تفسيرات أخرى تستطيع تطوير كل مقترحات الحل بحيث تصبح كافية ومقنعة لبقية الدول العربية ، وبالذات سوريا .
- ٤ إن هناك باستمرار مشكلة في أى مشروع واسع تتقدم به الولايات المتحدة . فحجم الإرادة وراء هذه المشروعات مجهول على الأقل بالنسبة للأطراف العربيسة ، والتفاوض في شأنها مع الولايات المتحدة يحدث مشاكل لا لـزوم لهـا . وفي النهاية ـ وبرغم المشاكل فإن الولايات المتحدة لا تقيّد نفسها بمشروع تتقدم بـه ، وإنما تغيره طبقا للضغوط التي تتعرض لها ، وإذا كان ذلك ، فإن ما تقدمه الولايات المتحدة لا يمكن وصف بأنه حــل متكامل ، وإنما هو اقتراح من جانبها . وإذا كان الأمر أمر مقترحات ، فالأمم المتحدة هي المجال . وإذا كانت هناك نيسة في جعل المقترحات الأمريكية فاعلة في حد ذاتها ، فمن الأفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع كل الأطــراف قبــل تقديم أية مقترحات . كما أن التشاور مع الأطراف الدولية مهـم .

ثم إن احتكار تصورات الحل لمقترحات أمريكية ، مع ما هو مترسب لدى العرب من تحيز أمريكي لإسرائيل، كفيل بأن يثير من اللحظة الأولى شكوكا عربية في أى مبادرة لا تحمل غير "الهوية الأمريكية"!

ولم يكن "جمال عبد الناصر" مقتنعا بأن التسوية السلمية قريبة أو متاحة ، وإنما كان اعتقاده أن اختبارا بقوة السلاح ما زال ضروريا لإقناع إسرائيل بتسوية معقولة .

وفي مقابلته لـ "سيسكو" فإنه تعرض لهذا الموضوع بطريقة مباشرة قائلا:

- إنه بـدون ضغـط أمريكي محسـوس ، فإن إسرائيل لن "تمشـي إلى منتصـف الطريـق"
   نحو التسويـة .
- وفى غيبة هذا الضغط المحسوس ، فإن الحرب سوف تتجدد ، وليس ذلك موضع شـك فى رأيـه .
- وبدون ضغط أمريكى محسوس ، وبدون ضغط عسكرى عربى مؤثر ، فإن أحدا لا يقدر على إقناع إسرائيل "بالتعقل" ، وإنه لو كان في مكان "زعماء إسرائيل لكان ذلك موقفه" إذ لماذا ينسح بون طواعية إذا لم يكن عليهم ضغط سياسي ممن يملك فرصة الضغط ، أو ضغط عسكرى ممن يقدر على تضحياته.
- إنه هو شخصيا لا يحب الحرب وقد جرب مآسيها ، وهو يعرف من درس التاريخ "أن أى طرف يستطيع أن يبدأ الحرب ، ولكن الاختبار الأعظم ليس فى بدء الحرب وإنما فى إنهائها".

وبعد لقائمه بـ "سيسكو" فإن "جمال عبد الناصر" انتهـز فرصة خطابه في عيد العمال أول مايـو ، ووجـه نــداء مفتوحـا إلى الرئيس الأمريكـي "ريتشارد نيكسـون" بأن الولايـات المتحدة مطالبة "بالضغط على إسرائيل لكى تنسحب من الأراضى العربيـة التى احتلتها سنـة ١٩٦٧ فإذا لم يكن مثل هذا الضغط ممكنا ، فالمكن بعده أن تتوقف الولايـات المتحـدة عن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح ، وإلا فهى شريـك فى استمرار احتــلال الأراضــي العربيـة بقـوة هذا السـلاح".

ونتيجة لهذه الاتصالات النشيطة والحوارات المكثفة ، مضافا إليها تزايد حدة حرب الاستنزاف ، طوى "روجرز" مشروعه مؤقتا وتقدم بدلا منه باقتراح بسيط وعام عرف باسم "مبادرة روجرز".

كانت "مبادرة روجرز" مختلفة عن "مشروع روجرز" ، رغم الخليط الذي ساد عند كثيرين في التفرقة بين الاثنين.

كانت "مبادرة روجرز" تقول نصا بما يلى :

"تعلن أطراف النزاع في الشرق الأوسط، وتنفيذ، وقفيا محيدودا لإطبلاق النيار مدتبه تسعون يوما. وفي هذه الفيترة ينشيط السفير جونيار بارنيج لينفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، وبالتحديد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق على سيلام عادل ودائم يقوم على الاعتراف المتبادل والسيادة ووحيدة الأراضى والاستقلال السياسي. وتقوم إسرائيل بسحب قواتها من أراض احتلتها في معركة ١٩٦٧."

كان نجاح المبادرة التى قدمت بتاريخ ١٩ يونيو مشكوكا فيه من وجهة النظر المصرية (قدره "جمال عبد الناصر" فى خطاب عام بنسبة نصف فى المائة). وكانت العناصر المهمة فيها أنها أعادت إطار التسوية إلى الأمم المتحدة وليس إلى الولايات المتحدة . كما أنها لم تكن عرضا مقدما إلى مصر وحدها ، وإنها إطار مفتوح لكل الجبهات. ثم إنها أعادت المرجعية إلى قرار مجلس الأمن ٢٤٢ . وأكدت لأول مرة تعهد الولايات المتحدة بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى العربية رغم أنها ــ مثل قرار مجلس الأمن تحدثت عن "أراض" وليس عن "الأراضى" المحتلة .

وكان رأى مصر ألا تسارع بالرفض ، وإنما تأخذ وقتها في الدراسة والبحث .

وفى ٢١ يونيو - بعد يومين من تاريخ المبادرة - كسانت إسرائيل هى التى سارعت إلى إعسلان رفضها لـ "مبادرة روجـرز".

ووقع خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل . وكان ذلك أول خلاف حاد بين الطرفين منذ اتفاقاتهما وترتيباتهما السرية في التمهيد لعدوان يونيو ١٩٦٧ .

وتداعبي من ذلك الخلاف ، أو ترتب عليه انقسام عميق داخل إسرائيل نفسها .

كان رد إسرائيل على "مبادرة روجرز" متسرعا بالفعل . وكان أول من لاحظ ذلك هو سفير إسرائيل في واشنطن "إسحاق رابين" ، وأخذ على مسئوليته تأخير تسليم رد حكومته إلى وزارة الخارجية الأمريكية حتى يجرى مشاورات مع حكومته يقترح عليها إعادة صياغة البرد لأنه وجده "عصبيا" إلى جانب أنه متسرع . وكان تردد "رابين" إشارة ظاهرة إلى ما سوف يحدثه رفض الحكومة الإسرائيلية \_ المتسرع والعصبى ـ لمبادرة وزير خارجية

الولايات المتحدة . ولمدة شهر كامل، من أواخر يونيو حتى أواخر يوليو ١٩٧٠، عاشت إسرائيل دوامة عنيفة خرجت منها وقد قبلت مضطرة بـ "مبادرة روجـرز"، وأدى قبولها إلى انفراط الائتلاف الوزارى لحكومة الوحدة الوطنية الذى بـدأ مع قرارالحـرب في يونيو ١٩٦٧.

كانت التجربة مؤلمة ، وربما أن دراسات الأستاذ "مايكل بريشر" الشهيرة عن صنع القرار ألسياسي في إسرائيل هي أوضح تصوير لهذه التجربة المؤلمة في حياة إسرائيل السياسية . وفي تقدير "بريشر" أن كلمة محورية واحدة في "مبادرة روجرز"، هي التي استثارت مخاوف إسرائيل ودفعتها إلى التسرع في رفض المبادرة ، وهذه الكلمة هي كلمة "الانسحاب" . وطبقا لما ورد في محضر مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم ٢٠ يونيو حينما جرى رفض "مبادرة روجرز" - فإن "مناحم بيجن" (وزير دولة في وزارة الائتلاف) ركز على كلمة "الانسحاب" قائلا : "منذ سنتين ونصف السنة ـ أي من ديسمبر ١٩٦٧ وحتى على كلمة "الانسحاب" قائلا : "منذ سنتين ونصف المنية . وطالما ألمح علينا يارنج لوضع تبادلته من أوراق مع السفير يارنج ومع الحكومات المعنية . وطالما ألمح علينا يارنج لوضع كلمة الانسحاب في ردودنا ، وطالما رفضنا أن نفعل ذلك . وكثيرا ما طلب منا الأمريكان أن نقولها ، وكثيرا ما قفلنا آذاننا ورفضنا أن نسمع . إن خبراءنا توصلوا إلى تعبيرات استعملناها وأدت غرضها بكفاءة في تجنب كلمة الانسحاب ، مثل "تمركز القوات" . "

ثم قام "بيجن" بتذكير زملائه في مجلس الوزراء ، بأن أحدد أعضاء المجلس سأل رئيس الوزراء "ليفي أشكول" وقتها عن الفارق بين "الانسحاب" و"إعادة تمركز القوات" ، ورد عليه "أشكول" بقوله : "إذا قلنا كلمة الانسحاب فهي كلمة واحدة ملزمة ، وإذا قلنا "بإعادة تمركز القوات" فإن ذلك سوف يكون خاضعا لمائة تفسير على الأقل" . وسادت وجهة نظر "بيجن" في اجتماع مجلس الوزراء ، وقبلها الجميع لأن كلمة "الانسحاب" بدت لهم غير مقبولة على الإطلاق .

وما بين أواخر يونيو إلى أواخر يوليو غيرت الحكومة الإسرائيلية رأيها ، ولم يكن السبب كلمة واحدة محورية ، وإنما كان مجموعة من الأسباب المعقدة والمتداخلة . وطبقا لمداولات مجلس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة ، فإن هذه الأسباب كانت كما يلي :

- ١- إن إسرائيل ليس فى مقدورها ببساطة أن ترفض قرارا أمريكيا ، لأن الولايات المتحدة فضلا عن كل ما تعنيه بالنسبة لإسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، هى فى هذه اللحظة مورد السلاح الوحيد لإسرائيل . وهناك الآن صفقة من ٥٠ طائرة "فانتوم" و ٨٠ طائرة "سكاى هوك" متوقع تسليم بقيتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وفى وقت يتزايد فيه عنف معارك الاستنزاف فإن الغلظة فى التعامل مع السياسة الأمريكية مغامرة لا ينبغى لإسرائيل أن تقدم عليها بالمواجهة.
- ٢ إن الوجود السوفيتي العسكـرى في مصر ، بعد الزيارة السرية التي قام بها "جمال عبد الناصر" في يناير ،أدى إلى وضع بالمغ الحساسية في المنطقة . وعلى سبيل المثال ، فيوم ١ يناير ١٩٧٠ وقبل الزيارة السرية إلى موسكو كان عدد الخبراء السوفيت في مصر طبقا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية يـتراوح ما بين ٢٥٠٠ إلى السوفيت في مصر طبقا لتقديرات إلى ما بين ٢٥٠٠ و ٠٨٠٨ خبيرا سوفيتيا . كما ظهـرت ٢٧ طبقا لنفس التقديرات إلى ما بين ٢٥٦٠ و ٠٨٠٨ خبيرا سوفيتيا . كما ظهـرت ٢٧ بطارية دفاع جـوى من طراز "سام ٣" لم تكن موجودة من قبل . وفي ٣٠ يونيـو بطارية دفاع جـوى من طراز "سام ٣" لم تكن موجودة من قبل ، فقد ظهرت في مصر ١٩٧٠ تغيرت المورة على نحـو يثير القلق في إسرائيل ، فقد ظهرت في مصر طبقا لتقديـرات المخابـرات الإسرائيلية ، وهـي ـ بصرف النظـر عن درجـة دقتها ــقاعـدة المعلـومات الأساسية للقــرار السياسـي الإسرائيليي صورة تقول بأن فيهــا قاعـدة المعلـومات الأساسية للقــرار السياسـي الإسرائيليي صورة تقول بأن فيهــا وما بين ١٠١٠ و ١٢٠٠ خبيرا سوفيتيا ـ وما بين ١٠١٠ و ١٢٠٠ خبيرا سوفيتيا ـ وما بين ١٠٢٠ و ١٢٠٠ خبيرا سوفيتيا ـ وما بين ٥٠٠ طارز "سام ٣" ١٢٠ طائرة "ميـج ٢١ ج س" .

وكان واضحا من هذا الحجم من الرجال والمعدات أنه يتضمن تشكيلات مقاتلة جاهزة لحماية العمق المصرى وإن ظلت بعيدة عن الجبهة . وبين كل المشاركين في صنع القرار الإسرائيلي فإن الجنرال "موشى ديان" كان أكثرهم تخوفا من العنصر العسكرى السوفيتي في معادلة الشرق الأوسط الجديدة . وفي محضر مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم ١٩ يوليو، يرد تدخل لـ"ديان" قال فيه بالحرف: "إنني لا أنتمي لأولئك الذين يقولون إنه لا يهمهم أن يكون هناك روس أو لا يكون بالنسبة لي الأمر مهم . وأنا لا أريد أن أواجه روسيا بأى شكل على ناحية أو أخرى من خطوط المواجهة . ولست أريد للطائرات الروسية أن تسقط طائراتنا الغيرة على مصر . ولا أريد لطائراتنا أن تواجه طيارين روسا." ثم استطرد "ديان" طبقا للمحضر إلى العنصر الأمريكي في المعادلة ، فقال "إن لدينا القوة لنفرط في أهم حليف لدينا المواجهة كل احتمال ، لكنه ليست لدينا القوة لنفرط في أهم حليف لدينا (وهو الهلايات المتحسدة)" .

٣ - إن زيادة ضغط القوات المصرية على جبهة قناة السويس أصبح عنصرا مقلقا ، وكان أكثر من عبر عنه في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي تم فيه الـتراجع عن الرفض ، هو "إسرائيل جاليلي" الذي يسجل المحضر قوله : "إنني مضطر أن أقول إنني في حالة صدمة بسبب خسائرنا من طائرات الفانتوم فوق الخطوط المصرية ، وأسائل نفسي إلى متى نستطيع أن نتحمل هذا المعدل من الخسائر ؟ وما الذي يمكن أن يكون عليه موقفنا إذا لم نتلق من الولايات المتحدة نظام صواريخ "شرايك" الذي يقدر على التصدي لحائط الصواريخ المصري على قناة السويس ؟"

[ وجـد الأستاذ "بريشـر" أكثر من إشارة إلى حـرب الاستـنزاف فـى الوثـائق الإسرائيلية تصفها بأنها "حـرب الألف يـوم" .]

- إلى التراجع عن رفضها . ويسجل نفس محضر مجلس الوزراء (يوم ١٩ يوليو) قـول "جولدا مائير" : "إن أمامى تقارير تشـير إلى تزايد النقد لسياسـة الحكومـة ، خصوصا بين الشباب وهم أمل المستقبل . وأهم شىء فى مبادرة روجـرز أنها بما طلبته من وقف مؤقـت لإطلاق النار تعطـى لشبابنا فرصـة لاستعادة سكينتهم النفسية . فقد استبد بهم القلق من قوائم القتلى فى معارك الجبهـة مع مصر، ولا بد أن يشعروا أننا بدورنا نستشعر أسباب قلقهم ."
- ه ـ وقد تداخل هذا القلق مع الانقسام الذي تبدى في العلاقات ما بين الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية العالمية ، أو بين "جولدا مائير" و"ناحوم جولدمان" بالتحديد . وقد ظهر ذلك في عريضة قدمها آلاف من الشباب (من طلبة الجامعات) الذين كانوا على وشك الدخول إلى مجال الخدمة العسكرية ، وجاء فيها: "إننا نسجل احتجاجنا لأن حكومة إسرائيل تتجاهل محاولات نشيطة يقوم بها ناحوم جولدمان للوصول إلى تسوية . وحتى الآن فإننا كنا نذهب إلى ميادين القتال متصورين أنه ليس هناك بديل ، أما وقيادة الحركة الصهيونية العالمية توحى بأن هناك سبلا إلى تسوية سلمية ، فإننا كنا نتصور أن الحكومة الإسرائيلية سوف تستغل كل إمكانية للسلام تلوح أمامها في الأفق ."
- ٦ ـ وكان هناك سبب أخير ، وكان صاحبه هو "إسحاق رابين" الذى أخذ على عاتقه تأخير تسليم الرد بالرفض لأربع وعشرين ساعة ، ناصحا حكومته بأن تقبل وأن تحاول الحصول على ثمن لقبولها ، وذلك بمنطق أنه إذا قبلت حكومة إسرائيل بمبادرة سياسية تقوم بها الولايات المتحدة وتشير في صلبها إلى كلمة "الانسحاب" ـ

فإن الحكومة الإسرائيلية يكون لها الحسق حيننذ في تعويضها عن ذلك القبول بالإسراع في شحن صواريخ "شرايك" والقاذفات من طراز "فانتوم" وفتح باب التفاوض على أسلحة جديدة.

وهكذا قبلت إسرائيل "مبادرة روجرز". ولم يلتفت أحد وقتها بالقدر الكافى إلى رد فعل "هنرى كيسنجر"، الذى كان يتابع أزمة الشرق الأوسط من بعيد ويكره اختصاص "روجرز" بها، ويتشوق إلى يوم يمسك بها فى يده ويتولى حلها منفردا. ففى نفس اليوم الذى أظهرت فيه الحكومة الإسرائيلية استعدادها لتغيير رأيها فى مبادرة "روجرز" وقبولها بعد سبق رفضها، كان "كيسنجر" فى اجتماع فى البيت الأبيض الغربى فى "سان كليمنت" فى كاليفورنيا يقول: "إن سياسة الولايات المتحدة ينبغى أن تتجه إلى طرد "expel" فى كاليفورنيا يقول: "إن سياسة الولايات المتحدة ينبغى أن تتجه إلى طرد "expel"."



## روجـــرز (۲)

"سوف يأتى وقت يقول فيه الروس الأنفسسهم: هؤلاء الناس (الإسرائيليون) لا يجدى معهم أى حديث عن التسوية ، ولا بد أن توجهوا لهم ضربة مؤثرة قبل أن يفهموا ضرورات السلام " ( "جمال عبد الناصر" في اجتماع مع خبرا، وزارة الخارجية المصرية )

بعد شهر من الصمت والانتظار قبلت مصر بـ "مبادرة روجرز" . وقام وزير خارجيتها السيد "محمود رياض" باستدعاء المستر "دونالد بيرجـس" القائم بشئون رعاية المصالح الأمريكية في مصر ، وأبلغه رسالة شفوية بقبول المبادرة كان نصها :

"أفيدكم بأن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تقبل اقتراحكم الذى ورد فى رسالتكم بتاريخ ١٩ يونيو الماضى الخاص بإخطار السفير يارنج بموافقتنا على نص التصريح الذى اقترحتموه فى خطابكم ، وعلى أساس أن يصدره السفير يارنج فى شكل تقرير يقدم إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ."

وكتب السيد "محمود رياض" إلى وزيـر الخارجيـة الأمريكـى "ويليـام روجــرز" خطابـا بتاريخ ٢٢ يوليـو جـاء فيـه ما يلـى :

"عزيزى وزير الخارجية

تلقيت رسالتكم بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٧٠ . إن انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التى احتلتها نتيجة لعدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ هو ضرورة حيوية لتحقيق أى تسوية سلمية في المنطقة . وإن تحرير الأراضى العربية ليس حقا طبيعيا فحسب ، وإنما هو واجب وطنى أيضا . إن القادة الإسرائيليين طالما أعربوا صراحة عن رأيهم بأنهم شنوا الحرب لغرض التوسع وضم الأراضى . وأنا واثق أنكم تقدرون أن

استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطينى الذى طرد من أرضه لا يمكن أن يساعد على أى تسوية سلمية فى المنطقة . وإنه إذا كان هذا الهدف مطلوبا فإن حقوق هذا الشعب لا بد من ضمانها على أساس قرارات الأمم المتحدة . ونحن إذ نأمل أن يؤدى السفير يارنج مهمته فى تحقيق تقدم سريع على أساس اقتراحاتكم ، نعتقد فى نفس الوقت أن هذا التقدم يصعب تحقيقه بدون مساندة قوية من مجلس الأمن والدول ذات العضوية الدائمة فيه . ونعتقد أن الخطوة الأولى الضرورية هى وضع جدول زمنى بمراحل انسسحاب القصوات الإسسرائيلية مسن الأراضى العربية المحتلة .

( إمضاء ) "

وراحت حكومة الولايات المتحدة \_ بعد قبول كل من مصر وإسرائيل لـ "مبادرة روجرز" تعد لتنفيذ المبادرة، وأول خطوة فيها هى التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار. وبدا أن ذلك سيأخذ وقتا خصوصا وأن التوابع السياسية لزلزال القبول بالمبادرة على الجانبين كانت عميقة في آثارها ومضاعفاتها .

وفى ذلك الوقت كان "محمد حسنين هيكل" يقوم بأعمال وزير الخارجية بالنيابة ، إلى جانب عمله كوزير للإرشاد القومى ، لأن السيد "محمود رياض" ـ وزير الخارجية كان خارج البلاد فى رحلة تستغرق أسبوعين يـزور فيهما الاتحاد السوفيـتى ومجموعـة من دول أوروبا الشرقية ، للتباحث معها فى مسار الأزمـة بعد قبـول "مبادرة روجـرز" .

ويوم ٤ أغسطس اتصل القائم بالأعمال الأمريكي "دونالد بيرجس" يطلب موعدا عاجلا معه ، بوصفه وزيرا للخارجية بالنيابة ، لإبلاغه برسالة شخصية من "ويليام روجرز" وزير الخارجية الأمريكي . ونظرا لارتباط "هيكل" باجتماع لمجلس الأمن القومي مع الرئيس "جمال عبد الناصر" ، فقد جرى إخطار القائم بالأعمال الأمريكي أن يتصل بوكيل الخارجية السفير "محمد رياض" لإبلاغه بما لديه .

وكتب السفير "محمد رياض" مذكرة عن الاجتماع قال فيها:

- ". قابلت المستر دونالد بيرجس بعد ظهر اليوم ١٩٧٠/٨/٤ .
- \_ ذكر أنه كان في قبرص لتمضية إجازة قصيرة، ووصلته تعليمات لقطعها والتوجه

للقاهرة فـورا لإبلاغ رسالة سوف يجدها في انتظاره، وإن عليه أن يقدمها إلى "الوزير هيكل".

- قال إن موضوع الرسالة هو ترتيبات وقف إطلاق النار.
- ذكر أنهم يقترحون وقفا لإطلاق النار في المواقع standstill ceasefire وذلك لكى يكون لوقف إطلاق النار مفعول حقيقي متوازن بين الطرفين . وأضاف أن الولايات المتحدة استنادا إلى تقاريرها السرية من مخابراتها ، تعتقد أن قوة الجمهورية العربية المتحدة في غرب قناة السويس تعادل قوة إسرائيل شرق قناة السويس في الميدان البرى . كما أن القوة الجوية المصرية اقتربت جدا من القوة الإسرائيلية . ولذلك فإن وقف إطلاق النار في الواقع يحقق توازنا للطرفين .
- \_ قال كذلك إنه لكى يمكن الحفاظ على وقف إطلاق النار فيجب أن تشعــر القوات المحاربة لكل من الطرفين أنها مطمئنـة تماما ، وذلك يتحقق بكفاءة فى ظلل وقف إطلاق النار فى الواقع .
- قال إنه بضمان ذلك فيمكن للطرفين استعمال طائسرات التصوير لديهما على شريط يتفق عليه على ناحية من الخطوط بحيث يتمكن من التصوير في أمان . وإذا شك طرف بأن الطرف الآخر أجرى تحركات في قواته تعطيه ميزة ، فإنه يستطيع أن يقدم ما لديه من صور تظهر وجهة نظره إلى الولايات المتحدة لكي تقوم بمراجعة الطرف الآخر ."

وحين قدم السفير "محمد رياض" مذكرته إلى "محمد حسنين هيكل" - فإن هيكل طلب إليه استدعاء المستر "دونالد بيرجس" وإبلاغه بما يلى :

- "١ إنه يصعب قبول اقتراح السماح لطائرات إسرائيلية بالطيران على مسارات تسمح لها بتصوير الخطوط المصرية ، فضلا عن أننا نعلم أن إسرائيل سوف تتجاوز الخطوط المسموح بها إذا جرى القبول بالفكرة . كذلك فإنه من الصعب أن تعرف مصر بالضبط مدى تقدم إمكانيات التصوير لدى طائرات الاستكشاف الإسرائيلية. وإضافة إلى ذلك فإن عمق الجبهة المصرية لا يمكن السماح باستكشافه تحت أى ظرف من الظروف ، في حين أن الخطوط الدفاعية الإسرائيلية على شاطئ القناة أمرها معروف ويكاد يكون ظاهرا.
- لا من الصعب قبول اقتراح أن تكون الولايات المتحدة هى المرجعية التى يعود إليها الطرفان فى أية مخالفات تظهر لهما فى أوضاع القوات. ومن الأفضل أن تكون المرجعية للأمم المتحدة وللسفير يارنج إذا كانت لدى أحد من الطرفين

شكوى بشأن تحركات للقوات رصدها بوسائله العادية وبدون اللجوء إلى فكرة الطيران قرب الخطوط.

٣ ـ أن يسأل المستر بيرجس عما إذا كانوا قد تشاوروا في أمر أية مخالفات لوقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة أو مع الأعضاء الدائمين ."

وعاد "بيرجس" إلى السفير "محمد رياض" فى اليوم التالى باقستراح مؤداه أن الولايات المتحدة تقترح أن تقوم هى بعملية الطيران فوق الخطوط لتضمن عدم مخالفة أى من الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار فى المواقع standstill ceasefire .

وانعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمــن القومــى جــرى فيـه بحــث المشكلة مـن جميـع جوانبها . وبعد مناقشات طويلة تقـررت الموافقة على الاقتراح لعـدة أسباب :

١ - إن رفضه الآن سوف يودى بكل "مبادرة روجرز" ، ويحول الأزمة الآن من خلاف
 بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى خلاف بين الولايات المتحدة ومصر .

٢ ـ إن الولايات المتحدة سوف تقوم بهذه العملية عن طريق استخدام طائرات "يسو٢" للتجسس، وهي طائرات تحلق على ارتفاعات عالية لا يصل إليها مدى أى صواريخ موجودة في الشرق الأوسط. وسواء وافقت مصر أو لم توافق فإن هدذه الطائرات سوف تقوم بمهمتها ولا يكون أمام السلطات المصرية سوى الاحتجاج، وهو عقيم.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الأمن القومى ـ وقد انعقدت فى بيت الرئيس "جمال عبد الناصر توجه الرئيس إلى غرفة مكتبه واستدعى "محمد حسنين هيكل" وقال له "إن الأمريكان سوف يفاجئوننا فى أى لحظة بتوقيت محدد لتنفيذ وقف اطلاق النار فى المواقع ، وإن عليه تحت أى ظرف ألا يقبل توقيتا إلا إذا ارتبط بمهلة للتنفيذ العملى على الأرض تصل إلى ما بين ٢ ساعات و١٢ ساعة". وأضاف أنه يتصور أن الإبلاغ الأمريكى بالتوقيت سوف يتم فى وقت قريب . وقد أمسر الفريق محمد فوزى " وزير الحربية بأن ينتهز كل دقيقة متاحة له قبل توقيت وقف إطلاق النار لتعزيز مواقع حائط الصواريخ المصرى على الجبهة المصرية وفى أعماقها .

وعاد "محمد حسنين هيكل" من اجتماع مجلس الأمن القومى ليجد أن السفير البريطاني السير "ريتشارد" يطلب موعدا عاجلا معه . وكان السير "ريتشارد"

يريد أن يخطره بأنه تلقى تعليمات من لندن بأن الحكومة الأمريكية اتصلت بهم لتطلب السماح لطائراتها من طراز "يو ٢" باستعمال قاعدة "أكروتيرى" فى قبرص لعملية مراقبة خطوط وقف إطلاق النار طبقا لـ "مبادرة روجرز". وقال "ريتشارد بومونت" إن "لندن وافقت على الطلب رهنا بموافقة مصر وبموافقة الرئيس القبرصى ماكاريوس".

كانت المرحلة التى بدأت الآن ، دقيقة وحساسة ويتوقف عليها الكثير فى مستقبل المنطقة وشعوبها ، وكان لا بد من مواجهتها بأكبر قدر من الكفاءة والخبرة ، بما فى ذلك إعطاء صانع القرار أفضل وضع يتخذ فيه قراره .

وكان محمد حسنين هيكل ( من موقعه الرسمى في ذلك الوقت وزيرا للإرشاد وقائما بأعمال وزير الخارجية لفترة محددة) يطرح أهمية إعادة تكوين مجلس الأمن القومي ، فهذا المجلس حتى الآن ظلل دوره محصورا في أعضائه ، وهم فسريق محدود من كبار المسئولين في الدولة بحكم وظائفهم ، وعددهم لا يزيد عن سبعة أو ثمانية .

ولم يكن ذلك هو المقصود بفكرة مجلس الأمن القومى كما هى معروفة فى الدول التى تأخذ بها .

ووافق الرئيس "جمال عبد الناصر" على هـذا الطرح ، وتقرر أن يتسـع نطاق مجلس الأمن القومى وهيئته الدائمة ويكون جهاز الرئيس فى عملية صنـع القـرار ، وأن يكـون رئيس هذه الهيئة الدائمة الدكتور "محمود فوزى" مستشار الرئيس للشئون الخارجية .

ولم يكن ممكنا أن يتم ذلك مسرة واحدة بقسرار ، وهكذا بدأ التمهيد للاقستراح بخطوات عملية ، كانت الخطوة الأولى منها إشراك عسكريين في المداولات العربية على مستوى القمة بحيث يعرف هولاء طبيعة الظروف التي يصدر فيها القسرار السياسي العربي . وبالتالى تقبترب مجالات التخطيط وميادين القتال من الفكر السياسي العربي والحدود التي تحكم استراتيجياته . ولتحقيق هذا الهدف ، فإن الرئيس "جمال عبد الناصر" وافق على اشتراك ثلاثة من العسكريين الكبار في أعمال مؤتمر قمة المواجهة الذي انعقد في طرابلس في يوليو سنة ١٩٧٠ . وكان الثلاثة هم اللواء "محمد عبد الغني الجمسي" واللواء "مصطفى الجمل" واللسواء "حسن البدري" . وكان حضورهم لمناقشات مؤتمر القمة فرصة قيّمة في تعريف العسكريين بأجواء صنع القرار السياسي العربي على مستوى القمة .

وجاءت الخطوة التالية بعد ذلك ، وهي اشتراك مجموعة من نجوم الدبلوماسية المصرية في مناقشات حرة مع الرئيس "جمال عبد الناصر" بحيث يتاح قدر كاف من التفاعسل بين العاملين في الميدان الدبلوماسي وبين عملية صنع القرار في مجال السياسة الخارجية .

وكانت المناسبة التى أتيحت لهذه التجربة هي الظروف التى أعقبت "مبادرة روجرز" ، وهكذا دعا الرئيس "عبد الناصر" ـ يوم ٩ أغسطس ـ وزير الخارجية بالنيابة (محمد حسنين هيكل) إلى الاجتماع به ومعه عدد من أركان وزارة الخارجية يختارهم . وبالفعل فقد اختار "هيكل" عشرة ، بينهم السفير "محمد رياض"، والسفير الدكتور "محمد حسن الزيات" والسفير الدكتور "أشرف غربال" ، والسفير "أحمد عثمان" ، والمستشار "أسامة الباز" ، كي يشاركوا في مناقشة حرة مع رئيس الدولة دون قيد وبدون رسميات . وكانت تجربة جديدة ، ومفيدة .

وقد بدأ الرئيس "عبد الناصر" الاجتماع الذي عقد في استراحة المعمورة ، فقال للحاضرين في الاجتماع معه إنه في هذه الجلسة يريد أن يسمع منهم ، وأن يناقشهم وأن يناقشوه بدون أية رسميات أو قيود من أي نبوع . وهو يريد منهم أن يفتحوا فكرهم حتى لو تصوروا أنه يخرج عما يعرفون أو يظنون أنه سياسته . وبدأت المناقشة ، وطلب "محمد حسنين هيكل"من المستشار "أسامة الباز" أن يكتب محضرا فوريا للجلسة ، وقد كتبه في تسع عشرة صفحة كاملة .

كان أول المتكلمين الذين دعوا لمناقشة فكرهم مع الرئيس هو السفير "محمد رياض" ، باعتبار أنه كمدير لمكتب الوزير محيط بأبعاد الصورة المتشابكة للاتصالات السياسية الجارية في ذلك الوقت . وبدأ "محمد رياض" فقال طبقا للمحضر الذي كتبه "أسامة الباز" بخط يده : (١٥)

"الرحلة المقبلة تختلف عن الرحلة الماضية فى أننا مقبلون على عملية هى من وجهة نظر الولايات المتحدة أكثر جدية . صحيح أنها وافقت على قرار مجلس الأمن ولكنها لم توافق من قبل أبدا على تنفيذه . الولايات المتحدة وجدت أننا صمدنا ، وهى تريد الآن حل المشكلة ، ولكن أى حل ؟ .. هل هو تنفيذ قرار مجلس الأمن بأمانة وعدل ، أم هو حل لا يصل إلى هذا الحد ؟

هذه هي النقطة الأولى التي أريد أن نعرضها للبحث . والنقطة الثانيـة هي هـل حقيقة هناك شبـه اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ؟ ـ الآن الموقف فـي

<sup>(</sup>١٥) فى ملحـق صور الوثائـق توجـد صـورة للصفحة الثانيـة من محضـر هذه الجلسـة بخـط المستشار "أسامة البـاز" ــ تحت رقـم (١١)

الهند الصينية أحسن ، فهل هذا يشجع أمريكا على الدخول فى الشرق الأوسط؟ \_\_ والمعاهدة بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى ، ثم مباحثات السولت ، إذا كانوا قد وصلوا إلى اتفاق فمعنى هذا أننا يجب أن نصل إلى أفضل حل ممكن . وإذا لم يكن هذا صحيحا فمعنى هذا ...... (ولم يكمل "محمد رياض" بقية الجملة) .

والمحلك هو: هل أمريكا صادقة الآن في تنفيذ قرار مجلس الأمن ، أم أنها تهدف إلى تسويـة وليس بالضرورة تنفيـذ قرار مجلس الأمن ."

وطبقا للمحضر فإن الرئيس "عبد الناصر" لاحسط الجملة التي لم يكملها قائلها ، فتدخل في الحديث منذ بدايته ليقول:

"أهم شيء قاله السفير محمد رياض هو أننا نبدأ مرحلة جديدة ، ويجب أن نتجه لها بتفكير جديد . فيجب أن نبعد عن الألواح القديمة الكسررة سواء في واشنطن أو نيويورك أو القاهرة ، وفي مجال الإعسلام . نحس لم نغسير مبادئنا في الموضوع substance. لكن العملية التكتيكية التي نعمـل بها من الآن تتطلب حـرق أوراقنا القديمة والبدء بأسلوب جديد . وهناك نقطة هامة ، هي لماذا اهتم الأمريكان بالموقف أكثر الآن؟ هناك الوضع السوفيتي . فالاتحاد السوفيتي رادعه سياسي أكثر منه عسكريا . أما بالنسبة للاتفاق بين الروس والأمريكسان فقد تكون هناك نيات لدى كل منهما لتصفية بعض المشاكل ، وقد يكون كل منهما يطمــئن الآخـر . الـروس ساعدونا جـدا ولا نستطيع أن نستغني عنهم وإلا نكون قد حققنـا هــدف إسـرائيل ، فلو خرجوا ما اهتم الأمريكان بحل المشكلة . نحن نريد حلا سلميا حقيقيا والروس يعرفون هذا ، وهم أيضا يريدون حسلا سلميا ، وقد حاولوا . ولكن سيأتي وقت معين يقولون فيـه "هؤلاء الناس (الإسرائيليون) يجب أن تضربوهم ليقتنعــوا بحــل سلمى" ، وهم قرب هذا الوقت الآن ومقتنعون بأننا يجب أن نحرر أراضينا . وإذن نستطيع أن نقول هناك محاولة للتفاهم بين الـروس والأمريكان ، ولكـن فكـرى أنه ليس هناك اتفاق على التفاصيل . ولـديّ نقطـة أخـري متعلقــة بالشـرق الأقصــي (فيتنام والصين)، وهي أنه إذا خرج الروس من هنا بهزيمة فإنهم يكونون قد هزموا في العالم كله . لهذا يجب في سياستنا أن نعلم الروس بكل شيء ، ويجب أن نراعي حساسيتهم لأنهم معقدون من هذه الناحية . فكرة زيارات بيرجس لـوزارة الخارجية تثيرهم وتجعلهم حساسين لكل ما يمكن أن يتم نتيجـة ما يتوهمون أنـه اتصال بين أمريكا وبيننا ، فيجب أن نراعيهم جدا . وهم لديهم تجارب في الصين وغيرها حيث ظنوا أن أصدقاءهم غـدروا بهم . موقفنا هنا أننا لن نعطيهم بلدنـا أو نجعلهم يؤثرون على سياستنا . وهنا في مصر عناصر شيوعية معروفة لنا تريد أن توقيع بيننا وبين البروس ، فيجب أن نراعي هذا في واشتنطن ونيويسورك . الأمريكان يريدون أن يقللوا من مساعدة السوفيت لنا ، فحتى إذا ظهرت أشياء توحى لنا بأن الروس يتخذون مواقف معينة، فيجب أن نتحرز تماما قبل الانـزلاق في أي تصرف يحقق في الواقع الهـدف الأمريكـي والإسرائيلي .

هناك عناصر شيوعية وغير شيوعية ، والأمريكان أيضا يريدون الوقيعة بيننا وبين السوفيت ، ويريدون أن يضعونا في موقف دفاعي في علاقتنا بهم . وهذا علاجه أن تكون مواقفنا واضحة . وحسب محادثاتي مع القادة السوفيت فأنا واثق أنهم لا يمكن أن يقروا أي شيء إلا إذا كان مقبولا منا ."

# وطلب الدكتور "محمد حسن الزيات" الكلمة ليقول:

"فى محادثات دارت بينى وبين بيرجـس سألته عما إذا كان متفائــلا أم لا ، ودرجة تفاؤله ؟ فقال "نصف ونصـف" . فسألته عن السبـب ؟ فقال "لأن الــدول الأربع المعنية رأت أنها لا يمكن أن تحقق أهدافها بالوضع الراهن" . وقال إن إســرائيل بالذات رأت أن خطتهــا الـحاليـة لا تحقق أهدافها ، وقد أكــد هـذه النقطة مرتين ."

وطلب السفير "أشرف غربال" (القائم بأعمال شئون الرعايا المصريين في واشنطن ، وقد استدعى إلى القاهرة وقت المناقشات حول "مبادرة روجرز") الكلمة ليقول :

"من خلال وجودى في أمريكا هذه المدة ، يمكن أن أقول إن هناك تطابقا بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي على طول الخط. وكسانت المسادرة أول تغسير في هذا الموقف . وبدأ يحصل انفصال أو تمييز بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية منذ التحرك السوفيتي الأخير . فالأمريكان سموا مرارا للفصل بيننا وبين الروس بكل وسيلة . وقد يحاولون عن طريق استراتيجية دولية أن يجدوا منفذا للوصول إلى الاتحاد السوفيتي والتأثير عليه . فكما تحركت روسيا ، وبالتالي تحركت أمريكا ، فيجب أن أبقي على هذا العنصر دائما . ويـوم تشعـر أمريكا أن عنصر التغير بدأ ينحسر فالتغيير الأمريكي سيكون عديم القيمة بالنسبة للمرحلة القادمة . وفي الوقت الذي نبقى فيه على العلاقات متينــة وقويــة مع الاتحاد السوفيتي ، فيجب أن أفتح مع الولايات المتحدة وأفتح بعض الكباري معهم ، ونحماول أن نقول لهم "يجب أن تخطموا خطوات أوسع من الخطموة الأولى". أنا أتصور في ذلك: لا شك أن عودة العلاقات كسارت لا يصبح أن أرميسه إلا إذا أخذت مقابله شيئا أكبر . وفي المراحل الأولى لباحثات يارنج ، وحين يتبلور موقف أمريكا، أو حين يتبلور موقف إسرائيل بضغط أمريكي ، فيجب ألا نتأخر في إعادة العلاقات كثيرا . وهناك مسائل مثل إعادة تسوية الديون مع أمريكا . مثل هــذه المسائل لن تكلفني سياسيا أو استراتيجيا ، خصوصا ما لمسناه من تجارب إنسانية مع أشخاص مثل ماكنمارا . وإذا كنا نتكلم عن شيء من الانفتاح مع أمريكا فيمكن أن

تخرج رسائل من السيد الرئيس أو الوزير إلى نيكسون أو روجـرز بدعوتهمـا للتحـرر أكثر ومجابهة النواحي الموضوعيـة ."

وعاد الرئيس "جمال عبد الناصر" يوضح موقفه من مسألة السوفيت والأمريكان ، فقال:

"يمكن الآن أن أفسل الأشياء التي لا تكلفسني الكثسير ، فهسي niceties (مجاملات) لكنها لا تصل إلى حد الإجراءات الاستراتيجية . الانفتاح ممكن، أما عودة العلاقات فهي شيء معقد جدا . ونحن دعونا الدول العربيـة لتقطـع علاقاتهـا مع أمريكا ، ففعلت . وهنا أيضا يجب الموازنة بالنسبة للاتحاد السوفيتي . فإعادة العلاقات الآن معناها أننا نتفاهم من وراء الستار مع الأمريكان . ثم إننا نحن النين طلبنا من الاتحاد السوفيتي قطع علاقاته مع إسرائيل . فالاتحاد السوفيتي لا يطلب منا شيئا بل نحن الذين نطلب منه . طبعا الروس طبيعتهم تختلف عـن الأمريكـان ، عندهم discipline يصل إلى حد الجمود . حينما بلغناهم عـن وقـف إطلاق النار قلنا لهم إننا سنعطى ردنا عليه الساعة ١٢ غـدا ، وإن اتجاهنا يسير نحـو الموافقـة ، فإذا كان لديكم شيء فأخطرونا به . ولكنهم لم يرسلوا لنا شيئًا ، في الوقت الذي يتلقى فيه بيرجس رسالة كـل ساعة . علينا أيضا أن نراعي أن هناك أصواتا في الاتحاد السوفيتي تقول إننا نورطهم ، وقد لا يجدون منا في النهاية سوى نفس ما لاقوه من الصين . وهم شكاكون، يحصون مقابلات بيرجس مع محمـد رياض حتى في المنزل. ونحن لا نعطي الاتحاد السوفيتي هذا الاعتبار إلا من أجل قضيتنا. فأنسا كل أسبوع أطلب منهم طيارين ، وليست إهانة لى أن أكتب بدل الخطاب مائة ليجيء إلَّينا طيارون. وواضح أنه إذا طلع الروس من العملية انفـرد بنـا الأمريكـان . وعلى أي حال فعملية الانفتاح التي تكلُّم عنها أشرف (غربال) واردة ، ولكن لا تبن عملك على أساس عودة العلاقات الآن . وهناك نقط مهمة يجب أن نأخذها في الاعتبار وتكون في فكرنا ، أولها أن نعرف أن الجيش المسسرى هو الذي اضطسر إسرائيل لقبول وقـف إطلاق النار المرتبط بالانسحاب . والثانيـة أننـا لا يجب أن نأخيذ أمريكا طوال الوقت على أنها محامي إسرائيل . والثالثة أن عندنا موقفا عربيا لابد من المحافظة عليه . والرابعة أننا يجب أن نكسب الرأى العام الدولي ، والإعلام مطلوب منه أن يقوم بحملة كبيرة . على أي حال ، في كل ما يتعلق بالانفتاح والاتصالات، عندكم free hand (حريسة كاملية) وليس عليكم حسدود . ليس هناك حد إلا الإصرار على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة بعد ٤ يونيو ١٩٦٧ . وفيما يتعلق بما يقولونه عن minor rectifications (تعديــلات طفيفة)، لا مانع إذا وافق عليها الأردن وتكون تصليحات اداريــة أو تصحيح أوضاع شاذة. كذلك نحن لا نتنازل عن الجولان أبدا. العملية سوف تكون صعبة. هم كانوا يرفضون الكلام عن الانسحاب، وبدءوا أخيرا يتقبلون هذه الكلمة، وأتوقع أنهم قريبا سوف يتراجعون عنها. لكننا في هذه العملية كسبنا شيئا وهو حقيقة حتى الآن مجرد كلام. ولكن المهم أن يكون واضحا لكم أننا لن نتنازل عن شبر من الأرض. وأنا موافق على كثير مما سمعت منكم، ولا مانع عندى أن ينقل الزيات وأشرف رسائل شفوية مضمونها أننا جادون وصادقون في مسألة الحل. وإذا حاول يارنج الحضور إلى قبرص، فسوف نجعل القائم بالأعمال هناك على اتصال دائم به. لكنى أريد أن أحذركم من أن يحس أحد من كلامنا أننا متهافتون على الحل السلمي. مثل هذا الحل ليس قريبا."

ثم اكتشف الرئيس "عبد الناصر" أنه ما زال يتكلم ، فقال : "أنستم جرجرتمونى إلى أن أتكلم ، وأنا أريد أن أسمعكم ".

واستمرت الجلسة خمس ساعات و"جمال عبد الناصر" يسمع كثيرا ويتدخل قليـلا.

وبعد عدة أسابيع من هذا الاجتماع في مناقشة التسوية ، كان "جمال عبد الناصر" قد انتقال إلى رحاب الله .

وكان قرار السلم معلقا ... رغم وجود محاولات ومبادرات .

وكذلك كان قرار الحرب ... رغم وجود خطط واستعدادات .

### "أنـــور الســادات"

## صناعة وتجارة السلام

"لقد نطق البشير بما ابتهجنا له لو كان يصدقنا البشيير (البحترى)

الشـــرطالأول لأى سياســة تجـرى ممارستها بالدبلوماسيـة أو بالقـوة أن يكون الهـدف واضحا، بمعنـى أن تكون الدبلوماسية وتكون القوة علىعلم بما تريدان التوصل إليه. ويمكن للدبلوماسية أن تغطـى ، ويســتطيع السـلاح أن يناور ، ولكن الهـدف لا بـد أن يكون واضحا ، وقـد يحصـل الـدوران حولـه يكون الاقتراب إليه من طـرق غير مباشـرة تبدو بعيدة عنـه ـ لكن الهـدف يجـب أن يكون دائما نصب العيـون ، ويكـون معيــار النجـاح للدبلوماسيـة أو القـوة هو وصولها إليـه بصرف النظـر عن الطريـق الذي وصلت منـه.

# الفصـــل الأول الحــرب والســـلام

إن صنع الحرب أو صنع السلام مسئولية أخطر من أن تترك لرجل بمفرده حتى ولو كان رئيسا للدولة أو زعيما يملك شعبية جارفة. إن مخاطر المشاركة الواسعة في هذه العملية قد تؤدى إلى إضاعة فرصة ، لكن مخاطرة احتكار القرار بواسطة فرد يمكن أن تؤدى إلى كارثة !

#### جولسدا مائسير

" لا نعــرض علـى المصريــين الاستســلام أو المهانـة وإنما لدينـا ما يستحـق أن يسمعـوه " ( رسالة من "جولدا مائير" إلى الرئيـس "السـادات" عن طريق "هنرى كيسنجـر")

تلقى "أنور السادات" أول رسالة من إسرائيل يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٧٠ \_ أى بعد أقل من يومين اثنين من رحيل سلفه الرئيس "جمال عبد الناصر".

ولم يكن "أنسور السادات" رئيسا بعد ، وإنما كان رئيسا بالنيابة لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية التى تجىء برئيس جديد لمصر . والواقع أن "أنسور السادات" لم يتلق هذه الرسالة وحده ، وإنما تلقاها ضمن مجموعة "المسئولين فى الجمهورية العربية المتحدة" . ومن المفارقات أن الرجل الذى تلقى الرسالة بنفسه كان هو السيد "على صبرى" ، وهو الخصم اللدود لـ "أنور السادات" والرجل الذى كان يظن أنه أكبر المتشددين فى موقفه حيالها .

كان حامل الرسالة رئيس وزراء رومانيا الذى جاء إلى القاهرة للمشاركة في تشييع جنازة "جمال عبد الناصر".

وكانت الرسالة كما كتبها وزير "شئون رئاسة الجمهورية" على ورقة من مكتب "ديوان كبير الأمناء" \_ كما يلم. : (١)

<sup>(</sup>۱) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من الرسالة التي كتبها وزير شئون رئاسة الجمهورية ـ تحت رقم (۱۲)

"ديبوان كبير الأمناء

194./9/4.

مقابلة رئيس وزراء رومانيا مع السيد على صبرى

سفير إسرائيل في رومانيا قابل وزيـر الخارجية وأبلغه الرسالة التالية لينقلهـا إلى المسئولين في ج. ع. م. (الجمهورية العربيـة المتحدة) :

- ١ إسرائيل لن تستغلل الموقف الناتج عن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر .
   والتصريحات التى أدلى بها المسئولون الإسرائيليون بعد وفاة الرئيس هى
   تصريحات جادة وتمثل وجهة نظر الحكومة (كان مؤدى التصريحات أن إسرائيل مستعدة لفتح صفحة جديدة مع مصر) .
- ٢ ـ إن إسرائيل تتمنى أن يستمر المسئولون الجدد على السير في نفس الطريق
   الذي سلكه الرئيس في الشهور الأخيرة ــ الراميـة إلى إيجاد حل سلمــي
   للمشكلة.
- ٣ ـ لذلك فإن إسرائيل مستعدة أن تمد اتفاقيـة وقف اطلاق النـــار عنـد انتهائهــا
   لأجــل غير مسمـــي .
- ٤ ـ إن إسرائيل مستعدة لإرسال مندوبين علـى أى مستوى تـراه ج. ع. م. ، لإجـراء محادثات لا تتعارض مع المحادثات التي يجريها السفير يارنج .
- إذا كان هناك رد من المسئولين نبلغه للجانب الروماني ، االذي يقوم بدوره بتبليغه للجهات الإسرائيلية .

لم يسرد عليه السيد على صبرى . إنما لفت نظر الحكومة الرومانية والرئيس شاوشيسكو والمسئولين . أن ج. ع. م. تسير على نفس الخط ونفس السياســـة التــى رسمها الرئيس جمال عبد الناصر دون أى تغيير ."

وكانت تلك مبالغة فى التفاؤل من جانب "على صبرى"، لأن "السادات" الذى طرح اسمه للاستفتاء بعد أيام من هذه الرسالة ، وأصبح رئيسا لمصر بعد أسبوعين كانت له رؤية أخرى أشد اختلافا وأسلوب إدارة لا علاقة له بـ "نفس الخط" ونفس السياسة !

إن متابعة ادارة الرئيس "السادات" لأزمة الشرق الأوسط على طول الفترة ما بين توليه رئاسة الجمهورية ومسئولياتها ، وإلى حرب أكتوبر ونتائجها ، تظهر أن هذه الإدارة مرت بعدة مراحل يسهل تمييز كل واحدة منها بملامحها الخاصة وقسماتها : (٢)

● المرحلة الأولى: من أكتوبر ١٩٧٠ إلى أكتوبر ١٩٧١ ـ وخلالها فإن الرئيس "السادات" مارس إدارته للأزمة بواسطة التعامل مع "مبادرة روجرز". فقد جاء إلى السلطة وهذه المبادرة هي الورقة الوحيدة المطروحة في الساحة . وتصرف إزاءها كما رأى مناسبا . ثم وصل إلى اليأس منها ورمى بها جانبا بعد أن التقى وجها لوجه مع "ويليام روجرز" ماما صلحت نياته لا يقدر صاحب المبادرة نفسه . فقد اقتنع "أنور السادات" بأن "روجرز" مهما صلحت نياته لا يقدر . . لأن السلطة الحقيقية في واشللت موجودة في البيت الأبيض وليس في وزارة الخارجية .

● المرحلة الثانية: وقد امتدت من أكتوبر ١٩٧١ إلى أكتوبر ١٩٧٧ .. وكان الرئيس "السادات" خلالها يحاول الوصول إلى البيت الأبيض، وكانت وسيلته إلى واشنطن هي الملكة العربية السعودية التي تصورها الباب الملكي إلى المكتب البيضاوي ـ معقبل سلطة القرار الرئاسي في واشنطن .

ومن المفارقات ، أن المنطق الذى كان الرئيس "السادات" يعرضه على المملكة العربية السعودية لتقوم بنقله إلى واشنطن ، هو أن "حماية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط لاتحتاج إلى الرادع الإسرائيلي". ولما كانت السعودية ذاتها هى أهم المطالب الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة ، فقد كان معنى ذلك أن ناقل الرسالة هو نفسه موضوعها!

● المرحلة الثالثة: وقد امتدت من أكتوبر ١٩٧٧ إلى أكتوبر ١٩٧٣ .. وبها وصل الرئيس "السادات" أمام أبواب البيت الأبيض ، لكن الأبواب لم تتفتح أمامه لأن ساكن هذا البيت ـ "ريتشارد نيكسون" ـ كان فى ذلك الوقت مشخولا بفضيحة كبرى هى "فضيحة ووترجيت". وكان الواقف على بوابة البيت الأبيض هو الدكتور "هنرى كيسنجر" مستشار الرئيس للأمن القومى ووزير الخارجية أيضا . وكان الرئيس "السادات" يريد هذا الواقف بباب البيت الأبيض أكثر مما يريد السيد المعتقل بالفضيحة داخله . لكن "كيسنجر" كان يعد أولوياته وفق رغباته ، ولم تكن أزمة الشرق الأوسط متقدمة فيها تلك اللحظة ، وقد أراد أن يتركها "فى الثلاجة" على حد تعبيره حتى يتفرغ لها على مهل ويعطيها بعض وقته .

 <sup>(</sup>۲) التفاصيل الكاملة لكل محاولات الرئيس "السادات" على طريق التسبوية السلمية لأزمة الشبرق الأوسسط منشبورة بوثائقها في كتاب محمد حسنين هيكل "أكتوبر ١٩٧٣ السلاح والسياسة" الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشير .

وقصارى ما أمكن التوصل إليه مع "كيسـنجر" وقتها منذ سنة ١٩٧٢ هـو إنشاء قناة اتصال سريـة تصل بين الرئيس "السادات" ـعن طريق مستشاره للأمن القومى السيد "حافظ إسماعيل" ـ وبين "هنرى كيسـنجـر" باعتباره مستشار الأمـن القومـى لـلرئيس الأمريكى "ريتشارد نيكسون".

كانت هذه القناة السرية تقوم بدورها بوسائل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وكان "موصل الرسائل" باستمرار هو المستر "يوجين ترون" رئيس محطمة وكالة المخابرات المركزية في مصر .(٣)

● المرحلة الرابعة : وقد امتدت مدة أسبوعين من شهر أكتوبسر ١٩٧٣ ، وكانت بدايتها قرار الرئيس "السادات" التاريخي ببدء الحرب ، وحتى قراره في نهاية هذين الأسبوعين من أكتوبر ، بوضع مصير الأزمة كسله في يد "هسنرى كيسسنجر" وحده ودون غيره .

هكذا حدثت عدة نقلات استراتيجية في مواقع الأزمة وفي حركتها بين هذه المواقع:

- ١ النقلة الأولى من "روجرز" إلى السعودية .
- ٢ \_ النقلة الثانية من السعودية إلى باب البيت الأبيض .
- ٣ \_ النقلة الثالثة من باب البيت الأبيض إلى مكتب "هنرى كيسنجر" داخله .
- ٤ ـ ثم جاءت النقلة الرابعة وفيها كان "هـــنرى كيسنجـر" يحيـل "أنـورالسادات"
   إلى الموقع الإسرائيلي ، وهناك كانت تنتظـره السيدة "جولدا مائـير" .

كان هدف "هنرى كيسنجر" طوال الوقت ، وقبل وبعد حرب أكتوبر ، هو حمل مصر على مفاوضات مباشرة وجها لوجه مع إسرائيل . وكانت إسرائيل راغبة فى ذلك ، ومن قبل "هنرى كيسنجر" بزمان طويل . وكان القصد الرئيسى للاثنين هو خلع مصر من مكانها فى

 <sup>(</sup>٣) يمكن مراجعة كل التفاصيل عن هذه القناة السرية والرسائل المتبادلة عليها ـ قبل حـرب أكتوبر وخلالها وبعــدها ـ في كتاب محمد حسنين هيــكل "أكتوبر ١٩٧٣ السلاح والسياسة" الصادر عن مركز الأهــرام للترجمة والنشـر .

الجدار العربى ، ومن ثم اختراق هذا الجدار وتطويق "المحرمات : المقدسات" ، ثم تتأتى بعد ذلك أية فوائد سياسية وعسكرية ، وغير ذلك مصا يمكن أن تحصل عليه إسرائيل من سلام منفرد تتوصل إليه مع مصر .

كان الاقتراح بمفاوضات بين العرب وإسرائيل قد ورد لأول مرة في قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣ (٤)، وكان يمكن له أن يبقى نصا معلقا مثل نصوص كثيرة سبقته وتبعته صادرة عن الأمم المتحدة . لكن إسرائيل ـ وكذلك "كيسنجر" ـ كانت حريصة على إعمال هذا النص على الأرض ورفض إبقائه معلقا في الهواء طويلا .

ومن يبوم ٢٧ أكتوبر - وبرغم وقف إطلاق النار - راحبت إسرائيل تشدد ضغطها العسكرى على الجبهة المصرية بهدف تطويق الجيش الثالث المصـرى ، وإشاعة جو قلـق يصل إلى حد الذعر لدى القيادة المصرية . وفي لحظة حرجة يوم ٢٧ أكتوبر بعث الدكتـور "هـنرى كيسنجر" إلى الرئيس "أنـور السادات" - عن طريـق مستشاره للأمـن القومـي السيد "حافظ إسماعيل" - بالرسالة التالية على قنـاة الاتصال الســرى التي كانت قائمـة بين الاثنين منذ لقائهما في شـهر يناير ١٩٧٣ . (٥)

"من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ إسماعيل

إننى كما تعرفون من رسائلي السابقة كنت على اتصال عاجل بالحكومة الإسرائيلية بصدد موقف الجيش الثالث المصرى، وقد تلقيت لتوى الرسالة التالية من رئيسة الوزراء الإسرائيلية :

"نحن على استعداد للدخول فورا فى مباحثات مع المسريين حول كيفية حلى هذا الموقف (موقف الجيش الثالث الذى أرادت إسرائيل أن تحكم حصارها حوله بعد وقف إطلاق النار) ، وعلى المسريين اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلهم . ونحن على استعداد لإيفاد رئيس الأركان أو وزيسر الدفاع أو أى جنرال آخس ، أو أى مندوب غيرهم إلى المباحثات . ونحن نعتقد أن لدينا شيئا ما نعرضه عليهم ... شيئا

 <sup>(</sup>٤) رجاء مراجعة التفاصيل في كتاب محمد حسنين هيكل "أكتوبر ١٩٧٣ السلاح والسياسة" الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر .

<sup>(</sup>٥) تفاصيل قصة هذه القناة السرية وظروف نشأتها والدور الذي قامت به \_ المرجع السابق .

ما ليس هـو الاستسلام ولا المهانة ... مخرج مشـرف من الموقف . وكل ما على الصريين عمله هو اقتراح الكان والتوقيت ورتبة ممثلهـم ."

انتهت الرسالة الإسرائيلية.

ونحن نحيل هذه الرسالة من قبيل الوساطة وليس من قبيل أنها توصية أو تزكية. ولسوف تقوم الولايات المتحدة من جانبها باستخدام كل نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه المشكلة.

إمضاء

#### هنری کیسنجر"

كان الرئيس "السادات" مهيأ لهذه الرسالة ـ سواء نتيجة لاقتناعات سياسية توصل إليها أو نتيجة لتقدير موقف عسكرى وجده أمامه ـ وتحرك بسرعة لترتيب اجتماع بين ممثلين عسكريين مصريين وإسرائيليين . واستقر رأيه على وفد رفيع المستوى أسند رئاسته إلى اللواء "محمد عبد الغنى الجمسى" ـ مدير العمليات وقتها ـ وكانت هذه هي المحادثات التي اشتهرت باسم الموقع الذي عقدت عليه وهو موقع "الكيلو ١٠١" . وكان المفاوض الإسسارائيلي أمام "الجمسى" هو الجنرال "أهارون ياريف" مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية .

وكانت تلك خطوة أولى رحبت بها إسرائيل ورحب بها "كيسنجر". لكن المطلب الرئيسى للاثنين لم يكن محادثات عسكرية ، فهذه المحادثات كانت لها نظائر من نفس النوع ـ وإن لم يكن من نفس المستوى ـ في إطار اتفاقيات هدنة "رودس".

كان مطلب إسرائيل ـ ومطلب "كيسنجر" ـ هو محادثات سياسية بين مصر وإسرائيل مباشرة وفي العلن وأمام كل الناس ، بحيث يبدو للجميع أن المحظور بدأ تجاوزه ، وأن الخطوط الحمراء القديمة جرى تخطيها . وكانت المشكلة : كيف ؟

كيف ؟ وصوت المعركة ما زال صداه في الآذان ، ونزيف الدم ما زال يجرى جداول على الرمال ، والجيوش لا تزال معبأة متقابلة على خطوط تتصاعد عليها ألسنة الحريق تبرق وسط الدخان الكثيف ، وجماهير الشعب المصرى يقظة ، وقوى الأمة العربية مشدودة ، والاتحاد السوفيتي متشجع ، والرأى العام الدولي متعاطف ، وسلاح البترول الذي أثر على كل اقتصاديات العالم مشهر ومرفوع ؟

كيف وسط هذه الأجواء المسحونة يمكن أن يتحقق لقاء سياسى مباشر بين مصر وإسرائيل وبهذه السرعة ؟ \_ لكن السرعة كانت مطلوبة لأهداف إسرائيلية وأمريكية .

وكانت الأهداف الإسرائيلية من نوعين:

- نبوع عام تدخل فيه مصلحة إسرائيل في طبرق الحديد وهبو ساخن ، وعدم السماح للمواقف أن تبرد وتهدأ ثم تعبود لتعبر عن نفسها في مقترحات ومقترحات مضادة بالحبر على أوراق!
- ثم نوع من الأهداف خاص يدخل فيه أن الحزب الحاكم في إسرائيل ، وهو حزب العمل ، مقبل على انتخابات عامة في اليوم الأخير من سنة ١٩٧٣ ، وهو لا يريد أن يخوضها بمشهد الحرب الذي لم يكن لصالح إسرائيل ، خصوصا في الأيام الأولى من القتال . وإنما كان حرزب العمل يريد أن يواجه خصومه في جبهة "الليكود" بأنه بعد تضحيات الحرب يحمل في يده وعدا بالسلام .

وأما الأهداف الأمريكية فقد تمثلت جميعا فى ضرورة الإسراع إلى الإمساك بزمام قيادة أزمة الشرق الأوسط، واحتكارها لتوجيه أمريكى قبل أن تحدث تفاعلات أو تتداخل عوامل تصنع متغيرات تأتى إلى موقع التأثير باعتبارات مختلفة عن الحسابات الأمريكية.

كانت الفكرة التى طرحت نفسها على "هنرى كيسنجر" ، هى فكرة المؤتمر الدولى الذى تبحث فيه المشكلة من جميع جوانبها ، وباشتراك كل الأطراف حسب إشارة واردة فى نص القرار ٣٣٨.

وكانت فكرة المؤتمر الدولى مطروحة. وكان هناك من ناحية المبدأ قبول عام لها. فكل الأطراف وجدت فيها حلا يعفيها من أسباب كثيرة للحرج ، لأن القوى الدولية جميعا من حقها أن تشترك ، والقوى الإقليمية تستطيع الدخول إلى القاعمة ، والأطراف جميعا مدعون إلى مقاعدهم فيها بغير سبب للحرج ودون حساسية مما تراكم خلال حقب سابقة .

لكن "هنرى كيسنجر" كان يريد المؤتمر الدولى على شروطه . ومن سوء الحظ أن سحره على "أنور السادات" كان غلابا ونافذا . ففى اللقاء الأول بينهما يوم ٧ نوفمبر ، وفى وقت كانت الاشتباكات فيه ما زالت تجرى ، تمكن "هنرى كيسنجر" من إقناع "أنور السادات" بما بدا ضربا من المستحيلات خصوصا في وقته .

فى ذلك الاجتماع الأول بين الاثنين ، وافق "أنور السادات" على تنازلات لـ "هنرى كيسنجر" تضمنت :(٦)

- ـ التجاوز عن شرط عودة إسرائيل إلى خطوط ٢٢ أكتوبر التي صدر عندها قـرار وقـف إطلاق النار .
- والقفز مباشرة إلى اتفاقية لفك الاشتباك بين الجيشين يجرى التفاوض على تفاصيلها .
- والموافقة على تسكين القوات في الخطوط التي وصلت إليها المعارك تجاوزا لقرار
   وقف إطلاق النار يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣ ، رغم أن ذلك يترك الجبهة المصرية في
   أوضاع غير ملائمة وبالذات بالنسبة للجيش الثالث .
- والموافقة على تسليم الأسرى الإسرائيليين ، وأهمهم مجموعة من ٣٦ طيارا إسرائيليا أسقط الدفاع الجوى المصرى طائراتهم وأخذوا أسرى أحياء، وكانت "جولدا مائير"جامحة في الإلحاح على طلب تسليمهم دون مناقشة .
- والموافقة على رفع الحصار البحرى الذى فرضته مصر على باب المندب لإثبات واقع أن البحر الأحمر من خليج العقبة إلى خليج عدن بحيرة عربية .
- والموافقة على إظهار استعداد مصر لقبول حـل منفرد مع إسرائيل إذا لم تنجـح فى إقناع حلفائها العرب بضرورة الحل .
- والموافقـــة على التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لتحقيق صلح عربى إسرائيلي شامل .
  - والموافقة على إخراج السلاح السوفيتي من معادلة القوة في المنطقة .
- والبدء دون انتظار بتعمير مدن القناة وإعادة المدنيين المهجرين منها حتى تستطيع إسرائيل أن تطمئن إلى أن مصر لا تنوى خرق وقف إطلاق النار والعودة إلى استئناف القتال، وإنما هي بالفعل جادة في المشي على طريق التسوية .

<sup>(</sup>٦) ترد كل هذه التنازلات في الملاحق السرية لاتفاقية فك الارتباط الأولى ، وقد طرأت عليها زيادة في الشانية ، وتظهر هذه التنازلات أيضا في مذكرات "كيسنجر" المنشورة بعنوان "سنوات القلاقل" ـ وكذلك في الرسائل السرية المتبادلة بين مستشار الرئيس "السادات" للأمن القومي وقتها وبين مستشار الأمن القومي للرئيس "نيكسون"، ثم في المذكرات الخاصة بوزارة الخارجية المصرية (ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتاب "السلاح والسياســة" الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر سنة ١٩٩٤) .

ـ ثم أن يكون ذلك استعدادا لفتـح قنـاة السويس للملاحـة الدوليـة ، وهـو مـا يعطـى لإسرائيل كامل الطمأنينة التي تريدها حتى تتشجـع في العمـل من أجل التسويـة .

كانت تلك كلها تنازلات لم تخطر على بال ، وقد تحققت لـ "همنرى كيسنجر" فى أول لقاء بينه وبين "أنور السادات" - بل وتحقق ما همو أكثر منها . فقد طلب الرئيس "السادات" من "هنرى كيسنجر" أن تقوم الولايات المتحدة بتحمل مسئولية أمنه فى مصر على المستويين الشخصى والعام . فهو بهذه التنازلات التى قدمها على طريق حل تصور أن الولايات المتحدة تملك ٩٩ ٪ من أوراقه - كما قال - وضع نفسه عرضة لمخاطر شديدة، وفي أجواء مجهولة تتخطى إمكانياته فى حماية نفسه .

والآن ، يوم ١٣ ديسمبر ١٩٧٣ ، كان "هنرى كيسنجر" في طريقه إلى القاهــرة للقائمه الثاني مع "أنور السادات" . والمطلب الذي يسعى إليه هـو : المؤتمـر الدولي فـي جنيـف ، وطبقا لتصور وضعه وأراد موافقة الرئيس "السادات" عليـه .

کان تصور "هنری کیسنجـر" للمؤتمــر ، أن یکـون مجــرد مظلــة للقــاء سیاســی بـین

١ ـ أن يكون المؤتمر تحت اسما الأمم المتحمدة في مقرها الأوروبي بجنيف ولكن بدون رعايتها.

مصر وإسرائيل . ولتحقيق ذلك فقد كان يعرض على الرئيس المصرى تصوره :

- ٢ وأن تدعى إلى المؤتمر كل الأطراف العربية المحيطة بإسرائيل ، لكن مصر تتعهد
   بحضوره حتى وإن امتنعت بقية الأطراف .
- ٣ ـ والأسلوب العملى لفاعلية المؤتمر أن ينقسم بعد جلسة أولى علنية وإجرائية ، إلى مجموعات تفاوض ثنائية بين مصر وإسرائيل ، وبين الأردن وإسرائيل ، وبين سوريا وإسرائيل إذا وافقت سوريا على الحضور .
- ٤ والفلسطينيون لن يدعوا إلى مؤتمر جنيف ، والحل الوسط الوحيد الذى يمكن أن يقبل به "كيسنجر" لتغطية الغياب الفلسطيني، همو أن يقال "إن المؤتمر نفسه سوف يبحث في مرحلة لاحقة من عمله موضوع اشتراك الفلسطينيين في أعماله".

- و والاتحاد السوفيتى سوف يدعى بالطبع إلى حضور المؤتمر باعتباره راعيا مشاركا فى
   تنفيذ القرار ٣٣٨ ، لكن حضوره يجب إفراغه من أى مضمون ، وتلك مسئولية مصر
   لأن الولايات المتحدة إذا قامت بها فذلك سوف يؤدى إلى خلاف بين القوتين العظميين
   تتعطل به أعمال المؤتمر .
- ٦ وأوروبا الغربية سوف تصرعلى الاشتراك فى مؤتمر جنيف . لكن الأطراف المعنيين
   بالأمر ، خصوصا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة ، لا ينبغى أن يتركوا ثغرة
   لتداخلات أوروبية تزيد من تعقيد الأمور أكثر مما تؤدى إلى تسهيلها .
- ٧ والمؤتمر يجب أن يبدأ أعماله فى جنيف قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية حتى تستطيع الجلسة الافتتاحية الأولى بحضور مصر وإسرائيل وجها لوجه أن تعطى انعكاساتها على المعركة الانتخابية في إسرائيل ولصالح حزب العمل (وكان موعد الانتخابات الإسرائيلية المحدد هو ٣١ ديسمبر . وكان موعد انعقاد مؤتمر جنيف المقترح من جانب "كيسنجر" هو ١٨ ديسمبر مما يعطى لحزب العمل فرصة تقارب الأسبوعين يستغل فيهما أنوار السلام المشعة من جنيف لصالح مرشحيه) .
- ٨ ـ وأخيرا ، ألمح "هنرى كيسنجر" إلى أن الرئيس "السادات" فى رغبته لإنجاح مؤتمـــر السلام قد يرى أن يساعد على إنهاء الحظـر البترولى الذى فـرض على الولايات المتحدة ، فلا يجوز أن تقوم الولايات المتحدة بدور صانع السلام وهـى واقعـة تحـت عقــاب عربى! ورد الرئيـس "السادات" : "إنــه فى الوقــت المناسـب مستعـد لبنذل نفوذه" .

وخرج "هنرى كيسنجر" من اجتماعين مسع "أنور السادات" في استراحة القناطر يومى ١٣ و١٤ ديسمبر وقد حصل على ما أراد .

وظهر مرة أخرى أن سحره لا يقاوم!

#### كيسنجــــ

" أفضّل أن أتعامل مع الرئيس السادات مباشرة وليس مع وزير خارجيته " (مؤدى رسالة من "كيسنجر" إلى الرئيس "السادات")

كان "هنرى كيسنجر" يمهد لانعقاد مؤتمر جنيف بطريقته وعلى شروطه ،حتى من قبل أن يلتقى بالرئيس "أنور السادات" يومى ١٣ و١٤ ديسمبر . وقد شعر "كيسنجر" من مراسلات متبادلة بينه وبين السيد "إسماعيل فهمى" وزير الخارجية أنه (أى وزير الخارجية المصرى) يفضل أن يتم تنفيذ اتفاق فض الاشتباك بين القوات فى الميدان حتى قبل أن ينعقد مؤتمر جنيف ،وذلك حتى لا تكون أوضاع القوات المصرية عنصرا ضاغطا على المفاوض المصرى فى جنيف .

كذلك أحس "هنرى كيسنجر" أن وزير الخارجية المصرى لديه شكوك "في أن الحكومة الإسرائيلية \_ والانتخابات على الأبواب \_ في مركز يسمح لها باتخاذ قرارات هامة" ، ومن ثم فقد يكون من الأفضل تأجيل مؤتمر جنيف إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية .

ثم إن وزير الخارجية المصرى أحسس بدوره أن "هنرى كيسنجر" يتعجل تنفيذ التعهدات التى حصل عليها من الرئيس "أنور السادات" ، ثم لا يقدم شيئا في مقابلها . وأحس "هنرى كيسنجر" على نحو ما أن وزير الخارجية المصرى الجديد ، جديد أيضا على اللعبة وعلى قواعد العمل داخلها، فقرر مؤقتا حصر اتصاله به .

وفى تلك الفترة فإن الرسالة الوحيدة الهامة التى بعث بها "كيسنجر" إلى وزير الخارجية المصرى كانت مجرد "تذكرة" ، فقد جاء فيها : "إننى بروح من الرغبة فى تجنب المشاكل أريد إخطارك بأننى علمت أن بعض البواخر الإسرائيلية على وشك أن تعبر مضيق باب المندب يوم الأحد القادم ، ومع أنى أتذكر أنك أخطرتنى عندما لقيتك فى القاهرة

أن الأوامر صدرت فعلا بتخفيف الحصار على باب المندب، فقد رأيت أن أعيد تذكيرك بالسألة حتى نتجنب أية أخطاء في التنفيذ".

لكن "كيسنجر" كان يفضل أن يعمل من خلل القناة الأخرى المختبرة والمجربة ، وهكذا عاد إلى القناة السرية المباشرة ـ التي يتولاها السيد "حافظ إسماعيل" - مدخلا مباشرا إلى الرئيس "السادات". وهكذا فإنه يوم ٢١ نوفمبر ١٩٧٣ بعث عن طريق القناة السرية التي عاد إليها النشاط مرة أخرى رسالة إلى السيد "حافظ إسماعيل" نصها كما يلي: (٧)

"من الدكتور هنرى كيسنجـر الى السيد حافظ إسماعيل

لقد أسعدنى أن أتلقى التقرير المفصل الذى أرسله إلى المستر ترون (المستر يوجين ترون كان ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى ذلك الوقت ، وكان بهذه الصفة حلقة الاتصال بين كيسنجر وحافظ إسماعيل) - عن لقائه الأخير معك يـوم ١٥ نوفمبر . إننا مثلكم نعلق أهمية كبيرة على الاحتفاظ بهـذا الخط الرئاسى . وقد أظهرت لى التجربة أن الاتصالات على هذا المستوى تسمح باستكشاف الآراء التى يصعب تداولها بين القنوات الرسمية من حكومة إلى حكومة . وبهذه المناسبة فإننى وبصفة خاصة أريد أن أستعمل هذه القناة لأعبر لك عـن مـدى تـأثرى بلقـاء الرئيس السادات ، وبرؤيته الثاقبـة للأمور البعيـدة المدى التى نتعامل معها فى الوقف الحاضر . إننى مؤمن أنه لن يكون هناك سلام فى الشرق الأوسط إلا إذا تمكن القـادة الرئيسيون فى المنطقة من النظر إلى بعيـد ، وإلا إذا كانوا على استعداد للرؤية بعيـدة المدى لأهدافهم الأساسيـة بصرف النظر عن المدى القصير وما يظهر فيـه مع تعاقب الحوادث. إن رئيسك وبطريقة واضحة أظهر قدرته فـى هـذا الشأن . وهنـاك كثير يتوقف على دوره المستمر كرجـل دولـة .

إننى أفترض أنك رأيت الرسائل المتبادلة أخيرا بينى وبين وزير الخارجية إسماعيل فهمى . إننى فكرت فى اقتراح عرضه وزير خارجيتكم مؤداه أنه من الأفضل تأجيل مؤتمر السلام حتى يتأكد نجاح محادثات فك الارتباط . ورأيى أن ذلك خطأ ، وإنه من الأفضل أن يكون فك الارتباط هو الموضوع الأول الذى يجرى بحثه فى مؤتمر السلام . واعتقادى أن بعض الأفكار التى نتحدث فيها يمكن تطبيقها على الظروف السورية أيضا (أى تأجيل تنفيذ فك الاشتباك بين القوات والتقدم مباشرة إلى المفاوضات) .

 <sup>(</sup>٧) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من رسالة "كيسنجر" إلى "حافظ إسماعيل ـ تحت رقم
 (١٣) ، ويلاحظ أن كل وثائق هـذه المرحلة محفوظة في ملف خاص توجد منه ثلاث نسخ كاملة في رئاسة الجمهورية وفي وزارة الخارجية وفي المخابرات العامة .

وأريد أن ألفت النظر إلى أن مؤتمر السلام هو في رأيس المكان الأفضل الذي يستطيع نفوذنا فيه أن يأتي بأفضل النتائج.

إننى أيضا أريد أن أضيف أنه من الخطأ أن نحاول أية صياغات أخرى قبل المؤتمر. وأخشى أن قدرة الولايات المتحدة على الحركة والمرونة سوف تتأثير إذا طرحت بعض الأفكار للضوء العيام قبل الأوان ، لأن ذلك سوف يعطى لآخرين الفرصة لعرقلتها ، فكل اقتراح يجب أن يجد توقيته المناسب في مسار المفاوضات.

ويبدو لى أن أفضل تاريخ لانعقاد مؤتمر السلام هو يوم قريب من يسوم ١٧ ديسمبر . ولعلمك فإننى أبحث احتمالات فرصة لزيارة دمشق بعد حضورى مؤتمر حلف الأطلنطي القبل .

مرة أخرى فإننى سعيد أن هذه القناة بينى وبينك متواصلة . وأرجوك أن تنقل للرئيس السيادات أطيب أمانى وتقديرى وإعجابى للطريقسة التى يدير بها علاقاتنا .(^)

مع كل تحياتي الشخصية الحارة.

إمضاء

هنری کیسنجر"

كانت أوضاع الجبهة مع تداخل خطوط وقف إطلاق النار المتعددة التى صدرت ما بين ٢٧ \_ ٢٩ أكتوبر ، تثير مشاكل كبرى فى تموين قوات الجيش الثالث وبالنسبة لمدينة السويس . وكان ذلك ما توقعه وزير الخارجية المصرى "إسماعيل فهمسى" ، وكان يريد الفراغ منه بتنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين القوات قبل اجتماع مؤتمر جنيف .

واتصل كيسنجر بالحكومة الإسرائيلية في شأن شكاوى مصريــة وصلت إليه . وعـاد يوم ٢٩ نوفمبر يكتب إلى "حافظ إسماعيل" عن طريق القناة السريـة :

"من الدكتور هنرى كيسنجـر إلى السيد حافظ إسماعيل

 <sup>(</sup>٨) كان "هنرى كيسنجر" قد اكتشف ومارس وأتقن سياسة "دغدغة" أعصاب الرئيس "السادات" عن طريق
 الافراط في مدحه .

كنت على اتصال بالحكومة الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة ، وقد أوضحوا لى أنهم مستعدون للسماح بإمدادات غير عسكرية بالمرور إلى منطقة كبريت . كما أنهم على استعداد للسماح ببعض المواد غير العسكرية بالمرور إلى مدينة السويس . لكنهم أبلغوني شرطا لذلك وهو أن تقوم الحكومة المصرية بإطلاق سراح المستر باروخ مزراحي . والمستر مزراحي يهودي اتهم بالتجسس على القوات المصرية في اليمن قبل سنوات ، ثم نقل من اليمن إلى مصر حيث حوكم وصدر حكم عليه بالسجن ."

وجاء "هنرى كيسنجر" إلى مصر ، والتقى بالرئيس "السادات" فى استراحة القناطر يومى ١٣ و١٤ ديسمبر وحصل على ما أراد (بما فى ذلك وعد بالإفراج عن "مزراحى" وغيره من الجواسيس). ثم ذهب إلى إسرائيل ، ومن هناك استعمل القناة السرية وبعث للرئيس "السادات" مباشرة برسالة جديدة بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٧٣ :

#### "عزيزى الرئيس

لقد فرغت الآن من محادثاتى فى إسرائيل. وقد أجريت مناقشة مكثفة حول تنفيذ فك الاشتباك بين القوات على غرار ما تحدثت فيه معكم عندما التقينا. وأنا واثق أن مفاوضات جادة وناجحة سوف تكون ممكنة حينما تبدأ مجموعات العمل فى جنيف نشاطها ، وآمل أن يتم ذلك خلال شهر يناير. وسوف أتحدث فى هذا الأمر تفصيلا عندما ألتقى بوزير خارجيتك فى جنيف . والآن فإننى مواجه بنقطة مهمة بالنسبة لعملية التفاوض ، فقد أبلغنى الإسرائيليون أنهم يريدون قائمة بأسماء أسرى الحرب الإسرائيليين لدى السوريين ، كما أنهم يطلبون السماح للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى . واعتقادى أن ذلك ضرورى لنجاح المؤتمر . وبصراحة فأنا لا أستطيع أن أضمن حضور إسرائيل واشتراكها فى جلسة افتتاح المؤتمر إلا إذا حصلت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء أسراها لدى السوريين قبل انعقاد المؤتمر . وإننى آمل أن تستطيع استخدام نفوذك لإقناع سوريا بذلك حتى تساعد فى خلق أجواء ملائمة تجعل نجاح مؤتمر السلام ممكنا .

وفى الوقت الذى أغادر فيه الشرق الأوسط فإن لدى شيئا آخريا سيادة الرئيس، وهو ليس فقط أن أوجه شكرى على كرم ضيافتك، بل أن أعبر لك مرة أخرى عن استمرار إعجابي بك كرجل دولة قادر على المضى في الطريق الذي رسمه. مع أحر تحياتي الشخصية.

هنری أ. کیسنجر "

كانت الاستعدادت تجرى لانعقاد مؤتمر جنيف بسرعة حتى يحدث تأثيره بالكامل على الانتخابات الإسرائيلية . وأعلنت سوريا أنها لن تحضر المؤتمر لأنها مصرة على أن يتحقق فك الاشتباك بين القوات على جبهات القتال قبل حضور مؤتمر دولى ، ثم إنها ليست مستعدة لتسليم إسرائيل قائمة بأسراها لدى الجيش السورى إلا في إطار اتفاق واضح على فك الاشتباك يسبق مؤتمر جنيف . وفي نفس الوقت أحسس السكرتير العام للأمل المتحدة "كورت فالدهايم" أن المحادثات بين الأطراف بعد الجلسة الأولى الإجرائية سوف تجرى في قصر الأمم المتحدة في جنيف ، إلا أن دور الأمم المتحدة الحقيقي في المؤتمر لن يزيد عن كونه مجرد شاهد ضمن شهود آخرين . ثم إن الدول الأوروبية بدأ يراودها نفس الإحساس . وكذلك ثارت شكوك لدى الاتحاد السوفيتي بينما كان الفلسطينيون يصرخون ألما لاستبعادهم من المؤتمر ، وإن أخذوا وعدا ببحث أمر اشتراكهم خلال جلسات المؤتمر .

وثارت بعضها بسبب ترتيب المتكلمين ، وبعضها بسبب اللغات الرسمية للمؤتمر: بعضها بسبب مواضع الموائد التى يجلس عليها أعضاء الوفود ، وبعضها بسبب قرب أو بعد هذه المواقع عن بعضها. وبدا فى لحظة من اللحظات أن أشباحا من "المقدسات: المحرمات" تلقى بظلالها على قاعات المؤتمر . ومع أن العرب والإسرائيلين التقوا من قبل فى مكان واحد مثل قاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة \_ فإن اللقاء هذه المرة كان مباشرا ولصيقا لا يستطيع أحدا ، أو يختفى من صورة ، أو يعتذر عن حفل استقبال !

وتسببت هذه المشاكل في تأجيل انعقاد جلسة الافتتاح ، ثم انعقدت أخيرا يـوم ٢١ ديسمبر في سباق مع الوقت للتأثير على الانتخابات في إسرائيل !

ولم تخرج الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف عما توقعه "كيسنجر" ، وهو أن تكون مجرد جلسة إجرائية تشرف عليها وتديرها الولايات المتحدة ، ثم تتأجل أعمال المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ، وإن كان ذلك لا يمنع أن تواصل اللجان الثنائية المتفرعة عن المؤتمر دورها بغير انتظار للانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ، وعلى اعتبار أن ذلك سيعطى الإيحاء بأن عملية السلام مستمرة دون أن يلتزم أى طرف من الأطراف باتخاذ قسرارات لها قيمة لأن الوصول إلى مثل هذه القرارات سوف يستغرق بالتأكيد بعضا من الوقت .

وربما أن المفاجأة التى واجهت الجميع هى أن الوفد الإسرائيلى إلى مؤتمر جنيف خلا من ممثلين عسكريين . ومعنى ذلك أن إسرائيل مازالت مصرة على أن تتفاوض سياسيا ، مؤجسلة موضوع ف"ك الاشتباك على الجبسهة ليظل عنصرا ضاغطا على أعصاب المفاوضين العرب.

وصل "إسماعيل فهمسى" وزيسر الخارجية المصرية إلى جنيف (٩) (إطار أول عملية تفاوض سياسي مباشر بين مصر وإسرائيل) وهو ليس بعد على خبرة كافية بقواعد اللعبة ، وبدأت برقياته الرمزيـة تنهمــر على رئاســة الجمهوريـة موجهـة إلى الرئيـس"السـادات" تحبطه علما بكل التفاصيل:

🔲 🗖 "من جنبـف:(۱۰)

إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

\_ بمجرد وصولى إلى جنيف تبين أن الإسرائيليين يقومون بحملة إعلامية كبيرة ومؤتمرات صحفية ضد سوريا بخصوص أسرى الحـرب ومعاملتهم .

\_ لاحظت كذلك أن التكوين البدئي للوفد الإسرائيلي يخلـو من العسكريين . كما لم أجد عسكريين في جنيف من الأمم المتحدة .

ـ لذلك طلبت مــن فالدهـايـم بنيويــورك أن يصدر تعليماتـه إلى سيلاسيفــو (الجنرال سييلاسيفو كبير مراقبي الأمم المتحدة) بالحضور إلى جنيف فورا أو أحد معاونيـه .

\_ وللضغط على كيسنجر استدعيت القائم بالأعمال الأمريكي ليبلغ كيسنجسر في باريس برسالة مؤداها أنه إذا لم يحضر العسكريون الإسرائيليون إلى جنيف فقـد أضطر إلى تأجيل افتتاح المؤتمس لحين حضورهم ، إذ إن اتفاقنا يقضى بأن تبدأ اللجنة العسكرية عملها فورا.

ـ سأتناول الغداء ظهر اليبوم الخميس مع فالدهايم ."

<sup>(</sup>٩) لقد قصدت عامدا أن أفسح مجالا واسعا لوثائق مؤتمر جنيف الذى التقت فيه مصر وإسرائيل وجها لوجسه لأول مرة \_ خارج نطاق هدنة سنة ١٩٤٩ \_ ولقد وجدت لذلك أهمية خاص لأنه في هذا اللقاء الأول بين البلديت وضعت بذور ، وأرسيت قواعد ، وبانت إتجاهات ، ولاحت سياسات كان النظـر بتدقيـق إليهـا يكفى لإلقاء ضـو٠ شديد وبعيد على المستقبل إذا كان هناك من يريد أن يدرس ويفهم ويستعد!

<sup>(</sup>١٠) برقية وزارة الخارجية رقم ٩٩٦٨ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٠ .

(۱۱): من جنيف (۱۱)

إلى السيد الرئيس

من وزير الخارجية

\_ اجتمعــت صبــاح اليـوم ٢٠ ديسـمبر بجروميكـــو (١٢) فــى مقـــر البعثــة السـوفيتية. تحدثنا فيمــا يلي :

أولا: السائل الإجرائية

ـ ذكر جروميكو أنهم لا يعيرون أهمية للمسائل الإجرائية . وبالنسبة للفات يرون استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط كلغات رسمية . ويقبلون استخدام اللغتين العربيسة والعبريسة . ثم أثسار موضوع تشسكيل المؤتمسر للجان فرعية وبدئها العمل.

- أشرت إلى أنه ولو أن بعض المسائل قد لا تهم دولسة عظمسى كالاتحساد السوفيتى، فإن لها أهمية بالنسبة لنا حيث قد يكون لها آشار على العمل فى المستقبل. ثم أشرت إلى أن الموضوع بالنسبة لنا ليس موضوع احتفالات وصور ومصافحات ودعاية. وإن أى محاولة للإحراج فى هذا الصدد من جانب السكرتارية أو الأمريكان سيضطرني إلى مغادرة المؤتمر.

ـ بالنسبة للقاعة والجلوس .. أشرت إلى أننا ذكرنا لسكرتارية الأمم المتحدة أنه يتحتم الاحتفاظ بمكان سوريا معدا سواء حضرت أم لا ، فقد تقرر الحضور في أي وقت تـراه .

- بالنسبة للنات قلت إننا يجب أن نأخذ كأساس لغات الأمم المتحدة الرسمية. وإننى أريد أن تستخدم اللغة الفرنسية. فمن المحتمل أن أتحدث أنا أو بعض أعضاء الوفد بالفرنسية. وما يتقرر في هذا بالنسبة للاجتماع العام ينسحب على أية اجتماعات فرعية. ولا أوافق هلى استعمال اللغة العبرية، ولا نشترط استعمال اللغة العبرية.

ثانيا: المسائل الموضوعية

ـ قلت إننا جادون من ناحية اشتراكنا في المؤتمر ، ونحن مستعدون أبتداء من باكر أن نبدأ في البحث مباشرة في الموضوعات الأساسية المتعلقة بالحــل السلمــي ، وهي بالنسبة لنا الانسحاب الكامل وحقوق شعـب فلسطين .

<sup>(</sup>١١) برقية وزارة الخارجية رقم ٩٩٨٦ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٠ ، وتوجد في ملحق صور الوثائق صورة للصفحة الأولى منها تحت رقم (١٤) .

<sup>(</sup>١٢) وزير خارجية الاتحاد السوفيتي وقتها .

- بالنسبة للاجتماعات الفرعية .. فإنه ليس من المناسب تكوين لجان فرعية فى الوقت الحإلى حيث قيل لنا إن الوفد الإسرائيلي لن يكون قادرا على اتخاذ قرارات قبل الانتخابات ، ومن ثم فإن اللجنة الوحيدة التي يتحتم أن تجتمع فورا هي لجنة فنية عسكرية مصرية - إسرائيلية يرأسها قائد قوات الطوارئ أو من يمثله. ويمكن أن يحضر معهم مندوب سياسي أو عسكري عن الاتحاد السوفيتي وآخر عن الولايات المتحدة إذا أرادوا . أضفت أنه إذا لم يتفق على اجتماع هذه اللجنة قبل افتتاح المؤتمر ، فسوف أعمل على تأجيل المؤتمر إلى أن يتم الاتفاق على هذه النقطة.

ـ ظهر القلق واضحا على جروميكو الذى تساءل عما إذا كان ذلك يمثل تغيرا فى موقفنا . وأشار إلى ضرورة وأهمية افتتاح المؤتمر فى موعده بصرف النظر عن أى شىء . كما ذكر أنهم لم يعلموا بهذا الشرط من قبل خلال مرحلة التشاور بيننا .

\_ كررت أنه لا تغيير في موقفنا ، واستعدادنا للكلام في الأمور السياسية بكل قسوة وبشكل عملي كما سيتبين من البيان الذي سألقيه . ولكن إذا كان الوفد الإسرائيلي لا يمكنه الكلام كما سمعنا في المسائل السياسية الكبرى، فماذا سنعمل ؟ وهـل الأمر أمـر دعاية واحتفالات فقط؟ هذا من ناحية ، ومن ناحيـة أخرى، وكما يعلم مستر جروميكو، فإن الاتجاه كان للجلوس في اللجنة الفنية العسكرية للاتفاق على فصل القوات خلال فترة قد تصل إلى حوالي منتصف يناير عندما يعاود المؤتمر اجتماعه ، ثم ينفذ الاتفاق خلال الفترة الباقية من ينايس . وعلى ذلك ، فإنه إذا لم تكن إسرائيل مستعدة للكلام في هذه النقطــة أيضا ، وكان وفدها لا يتضمن العسكريين ، فإن إسرائيل تكون قد كشفت عن عدم سلامة نيتها وعدم جديتها ، إذ لا يعقل أن تبحث مسائل سياسية كبيرة ووقف إطلاق النار بهذا الشكل . هذا إلا إذا كان أبا إيبان هو الذي يتولى المسائل العسكرية . ومن ناحيـة ثالثة فإنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على الكلام في السياسة ، فإنه يمكنها ولا شك أن تتحدث في المسائل العسكرية حتى تصل إلى مراحلها النهائية على أساس أن لها أولوية خاصة ومرتبطة بوقف إطلاق النار . وفي النهاية قلت له إنه إذا لم تجتمع اللجنة العسكرية هذه ، فكيف يمكن لفصل القوات أن يتم خلال يناير كما أخطرنا كيسنجر وأكدتموه لنا.

ـ ذكر جروميكو أن لفصل القوات أهمية ، لكن اتخاذ القرار النهائي هو بيد السياسيين . وأكد أن افتتاح المؤتمر هام بالنسبة للسياسة العامة والاستراتيجية ، وإن موضوع فصل القوات وأعمال اللجنة الفنية العسكرية يمكن أن يدخل في إطار مجموعة المسائل التي يبحثها المؤتمر بعد افتتاحه . قلت إنني لا أوافق على ما تقدم . ثم دار حوار بيني وبينه انتهى إلى ضرورة الإصرار على بدء عمل اللجنة العسكرية . والتزم جروميكو أنه سيتبع هذا الخط في حديثه مع كيسنجر .

ـ ذكر جروميكـو أن عدم افتتـاح المؤتمر سيعتبر مكسبا اسرئيليا . فقلت إن الاكتفاء باحتفاليات المؤتمر لا يؤدى إلى أية نتيجة ، ويكون أيضا مكسبا إسرائيليا . أما إذا أردنا مكسبا للسلام والعمل الجاد فلا بد من البدء باجتماعات اللجنة الفنيـة المسكرية . توافقت آراؤنا في هذا الصدد .

ثالثًا : اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى مساء اليوم في الساعة السادسة والنصف .

وزيس الخارجية "

□□ "من جنيف (١٣) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

استقبلت جروميكو وأعضاء الوفد السوفيتي مساء اليوم الأربعاء ، وتناولنا العشاء لديّ . ويتلخص أهم ما ذكره فيما يلي :

\_ أبلغنى أن القيادة السوفيتية مستاءة للتصرف السورى ، وإن السفير السوفيتي سيقابل الأسد مـرة أخرى .

- أوعـز (الراجح أنه يقصد كلمة "عزا") رفض سوريا الاشتراك فـى المؤتمر إلى الموقف الداخلـى بهـا ، وإن كان أضاف أن السوريـين يلقـون اللـوم على مصـر إذ يذكرون أن مصر خلت بهـم .

وهنا علـق فينوجرادوف على موقف سوريـا بأنه يماثل موقفها عندمـا طلبت وقـف إطلاق النار في بداية الحـرب ، ثم عادت وكذبـت ذلك .(١٤)

ـ أثنى (جروميكو) مرارا على موقف السيد الرئيس بحضور المؤتمر ، وإن مصر بذلك قد أثبتت مرة أخرى أنها تقوم بتنفيذ ما تعد به .

ـ ذكر كذلك أنه يتفق معى فى ضرورة الدخول فى المؤتمر لمعالجة المسائل السياسية مباشرة وبقوة دون الدخول فى مسائل فرعية . وأضاف أنه سيركز على ذلك مع كيسنجر عند تناوله العشاء معه مساء باكر .

<sup>(</sup>١٣) برقية وزارة الخارجية رقم ٩٩٦٣ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٠ .

<sup>(</sup>١٤) هناك لبس في هذه النقطة ، لأن السفير السوفيتي في القاهرة "فلاديمير فينوجرادوف" أنكر منذ البداية ما نسب إليه من أنه أخبر الرئيس السادات بأن سوريا طلبت من الاتحاد السوفيتي أن يعمل على صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق الناريوم ٧ أكتوبر .

- أخبرنى مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية السوفيتية سيتينكو بأن سوريا قد تعيد النظر في حضورها للمؤتمر .

- أصررت على أن يحتفظ في قاعــة المؤتمر بمقعد ســـوريا بصرف النظر عن تغيبهـا .

- فتح جرومیکو موضوع زیارتی إلی موسکو، فذکرت له أننی سأقوم بها فی أقرب وقت. فعقب على هذا بأنه یسره أن یسزور مصر بعد زیارتی لموسکو، فرحیت بذلك ."

□□ "من جنيف : (١٥) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

متابعة لبرقيتي رقم ٩٩٦٨ جاءتني الآن الرسالة التالية من كيسنجر يضمن تواجد المثلين العسكريين ، ونصها :

"إن وزير الخارجية هنرى كيسنجر يرغب فى أن يعرف وزير الخارجية إسماعيل فهمى أنه يضمن تواجد المثلين العسكريين لإسرائيل فور ابتداء عمل اللجنة العسكرية ، ووزير الخارجية كيسنجر يضمن فوق ذلك أن المناقشات بشأن فك الارتباط سوف تجرى على أساس الجدول الذى اتفق عليه هنرى كيسنجر مع الرئيس السادات". "

ال "جنيف: (١٦) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

<sup>(</sup>١٥) برقية وزارة الخارجية رقم ٩٩٦٩ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٠ .

<sup>(</sup>١٦) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٠٣ بتاريخ ١٢/٢١/ ١٩٧٣

تناول فالدهايم العشاء معى اليوم . ويمكن إيجاز أهم ما دار فيما يلى :

١ ـ كان طلب الاتحاد السوفيتى المبدئى أن يتحدث فقط باكر صباحا السكرتير
 العام وكل من روسيا وأمريكا ويتأجل المؤتمر إلى يوم السبت . ولكنى رفضت هذا ،
 ولذلك عدل التنظيم بحيث أن يتحدث الأطراف أيضا فى نفس اليوم صباحا .

٢ ـ ولما اجتمع فالدهايم بإيبان، فضل الأخير أن يتحدث بعد الظهر وفقا لكلام فالدهايم حتى ينفرد بالدعاية ووسائل الإعلام، وحتى يعطى لنفسه الوقت الكافى ليستمع لبيانى الذى كسان المفروض أن ألقيه صباحا ويسدخل التعسديلات اللازمة لبيانه.

٣ ـ وحتى أفوت الفرصة على إيبان من الناحية الدعائية والتكتيكية اتفقت مع فالدهايم أن يقتصر اجتماع الصباح على بيانه وبيان كل من روسيا وأمريكا ، وأكون أول المتحدثين في اجتماع بعد الظهر الذي يبدأ الساعة الثالثة ، ويليني إيبان ، شم الرفاعي (رئيس الوفد الأردني) . وتم الاتفاق أيضا على أن يبقى هذا سرا بيني وبينه فيفاجأ أبا إيبان بالوضع في المؤتمر .

٤ ــ علم فالدهـــايم من إيبـان أنهـم لا يرغبـــون فــى بــدء المحادثـات العســكرية قبل ٧ يناير، على أن ينتهوا منها بخصوص فك الارتبـاط فـى منتصف يناير عندما يعود المؤتمر للاجتماع بكامل قوته .

ه ـ أخبرت فالدهايم أننى تحدثت مع جروميكو وسوف أتحدث مع كيسنجر باكرا في أننى أرى ضرورة بدء اللجنة العسكرية في عملها ، بالرغم من علمسى أنها قد لا تصل إلى قرار نهائي قبل يناير . وإنني لا أرى أنه من الصالح تأجيل المؤتمر رسميا بعد البيانات الرسمية . فوافقني على ذلك وأقر اقتراحي بضرورة الإتماء على المؤتمر في حالة انعقاد .

7 ـ أخبرنى كذلك فالدهايم أنه قابل الرفاعى الذى عبر له عن ضرورة الوصول إلى اتفاق الأردن مع إسرائيل على فك ارتباط مصائل مع فك الارتباط مع مصر ، وذلك مع القوات الإسرائيلية في غرب الأردن خصوصا تلك المتمركزة في التلك . وأضاف فالدهايم أنه واضح أن الأردن يرغب في التشبه بمصر ويلتصق بها . ويلاحظ أن الرفاعي بالرغم من وصوله لم يحاول الاتصال بي حتى الآن . ويعتقد فالدهايم أن الأردن تخشى هي أيضا أن يكون قد تم الاتفاق بيننا وبين الأمريكيين على الوصول إلى اتفاق خاص بمصر وحدها يتعلق بفك الارتباط .

٧ ـ وفى حديث فالدهايم ، أكد لى أن السبب فى إيقاف محادثات فك الارتباط
 عند الكيلو ١٠١ هو كيسنجر شخصيا . إذ كان يرغب فى أن يتم ذلك فى المؤتمسر فى
 ديسمبر لكى يظهر للعالم أنه هو الذى أحرز هذا التقدم . ويعتمد فالدهايم بالنسبة

لمفهومه هذا إلى حديث دار بينه وبين كيسنجر فى نيويورك عندما كان هناك تقدم ملحوظ فى المحادثات عند الكيلو ١٠١ ، إذ عبر كيسنجر لفالدهايم لاستيائه لما هو حادث فى الكيلو ١٠١ . وذكر أن هذا الموضوع ليس عسكريا ولكنه للسياسيين . وهذا يثبت ما نشرته مجلة نيوزويك منذ مدة وسبب انزعاجا شديدا .

۸ أبلغنى فالدهايم كذلك أنه سيركز على موضوع فك الارتباط فى البيان الذى سيفتتح به المؤتمر باكر . وتلبية لطلبى سوف يستدعى مستشاره العسكرى من نيويورك وأحد معاونى الجنرال سيلاسيفو ليكونوا جاهزين .

٩ سوف أتناول موضوع ضرورة بدء عمل العسكريين وبأسلوب حاسم مع
 كيسنجر باكر.

10 وقد صرح فالدهايم على مائدة العشاء تعقيبا على حديثى بأن السيد الرئيس عندما يتخذ قرارا فإنه يمضى فى تنفيذه . وإن المعلومات التى لديه أن الإسرائيليين لم يكونوا سعداء بقسرار الرئيس السادات بإجسراء حسوار مع الأمريكيين .

وزير الخارجية"

□□ "جنيف : (١٧) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

قابلت جروميكو مرة أخرى وتساءل فور بدء المقابلة عن تصورنا لعملية فصل القدوات ، وطلب منى أن أخبره بالتحديد عما تم حسب قوله بسين سيادتكم وكيسنجر ، وذلك حتى يكون مستعدا عند لقائه بكيسنجر هذا المساء ، معبرا ومؤكدا أنهم يدعمون موقفنا وأنهم كانوا دائما يؤيدون وجهة نظرنا. وتكلمت معه بصفة عامة .

وزيس الخارجية "

<sup>(</sup>١٧) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٠٤ بتاريخ ١٢/٢١/ ١٩٧٣.

كانت تلك مقدمات اجتماع مؤتمر جنيف ، وكان واضحا فيها :

- ١ ـ أن كيسنجـر هـو الذي يديـر المسـرح .
- ٢ ـ أن وزير الخارجية المصرى لم يتفهم قواعد اللعبة بعد .
- ٣ ـ أن السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته لا يعرف شيئًا.
- ل الحليف الرئيسي للعرب وهو الاتحاد السوفيتي ــ هـو الطـرف الـذي يحـرص
   الجميع على عـدم إخطاره بشـيء .
- ه ـ أن الأطراف العربية (مصر والأردن مثلا) لا يوجد بينها أى قدر من التنسيق في المواقف ، وإن الآخرين يستغلون ما بينها من تناقضات .
- ٦ وأن عمليات الإخراج المسرحي شاغل كثيرين وهيسابقة على الموضوع نفسه .

ووصل "كيسنجر" إلى جنيف ، وبدأ في ممارسة دوره وعلى طريقته متلاعبا بكل الأطراف لتحقيق مراميه القريبة والبعيدة .

□□ "جنيف :(١٨) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

طلب كيسـنجــر مقـابلتى صبــاح اليـوم ٢١ ديســمبر للتحـدث إلى قبـــل بدايـة المؤتمـر:

١ ـ أعربت عن عدم رضانا عن الطريقة التى اتبعها فى أحاديثه مع رؤساء الدول العربية والتى ذكر خلالها أنه اتفق مع مصر على كل شىء ، مما أدى إلى أن تقرر

<sup>(</sup>١٨) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٣٤ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢١.

سوريا عدم الحضور . وأنه كان من الأوفق ألا يتطرق إلى أية تفاصيل فى خلال جولته قبل المؤتمر . وأنه إذا كان يقصد بهذا ألا تجسىء سوريا فيكون قد نجح ، فى حين أنه لم ينجح حتى الآن فى إقناع إسرائيل لكى تتحرك تحركا محددا .

٧ ـ دار نقاش حول هذه النقطة ، وسلم فى النهاية بأنه يعتقد الآن أنه لم يحسن التصرف . وربما كان الأوفق ألا يتعرض للتفاصيل . غير أنه أضاف أنه عمل ذلك من أجل أن يشجع الرئيس الأسد للاشتراك فى المؤتمر . وأضاف أنه ذكرللأسد أن مشكلة فصل القوات فى الجبهة السورية كذلك ممكن أن تحل . إلا أن الرئيس الأسد أحضر خريطة وطالب بانسحاب إسرائيل من الجولان بالكامل . وعلق كيسنجر بأنه عندما أحضر الرئيس الأسد الخريطة اندهش كيسنجر لأنه لا يعرف أى شيء مسبقا عن طبيعة الموقف فى سوريا ، ولذلك لم يتجاوب معه .

٣ ـ أضفت أن هذا الأسلوب قد يؤدى إلى ألا يثق فيه (في كيسنجر) العالم العربي كما أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد إسرائيل بالمونات المالية والحربية يجعل إسرائيل تتخذ مواقف صلبة . كما أن استمرار أمريكا في اتباع هذا الأسلوب القديم لا يمكن تفسيره للعالم العربي .

٤ ـ علق قائلا بأنه يريد أن يذكر لى أن الرئيس نيكسون سيتخذ قريبا
 قرارا بوقف المعونات المالية والحربية لإسرائيل أو بالإقلال منها حتى تبدأ
 إسرائيل في تعديل موقفها .

ه ـ تكلمت عن وجوب أن تبدأ اللجنة الفنية العسكرية عملها فورا ، وإننى قادم من القاهــــرة وبناء على تعليمـات من الســيد الرئيس لأعمل على تنفيذ ما اتفق عليه.

٦ أضفت أننى نقلت إلى السيد الرئيس رسالته (رسالة كيسنجر) التى بعث بها إلى من باريس والتى أكد فيها أن العسكريين الإسسرائيليين سيحضرون الاجتماع . وعلقت بأن غيابهم عن الاجتماع بعد إرسال هذه المعلومات إلى السيد الرئيس لا شك سيجعل سيادته يشك فى العملية كلها . قلت أيضا إن اجتماع اللجنة العسكرية فقط يوم ٧ يناير كما ترغب إسرائيل غير مقبول.

٧ ـ ذكر أنه يتفهم كل ما قلته ، ولكنه كان قد اتفق مع إسرائيل على أن ترسل وفدا عسكريا إلى واشنطن للاتفاق مع العسكريين الأمريكيين حول خطوط فصل القوات على أساس مشروع ياريف معدلا خفيفا ، وأن يتواجدوا بعد ذلك في جنيف يوم ٧ يناير للائتقاء بالعسكريين المصريين ، وأن ينتهوا من عملهم حوالى أواخر يناير . أكد لى أنه حصل على وعد قاطع من القادة الإسرائيليين بإنهاء مشكلة فصل القوات في هذا التاريخ وعدم ربطها بموضوع تأليف الحكومة .

٨ ـ قلت إن الفترة منذ انتهاء الاجتماعات الحالية وتاريخ ٧ يناير طويلة وإنــه
 لا يجب إضاعتها . فذكر أنه سيتصل من جديد بإيبان وسيخطرني بالنتيجة .

٩ ـ كلمته عن حالة خط إيقاف إطلاق النار وموضوع كبريت والسويس ، وإن
 الوضع خطير . ووعد أيضا بالكلام في شأنها مع إيبان .

١٠ ـ وأضاف أنه قد يرسل بانكر (١٩) بعد أعياد الميلاد إلى القاهرة . ثم طلب أن يتناول العشاء معى على انفراد الليلة ليضعنى فى الصورة بالنسبة لأفكاره ، وما تم بينه وبين الإسرائيليين خلال اجتماعاته بهم والتى دامت على حد قوله عشر ساعات متوالية .

۱۹ ـ ولما أخبرته بأننى علمت أيضا أن نتيجة أحاديثه بطلب الملك حسين بفك ارتباط مماثل ، ظهرت عليه علامات الاندهاش من معرفتى لهذه المعلومات . وبهذه المناسبة فقد ألمح زيد الرفاعى في بيانه اليوم أن الأردن ستعارض أي محاولات للوصول إلى اتفاقيات منفردة مع إحدى الدول العربية .

وزير الخارجية "

□□ "جنيف " (٢٠) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

تناول كيسنجـر معى أمس العشاء الذى دام أربـع ساعات . كمـا تنـاول بعـض أعضاء الوفد الأمريكي مع الوفد المسرى العشاء .

تناول الحديث موضوعات عديدة حول ما تــم الاتفاق عليه بينه وبين السيد الرئيس في اجتماعاته بالقاهرة. ثم بالنسبة لمواقف زعماء الدول العربية التي زارها كيسنجر، وبصفة خاصة بالنسبة لمصر وللسيد الرئيس. كما تناول السياسة الدولية في أوروبا، والعلاقات الأمريكية السوفيتية، والموقف الداخلي الأمريكي واحتمالاته المتشعبة. وسوف أبعث في برقيات منفصلة ملخصا للحديث لحين وصولى."

<sup>(</sup>١٩) السفير "إلزورث بانكر" ، وكان أبرز مساعدى "كيسنجر" في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢٠) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٥٨ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ .

وتوالت مجموعة من البرقيات تروى جوانب من تفاصيل ما دار فى عشاء الأربع ساعات بين وزير الخارجية المصرى ووزير الخارجية الأمريكي .

□□ "من جنيف (٢١)
إلى السيد الرئيس
من وزير الخارجية

خلال تناول السياسة الدولية مع كيسنجر ذكر بالنسبة لفرنسا أنه لا يستطيع أن يفهم إطلاقا محاولتها أن تنافسس الولايات المتحدة في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية ، وضرب مثلا على ذلك مشروع أنابيب البترول من السويس إلى الإسكندرية . وأضاف أنه ليس لدى فرنسا أى أساس لمنافسة الولايات المتحدة ، وهم في واشنطن يصبرون عليها بالقدر الكافي . وإنما يمكنهم في الوقت الذي تزيد فيه غلواء فرنسا قتلها تماما : أولا عن طريق الإيعاز لبرانت (٢٢) بتكسيرها ، وثانيا إن الموقف في فرنسا همش للغاية إذ إنهم (الأمريكان) يعطون بومبيدو عاما واحدا ، إذ إنه مريض بسرطان العظام وهو في حالة خطيرة ، ولديهم التقارير الطبية بالكامل عنه ووجهه منتفخ ويزداد انتفاخا ، وينام وهو جالس مع محدثيه.

وزيسر الخارجيسة"

□□ "من جنيف :(٢٣)

إلى السيد الرئيس

من وزير الخارجية

أبلغنى كيسنجر أن جروميكو طلب إليه أن يضغط على إسرائيل أو يزيد من ضغطه حتى تصبح أكثر مرونة . فطلب إليه كيسنجر بدوره أن يقابل إيبان ويضعه

<sup>(</sup>٢١) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٦١ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٢٢) ويلى برانت" مستشار ألمانيا الغربية في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢٣) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٦٤ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ .

(أى كيسنجر) فى الصورة بعد إتمام هذه المقابلة . أضاف كيسنجر أن جروميكو منذ أن جاء وفى كل مقابلة معه يكرر ويتساءل عن الاتفاقات السرية التى تمت بين كيسنجر والسيد الرئيس سواء بالنسبة لفك الارتباط أو أى شىء آخر . ولم يقل لجروميكو شيئا وحدثه فى الصورة بشكل عام وغير واضح . أكد كيسنجر أنه سوف لا يعطى السوفيت أى معلومات عن أى شىء . وسألته هل يتبادلون معلومات مع السوفيت فنفى كيسنجر هذا بشدة ."

□ "من جنيف :(۲٤)

إلى السيد الرئيس

من وزير الخارجية

وافق كيسنجر على أن يتم الاتفاق النهائى على فك الارتباط بين مصر وإسـرائيل قبل فبراير حتى إذا لم تتشكل الحكومـة الإسـرائيلية . ولما سألته كيـف يمكنـه أن يضمـن ذلك ذكـر ما يلـى :

١ ـ سوف يطلب بمجرد وصوله (إلى واشنطن) من نيكسون أن يستدعى فورا
 السفير الإسرائيلي ويطلب منه ذلك محددا وبعنف ويضرب المنضدة (!)

٢ \_ سوف يجتمع كيسنجر فورا بجميع قادة الكونجرس لعمل حملة
 مكثفة (للضغط على إسرائيل).

٣ ـ ستشهد إسرائيل لأول مرة في تاريخها حملة إعلامية (عليها) غير
 مألوفة ابتداء من أول يناير نحو فك الارتباط.

٤ ـ سوف تستعمل الحكومة الأمريكية ضد إسرائيل ضغطا هائل وستتوقف أى معونة عسكرية أو اقتصادية حتى تمتثل إسرائيل لطلبات واشنطن خطوة .
 بعد خطوة .

٥ \_ قال كيسنجر إنه يرغب أن أنقل للسيد الرئيس وأن أؤكد أنه ونيكسون ملتزمان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السيد الرئيس.

وزير الخارجية"

<sup>(</sup>٢٤) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٧٢ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ .

ال "من جنيف :(٢٥) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

أجاب كيسنجر على سؤال عن تقديره بالنسبة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية بما يلي :

١ - إنه لا يميل شخصيا ولا يتحمل جولدا مائير ، وإنما يغلب أن يفوز حزبها
 وأن تشكل هي الحكومة الجديدة .

٢ ـ وإن كان يفضل آللون عنها .

٣ \_ أما إذا انهزم حسزب مائير وجاء حسزب بيجين فيلزم ضغط شديد عليه وبأسلوب صارم ."

> □□ "من جنيف : (٢٦) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

خلال اجتماعي مع كيسنجر ذكر:

1 - إنه عندما كان فى إسرائيل أخذوا يرددون له فى أكثر من مناسبة أنه يجب ألا يتعجل فك الارتباط وألا يضغط عليهم ، إذ إن معلوماتهم تفيد أن الرئيس السادات سوف لا يبدأ فى تطهير قناة السويس ، وإنه حتى إذا انتهى من التطهير فإنه سوف لا يفتح القناة للملاحة الدولية ، وذلك حتى يستمر فى الحصول على الدعم المالى العربى الذى كان أساسا بسبب غلق قناة السويس .

٢ ـ نفيت لكيسنجر كل هذا وشرحت له الغرض الحقيقى من ادعاء إسرائيل
 هذا . وأضفت أنه يجب أن يكون واضحا ـ بالرغم من نفيي هذا ـ أن السفن
 الإسرائيلية لن تمر فى قناة السويس قبل أن تنفذ إسرائيل كل ما هو مطلوب
 منها ، بما فى ذلك المشكلة الفلسطينية . علق كيسنجر أن هذا الشرح يكفيه .

<sup>(</sup>۲۵) برقية وزارة الخارجية رقم ۱۰۰۷۳ بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ ، وتوجــد في ملحــق صـور الوثــائق صورة للبرقية ـ تحت رقم (۱۰) .

<sup>(</sup>٢٦) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٨٦ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ .

٣ ـ أضفت أنه من المعروف إعلاميا ورسميا ولدى بيوت الخبرة التى لديها إمكانيات تطهير قناة السويس أن هيئة القناة بدأت الاتصال بها بالفعل، وإن عملية التطهير قد تأخذ ستة شهور وقد تطول إلى عام إذا أردنا أن نعمق القناة بحيث يمكن أن تعبرها ناقلات البترول الضخمة .

٤ ـ ذكر كيسنجر أن تمويل عملية التطهير ليست مشكلة ، وإنه قد لاحظ أن اليابان خلال زيارة نائب رئيس وزرائها الأخيرة إلى مصر حددت مساهمتها الأولية ، وإن الدول الكبرى منتظرة الإشارة لتقوم بنفس الشيء .

#### ملاحظة:

قد توافقون سيادتكم على معالجة هذا الموضوع بالأسلوب الذى ترونه ، وخاصة من الناحية الإعلامية حيث يزداد الضغط العالى على إسرائيل لأهمية عودة الملاحة في قناة السويس بالنسبة للعالم الأوروبي وغيره ."

□ "من جنيف : (٢٧) إلى السيد الرئيس

من وزير الخارجية

طلبت من كيسنجر أن يشرح لى تقديراته بالنسبة لاحتمالات الموقف الداخلى في أمريكا فذكر الآتى :

۱- إن نيكسون ســـوف لا يستقيل إطلاقــا حتى إذا صــدر قـرار (۲۸ impeachment

٣ ـ الحـزب الديمقراطي ضعيف .

٤ ــ إن كيسنجر سيجند نيلسون روكفللر الذى تربطه بـ علاقات خاصة
 لتأييد وتقوية نيكسون .

<sup>(</sup>۲۷) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٧٤ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ ، وتوجد صورة من الصفحة الأولى منها في ملحق صور الوثائق ـ تحت رقم (١٦) .

<sup>(</sup>٢٨) تعنى الكلمة قرارا من الكونجرس بعدم صلاحية الرئيس لمواصلة مسئولية الرئاسة ، والتعبير أقرب إلى معنى " الحجر" .

ه ... إذا أمكن إحراز تقدم فى الشرق الأوسط بخصوص فك الارتباط وبعد ذلك تهدئة الموقف بالنسبة للبترول ثم ينسب كل هذا لنيكسون ، فسيقضى قضاء مبرما على معارضيه المشاغبين وسيقوى مركزه إلى درجة مخيفة . ولذلك فهو يعمل على الانتهاء من هذين الموضوعين سريعا .

٦ ـ أضاف كيسنجر أنه حتى لو حدث ما لم يكن متوقعا بالنسبة لنيكسون فسيبقى كيسنجر وزيرا للخارجية كما سبق أن أبلغنى ، وهو يعلم ما يقول ."

وتواصل البرقيات طيرانها من جنيف إلى القاهرة:

🗖 🗖 "من جنيف :(۲۹)

إلى السيد الرئيس

من وزير الخارجية

عرفت أن جروميكو قابل أبا إيبان . وفي انتظار مقابلتي معه رجوت السفير محمد رياض للاتصال بفينوجرادوف والتعرف على ما تم خلال المقابلة مع إيبان . ذكر فينوجرادوف ما يلي :

١ - تم الاجتماع بناء على طلب أبا إيبان وكان في حالة عصبية واضحة .

٧ ـ سأل جروميكو إيبان عما تريده إسرائيل . وأوضح جروميكو أنه إذا كانت سياسة إسرائيل هي سياسة توسع ، فإن الاتحاد السوفيتي يقف تماما مع الدول العربية وأنه سيعطيها كل التأييد . أما إذا أرادت إسرائيل أن تعيش في سلام فإن جروميكو يعتقد أن جيرانها سيتعاونون في قيام السلام الحقيقي .

٣ - رد إيبان بأسلوبه وأعاد ذكر ما قاله أمسس فى بيانه الذى ألقاه فى الجلسة العلنية.

٤ - قال جروميكو لإيبان أن الأساس في المؤتمر هـ و عدم جـ واز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وبالتالي وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التـي احتلتها .

<sup>(</sup>٢٩) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٨١ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ ، وتوجــد صورة للصفحـة الثانيـة منهـا فـى ملحق صورة الوثائق ـ تحت رقم (١٧).

وأما إذا استمرت في سياستها التوسعية العسكرية التي تقضى بضم الأراضي العربية، فإن الاتحاد السـوفيتي سوف يقف مع الدول العربية بكل ما في معني .

٥ ـ رد إيبان بأن الأحوال الداخلية والانتخابات في إسرائيل هي التي تقف
 حائلا أمام الكلام بصراحة الآن . عقب جروميكو بأن هذا أمر يتعلق بإسرائيل ولا
 يتعلق بغيرها، وإنما الذي يهم الآخرين هو السلام الحقيقي ."

□□ "من جنيف :(٣٠) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

إلى أن أقابل جروميكو لأسأله عما تم بينه وبين إيبان ، سألت كيسنجر الذى التقيت به هذا الصباح عما إذا كان إيبان أخبره بما تم ، فقال كيسنجر إن السوفيت وإسرائيل سيعاودون العلاقات الدبلوماسية (٣١) عندما يتم أول تقدم بخصوص فك الارتباط . وحتى أستفز كيسنجر ذكرت له أننى أتوقع أن تحاول إسرائيل أن تعطى للسوفيت تنازلات بالنسبة للتحسرك وفك الارتباط حتى يتحسن موقف السوفيت وحتى يفرج السوفيت عن مهاجرين يهود أكثر . وكان واضحا الاهتمام المفاجئ بهذه النقطة على كيسنجر وبانكر وسيسكو . وكان رد فعل كيسنجر التلقائي أنه إذا تم هذا فتكون نهاية إسرائيل قد قربت . وقد علقت على كلامه بأننى قصدت فقط أن أحذره حتى لا يفوت الوقت ."

□□ "من جنيف :(٣٢) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

سألت فينوجراداف بصفة عرضية خلال اجتماع المؤتمر عن حقيقة الشائعات الدائرة حول إعادة العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل . وطلب فينوجرادوف

 <sup>(</sup>٣٠) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٧٥ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢ ، وتوجد صورة للصفحة الأولى منها في ملحق
 صورة الوثائق ـ تحت رقم (١٨).

 <sup>(</sup>٣١) لم تعد العلاقات الدبلوماسية بين إسسرائيل والاتحاد السوفيتي إلا بعد مؤتمر مدريد ـ في أعقاب حرب
 الخليج ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣٢) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٨٣ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٣

مقابلة عاجلة معى ، وحضر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وقال إن أبا إيبان خلال اجتماعه بجروميكو أثار بطريقة ملفوفة موضوع إعادة العلاقات ، فرد جروميكو قائلا إن الوقت غير مناسب للتحدث عن هذا الموضوع ، كما أن الاتحاد السوفيتي لا يبحث هذا الموضوع في الوقت الحالى الذي لا يعد مناسبا ، وإنه بعد إقرار السلام ستكون عزلة إسرائيل أقل ."

□□ "من جنيف : (٣٣) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

اتصل بى كيسنجر وطلب أن يمر علىّ قبل سفره مساء اليوم إلى واشنطن ، وحضر معه بانكر وسيسكو ، ومن الجانب المصرى محمد رياض وعمر سرى :

١ ـ تطرق الحديث إلى العلاقات السوفيتية ــ الإسرائيلية فذكرت أنه يبدو أن اسرائيل تحاول مغازلة الاتحاد السوفيتي وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . وأضفت أن فينوجرادوف أخبرني أن أبا إيبان هو الذي فتح الموضوع . علق كيسنجر بأن إيبان أخبره العكس تماما بأن الذي فتح الموضوع هو جروميكو وليس أبا إيبان . وهو يعتقد في صحة ما ذكره له إيبان إذ كان قد طلب نصيحته في هذا الأمر . ذكر كيسنجر كذلك أن جروميكو قال لإيبان إن الاتحاد السوفيتي يريد علاقات مع إسرائيل أكثر من العلاقات العادية ، وان تلتقي جولدا مائير مع بريجنيف . وقال كيسنجر في هذه النقطة إنه إذا تصورت إسرائيل أنه يمكنها أن تغازل الاتحاد السوفيتي فإنها بذلك تفقد ثقتنا فتموت .

٢ ـ ذكر كيسنجر أن ممثلى إسرائيل العسكريين سيصلون إلى جنيف مساء الاثنين ، وأنهم سيبدءون محادثاتهم بعد ذلك مباشرة على نفس نسق محادثات الكيلو ١٠١ . قلت إن فينوجرادوف أثار معى ظهر اليوم حضور سفيرى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لهذه المحادثات ، وإن يحضرها كذلك خبراء عسكريون لهذين الدولتين ، وأضفت أننى أبديت عدم استحساني لهذا الإجراء .

قال كيسنجر بشكل قاطع إن حضور السفير السوفيتي أو ممثلين عسكريين للاتحاد السوفيتي لهذه المحادثات ستفقدها تماما أي فرصة لنجاحها لأن إسرائيل لن تعطى أي تنازل أو تسير في طريق بنّاء في حالة وجود الاتحاد السوفيتي . وعلى

<sup>(</sup>٣٣) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٠٩٠ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٣

ذلك فإنه يرى ألا يوجـد السفير الأمريكـى أو السفير السوفيتى أو أى من الخبراء العسكريين لهاتين الدولتين . وأعطى تعليماته القاطعة فى هذا الشـأن للسفير بـانكر الذى كان حاضرا المقابلة .

٣ ـ قال إنه سيترك السفير بانكر وراءه هنا في جنيف لعدة أيام . وإن تعليماته إليه هي أن يخطرني أو نائبي بعد مغادرتي جنيف عن كل حديث يـدور بينـه وبـين الاتحاد السـوفيتي أو بينـه وبـين إسـرائيل ، أو أي حديث يعلم بـه بـين إسـرائيل والاتحاد السوفيتي . وهو يعتقد أن إسـرائيل لن تخفي عنه شيئا .

أوضح لى كيسنجر أن الولايات المتحدة في غير عجلة بالنسبة للبترول والغاز، ويمكنها أن تنتظر شهرا أو أكثر . ولكن إذا أدى الموقف العربي في النهاية إلى أن يغير ٥٠٠ مليون غربي أو أمريكي مستوى معيشتهم واقتصادهم , فعندئذ سوف تضطر أمريكا لاتخاذ اجراءات مضادة "

□□ "من جنيف : (٣٤) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

دعانى جروميكو وأعضاء الوفد لتناول العشاء بالبعثة السوفيتية سبقته جلسة عمل امتدت ساعتين ونصفا .

١ ـ ذكر جروميكو أنه أرسل كل ما ذكرته له وكل ما دار خلال الأيام الثلاثة السابقة إلى موسكو حتى يكون القادة السوفيت مستعدين الستيعاب أخبار المؤتمر .
 وقد حاول أن يجرى تقييما للمرحلة الافتتاحية للمؤتمر .

٢ ــ رجوته أن يعلمنى عما دار بينه وبين كيسنجر. وقال إن كيسنجر لم يتناول الشرق الأوسط بتاتا ، وإنما كان اهتمامه حول مشاكل منها مفاوضات السولت، والاتفاقيات التجارية السوفيتية ـ الأمريكيــة ، ومؤتمر القمة المقبل بين نيكسون وبريجنيف .

٣ ـ تحدثت معه عن محادثات العسكريين عن فك الارتباط ، وقلت له إن نظرتى لهذا الموضوع نظرة عسكرية قبل أن تكون سياسية ، وإن كيسنجر أخبرنى قبل سفره مباشرة أن أبا إيبان سيسافر إلى إسرائيل لكى يجتمع بمجلس الوزراء الإسرائيلي من أجل اتخاذ قرار إيفاد العسكريين واجتماع اللجنة العسكرية .

<sup>(</sup>٣٤) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠١٥٤ /١٨٠ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٥

٤ ـ قلت كذلك إنه قد يتفق معى جروميكو على أنه يجب أن نعمل معا جميعا على اقناع سوريا بحضور المؤتمر لأن حضورها هام وتغيبها يضع مصر اما مشاكل أسلسية ، ويعتبر بمثابسة ثغرة يدخل منها كل من يرغب فى الوقيعة بين الدول العربية .

ه ـ قال جروميكو إنه أرسل تعليمات للسفير السوفيتى للاتصال بالرئيس الأسد الذى ذكر للسفير أن سوريا ستكون مستعدة للاشتراك عندما يتم الاتفاق على الانسحاب الكامل من الأراضى العربية. وعقبت بأنه إذا أعلنت ترتيبات عن الانسحاب قبل المؤتمر فلن يكون هناك بالفعل مؤتمر. ووافقنى جروميكو على ذلك وختم كلامه فى هذه النقطة بأن هذه الملاحظة وجيهة وأن موسكو لم تتفهم منطق سوريا. وأضاف جروميكو أنهم إما يرسلون شخصية إلى دمشق أو يطلبون شخصية سورية تحضر لموسكو، وسوف يخطرنى بما يتم.

٣ - أشار جروميكو إلى موضوع الشائعات التى تتردد ومنها فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى واحتمال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . وأضاف أن هذا غير صحيح . وأضاف أنه ذكر لإيبان أنه إذا انسحبت إسرائيل انسحابا تاما من الأراضى العربية فإنها ستحصل على الأمن . أما إذا صممت على الاحتفاظ بأى أرض عربية فإنها لن تحصل على الأمن المنشود . وأكد مرة أخرى أن موضوع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل غير وارد الآن، وإن كل ما ذكره لإيبان هو أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للعرب فإن هذا سيساعد إسرائيل على الخروج من عزلتها .

٧ - أثار جروميكو موضوع اشتراك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى اللجنة العسكرية مؤكدا أن رغبتهم فى الاشتراك قائمة على أن ذلك يؤيد مصر ويفيدها . وتساءل عندئذ لماذا إذن أخبر بانكر فينوجرادوف ظهر أمس أن مصر لا تريد ولا ترى نفعا من اشتراك الدولتين العظميين فى اجتماعات اللجنة العسكرية فى حين أن كيسنجر لم يذكر له (أى جروميكو) أى شىء عن هذا الموضوع . وأضاف جروميكو أنه يعتقد أن اشتراك العسكريين السوفيت فى صالح مصر ، غير أنه فى حالة رفض مصر اشتراكهم أو إذا لم تبد حماسا فى هذا الاتجاه فإن نتيجة ذلك أن الاتحاد السوفيتى لن يشترك ، وعدم اشتراكه لن يكون فى صالح مصر .

٨- أبديت دهشتى من هذا الكلام وأننى منذ أول اجتماع ذكرت أن أعمال هذه اللجنة عسكرية بحتة ، وأن اشتراك السياسيين فيها لا محل له . وإذا أراد العسكريون السوفيت والأمريكان أن يحضروا فهذا الموضوع يخرج عن صلاحياتى ، فهو من صلب اختصاص الدولتين العظميين إذ أنهما يترأسان المؤتمر بالاشتراك . وأنا على أية حال ـ وإذا كان الاتحاد السوفيتى لم يستطع التفاهم مع الأمريكان \_

فإننى على استعداد إذا طلب جروميكو أن أتكلم مع الوفد الأمريكي مع التسليم بأننى لا أضمن النتيجة إذ إن هذا أمر من صلاحيات رئيس المؤتمر ."

كان الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت واضحا مع مصر ولدواعيه الاستراتيجية بالطبع . ومن سوء الحظ أن مصر لم تكن واضحة دون أن تكون لديها دواع معقولة . ولم يكن "إسماعيل فهمى" فى جنيف ينفذ سياساته ، وإنما كان ينفذ تعليمات صدرت إليه ، وبعضها تقرر فى القاهرة دون علمه !

وكانت الخطوط لجنيف ما زال تتقاطع وتتعارض:

□□ " من جنيف :(°°) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

قابلت لمجاملة سوريا المندوب الدائم لها في جنيف . وقد بـدا أنـه ليـس في الصورة . وبعد أن أطال في الحديث بأن المؤتمر ليس تحـت إشـراف الأمم المتحـدة ــ أخذ في المزايدة المعتادة فوضعته في الصورة بالقدر اللازم ."

□□ " من جنيف : (٣٦) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

حضر لقابلتي سفير الهند بجنيف الذي ذكر ما يلي :

١ ـ إن صراع الدولتين العظميين حول الشرق الأوسط فاق بكثير التنافس بينهما على شبه القارة الهندية . بل لعل الصراع على الشرق الأوسط أقرب إلى حالــة الصراع في فيتنام وإنما بأسلوب آخر .

(۳۵) برقیة وزارة الخارجیة رقم ۱۰۱۱۱/۱۸۷ بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ (۳۳) برقیة وزارة الخارجیة رقم ۱۰۱۹۱ بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲.

٢ ـ إن تجربة الهند مع كيسنجر خلال أزمـــة بنجلاديش لا تدعوهم إلى
 الاطمئنان إلى تمسكه بوعوده . ففي عام ١٩٧١ اتفق أثناء زيارته لنيودلهي علـى حل
 بعض المسائل ، ولكنه عندما اجتمع مع سفيرهم في واشنطن أبلغهم بموقف مخالف .

٣ ـ استفسر عن الدور الذى تستطيع الهند القيام به لمساندة الجهود المبذولة فى نطاق مؤتمر السلام ، فأشرت عليه بضرورة الاستمرار فى التعاون ، وأن ينقل إلينا ما يصل إلى علمه من معلومات . وأن يكون على اتصال مستمر بأعضاء الوفد فى جنيف ."

□□ "من جنيف :(٣٧) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

١ ـ بمجرد أن تلقيت تعليمات سيادتكم بخصوص طلب سوريا أن نتولى نحن فى اللجنة العسكرية بحـث فك الارتباط على الجبهة السورية ، اتصلت بكيسنجر تليفونيا وطلبت إليه إجراء الاتصال اللازم مع الجانب الإسرائيلي . وذكرت له أن هذه الخطوة إيجابية ويجب أن نستغلها ونشجعها ، فوعد أن يقوم بالاتصال ويفيدني باكر .

٢ ـ اتصل بى بعد نصف ساعة وذكر أنه يعتقد بأنه إذا قام بهذا الاتصال الآن ستكون عملية انتحارية suicidal وتكون النتيجة أن كل الجهود التى بذلت بالنسبة للمحادثات العسكرية المصرية الإسرائيلية وتوقع نجاحها قد هدمت .

٣ وأضاف أنه قبال أن تتم الانتخابات في إسرائيل لا ينصح إطلاقا بهذه الخطوة .

٤ ـ ذكر أيضا أن الحديث فى هذا الموضوع الآن دون أن تقدم سوريا كشفا بأسماء الأسرى يعتبر مستحيلا وقد يبطل المجهودات المركزة على الجبهة المصرية . وأنهل مكالمته الثانية أنه بذلك سوف لا يتصل بالإسرائليين الآن فى هذا الموضوع .

ه ـ طلبته مرة ثانية وذكرت له أننى لا أتفق معه خصوصا وأن وفدنا سيتحدث عن الجبهة السورية إذ إن القيادة واحدة وكل ما سيحدث أنه سينضم أحـد الضباط السوريين . فكان تعليقه أنه إذا أعلنت هذه الصيغة فسوف ينهار كـل شيء . ولذلك فهو ينصح مرة اخرى مشددا بتأجيل الحديث مرة أخرى إلى ما بعد الانتخابات ."

<sup>(</sup>٣٧) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٣١٧ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٧ .

□□ ″من جنيف : (٣^) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

قبل عودتى "باكر" رأيت من المناسب عقد اجتماع بسفراء الدول العربية فى جنيف لوضعهم فى الصورة ومعرفة ما يتداولونه فيما بينهم . وكانت أهم النقاط التى أثارها بعض السفراء :

- ١ ـ ما هو موقف مصر الحقيقي ؟
- ٧ ـ ما هى دوافع اجتماع جروميكو مع إيبان ؟
- ٣ ـ هل الضغط الأمريكي أو السوفيتي على إسرائيل كاف ؟
  - ٤ ـ هل انتقلت محادثات الكيلو ١٠١ إلى جنيف؟
- ه ـ ما هو موقف مصر فيما لو فشلت الاجتماعات الحقيقية ؟

وقد أجبت على استفساراتهم مؤكسدا أن مصر ليس لها موقف سرى وموقف علنى. فلم يحدث داخل المؤتمر من ناحيتنا سوى ما جساء فى بياناتى التى نشرتها بالكامل وسائل الإعلام الأجنبية والصحف المصرية بالكامل وبدون تحريف.

**"** 

كانت هذه سلسلة برقيات "إسماعيل فهمى" إلى "أنسور السادات" بعد لقائسه الأول مع "كيسنجر" فى جنيف وفى إطار المؤتمر الدولى . وتتضح من هذه البرقيات مجموعة استنتاجات منطقية يصعب الشك فيها :

١ - إن وزير الخارجية المصرى لا يعرف ما دار فى لقاءات القاهرة بين رئيسه وبين وزير الخارجية الأمريكى . وهو جالس ليتفاوض مع "كيسنجر" وجسز، همام من الصورة مخفى عنه ، وهو يسأل "كيسنجر" فيه ، و"كيسنجر" يغريسه بأنه "سوف يقول له" . لكنه لا يبدو من البرقيات أنه قال له .

<sup>(</sup>٣٨) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٣١١ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٧ .

٢ - إن "كيسنجر" (وبالطبع إسرائيل) يريد أن يترك المشاكل العسكرية جانبا ، ويهمه
 من مؤتمر جنيف أن يبرز كمؤتمر سياسي .

٣ ـ إن "كيسنجر" يتبع في كلامه خطا واضحا يجر مصر إلى مواقف شك وتربس وعداء ضد حلفائها الدوليين ، وفي مقدمتهم الاتحاد السوفيتي .

٤ ـ إن "كيسنجر" يتبع أسلوب "شهرزاد" في رواية القصص ، فهـ و يـ ترك الموضوعات الأساسية ويُسلّى محدثه بأقاصيص من نوع أن "بومبيدو منتفخ" وإنه "ينام بينما هـ و جـ الس مع ضيوفه" .

ه - إن "كيسنجر" خلال أحاديثه مع مفاوضيه العرب يبيع لهم وهما يعرف أنه مستحيل ، من نوع تحريض الكونجرس على إسرائيل "إلى درجة عصرها" ، وقدرة الرئيس الأمريكي أو استعداده لـ "ضرب المنضدة بعنف" إنذارا للسفير الإسرائيلي في واشنطن .

٦ - إن "كيسنجر" يستدرج الموقف العربى إلى مزيد من التنازلات بإغيراء التوصل إلى
 فك ارتباط سريع على الجبهة المصرية ، بينما هدف وهو واضح من كلامه ـ إعطاء انتصيار
 لرئيسه يستطيع الاستفادة منه لتغطية موقفه في "ووترجيت".

٧ - إن "كيسنجر" لديه جدول أعمال يريد أن يفرضه على العسرب. فالخطوة التالية في تقديسره كانت الضغسط من أجسل رفع الحظسر على تصدير النفسط العربسي إلى الولايات المتحدة.

إن أهمية التدقيق في أطر ووسائل التعامل المصرى الأمريكي في هذه الفترة لها يا التحليل النهائي ـ قيمة مضافة . فهي ليست مجرد جلسات تفاوض ، وإنما هي محاولة من اللحظة الأولى لإرساء قواعد وأساليب للعملية التفاوضية مع مصر ومع العرب . (ويمكن أن يقال بغير مجازفة إن هذا النمط من التعامل ما زال جاريا حتى هذه اللحظة \_ ربيع ١٩٩٥ . وبصرف النظر عن كل ما جرى ويجرى على الجانب المصرى من المفاوضات \_ فلا يزال الرئيس "الأسد" يفرد خرائطه أمام زواره الأمريكان \_ من "نيكسون" وحتى "كريستوفر" \_ ويطالب بالانسحاب الكامل من الجولان .)

# الجنرال جسسور

" نحن لا نعرف شيئها اسمه خطه ههنری کیسنجر "

( مستشار الوفد العسكرى المصرى فى جنيـف فـى الجتماع مع الوفد العسكرى السوفيـتى )

يوم ٢٧ ديسمبر كانت لجنة العمل العسكرية على وشك أن تبدأ أعمالها . وكانت مصر تتعجل عمل هذه اللجنة حتى تستقر الأوضاع فى الجبهة ، وخصوصا بالنسبة إلى الجيش الثالث . لكن إسرائيل كانت ما تزال تواصل خطها الذى رسمته منذ أول لقاء مصرى ـ إسرائيلى مباشر عند الكيلو ١٠١ . وأول نقطة فى هذا الخط هى أولوية الاعتبارات السياسية لأن كل قضية عسكرية متعلقة بقرار سياسى . وقد تسم الاجتماع العسكرى الأول ووزير الخارجية المصرى لا يزال فى جنيف يستعد لمغادرتها فى ظرف ساعات ، ولذلك فقد كان هو الذى بعث بأول تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العمل العسكرية إلى الرئيس "السادات" . وكانت بدايته كما يلى :

□□ "من جنيف : (٣٩) إلى السيد الرئيس من وزير الخارجية

اجتمعت لجنة العمل العسكرية تحت رئاسة الجنرال سيلاسيفو الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بمقر الأمم المتحدة . وارتدى الضباط من الجانبين الملابس العسكرية بناء على طلب مصر . "

<sup>(</sup>٣٩) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٢٣٥ (خ) بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٧ .

لكن الإصرار على ارتداء الضباط لملابسهم العسكرية لم يكن كافيا لإقناع إسرائيل بتغيير رأيها في جوهر ما تطلبه من أية محادثات مهما كان وصفها على السورق ومهما كان نوع الملابس التي يرتديها المشاركون فيها .

كان العميد أركان حرب "طه المجدوب" هو رئيس الوفد العسكرى المصرى . وقد كان هو المتحدث المصرى الرئيسي أمام الجنرال "جور" الذي رأس الوفد العسكرى الإسرائيلي . وقد بدأ "المجدوب" فطالب (طبقا للتقرير الرسمي عن اجتماع اللجنة - وكما ورد في برقية "إسماعيل فهمي" إلى الرئيس "السادات") - ب :

- ١ \_ ضرورة التوصل بسرعة إلى فك الاشتباك بين القوات .
- ٢ ـ يكون ذلك بانسحاب إسرائيل إلى خط في سيناء شرق القناة .
  - ٣ \_ تكون المسافة بين الطرفين متعدية لمرمى نيران القوات .
- ٤ خط فك الاشتباك يجب أن يكون على مسافة شرق القناة تسمح بأمن القوات العسكرية والأهداف الحيوية في منطقة القناة ."

وأوضح "المجدوب" أن "تهدئة الوضع العسكرى وخلق جو ثقة أمسر مطلوب لنجاح التسوية". وذلك في مصلحة إسرائيل أيضا لأنه "يعطى فرصة للحكومة الإسرائيلية للتخفيف من عبء التعبئة العامة".

وبدأ "جور" يرد ، ولم تكن نغمته في الرد مريحة ، لكن الكلمات كانت تعكس على نحو ما مشاعر ونيات إسرائيل في تلك اللحظة .

بدأ "جـور" فقال "إن محادثات الكيلـو ١٠١ نجحـت ، والدليـل على ذلك أن وقـف إطلاق النار ما زال قائما ، وإن الذين اشتركوا في هـذه المحادثـات نـالوا ترقيّـات ــ وأصبح اللواء الجمسى فريقا بعد أن كان لـواء" .

ثم انتقل "جـور" إلى النقطة الثانية فقـال "إن ما سمعــه مـن العميـد المجـدوب حـول انسحاب إسرائيل يدعوه إلى التفكير لأن كلمة الانسحاب لها مدلول سياسي(٢٠٠) ، وهذا يخرج

<sup>(</sup>٠٤) كان الوفد الإسرائيلي يتلاعب بين السياسي والعسكرى ، فإسرائيل تريد أن تعطى الصبغة السياسية لمؤتمر جنيف ومع ذلك تمتنع عن مناقشة "السياسة" في اللجان إذا وافق ذلك هواها .

عن عمل اللجنة العسكرية، فإذا قصرت اللجنة عملها على ما هـو عسكرى فإن ما هـو ملروح على الطرفين هـو اتخاذ إجـراءات مشتركة تمليها اعتبارات عسـكرية بحتـة mutual measures". وأضاف أن "موضوع البحـث هو الوضع فى أراض محتلة عسكريا، ولذلك لا ينبغى للبحـث أن يتطرق إلى موضوع السيادة على هذه الأراضى".

شم استطرد الجنرال "جور" في شرح وجهة نظره فقال "إن إسرائيل إسرائيل deny لا تنكر سيادة مصر على أراضيها ، ولكن موضوع الأراضي يتولى بحث السياسيون، وهو كعسكرى غير مخوّل للكلام فيه . وكمبدأ عام فإن إسرائيل ترى ألا يخسر أحد الأطراف على مائدة المفاوضات ما لم يخسره جيشه في الميدان . وإذا حدث انسحاب من جانب إسرائيل فقط فسوف يتولد شعور بأن إسرائيل خرجت خاسرة في محادثات اللجنة العسكرية . ولذلك يجب أن تكون الإجراءات متبادلة على الجانبين" . (أي أن تنسحب القوات المصرية من خطوطها في مقابل أي مسافة مماثلة تنسحب إليها القوات الإسرائيلية) .

وهنا تدخل الجنرال "سيلاسيفو" كبير المراقبين الدوليين وقال "إن مصر سبق أن رفضت فكرة أى انسحاب مصرى من خطوطها ، وبالتالى فهو لا يفهم إعادة تقديم هذه المقترحات من الوفد الإسرائيلي". ورد الجنرال "جور": "لو كانت كلمة الانسحاب غير مقبولة بالنسبة لمصر فيمكن استعمال كلمة تحرك movement ، وهو يرجو أن يكون التحرك المشترك للقوات مقبولا ."

وتدخل عضو آخر فى الوفد الإسرائيلى وهو الكولونيل "زيون" فقال: "إذا قام طرف بانسحاب وبقى الآخر فى مكانه ، فإن الذى ينسحب خسر والذى يبقى فى مكانه كسب ، وليس من المعقول أن يقبل أى طرف بتسليم كروته وأصوله قبل المحادثات السياسية . وأى انسحاب إسرائيلى منفرد مهما كان وصفه سيؤدى إلى وضمع غير متوازن سياسيا ."

وفى نهاية الجلسة الأولى طلب الوفد العسكرى الاسرئيلي إعفاءه في الجلسة القادمة من ارتداء الملابس العسكرية لأنها ملفتة للنظر في اجتماعات تعقد في مقر السلام في جنيف . وطلب الوفد المصرى مهلة للعودة إلى القاهرة في هذا الشأن ، وأن يكون الاجتماع القادم على الأقل بالملابس العسكرية .

كان "أبا إيبان" وزير خارجية إسرائيل أول رؤساء الوفود الذيسن غادروا جنيسف ، وقد عاد بسرعة ليحضر معركة الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة . وقبل مغادرته لجنيف بعث "أبا إيبان" برسالة إلى وزير الخارجية المصرى مؤداها : "من فضلكم ساعدونا حتى نمنع

فوز بيجن وإلا فإنها الحرب مرة أخرى ، وبكل السلاح المتوفر لدى إسرائيل زائدا عليه ما أرسلته الولايات المتحدة إليها بعد وقف إطلاق النار ."

ثم ألمح "إيبان" إلى الأسلحة النووية بقوله "إن الحـرب في ظـل حكومـة يرأسها بيجـن قد تكون بغير ضوابـط restraint".

وغادر وزير خارجية مصر جنيف ، وترك مكانسه للسفير "حسين خلاف" لكى يدير المحادثات بالتنسيق مع رئيس الوفد العسكرى المصرى . كذلك فإن "كيسنجر" بعد أن سافر ترك وراءه السفير "إلزورث بانكر" ـ لكن "بانكر" بدوره ما لبث أن غادر جنيف لأمور تتعلق بمشكلة قناة بنما ، وترك رئاسة الوفد الأمريكي فيها لمساعده السفير "ستيرنر" . ثم إن "جروميكو" هو الآخر سافر تاركا وراءه في رئاسة الوفد السوفيتي سفيره في القاهرة "فلاديمير فينوجرادوف" .

وكانت أول برقية كتبها السفير "حسين خلاف" بوصفه مسئولا عن أعمال الوفد في جنيف كما يلي :

🔲 🗖 "إلى السيد وزيبر الخارجية (٤١)

من السفير حسين خلاف

١ ـ طلب مستر ستيرنر (نائب رئيس الوفد الأمريكي) مقابلة الجانب العسكرى المسرى وأصر عليه . ولكننا فضلنا أن يجتمع به الوفد على المستوى السياسي . فقابله السيفير أحمد عثمان والمستشار نبيل العربي مساء يسوم ٢٨ ديسمبر .

۲ ـ بدأ حديثه بأن ذكر أن بانكر اتصل به تليفونيا وأخطره أنه سيتأخر
 حضوره إلى جنيف بضعة أيام لأن لديه أعمالا أخرى متعلقة بقناة بنما . وأضاف
 ستيرنر أنه ذكر لبانكر أنه ليس هناك ما يستدعى سرعة حضوره الآن .

٣ ـ ذكر أنه لا يبود أن يفرض نفسه على أحد ، ولكنه بصفته رئيسا مشاركا
 للمؤتمر يبود أن يتعرف على انطباعنا عن المحادثات العسكرية . فذكرنا له أنبه مما
 لا شك فيه أن الجنرال سيلاسيفو أبلغه بما تم ، وإنه ليس هناك ما نزيده .

<sup>(</sup>٤١) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٢٨٢ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٩

٤ ـ تطرق إلى مبدأ التبادل (أن يكون انسحاب القوات متبادلا على الناحيتين المصرية والإسرائيلية). وذكر أن الوفد الإسرائيلي سوف يصر على المطالبة بهذا البدأ. وأخذ يعدد حجج الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد، مما دعانا إلى أن نسأله إذا كان قد جاء لينصحنا بقبول هذا المبدأ الإسرائيلي. وذكر أن هذا مبدأ أساسى، وتنتظر إسرائيل من تطبيقه الآن أن يفهم الجانب العربي عند حدوث التسوية أنهم لن يحصلوا على أراضيهم من غير ثمن ."

وفى نفس اليوم كتب السفير "حسين خلاف" برقيته الثانية إلى وزير الخارجية . وكانت هذه المرة عن لقاء بينه وبين نائب رئيس الوفد السوفيتى السفير "فلاديمير فينوجرادوف":

□□ "إلى السيد وزير الخارجية (٢٤) من السفير حسين خلاف

۱ ـ قابلت فينوجـرادوف مساء ۲۸ الجـارى بنـاء على طلــبى للاستفسـار عـن موضوع اتصال العسكريين السوفيـت بالعسكريين الإسرائيليين .

٢ ـ سألته عن هذا الاتصال فنفساه بشدة وقال إنه اختراع إسرائيلي. وهم حتى لم يتحاولوا . ثم تساءل عن مصدر هذه المعلومات الخاطئة فقلت إننا سمعنا بذلك . فأكد أنه إذا تم اتصال فسوف يقومون بإخطارنا به مباشرة .

٣ ــ ذكــر أن الجنــرال سـيلاسيفـو أبلغــه بمــا حـدث في لجنــة العمــل العسكرية . وفي رأيـه أنه لـم يحـدث أي شـيء substantial . (٢٢) وسـأل عن انطباعي فذكرت أن الاجتماعــات الأولــي عـادة ذات صفــة عامــــة، وإن التفاصيل ستأتـي فيما بعد .

٤ ـ تكلم فينوجرادوف عن ضرورة الدفع بالمؤتمر إلى الأمام ، وإنهم يريدون التعاون معنا فى ذلك . وأبدى قلقه من أن أمريكا وإسرائيل يريدان أن تـتراخى أو تتباطأ العملية . ومن أدلـة ذلك تغيب بانكـر عن جنيف .

.....

<sup>(</sup>٤٢) برقية وزارة الخارجية رقم ١٠٢٨٥ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٢٩.

<sup>(</sup>٤٣) تترجم الكلمة عادة إلى "شيء له قيمة" أو "جوهري".

اصر على ضرورة الاجتماع بى لبحث خطة للعمل فى المؤتمر . فأجبت بأن تعليماتى هى التركيز فى المرحلة الحالية على أعمال مجموعة العمل العسكرية. إزاء إصراره وافقت على إمكان اجتماعى معه فى المرحلة الأخيرة لمجرد الاستماع إلى آرائه ونقلها إلى حكومتى لدراستها ."

كان موقف السوفيت ما زال شاغلا للوفد المصرى ، وأراد أن تكون القاهرة على اتصال بأجواء المؤتمر .

(<sup>11</sup>) "من جنيف :(<sup>11</sup>)

إلى السيد وزيسر الخارجية

من السفير حسين خلاف

فيما يلسى بعض الانطباعات العامـة التـى استخلصها أعضـاء الوفـد نتيجـة للمناقشات التى دارت مع الوفد السوفيـتى وبعض الأحاديث الجانبية :

١ ـ استشعرنا قلق الاتحاد السوفيتى من بروز دور أمريكا فى المؤتمر ، وعدم وضع دور فعال له فيه . وخشيته أن يكون الشكل الذى ته به عقد اللجنة العسكرية هو تأكيد لدور "قانونى" (وسياسى) لهم فى المؤتمر .

٢ ـ لذلك يسعى الاتحاد السوفيتى عن طريق تكثيف اتصالاته معنا وإبداء رغبته فى التشاور أن يضع نفسه فى الصورة بالنسبة لعمل مجموعة العمل العسكرية.

٣ ـ سيعتبر الاتحاد السوفيتى أن أى توقف لأعمال مجموعة العمل
 العسكرية هو نتيجة لعدم اشتراكهم فيها وعدم تمكنهم بالتالى من ممارسة أى ضغط على الجانب الإسرائيلي .

٤ ـ يخشى الاتحاد السوفيتي أن يكون هناك اتفاق بين مصر والولايات
 المتحدة من وراء ظهره .

<sup>(</sup>٤٤) برقية وزارة الخارجية رقم ٨٨ بتاريخ ٥/١/٧٤ .

هـ انطباع الوفد من المناقشة ، أن فكرة السوفيت عن بعض الأمور الهامة
 كفكرة السلام التي تدعيها إسرائيل ، وحدود مصر ، وفكرة الأمن في المنطقة ،
 كل هذا يحتاج إلى تحديد وتدقيق وجهة النظر المصرية وبيان أسانيدها حتى
 تترسخ قناعات الاتحاد السوفيتي بوجهة النظر المصرية في هذه الأمور الأساسية .

٦ ـ أشار أحد العسكريين السوفيت لأحد أعضاء وفدنا العسكرى إلى ما أسماه بخطة كيسنجر وحاول أن يستفسر عما نعلمه عنها. وكانت إجابة وفدنا أننا نسير في اللجنة وفق خطة مصرية ، ولا علم لنا بخطة كيسنجر هذه ."

كانت سطور هذه البرقية تشير إلى محاولة يقوم بها الوفد السوفيتي على استحياء للفت نظر القاهرة إلى أهمية التفاهم بشكل ما مع الاتحاد السوفيتي .لكن موقف الوفد في جنيف كان يزداد حرجا .

□□ "من جنيف : (٤٥) إلى السيد وزيـر الخارجية من السفير حسين خـلاف

أثير موضوع خطة كيسنجر عندما سأل اللواء المجدوب الضابط السوفيتى عن معلوماته أو رأيه بشأن المقترحات الإسرائيلية ، فأجاب أنه يعتقد بأنهم قد يقبلون الانسحاب إلى خط المضايق طبقا لخطة كيسنجر . فلما استفهم منه اللواء المجدوب عما يقصده بخطة كيسنجر أبدى استغرابه لعدم معرفتنا بها ، فقال له اللواء المجدوب: "إننا لا نعرف شيئا اسمه "خطة كيسنجر"، وإن عملنا كله قائم على خطط مصرية ، فما هى خطة كيسنجر هذه ؟" فكان رد الضابط السوفيتى "إن الانسحاب سينظم على ثلاثة خطوط:

الأول: خط المضاييق دون تحديد دقيق.

الثاني: خط العريش \_ رأس محمد .

الثالث: هو خط الحدود.

فلما ذكر له اللواء المجدوب أنسه يسمسع هذا الكلام لأول مرة ، قال إنه نشرفي الصحف."

<sup>(</sup>ه ٤) وزارة الخارجية رقم ٢٤/١٤٢ (خ) بتاريخ ١٩٧٤/١/٢٧ .

وكان إرسال هذه البرقية بهذه الصيغة شكوى مستترة من الوفد المصرى في جنيف بأنه يعمل في الظلام .

ولم تكن أوروبا الغربية سعيدة باستبعادها من عملية السلام في الشرق الأوسط. وكانت تتصور لنفسها دورا ، فإذا "كيسنجر" يتحكم في المسرح كله ويتولى توزيع الأدوار . وكانت فرنسا هي المعبر الطبيعي في ذلك الوقت عن أسباب العتاب الأوروبي ، وكان معظمه موجها إلى العرب باعتبار أنهم أصحاب المشكلة ومن حقهم أن تكون لهم الكلمة الأخيرة على الأقل في أسلوب حلها .

وكتب السفير المصرى في باريس "نجيب قدرى" إلى وزير الخارجية يعطيه صورة عن المشاعر الفرنسية . وتلقى ردا بأن "الحكومة المصرية لا تمانع في قيام فرنسا بدور في جنيف ، لكنه في الظروف الراهنة يستحسن أن يكون دورا غير رسمي" . ورفضت فرنسا على الفور هذه الفكرة . وكتب السفير "نجيب قدرى" إلى وزير الخارجية برقية عن مقابلة له مع "ميشيل جوبير" وزير الخارجية الفرنسي .

🗖 🗖 "من باریس

من السفير نجيب قدري

إلى السيد الوزيـر

قابلت وزير الدولـــة للشــنون الخارجيـة (ميشيل جوبير) وأبلغته رسالة سيادتكم . وقد تشاور فيها مع الرئيس بومبيدو .واستقر رأيهم على صرف النظر عنها في الوقت الحاضر للأسباب التالية :

١ - إنهم غير متفائلين بالنسبة لنتائج مؤتمر جنيف بشأن التوصل إلى إقامة سلام دائم . وبالتالى لا يرغبون فى مشاركة فرنسا ولو بطريقة غير مباشرة حتى لاتستغل الدولتان العظميان هذا الوجود وتعتبرانه مشاركة حقيقية فى حالة فشل الباحثات .

٢ ـ إنهم يفضلون الاحتفاظ بدور أوروبا بعيدا عن جنيف فى المرحلة الحالية وحتى تتضح الأمور. وفى استطاعة فرنسا القيام بدورها بجانب مصر فى حالة تعثر الماحثات.

٣ ـ أما الوجود الفرنسي الغير رسمي ففيه إحبراج لفرنسا .

٤ ـ أبلغنى أن السبب في تشاؤمهم نابع من اقتناعهم بأن إسرائيل لا ترغب

ه ـ ذكر ميشيل جوبير أنه سيقوم بجولة في المنطقة من أواخر الشهر الحالى إلى بداية شهر مارس. ومن المنتظر أن يبدأ بزيارة السعودية وسوريا. أما بالنسبة لمصر فيعتزم الوزير القيام بزيارة خاصة لها ، ويحبذ أن يكون ذلك عندما تتضح الأمور في جنيف ."

### \_\_\_\_\_

"هذه هى أسماء أعضاء الفريق الأمريكسى الذى سيتولى مهمة الأمن الشخصى للرئيس السادات" ( برقية من "هنرى كيسنجر" إلى السيد "حافظ إسماعيل"مستشار الرئيس المصرى للأمن القومى)

كان يوم الاثنين ٧ يناير ١٩٧٤ مخصصا لانعقاد الجلسة الخامسة لمجموعة العمل العسكرية . وكان واضحا أن الأمور متعثرة . وقبل موعد التئام أعضاء فريقى العمل إلى مائدة المباحثات ، كانت هناك لقاءات على أطراف القاعة جرت فيها أحاديث غير رسمية عن أعمال المؤتمر وكيف يمكن إخراجها من المأزق الذى توشك أن تصل إليه . وفي ركن من هذه الأركان كان الكولونيل "زيون" عضو الوفد الإسرائيلي يتحدث إلى اثنين من العسكريين المصريين ، وإذا هو فجأة يقول لهما ما يكاد أن يكون نصه "إنهم بصراحة لا يفهمون معنى إصرار مصر على الاتجاه شرقا والاهتمام بقضية فلسطين ، فهي في هذا الاتجاه تكولت ثروات وخسرت حروبا ، في حين أنها لو أخذت اتجاها آخر لكان في مقدورها أن تكسب ثروات وأن تربح حروبا " .

ثم استطرد الكولونيل "زيون" يقول وهو يلحظ دهشة واهتمام سامعيه برأيه: "لماذا لا تأخذون ليبيا في الغرب بدلا من تضييع وقتكم بسبب فلسطين في الشرق؟ ... خذوا ليبيا ولو أدى الأمر بالقوة، ونحن لن نعترض من جانبنا على أي عمل تقومون به، ولن نستغل انشغالكم حتى إذا دخلتم في معركة عسكرية لاحتلال ليبيا."

كان العقيد "فؤاد هويدى" واحدا من هذين الضابطين ، وقد راح يسرد على الكولونيـل "زيون" ويشير إلى مسئولية مصر العربيـة ، وأن علاقاتها بالعـرب ليسـت علاقات مطامع ،

كما أن قضية فلسطين بالنسبة لها مسألة اقتناع والتزام . وأبدى الكولونيل "زيون" عدم اقتناعه . ثم دعا أعضاء الوفدين إلى الالتثام حول المائدة .

وعندما انتهى الاجتماع بعد قرابة ثلاث ساعات اقترب الكولونيل "زيسون" من الوفد المصرى وقام بتسليمه مذكرة قائلا لرئيس الوفد المصرى فى الجلسة : "أرجوك أن تقرأ هذه الذكرة وقد تجدون فيها شيئا مفيدا" .

كان عنوان المذكرة هو "أمل مصر الحقيقى : ليبيا" . ثم تمضى المذكرة بعد ذلك وتطول إلى أربع صفحات كاملة فتقول :(٤٦)

١ ـ إن مصر منذ سنة ١٩٦٧ كانت تدفع ثمنا غاليا لدعوتها إلى القومية العربية .
 وقد حان الوقت بالنسبة لمصر لكى تحصد مكاسب من هذه السياسة .

٢ - أى بلد يريد أن يتقدم يحتاج إلى : الأرض وقاوة العمل ورأس المال . ومصر لديها الكثير من العنصريان الأوليان ، ولكنها تعانى بسبب نقاص رأس المال . وليبيا ببساطة لديها رأس المال .

٣ - في الوقت الحاضر ، فإن ليبيا لديها احتياطي نقدى متوفر يزيد عن ٢٣ بليون دولار . والتقديرات في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٠ - إن دخل ليبيا من البترول لا يمكن أن يقل عن ٣٦ بليون دولار - أي بمتوسط سنوى قدره ١ره بليون دولار .

٤ بهـذا الحجـم الضخـم من رأس المال ، فإن مصـر تستطيع أن تشـترى كـل احتياجاتها العسكرية والاقتصادية . ولن يمـر وقـت طويـل قبل أن ينضـم السـودان إليها . وتنشـأ بذلك أمـة جديدة يـمكن أن تصبح قـوة حقيقية يعتـد بهـا .

ه \_ وبالطبع فإنه يمكن تصور مشاكل تنشأ من عدم التكافؤ بين هذه الدول . ولكن اتصال الحدود بينها يمكن أن يساعد على حل هذه المشاكل . ولكن إذا استمرت مصر كما هي الآن جائعة إلى رأس المال ، فإنها سوف تواجه مشاكل أكثر تؤدى إلى مآس أشد لشعبها ولكل العالم العربى .

٦ ـ وعلى هذا الأساس فإن اندماجا بين مصر وليبيا هـو أهـم مشكلة تواجهها مصـر اليوم . إن سيناء أو أى شيء آخـر لا يستطيع أن يحـل مشاكل مصـر ، وإنما يـحلهـا "أخـذ" ليبيا . وبهذا الوضع ، ومع قيام دولـة قويـة ، فإن مصـر لن تحتاج إلى أن تتســول من الغـرب عـودة سيناء إليها لأنها ستكون في وضع يمكنها من إمـلاء شروطها .

<sup>(</sup>٤٦) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه المذكرة .. تحت رقم (١٩) .

٧ ـ وطبيعى أن مصر قوية على هذا النحو يمكن أن تمثل خطرا على مصالح الولايات المتحدة في العالم العربي كله . وبالتالى فإن الولايات المتحدة سوف تكون مستعدة لدفيع أي ثمن لمصر حتى تؤخر هذا الاندماج .

^ \_ كذلك فإن استعداد السعودية لإعطاء تأييد اقتصادى وسياسسى لمصر ـ كوسيلة لتأخير هذا الاندماج ـ هو أمر مشكوك فيه لأن السعودية بالتأكيد ـ ولأسباب بدهية ـ سوف تفعل كل ما في وسعها لسد هذا الطريق .

ثم تمضى المذكرة بعد ذلك بحيث تصور ضم ليبيا إلى مصر وكأنه الحـل السحـرى لجميع مشاكلها .

ولم يعرف الوفد المصرى كيف يتصرف فى هذه المسألة ، ولكنه بعث بالتفاصيل كاملة إلى القاهرة . ومن الغريب أن الرئيس "السادات" وضع بقلمه خطين تحت فقرة فى البند الثالث من المذكرة الإسرائيلية ، وهى الفقرة التى تقدر دخل ليبيا فى السنوات الخمس القادمة بـ ٣٦ بليون دولار .

لكن مشهد جنيف كان لا يبزال مل الصورة .

كان أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة حيارى فى شأن ما يجرى فى جنيف ومعانيه والنتائج التى يمكن أن تسفر عنه . ويوم ١٠ يناير ١٩٧٤ أبرق السفير "حسين خلاف" إلى القاهرة برقية رقم ٢٦٧ ، وكان نصها :

"حضر مايكل ويستون السفير البريطاني والمنتدب من نيويورك لمتابعة أعمال مؤتمر السلام إلى البعثة يوم ٩ الجارى ، وأفاد بما يلي :

١ - إن حكومته مهتمة بما يدور في مجموعة العمل العسكرية حاليا .
 وإنها تعطى أهمية كبرى لمؤتمر السلام وما سوف ينجم عنه . ولذلك أعدت ورقة عمل سيوافوننا بها ،وهو يرجو أن يتلقى تعليق مصر عليها .

٢ - إن حكومته تتلقى تعليماتها عما يجرى فى جنيف من مصادر الأمسم المتحدة سواء عن طريق السكرتير الهام فى نيويورك أو السكرتير المساعد جوبيه فى جنيف . ولكن لديهم شعورا بنقص المعلومات ، وقد حاولوا الحصول عليها من البعثة الإسرائيلية فى جنيف فلم يجدوا أى استجابة ."

وكان سفير اليابان في جنيف قريبا من شكاوى زميله البريطاني .

□□ "من جنيـف :(٤٧) إلى وزيـر الخارجية من السفير حسين خـلاف

قابلت بعد ظهر اليوم سفير اليابان ماريتارا بناء على طلبه:

أبدى تخوفه من مماطلة إسرائيل فى الانسحاب من سيناء. قال إنه اتصل فى أوائل أيام المؤتمر بكل من السفير بانكر الذى كان زميسلا له فى سايجون ، وفينوجرادوف الذى كان سفيرا لبلاده فى اليابان عندما كان ماريتارا سكرتيرا عاما لوزارة الخارجية اليابانية. وأوضح لكل منهما أن موضوع الشرق الأوسط هو على خلاف موضوع فيتنام لا يهم الدولتين العظميين فقط بل يهم دولا كثيرة مثل اليابان.

وقال ماريتارا إنه سأل كلا من بانكر وفينوجرادوف عن السبب الذى من أجله لم تشترك كل من إنجلترا وفرنسا في المؤتمر . وكانت إجابة بانكر أن فرنسا وبريطانيا لم توضحا رغبة أكيدة في ذلك ، وإنه ليست لأى منهما القدرة على المساهمة مساهمة فعالة في معالجة موضوع الشرق الأوسط . أما فينوجرادوف فقال إن السبب هو عدم موافقة إسرائيل على اشتراك إنجلترا وفرنسا في المؤتمر .

ثم سأل ماريتــارا عن الميعاد المحتمـــل للبـــدء في فتــح وتوســيع وتعميــق قنـاة السويـس ."

وفجاة عرف العالم أن "هنرى كيسنجر" في طريقه إلى أسوان لمقابلة الرئيس "السادات" والتفاوض معه مباشرة ، وإزاحة كل مسرح جنيف بما فيه الأمسم المتحدة، والمؤتمر الدولى ، والقوى العظمى ، والأصدقاء والأعداء ، كلهم على السواء

<sup>(</sup>٤٧) برقية وزارة الخارجية رقم ٥٠٢ .

جانبا . فهذا المؤتمر \_ كما هو واضح \_ أدى مهمتسه فى التأثير على الانتخابات الإسرائيلية وأعاد حزب العمل إلى السلطة ، كما أنه أعطى الوقت لـ "هنرى كيسنجر" كى يعد تفاصيل خطته ويتقدم وحده إلى الساحة .

وفى الوقت الذى كان فيه "هنرى كيسنجر" يضع لمساته الأخيسرة على خطته ، كان الرئيس "السادات" يتلقى الرسالة التالية منه ، وكان نصها كما يلى :(٤٨)

"رسالة من وزير الخارجية كيسنجر

إلى الرئيس السادات

بالنسبة للمشاورات التى دارت بيننا حينما تناقشنا فى مشكلة أمنكم الشخصى ـ فنحن على استعداد لارسال فريق الخبراء التالي إلى القاهرة فورا:

جورج ك. كيثان Keithahn ـ وهو خبير في أصول الحماية الشخصية . بـول لويـس Paul Lewis ـ وهو خبير في شئون مقاومة التنصت .

هيـــو وارد Hugh Ward ــ وهــو متخصص فى تدريب المسئولين عـن الحماية الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن خبيرا في الأمن المباشر وفي كشف المتفجرات سوف يلحق بالفريق بعد أيام قليلة. بالإضافة إلى ذلك فنحن نقترح أن نرسل فريقا آخر برئاسة المستر آلان د. وولف Alan D. Wolf وهو متخصص في شئون المخابرات. وإذا وافق الرئيس السادات فإننا نريد إلحاقه ببعثة رعاية المسالح الأمريكية في القاهرة. والغرض من قدومه هذه المرة هو أن يتاح لخبرائكم في الأمن الفرصة للقائه ومناقشة مقترحاته للتأكد من قبولكم لها.

إننا ننوى إرسال هذا الفريق بسرعة إلى القاهرة ، وفي موعد لا يتجاوز ٢ فبراير . وإذا رأيتم موعدا أنسبب فإننا بالطبع على استعداد للتلاؤم مع رغباتكم .

هنری کیسنجر "

كانت الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية تتقدم لتَحمّل مسئولية الأمن الشخصى والسياسي للرئيس "السادات" واستجابة لطلبه ، وكان توقيت الاستجابة ملفتا للنظر . وكانت تلك نقطة تحول خطيرة في السياسة المصرية المعاصرة!

<sup>(</sup>٤٨) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من رسالة "كيسنجر" \_ تحت رقم (٢٠) .

## کیسنجــر (۲)

" جیشی یطیع أوامسری ، وقیادتی سوف تنفذ أی أمر أصدره لها " ( "أنور السادات" لـ "هنری کیسنجر")

استطاع مؤتمر جنيف أن يحل مشاكل ، ولكنه عجز عن حل مشاكل أخرى . وفى كل الأحوال فإن "كيسنجر" بدأ يشعر أن المؤتمر استنفد أغراضه . وكانت الأهداف التى حققها المؤتمر أمريكية ـ إسرائيلية بالدرجة الأولى :

- \_ لقاء علنى على مستويين سياسى وعسكرى بين العرب وإسرائيل ، وهذا معناه أن ثغرة كبيرة انفتحت في جدار الرفض العربي .
- إن انعقاد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة حقق مطلبا مرغوبا فيه ، وهو إنجاح حزب ، العمل الذي يعتقد "كيسنجر" أنه يستطيع التعامل معه أكثر من غسيره مسن القوى السياسية في إسرائيل . (٤٩)
- \_ إن مسار العمل في المؤتمر أدى إلى عزل الدور السوفيتي عن التسوية ، وهو هـــدف كان يسعى له "كيسنجر".
- ثم إن ظروف انعقاد المؤتمر أدت إلى تباين بين مواقف الدول العربية التى تلقت الدعوة إليه وغابت ، أو تلك التى تلقت الدعوة وقبلت . وحتى بين القابلين للدعموة فسان الشكوك بين مصر والأردن زادت ولم تقل .

والآن كان المؤتمر على وشك أن يدخل إلى المشاكل التي يمكن أن تـوْدى بمسيرتـه إلى التعثر والتوقف ، ومن ثم تلقى ظلالها على ما أمكن تحقيقه بالنسبة للأهـداف

<sup>(</sup>٤٩) نفس السياسة مازالت تمارس حتى اليوم ، وإن كان "كلينتون" فى محل "جونسون" و"كريستوفر " فى محل "كيسنجر" ، وبالطبع " شيمون بيريز " فى محل "جولدا مائير" .

الأمريكية \_ الإسرائيلية . ولم يكن "كيسنجـر" مستعـدا أن يسمـح بفشـل أو حتى يسمـح لأحـد بفرصـة للتفكير وإعـادة التقدير والحسـاب .

كانت النقطة الرئيسية التى تعطىل عندها المؤتمر هى مسألة الانسحاب المتبادل . فإسرائيل تصر عليه لتحقيق الفصل ما بين القوات ، والوفد المصرى فى جنيف يعرض أن الفصل يتحقق بانسحاب إسرائيل إلى خط ما شرق قناة السويس ، وبعرض خط المضايق كحد لا يمكن التنازل عنه .

وكانت تلك هى دوافع "هنرى كيسنجر" إلى تجاوز جنيف ، والتوجه مباشرة من واشنطن إلى أسوان حيث كان الرئيس "السادات" فى انتظاره . وفى لحظة واحدة انتقلت الأضواء كلها من جنيف ، وتحول قصر المؤتمرات فيها إلى مسرح مهجور ، وسطعت الأضواء فى أسوان ، وبدا الفنانون الكبار يستعدون لأداء أدوارهم .

ومهد "كيسنجر" لزيارت بخطاب من الرئيس "نيكسون" إلى الرئيس "السادات" يطلب فيه تدخله لرفع حظر البترول عن الولايات المتحدة . فهى ببساطة "لا تستطيع أن تقوم بدور صانع السلام في المنطقة بينما هناك تمييز عربي ضدها . وإذا أريد للولايات المتحدة أن تمارس دورا في التسوية \_ وهي على استعداد لذلك \_ فإنها تريد أن تقوم بذلك متطوعة وليست واقعة تحت ضغط من أي نوع وحتى وإن كان الضغط معنويا ."

وكانت خطوة "كيسنجر" الثانية هي استدعاء السفير "أشرف غربال" إلى مقابلته ، وقصده أن يمهد الرئيس "السادات" لزيارته القادمة . وكتب "أشرف غربال" بعد المقابلة تقريرا عنها إلى وزير الخارجية "إسماعيل فهمي" :

□□ "من واشنطين (٥٠) إلى السيد وزير الخارجية من السفير أشرف غربال

قابلت كيسنجر مساء اليوم ١٠ يناير . وحضر المقابلة أحمد خليل كما حضرها جوزيف سيسكو وأندرسون من مكتب مصر :

 ١ أشار كيسنجر إلى أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة على نفسها ويكثر تعارض الآراء داخلها ، كما أن الوزارة الجديدة لم تشكل بعد .

٢ ـ ذكر أن الرئيس السادات كان صبورا وحكيما للغاية . وأضاف أنه يذهب لأسوان بهدفين :

<sup>(</sup>٥٠) برقية وزارة الخارجية رقم ٣٧٥ بتاريخ ١٩٧٤/١/١١ .

الأول \_ التباحـث باختصـار مـع السيد الرئيـس والحصـول على آرائــه ، وإن كانت واضحـة لكيسنجـر .

والثاني \_ أن يضع أمام السيد الرئيس الصورة كما سمعها من ديان .

٣ \_ أضاف أنه متفائل ، وأنه سيسافر بعد ذلك لإسرائيل وهو مطمئن إلى أنه سيتغلب prevail . وذكر أن الأمر حاليا هو أن تجلو إسرائيل عن الضفسة الغربية (من قناة السويس) وتنتقل إلى سيناء .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

إنه يحقق تقدما فى كل زيارة يقوم بها . وأكد أن عليه التزاما أمام السيد الرئيس بأن يحرز تقدما ، وإنه يشعر أن ذلك التقدم يتحقق عندما يتم إجالاء إسرائيل من الضفة الغربية ونقلهم إلى سيناء .

هـ أشرت إلى ما هو ظاهر من تشدد إسرائيل فى الفترة الأخيرة ، ووافقنى
 كيسنجر على هذا التقدير مضيفا أنه من المشاكل التى يقابلها أنه بعد تفاهمه مع ديان وجد أن إسرائيل تتراجع .

٦ ـ أضاف أنه لا بد من أننى أعرف ما حدث يوم الاثنين الماضى فى جنيف (رفض إسرائيل الكامل لوجهة النظر المصرية وإصرارها على الانسحاب المتبادل) ،
 ولهذا كله يريد أن يوقف هذه اللعبة الإسرائيلية وأن يدفعها (أى إسرائيل) إلى أن تضع مشروعا محددا .

٧ ـ وأضاف أنه يريد من زيارته أن يعرض على السيد الرئيس ما يتصور أنه أقصى ما يمكن الوصول إليه . وذكر أن السيد الرئيس قد أقدم على مخاطر risks كبيرة من بينها أنه دخل في اتصالات عميقة مع الولايات المتحدة التي كانت تمد عدوه بالعتاد الضخم أثناء الحرب ، وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنسى له هذا الموقف . وبناء عليه فإن أمريكا يهمها أن ينجح السيد الرئيس .

٨ - عاد فذكر أنه في الحقيقة يعرف آراء السيد الرئيس، وبالتالى يعرف أن زيارته للقاهرة لن تطول. وردا على تساؤلى عن السبب إذن في الزيارة أوضح أنه لا يريد أن يذهب إلى إسرائيل أولا (ليمارس ضغطه عليها كما يقول) ثم يجيء بعد ذلك للقاهرة (بنتائج ما حقق) . فالبدء بزيارة إسرائيل يضفى عليه صورة المحامى عنها .

٩ ـ ذكرت أن هناك شائعات بأنه يذهب للقاهرة في محاولة للضغط علينا للحصول على تنازلات يتوجه بها إلى إسرائيل . نفى ذلك نفيا قاطعا مبينا أنه ملتزم بما اتفق عليه مع الرئيس، وإنه يركز كل جهوده لإخراج إسرائيل من

الضفة الغربية (لقناة السويس) ونقلها إلى سيناء ، وفتح القناة وإعادة الأمور فى تلك المنطقة إلى طبيعتها normalization . وأضاف أنه لم يحصل حتى الآن على كل ما يريد من إسرائيل وأنه لهذا السبب يذهب إليها مجددا .

، ١ - ذكرت بهذه المناسبة أن بعض ما ينشر فى الصحف يشير إلى أن كل ما تهدف إليه إسرائيل هو الانسحاب إلى خطآخر ، ثم تتجمد الأوضاع بعد ذلك ، وتكون هذه التسوية أجاب بأنه ربما كان هذا هو هدف إسرائيل الحقيق . غير أنه مصمم على ألا تكون هذه النهاية ، إنما الخطوة الأولى في الطريق إلى التسوية الشاملة ، وإنه بعد الانتهاء من ترتيبات فصل القوات وانسحاب إسرائيل إلى سيناء ، يبدأ فورا التباحث حول المرحلة التالية .

١١ ـ تساءلت عما إذا كان المشروع الذى بحثه مع ديان يتضمن عملية الربط هذه ، فأجاب : إنه لم يصمم بعد على عملية الربط ، وإنه سيصمم عليه الآن .

١٢ ـ ذكر أنه لا يريد أن يعطى لأعداء السيد الرئيس الفرص للادعاء بأنه لم
 يحقق شيئا ، فهذا ليس في صالح الولايات المتحدة .

17 \_ أشرت مجددا لما هو ملموس حاليا من تشدد إسرائيل، وإن الكثيرين يخشون تكرار أحداث ١٩٧١ حول الحل الجزئى والاتفاق المرحلى، الخ ولم ينته الأمر إلى شيء بسبب تعنت إسرائيل الناتج عن المساعدة العسكرية الأمريكية الضخمة لها .

# ١٤ \_ ذكـر أن هنـاك عـدة اختلافـات بين الموقفـين:

فأولا: يوجد في الولايات المتحدة الآن موقف حكومي موحد بالكامل absolutely united government position ـ أما عن ١٩٧١ فكان سيسكو يعمل باجتهاده الخاص مع روجرز، ولم يكن موقف البيت الأبيض متبلورا بدليل أن كيسنجر نفسه في مقابلاته معى وقتها لم يعد بشيء محدد، وبقى كلامه أغلب الوقت في إطار العموميات. أما الآن فالوضع مختلف كلية.

ثانيا: أثبتت عمليتنا العسكرية (حرب أكتوبس) للإسرائيليين أنهم لا يمكن أن يحاربونا دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية.

مه \_ عاد كيسنجر يتحدث عن أن غرضه من زيارته لأسوان هو التباحث مع الرئيس ضمن الإطار الذي سبق الاتفاق عليه بينهما .

١٦ - أشرت إلى ما نلمسه جميعا من وجود عملية منظمة للضغط على الإدارة الأمريكية بتنسيق من السفارة الإسرائيلية في واشنطن مع أجهزة الأعلام الأمريكية . وأسرع كيسنجر إلى تاكيد ذلك مشيرا إلى أن ما يكتبه كل من جوزيف كرافت ومارلين بيرجر في الواشنطن بوست وما يذيعه مارفن كالب في تلفزيون CBS دليل على ذلك.

١٧ ـ ذكرت أنه لهذا السبب فإن عنصر الوقت في غايـة الأهميـة ، الأمـر الـذي يقتضى تحقيق أهدافنا بسرعة ـ وافقنى وبيّن أنه لهذا السبب يقوم برحلته هذه .

١٨ ـ ذكر كيسنجر أن ما يريد تحقيقه في هذه الرحلة هو تحقيق اتفاق مبادئ أو الوصول إلى مشروع محدد يقدم رسميا إلى جنيف لكي يتم التباحث عليه .

19 ـ ذكر أنه يحرص على أن يتجنب التصريحات العلنية وأن يتخذ أسلوبا هادئا low key حتى نصل إلى المرحلة التالية ثم التسوية النهائية. وإن هذا الأسلوب الذى اتبعه حال دون قيام الدوائر الصهيونية (!!) بشن هجوم شامل عليه. ودلل على ذلك بأنه يجتمع بأعضاء الكونجرس في لجان النواب والشيوخ ويعطيهم الصورة بالكامل. وهو يعرف أن ما يبلغه لهم سينقل إلى الجانب الإسرائيلي. وعليه، لو حاولت إسرائيل الهجوم عليه (كيسنجر) فإنها سوف تلقى معارضة الشيوخ والنواب.

٧٠ \_أحطته باتصالاتى بالشيوخ وبينهم الثلاثة المسافرون للمنطقة . ذكرت أن اثنين منهم صوتوا مع اعتماد المساعدات (الإضافية) لإسرائيل ، وأننا نحاول توضيح الصورة لهم بصفة مستمرة . ذكر أن العبرة ليست بالتصويت وإنما العبرة بتفهم الأعضاء لحقيقة الموقف . ودلل على ذلك بموقف عضو النواب "ستراتون" رئيس اللجنة العسكرية التى زارت مصر ، والذى كان له تأثير فى خلق جو فى مجلس النواب يصعب على إسرائيل أن تستخدمه لهاجمته \_أى مهاجمة كيسنجر . بينت أن التصويت له بالضرورة أهميته مدللا بتجربتى مع عضو الشيوخ سكوت عام ١٩٧١ عندما أبلغنى أنه صمد لمدة ستة أشهر أمام الضغط الإسرائيلى ، ثم رضخ فى النهاية فشكل توقيعه مع الآخرين ضغطا على الرئيس نيكسون اجبره على التصديق على قانون المساعدات العسكرية لإسرائيل (باعتماد إضافى) بنصف بليون دولار .

٢١ ـ ذكر أنه يجتمع أسبوعيا بعدد من قادة الجاليات اليهودية في أمريكا .
 وردا على تساؤلى ذكر أن المعقولين فيهم بدءوا يشكون في ضحة السياسة الإسرائيلية.
 وإنه من الملاحظ أنهم أصبحوا يسعون للوقوف على رأى السياسة الأمريكية ، ولا يقتصرون كما كان في الماضى على معرفة وجهة نظر إسرائيل .

| ٠ | ٠. | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |   |   |   |   |   |   |   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   |   |   |   |   |

٢٣ ـ تساءلت عن المرحلة التى سيشترك فيها الفلسطينيون حسب تفكيره ،
 وذكر أنهم ليس لهم محل فى المرحلة الأولى المتعلقة بفصل القوات ، إنما يمكن أن يأتوا فى المرحلة التالية . وسألته عما إذا كان قد اجتمع مع أحد من القادة الفلسطينيين ، فأجاب بالنفى .

٧٥ \_ أشرت إلى خطورة عودة إسرائيل إلى أسلوب الماطلة . وافق كيسنجر على ذلك وأضاف أن هذه الماطلة خطر عليه شخصيا . أضاف أنه حذر ديان عندما كان في واشنطن من خطورة موقف القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية من القناة . فعلق ديان بأنه يمكن لإسرائيل أن تواجه الموقف ، وإنهم وضعوا في الضفة الغربية ما يزيد على ١٠٠ ألف لغم . ولم يوافق كيسنجر على تحليل ديان .

٢٦ حدرت من الرعونة الإسرائيلية ، وبينت أنه فى الوقت الذى سنصاب فيه
 بخسائر كبيرة إلا أن خسائر إسرائيل ستكون فادحة .

٢٧ ـ ذكرت ان هذا الكلام يبين عودة العســــكريين الإسـرائيليين إلى عقليــة مـا
 قبل ٢ أكتوبر .

٢٨ ـ عاد فأكد أنه يذهب للقاهرة ليس للتراجع فيما اتفق فيه مع الرئيس السادات . وأبدى استعداده أن يبدأ بزيارة إسرائيل إذا ما كنت أرى شخصيا ذلك (لكن ذلك قد يعطى انطباعا معينا) . بينت أنه لا داعى لإدخال أى تغيير الآن فى برنامجه ، وإنه يمكن لكيسنجر في تصريحاته أن يعالج الموضوع ـ فوافقنى على ذلك.

٢٩ ــ ردا على استفهامى بالنسبة لتطورات قضية ووترجيت وأثرها على الإدارة، ذكر أنها لا شك تسبب مشكلة ، إنما هـو مقتنع بأنهم سيتغلبون عليها . ذكر بهذه المناسبة أننا لا بد أن نساعدهم ، وقد آن الأوان لأن يرفع العرب باقى إجراءات حظر البترول ، مضيفا أنه وإن كان الحظر لا يؤثر كثيرا على أمريكا إلا أنه يمكن أن يكون لهـذه الخطوة فوائد بالنسبة لتقويسة مركز الإدارة (فسى قضية ووترجيت) . وبيّن أن رفع الأسعار أضعف من مركز العرب ، وإن اعترف أن شاه إيران هو الذى دفع لذلك . سألته عن موقف السعودية ، فذكر أنها أبدت استعدادا لرفع الحظر ، إنما يعتقد أن السعودية لا تتفهم الوضع الداخلى في أمريكا .

٣٠ ـ سألته عن زيارته لسوريا فذكر أنه خرج بالانطباع بأن الرئيس الأسد رجل ذكى ومعقول إلا أنه لا يملك حرية القرار . وأضاف كيسـنجر أنـه خـرج من لقاءاتـه بمختلف قادة المنطقة بأن الرئيـس السادات هـو وحـده الـذى يجمع صفات القيادة ووضوح السياسة واعتـدال الـرأى مع الحكمـة إلى جانب المقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه .

| • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ذكر أنه لا شك سيصل تقريرى إلى السيد الرئيس قبل وصوله (أى كيسنجر) بساعات وطلب منى أن أؤكد للسيد الرئيس حرصه على تنفيذ ما سبق أن اتفق عليه مع سيادته.

أشرف غربـال "

وصل "كيسنجر" إلى أسوان والتقى بالرئيس "السادات" ، وإذا مطلبه الحقيقى يختلف عما شرحه لـ "أشرف غربال" فى واشنطن . وفى جلسة مع الرئيس "السادات" فى حديقة استراحته المطلة على خزان أسوان القديم \_ بدأ "هنرى كيسنجر" يعرض على الرئيس "السادات" منظورا آخر للوضع مؤداه أن العسكريين الإسرائيليين وعلى رأسهس "ديان" \_ يمارسون ضغطا لا يطاق على رئيسة الوزراء "جولدا مائير" وعلى القيادة السياسية في إسرائيل ،وإنه حاول بكل جهده أن يتدخل بين الطرفين ،وذلك بالضغط على الجنرال "ديان" بالذات \_ لأنه يعتبره مفتاح الموقف \_ لكن جهوده لم تحقق ما كان يأمل فيه ، وإن كان قد توصل إلى اقتراح حل وسطيريد أن يعرضه .ومنطقه في هذا الحل الوسطهو :

- ١ ـ إن الرئيس "السادات" له الحق في أن يطلب انسـحاب كـل القوات الإسـرائيلية مـن
   الضفة الغربية لقناة السويس .
  - ٢ \_ وإسرائيل تصر على انسحاب متبادل .
- ٣ ـ والرئيس "السادات" لا يستطيع أن يقبل انسحابا للقوات المصريمة من خطوط
   تتمركز عليها داخل الأراضى المصريمة .
- ٤ والحمل الوسط الذى يقترحه والأمور على هذا النحو، هو أن تنسحب إسرائيل
   من الضفة الغربية ، وفى مقابل ذلك تقوم مصر بانسحاب متوازن فى حجم قواتها
   على الضفة الغربية لقناة السويس وليس فى مواقعها .
- ه ـ ثم أضاف "كيسنجر" أن مدى الانسحاب الإسرائيلي في الشرق ، سوف يتوقف
   على مدى تخفيف الكثافة العسكرية للخطوط المصرية في الغرب .

وبدا أن الرئيس "السادات" منزعج مما يسمع . وكان رد "كيسنجر" أنه أجهد نفسه في الوصول إلى حل وسط . والبديل هو أن تتوقف عملية التسوية عند الحد الحرج والخطر

الذى وصلت إليه . وإن الحل الوسط الذى توصل اليه يكفل أن تبقى الخطوط المصريسة فى مواقعها كما هى، وأما مسألة تخفيف كثافتها بالنسبة لحجم الأفراد وحجم السلاح ، فإن أحدا لن يشعر به ، وبالتالى لن يتسبب للرئيس "السادات" فى حرج أمام الرأى العام فى مصر أو فى البلدان العربية .

ثم لمس "كيسنجر" العصب الحساس لدى الرئيس "السادات" قائلا له "إن أحدا لن يعرف على وجه القطع بما سوف يحدث داخل الخط المصرى ،وهو يتعهد بأن يظل اى اتفاق يمكن التوصل إليه سرا، إلا أن هذا السر بالطبع لا يمكن إخفاؤه على طرف واحد ، وهو الجيش المصرى نفسه ،فإذا كان الرئيس "السادات" يستشعر خطرا يتمثل في رفض القيادة العسكرية المصرية لتنفيذ قرار يصدر عنه ، فذلك شيء آخر إلى القول: "إن "السادات" بسرعة ، وقد حركته الكبرياء أكثر مما حركه أى عامل آخر إلى القول: "إن جيشي يطيع أوامرى ، وقيادتي سوف تنفذ أى أمر أصدره لها" . والتقطها "كيسنجر" من المهواء وقال للرئيس "السادات" : "إذن فإن ما أقترحه من حل وسط قابل للتنفيذ ، وهو يطمئن إسرائيل ويحل العقدة المستعصية بين العسكريين والسياسيين هناك". ثم أبدى يعهده بأن يحصل للرئيس "السادات" على ثمن كاف من إسرائيل لهذا التنازل الضخم الذي يرجو من الرئيس أن يعتبره تنازلا له شخصيا وليس لإسرائيل .

وراح الرئيس "السادات" يناقش بعض التفاصيل ،وكان ذلك معناه أنه قبل المبدأ. ويبدو أن "كيسنجر"كان يتوقع ما حدث تماما ، فأخرج من حقيبته وثيقة غريبة ، فقد كانت الكلمات فيها مكتوبة . وأما الأرقام فقد تُركت مواقعها بيضاء ـ كأنها نوع من العقود التقليدية أو الاستمارات الجاهزة لأى اتفاق بعد أن يملأ الأطراف مواقع الأرقام ، وكان نصها كما يلى : (١٥)

"ســرى

اقتراح أمريكى

رغبة في تسهيل الاتفاق بين مصر وإسرائيل وكجزء من ذلك الاتفاق ، ورغبة في تحقيق رقابة كافية على وقف إطسلاق النسار \_ تقسترح الولايسات المتحسدة مسايلي :

١ - أن تكسون هناك مناطسق محددة السلاح ينس عليها في الاتفاق ، وأن تشتمل على:

<sup>(</sup>١٥) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من الاقتراح الأمريكي \_ تحت رقم (٢١) .

- (أ) ما لا يزيد عن .......(مساحة فارغة) لواء من القوات المسلحة، ..... و(مساحة فارغة أخرى) دبابة .
- (ب) ألا تكون هناك أسلحة برية تستطيع أن تصل من مواقع طرف إلى الطسرف الآخر (وكان ذلك تحقيقا لمبدأ الربط بين مرامى النار والمواقع التى تنسحب اليها القوات الإسرائيلية).
- ٢ إنه في منطقة تمتد من ٣٠ كم غرب الخطوط المصرية وشرق الخطوط المصرية
   يحظر وضع قوات مدفعية تستطيع أن تصل من خط إلى خط.
- ٣- إنه في منطقة تمتد من ٣٠ كم غرب الخطوط المصريسة وإلى شرق الخطوط
   الإسرائيلية لا توضع أي صواريخ للدفاع الجوي .
- إن هذه القيبود على حجم القوات يبدأ تطبيقها من لحظة الاتفاق على فك الارتباط بين الطرفين .

عن مصــر عن إسرائيل "

وكانت الخطوة التالية هي مل الفراغات في العقد الجاهز أو "الاستمارة" ، وبمقتضاها فقد قبل الرئيس "السادات" ما يلي :

- ١ ـ بالنسبة للقوات البرية كتب في الفراغ الذي كان قائما أمام البند الخاص بها في "استمارة كيسنجر" الأصلية عبارة "ما لا يريد عن ٨ كــتائب وما لا يزيد عن ٣٠ دبابــة".
- ٢ ـ وبالنسبة للصواريخ والمدفعية فقد جرى مل فراغ "استمارة كيسنجر" بعبارة تقول
   "لا توضع قطع مدفعية باستثناء مدافع مضادة للدبابات ومدافع مورتار وما لا يزيد عن ٦ بطاريات من مدافع هاوتزر طراز ١٢٢ مللم وبحيث لا يزيد مدى مرماها عن ١٢ كم".
- ٣ وفيما يتعلق بالطيران فقد نص البند (س) على ألا تكون لدى أى طرف من الأطراف أسلحة قادرة على عرقلة قيام كل طرف بالطيران فوق مواقع قواته ، وألا تقام مواقع صواريخ ثابتة في أى مكان ، وألا تزيد قوات أى طرف في خطوط فك الاشتباك مهما كانت الظروف عن سبعة آلاف رجل .

لقد كانت هذه التفاصيل هي التي سببت ذلك المشهد المؤثر الشهير الذي بكي فيه الغريق "الجمسي" عندما أبلغ بتفاصيل ما تم الاتفاق عليه .

ولوهلة أحس "كيسنجر" بالقلق عندما ذهب إلى فندق "كاتراكت" القديم فى أسوان ــ حيث كان الوفدان مجتمعين ـ لإبلاغ الجميع بالحدود التى وافق عليها الرئيس "السادات" لتخفيف الخط المصرى ، ولمل الغراغات في "استمارة كيسنجـر" .

كان التعليق الأول للفريق "الجمسى" قبل أن تظهر دموعه هو قوله: "إننا عبرنا إلى هناك بقوة جيشين ، ١٥٠ ألف رجل و١٢٠٠ دبابة و٢٠٠٠ قطعة مدفعية ، والآن هل يعقل ألا أستبقى من هذه القوات إلا " ... وسكت وأشار إلى ورقة كانت أمام السفير "إلزورث بانكر" مساعد "كيسنجر" ، وكان هو الذى تولى فى الاجتماع عرض ما تم الاتفاق عليه فى ذلك اللقاء لمل، العقد الجاهز ـ "الاستمارة" فى حديقة خزان أسوان .

لم ينس "كيسنجر" قبل أن يودع الرئيس "السادات" أن يطلب منه سرعة الحركة في رفع حظر البترول العربي عن الولايات المتحدة ، لأن ذلك سوف يساعد الرئيس "نيكسون" على أن يكون أكثر حزما مع إسرائيل . ووعد الرئيس "السادات" . وبدوره رجا "كيسنجر" أن يزور دمشق ، ولو لتهدئة خواطر الرئيس "الأسد" ، وحتى لا يثير ضجة تؤدى إلى تشويش فيما يتعلق بما انتهات إليه اجتماعات أسوان . وطلب "كيسنجر" إلى الرئيس "السادات" أن يرتب جديا لإعادة تعمير مدن القناة . و طلب الرئيس "السادات" بدوره أن يساعده "كيسنجر" على إعادة التعمير ، باعتبار أن ذلك سوف يودى إلى لفت الأنظار بعيدا عن مسألة تخفيف القوات في الخطوط المصرية .

ثم قام الرئيس "السادات" بتذكير "كيسنجر" إن الإسراع في إعادة تعمير مدن القناة وعودة المهجرين من أهلها مطلب إسرائيلي أيضا كما هو مطلب مصرى . فإسرائيل تريد أن تطمئن ببدء عملية التعمير وعودة المهجرين إلى أن مصر لا تنوى مفاجأتها بشن هجوم . كما أن مصر من جانبها حريصة على دخول مرحلة جديدة في إعادة البناء في ظل السلام .

إن الرئيس "السادات" وصل بعد قليل إلى الاعتقاد بأنه صاحب اقتراح الإسراع في إعادة تعمير مدن القناة . وعندما قابل السير "جيمس كالاهان" (وزير خارجية حكومة الظلل في حزب العمال وقتها ، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء فيما بعد) طلب إليه ـ وقد عرف أنه ذاهب بعد لقائه إلى إسرائيل ـ أن ينقل إلى السيدة "جولدا مائير" أن لديه اقتراحا يقدمه لها بشأن الإسراع في إعادة تعمير مدن القناة حتى تتأكد أجواء السلام .

وفعل "كالاهان" ذلك بالضبط (ولا أحد يستطيع أن يقدر ماذا كان رد الفعل الحقيقى لدى السيدة "جولدا مائير" التى كانت تعرف أن موضوع إعادة تعمير مدن القناة تـم البـت فيه بين "كيسنجر" والرئيس "السادات") . لكن رئيس الوزراء البريطاني المقبل ـ ربما بحسن

نية \_ كتب إلى الرئيس "السادات" بعد عودته إلى لندن خطابا بتاريخ ٨ فبراير ١٩٧٤، كان تصه كما يلي :(٥٢)

"من الرايت أونورابل جيمس كالأهان مجلس العموم ـ لندن ٨ فبرايـر ١٩٧٤ عزيـزى الرئيـس

لقد سعدت أنك أعطيتنى الفرصة لقابلتك. وقد نقلت رسسالتك عن القد وات (<sup>(a)</sup>) إلى مسز ماثير. وقد طلبت منى أن أشكرك بسببها، وطلبت إلى أيضا أن أقول لك إنها ترحب باقتراحك لإعادة بناء المدن (المصرية) على قناة السويس. وطلبت منى أيضا أن أقول لكم شيئين:

أولا . إنها هي الأخرى ترييد السلام.

وثانيا \_ إنها سوف تنفذ حرفيا كل الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها .

إنه قد يهمك أن تسمع أن الانطباعات التى نقلتها إلى الحكومة الإسرائيلية فيما قالوا لى، تبدو متسقة تماما مع الآراء التى كونها الدكتور كيسنجر . إننى شرحت موقفك بدقة carefully فيما يتعلق باحتمالات السللم ، ضاغطا على رغبتك فيه . وفى نفس الوقت على الصعوبات التى تعترض طريق تحقيقه . إن الإسرائيليين لديهم قرارات صعب عليهم اتخاذها ، والتقدم سوف يأخذ وقتا .

(ثم أضاف كالاهان بخط يده): مستر ويلسون (رئيس حزب العمال) يشكرك على دعوتك له لزيارة مصر، ويأمل أن يلبيها في الوقت المناسب.

(توقيع) المخلص جيم كالاهان "

 <sup>(</sup>٢٥) في ملحق صور الوثائق تـوجد صـورة لخطـاب السير "جيمس كالأهـان" إلى الرئيس"السادات" ــ
تحت رقم (٢٢) .

<sup>. (</sup>۵۳) طبقا لرواية "جيمس كالاهان" فيما بعد فإن إشارته إلى "القوات" في رسالته كانت أمنية الرئيس "السادات" أن يجيء يوم لا تكون الحدود بين مصر وإسرائيل في حاجـة إلى قـوات عسكريـة من الناحيتين تقف عليهما.

ولم تكن منجزات نصر أكتوبر هى وحدها التى راح "هنرى كيسنجر" يتلاعب بها ، وإنما كان التلاعب أبعد من ذلك بكثير . فقد تواضعت "المحرمات" و"المقدسات" إلى الاعتماد على ٣٠ دبابة و٢ بطاريات مدفعية لا يزيد مدى مواسيرها عن ١٢ كيلومتر ، لم تكن على وجهه اليقين قادرة على تغطية المساحة الواسعة لتلك الزاوية الاستراتيجية المعتيدة المحيطة بجنوب شرق البحر الأبيض .

" شرحت سياسة الرئيس نيكسون فى المنطقة، وأعتقد أن الرأى العام العربى أصبح متفهما لها "

( خطاب من الرئيس "السسادات" إلى الدكتسور "هذرى كيسنجـر" )

بعد انتهاء اتفاق فك الارتباط الأول بين مصر وإسرائيل ، وتحت إدارة وإشراف "هنرى كيسنجر"، وجد الرئيس "السادات" أن عليه تكثيف حركته لمساعدة الرئيس "نيكسون" لتقوية إدارته إزاء فضيحة "ووترجيت"، وبحيث يستطيع "نيكسون" بدوره أن يساعده في الضغط على إسرائيل. وهكذا قرر أن يقوم برحلة إلى عدد من البلاد العربية، ثم عاد منها ليملى رسالة إلى "هنرى كيسنجر" نصها كما يلى بالحرف: (٤٥)

"رسالة من الرئيس السادات إلى الدكتور هنرى كيسنجر

بعد أن انتهيت اليوم من زيارة السعودية وسوريا والكويت والبحرين وقطر وأبو ظبى والجزائيسر والمغرب ، أود أن ألخيص لك بعييض نتائج هذه الزيارة :

 ١ ـ بالنسبة لطبيعة فك الارتباط ، فلقد أوضحت المجهود الكبير الذى قمتم
 به، والدور البناء الذى اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية فى هذه الفترة . وبينت أنه اتفاق عسكرى بحت لتنفيذ البند (٢) من النقاط الستة .

<sup>(</sup>٥٤) في ملحق صور الوثائق توجد صورة لرسالة الرئيس"السادات" إلى "هنري كيسنجر" تحت رقم (٢٣).

٧ - أثير فى أثناء الزيارة فى سوريا، وكذلك على مستوى البلاد العربية، فك الارتباط على الجبهة السورية. وأشعر أن هذه النقطة تلقى اهتماما كبيرا على المستوى العربى. لذلك أشرت فى جميع هذه البلاد إلى التزامنا بالمساهمة فى فض الاشتباك على الجبهة السورية، مشيرا كذلك إلى تصريحاتكم فى أسوان التى تبين الاشتباك على الجبهة السورية، وأنك غيرت خط السير إلى دمشق ثم إسرائيل كدليل استعدادكم لإنجاز هذا الموضوع، وإنك غيرت خط السير إلى دمشق ثم إسرائيل كدليل على اهتمامكم بهذا الإنجاز. وفى نفس الوقت أود أن أبين ثانية أهمية العمل على ذلك بشكل سريع لأنه يفيد القضية. وفى اجتماعى فى سوريا أمكن مناقشة هذا الموضوع باتساع. وأعتقد أن الجو مهيأ لاتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الصدد.

٣ ـ بالنسبة لمسكلة الطاقة ، فلقد شرحت الموقف كامسلا للسدول المنتجسة للبترول، وبينت أن انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة أكثر ايجابية بالنسبة للعرب يجب أن يقابله خطوات إيجابية من العرب. ولقد لقى ذلك تفهما واضحا من الملك فيصل ، وكذلك الرئيس بومدين. إلا أن بعض الأصدقاء المخلصين من دول الخليج (٥٥) مع موافقتهم من حيث المبدأ ، فإنهم طلبوا أن يقترن ذلك باتفاق لفك الارتباط على الجبهة السورية .

٤ - إننى أشعر أن موضوع الطاقة يسير نحو الحل. وأعتقد أن استكمال محادثاتك في سوريا بالبدء فعلا وبسرعة في المحادثات الخاصة بفض الاشتباك على الجبهة السورية ، سينجز سريعا ما اتفقنا عليه .

و - إننى أستطيع القول بأن رحلتى للبلاد العربية، وعقدى لمؤتمرات صحفية متعددة قد أدتا أغراضهما بنجاح وبينت الدور الذى قمتم به . وكذلك شرحت سياسة الرئيس نيكسون فى المنطقة. وأعتقد أن الرأى العام العربى بعد هذه الرحلة صار متفهما تماما لذلك .

٦ - بالنسبة لمحادثات إسماعيل فهمى فى موسكو ، فإنها حسب المعلومات
 التى وصلتنى اليوم تسير من وجهة نظرنا فى إطار سياستنا العامة .

......

وأود أن أؤكد أننى مرتبط بكل ما اتفقنا عليه .

مع أخلص تحياتي للرئيس نيكسون ولكم .

أنبور السادات "

<sup>(</sup>٥٥) كان ذلك رأى حكومة الكويت ، لكن الرئيس "السادات" لم يشأ أن يسميها بـالتحديد فـى خطابــه إلى "كيسنجـر" لأنه لم يشأ أن يسبـب لها إحراجـا مع الأمريكيـين .

ويبدو أن "كيسنجر" أراد تشجيع الرئيس "السادات" على المضى فيما تم الاتفاق عليمه . وتمت مقابلة بين السفير "هيرمان آيلتس" المشرف على رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة والسيد "إسماعيل فهمى" وزير الخارجية . وكتب "إسماعيل فهمى" بعد المقابلة مذكرة بعث بها إلى الرئيس "السادات" ، وكان نصها كما يلى :

"وزارة الخارجيـة مكتب الوزيــر

#### محضر مقابلة

السفير آيلتس المشرف على رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة: - حضر بناء على طلبي .

### أولا:

- ذكر أنه تلقى رسالة من كيسنجر جاء فيها أنه سوف يقوم بإيفاد صديقه المستر روبرت ماكنمارا - مدير البنك الدولى - إلى القاهرة وذلك متابعة لحديث سبق أن دار بينه وبين سيادة الرئيس اتصالا بموضوع إعادة التعمير في مصر . أضاف أنه يقترح الفترة من ٢٢ - ٢٤ فبراير القادم موعدا لإتمام هنده الزيارة، ورجا عدم الإعلان عنها نظرا لأن ماكنمارا سوف لا يحضر إلى مصر بصفته الرسمية ، بل على أساس شخصى محض أو استجابة إلى رغبة صديق .

ـ أجبته بأننا نرحب بهذه الزيارة . إلا أننى أرى أنه من الأفضل أن يحضر ماكنمارا في منتصف فبراير أو بعد التاريخ المقترح ، وذلك لوجود سيادة الرئيس في المؤتمر الإسلامي في لاهور في الموعد المقترح ، وعدم إمكانيته بالتالي مقابلة ماكنمارا .

### ثانيا:

- أثـار - بناء على تكليف من كيسنجــر ــ موضوع الجاسوسين الإسرائيليين مزراحي وليفي . وقد سبق لسيادة الرئيس الموافقة على ذلـك (٢٥) . وســأل إذا كنا نسمح للجـانب الأمريكي بإبـــلاغ إســــرائيل منـذ الآن بالتـاريخ الـذي سوف نحـدده للإفراج .

 <sup>(</sup>٩٦) جسرى الإفراج في نفس الوقت تقريبا عن عدد من الذين ثبت تجسسهم بتكليف من وكالة المضابرات المركزية الأمريكية على مصر في فترة الخمسينات والستينات .

وفى نفس المقابلة بين وزير الخارجية "إسماعيل فهمي" والسفير الأمريكي "هيرمان آيلتس" ، كان "كيسنجر" يستعجل مكاسب الشركات الأمريكية في مصر قبل أن يجيء صديقه ماكنمارا في زيارة سرية شخصية إلى مصر بحجة المساعدة على عملية التعمير . ففي نفس محضر المقابلة ينقل "إسماعيل فهمي" عن "آيلتس" قوله :

ـ ذكر أنه يود أن يحيطنى علما بما وصلت إليه المفاوضات بين مجموعة الشركات الأمريكية. والجهات المصرية المعنية بمشروع خط أنابيب البحترول بين السويس والإسكندرية. وقال إن المجموعة الأمريكية تلقت في ٣٠ يناير خطابا يعتبر فيه الجانب المصرى أن العقد المبرم معها قد أصبح نافذ المفعول ، خاصة وأنه قد تم بالفعل إنشاء مؤسسة "سوميد". وفي اليوم التالي فوجئت المجموعة بموقف آخر للجانب المصرى الذي ذكر أنه لن يستأنف المناقشات نتيجة لإنشاء مؤسسة "سوميد" بالفعل ، وضرورة إجراء المحادثات من الآن فصاعدا مع المسئولين في هذه المؤسسة مباشرة. أوضح السفير أن ذلك وضع المجموعة الأمريكية في حرج شديد. إذ إن عقود التوريد التي ارتبطت بها مع الشركات المختلفة انتهى سريانها في ٣٠ يناير ما يحستم إعادة فتح باب التفاوض بشأنها بسبب استمرار تصاعد الأسعار."

وكان مؤدى هذا أن مصر التى طلبت مساعدة أمريكا كان عليها أن تقوم هي بمساعدة الشركات الأمريكية .

وكان موضوع رفع حظر البترول العربى على الولايات المتحدة الأمريكية ما زال ملحا على الجميع . ويبدو أن الملك "فيصل" اشترط لموافقته أن يشير الرئيس "نيكسون" في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس أواخر شهر يناير . إلى عزمه على المساعدة في تحقيق التوصل إلى اتفاق لفك الارتباط على الجبهة السورية .وحاول الرئيس "نيكسون" في خطابه أن يلبى طلب الملك "فيصل"، لكن الإشارة فيما يبدو لم تكن مطابقة لما أراده الملك .

وكتب "كيسنجر" إلى الرئيس "السادات" يوم ؛ فبراير ما يكاد يكون رسالة ابتزاز ـــ قال فيها بالنص :

"وزارة الخارجيـة واشـــنطـن

عزيزي الرئيس

كما تعرف فإن الرئيس نيكسون وأنا نتابع ونقصدر جهودك في إنهاء حظر البترول العربي على الولايات المتحدة . وكلانا يتفهم حجم المشاكل التي واجهتك في هذا الصدد أثناء زيارتك لبعض البلدان العربية . وقد تلقينا إشارات مشجعة منك شخصيا ومن بعض مستشاريك ، وهي إشارات دفعتنا إلى توقع نهاية سريمة للحظر .

والآن فإن قلقى عميق بسبب رسالة وصلتنا من الملك فيصل قال فيها إنه نتيجة لقيامه باستطلاع آراء عدد من الدول العربية ـ بما في ذلك لقاء له مع الرئيس الأسد أخيرا في دمشق ـ فإن الملك الآن يبدى أن رفع الحظر لن يكون ممكنا قبل التوصل إلى فك اشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية . وهو على هذا الأساس يعبر لنا عن أمله في أن جهودنا لتحقيق هذا الهدف قد تساعد إذا استطعنا التوصل إلى فك ارتباط على الجبهة السورية ـ الإسرائيلية قبل انعقاد مؤتمر الدول المنتجة للبترول يوم ١٤ فبراير ، وإلا فإنه يخشى ـ على حد ما أبلغنا ـ أن النتيجة سوف تكون سلبية . إن هذه المعلومات هي بالطبع مخالفة على طول الخطل سمعناه منكم ، وبالتحديد في خطابكم للرئيس نيكسون يوم ٢٧ يناير وما جاء فيه من أنه نتيجة لساعيكم الدبلوماسية فإن الملك "فيصل" وافق على رفع الحظر ، كما أن حكومات البحرين وقطر و أبو ظببي قد وافقت على هذه الخطوة أيضا .

## السيد الرئيس

إننى على ثقة أنك تعرف أهمية العوامل المقلقة المتصلة بهذا التصرف غير المتوقع من الملك فيصل ، خصوصا وأن حكومته سبق لها إبلاغنا بتمسكها بقبرار مجلس الأمن ٢٤٢ عدة مرات . ثم طلب إلينا (الملك فيصل) أن نبدى حسن نوايانا ، وهكذا ساعدنا على اتفاقية النقاط السبت يوم ٦ نوفمبر ، ثم توصلنا إلى فك ارتباط على الجبهة المصرية تضمن انسحابا للقوات الإسرائيلية شرق قناة السويس . والآن يطلب منا شرطا آخر مسبقا وهو تحقيق فك للارتباط على الجبهة السورية ، وهو شرط نراه مستحيلا عمليا ، وبالتحديد قبل ١٤ فبراير كما يطلب الملك .

إننى واثق أنك تفهمنى حين أقول لك إنه فى هذه الأحوال فإننا لا نستطيع القيام بالدور الذى تحدثنا عنه باستفاضة أنت وأنا. ومن خطابك فإننى أعلم أنك تتفهم أهمية أن يستطيع الرئيس نيكسون أن يقدم للشعب الأمريكى فى خطابه القادم أخبارا عن رفع الحصار. إن الرئيس نيكسون حاول قدر ما يستطيع أن يتعاون معكم ، ولكنى أخشى أن العرب على هذا النحو سوف يضيفون إلى أعبائه حملا سياسيا أثقل ، وهمو حمل سوف يكون له تأثير كبير فى التقليل مما استطاعت الولايات المتحدة ومصر تحقيقه فى الشهور الأخيرة. وأخشى أن أقول لك إنه إذا لم يرفع الحظر ، فإن الرئيس لن يكون لديه خيار سوى الإعلان عن التعهدات التى قدمها له العرب فى هذا الموضوع . وسوف يلحق هذا ضررا شديدا بالمصداقية العربية ، وبحنكة رجال السياسة العرب ، كما أنه يضر بجهود الرئيس وجهودى لبناء تأييد فى هذا البلد للتوصل إلى تسوية . ولسوف يكون ذلك يا عزيزى الرئيس أمرا مأساويا إذا سمحنا له أن يحدث ، كما أنه سيكون أن تقع نتيجة لاستمرار الحظر .

إن موضوع الحظر لا يستطيع أن ينتظر حتى يتم التوصل إلى فــك ارتباط مع سوريا . وإنك تعلم على أى حال أن الحكومـة الأمريكيـة تعهـدت بذلك . ولقد أعطيتك شخصيا تأكيـدى . وأعتقــد أن الفرصـة متاحــة لحــدوث ذلـك في بدايــة شهـر مارس ، ولكن على شرط رفع الحظـر (if the embargo is lifted) .

إن هناك جهدا كبيرا مطلوبا لهذه العملية . وأعتقد أنه من المستحيل علينا أن نفعل ذلك إذا وجد الكونجرس أن العرب ما زالوا يفرضون علينا حظر النفط برغم كل ما فعلناه من أجلهم في أزمة الشرق الأوسط.

إننى آمل أنك سوف تبذل كل ما فى وسعك لتنقل إلى الملك فيصل والرئيس الأسد الضرورة الفورية لرفع الحظر قبل أو خلال مؤتمر الدول العربية المنتجة للبترول يوم ١٤ فبراير. إن الولايات المتحدة قامت بما تعهدت به . والآن فإن على العرب أن يتعايشوا مع ما تعهدوا به . وإنى لآمسل أن ما استطاعت حكومتانا أن تتوصلا إلى بنائه بجهد شاق وعنيف لن يتعرض الآن للخطر .

مع أصدق تحياتي .

هـنری کیسنجس"

ويوم ٦ فبراير كلف السفير "إيتكنز" سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بمقابلة الملك "فيصل". وتم اللقاء فعلا في الساعة التاسعة والربع مساء في نفس يوم السادس من فبراير. وكتب السفير "إيتكنز" تقريرا عن المقابلة بعث به إلى "هنرى كيسنجر"، وكان نصه كما يلى :

" سسرى السفارة الأمريكيــة الملكة العربية السعودية

إلى وزير الخارجية

استقبلني الملك فيصل الساعة ٢١:١٥ (١٥: ١٨ بتوقيت جرينتش) ، وكان معى رئيس البعثة في جدة المستر هورن . ومن الجانب السعودي كان مع الملك مستشاره الخاص الأمير نواف ومستشاره الدكتور رشاد فرعون ووكيل وزارة الخارجية السعودية عمر السقاف .

بدأت حديث مع الملك بإبداء التقدير لجهود جلالته وجهود الحكومة السعودية لإقناع دول عربية أخرى بالرفع الفورى لحظر البترول ضد الولايات المتحدة . وأبديت رأينا بأن الملكة العربية السعودية هى بين أهم البلدان بالنسبة لنا فى العالم ، وإن دورها فى الشئون الدولية لا بد أن يكون فى مستوى أهميتها ومسئوليتها . ولهذه الأسباب فإن حكومتى تعرب عن خيبة أملها فى أن الحكومة السعودية لم تنجح فى إقناع زميلاتها العربيات برفع الحظر . ثم أوضحت أن لدى تعليمات بأن أبدد بعض المزاعم التى راجت أخيرا :

أولا \_ فإنه ليس هنـاك فى تفكيرنـا أى سبـب يدعونـا إلى العمــل على عــزك الملكة العربيـة السعودية عن بقيـة العالم العربـى . كما أنه ليس بين نياتنا أن نضرّ بالوحدة العربيـة كما تقول بعض المزاعـم .

وثانيا ـ فإن الرئيس نيكسون ووزير الخارجية كيسنجر يدركان أن أمانى العرب في السلام لا تتحقق على جبهة واحدة ، ومن ثم فنحن ندرك أهمية حدوث تقدم عام يسمح لسوريا بأن تتقدم في اتجاه التسوية السلمية في المنطقة. وبالتالى فإن فك الارتباط الذي تحقق على قناة السويس هو خطوة أولى تتلوها خطوات . وهذا موقف أوضحناه في خطاب من الرئيس إلى الملك سلمته بنفسى إلى السيد عمر السقاف يوم توقيع فك الارتباط بين مصر وإسرائيل .

ثم انتقلت بعد ذلك إلى موضوع الحظر نفسه، وتساءلت هل الحظر الآن مفيد للأهداف العربية أم ضار بها ؟ .. لقد كنا حتى أسابيع قليلة ماضية نعتقد أن

until a few weeks ago it had القصد منه هو تجسيد الشكاوى العربية dramatized Arab grievances ، كما قصد منه تركيز نظر العالم على الحاجة لإيجاد حل للأزمة. لكن استمراره بعد الآن يصبح غير مجد ، بل ويصبح مأساويا not only counterproductive but tragic .

إن الرئيس نيكسون ووزير الخارجية واقعان الآن تحت ضغيط عنيف بل وشخصى مباشير يتهمهما بأنهما بيدآ تسوية غير متوازنية ضد إسرائيل ولصالح العرب .

ثم أوضحت أنه إذا استمر الحظر ، فإن منتقدى النظام سوف يشكون فى كل ما تحقق، ويترسخ الاعتقاد لديهم بعجيز العيرب عن التجاوب . وبالتالى تصح تهمة خصومهم بأنهم يعادون الولايات المتحدة مهما فعلت من أجلهم .

إن جهود الولايات المتحدة للتحرك نحو تسوية سلمية لا يمكن أن تستمر تحت هذه الظروف ، وإنى لآسف أن أقول للملك صراحة إنه ما لم يرفع الحظر قبل اجتماع الدول المصدرة للبترول في طرابلسس يوم ١٤ فبرايسر أو قبل ذلك ، فإن الولايات المتحدة سوف توقف كل مساعيها في سبيل السلام .

وإننا لنأمل ألا تتأثر العلاقات التقليدية \_ بين الولايات المتحدة الأمريكية والملكة العربية السعودية \_ كثيرا بالتطورات التي يمكن أن تنجم عن الأزمة التي ستنشأ حينئذ."

كانت الرسالة للملك \_ بعد رسالة الابتزاز للرئيس "السادات" \_ إنهذارا صريحا . وصدر قرار رفع حظر البترول عن الولايات المتحدة بعد اجتماع عقد في الجزائسر في ١٨ مارس . وطلب الملك "فيصل" خطابا من الرئيس "السادات" يقول فيه "إن رفع حظر البترول في صالح المعركة وإن دول المواجهة هي التي تطلبه" .

ووافق الرئيس "الأسد" مضطرا على ذلك الخطاب مقابل تعهد صريح يحــدد موعـدا لفك الارتباط على الجبهـة السوريـة . وتم ذلـك بالفعـل في ٣١ مايـو ١٩٧٤ .

ولم يغير ذلك كله شيئا بالنسبة لمصير "ريتشارد نيكسون" ورئاسته للولايات المتحدة . ففي يـوم ٢٤ يوليـو ١٩٧٤ أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمـا يرغـم الرئيـس "نيكسون" على تسليم ٦٤ تسجيلا من تسجيلات فضيحـة "ووترجيـت" طلبتها لجنـة التحقيق الخاصـة في الكونجـرس.

وفى ه أغسطس أذاعت اللجنة الخاصة نصوص تفريغ شريط منها (بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٢) . وفيه ورد على لسان "نيكسون" ـ نقلا عما قاله بصوته ـ أمر إلى وكالة المخابرات المركزية وإلى مكتب التحقيقات الفيدرإلى بعرقلة تحقيقات فضيحة "ووترجيت". وهكذا ثبتت على "نيكسون" كل التهم التي تسمح للكونجرس بمحاكمته بالكذب والتعرض للعدالة ومخالفة القانون .

ويـوم ٨ أغسطس أعلـن "ريتشارد نيكسون" استقالته من رئاسـة الولايات المتحدة ، وأنـه سوف يـترك البيـت الأبيـض نهائيا يـوم ٩ أغسطـس .

وهكذا فإن الرئيس الذى طوع أزمة الشرق الأوسط وحسرب أكتوبر ونتائجها لخدمة أغراضه الانتخابية ، لم يستطع فى نهاية المطاف أن يحتفظ بمقعده فى المكتب البيضاوى ، وخبرج وقد خسر كل شيء . ولم يكن حال شركائه العرب أفضل .

# الفصل الثاني العب في الوقت الضائع!

عندما تفقد أى سياسة وضوح هدفها ، فإن الرجال المكلفين بها تتنازل بهم الأدوار من المشاركة فى صنع التاريخ إلى الانغماس فى صنع دسائس القصور. وذلك لا يقلل من قيمة الأهدداف والسياسات فحسب ، ولكنه يتنازل بقيمة ومكانة الرجال أيضا !

# فـــــورد

" يا ابنى قبل لبلرئيس السادات إن الأمريكان لن يعطوه الأسلحة التي يريدها " ( الملك "فيصل" لمبعوث خاص للرئيس "السادات")

يسوم ٩ أغسطس ١٩٧٤ أدى "جيرالد فسورد" اليمسين الدستوريسة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وكان هذا معناه أن وافدا جديدا جاء إلى البيت الأبيض وأن الأمسور معه سوف تبدأ مرة أخرى من نقطة الصفر ، وربما أقل من الصفر ، لأن الرئيس الجديد جاء بلا قاعدة انتخابية وإنما كان اختيارا من "نيكسون" طرح على الكونجرس ووافق عليه في ظرف استثنائي لم تكن له سابقة من قبل في تاريخ الولايات المتحدة .

كان الطبيعى دستوريا ، أن يكون نائب الرئيس "سبيرو أجنيو" هـو الذى يكمـل مـدة الرئاسـة إذا ما قـام حائل يمنع تكملتها بشخص الرئيـس المنتخـب لهـا . لكن "سبيرو أجنيو" كان قد قدم استقالته من منصب نائـب الرئيـس قبـل عـدة شهور بسبب ثبـوت تهمـة الرشـوة عليه ، إذ تقاضى مبالـغ كبـيرة من إحـدى شـركات المقاولات لتسهيـل أعمالها . وهكذا ، وإزاء خلـو منصب نائب الرئيس فقد وقعـت على الكونجـرس مسئولية اختيار مرشح يتقدم بـه الرئيس المنتخب وغير القادر على تكملة مـدة رئاستـه . وبالفعل فقد وقع الاختيار بعد مشاورات مكثفة على "جيرالد فـورد" ، وأقسـم اليمـين بعـد دقيقة واحدة من رحيـل "نيكسـون" عن البيت الأبيـض .

بهذا الوضع فإن "جيرالد فورد" كان رئيسا مؤقتا بكل المعايير:

- ـ رئيسا مؤقتا بحكم أنه لا يملك قاعدة انتخابية ولا شرعية مستقلة يستند إليها .
  - ـ ورئيسا مؤقتا بحكم أن المطلوب منه تكملـة مـدة رئاسـة سلفـه .
  - ـ ورئيسا مؤقتا بحكم أنه نتيجة لما سبق لا يملك إنشاء سياسات جديدة .

وأصعب من ذلك فقد كان رئيسا ضعيفا ومعرضا ، مكشوفا للنقد بسبب العفو الذى أصدره عن جرائم "نيكسون". ثم أضيف إلى ذلك شرطا قبله مسبقا طلبه "نيكسون". ثم أضيف إلى ذلك واقع أنه إذا استطاع "فورد" تدعيم مركزه ، فقد يصبح مرشح حزبه دالحزب الجمهورى د لانتخابات الرئاسة في نوفمبر ١٩٧٦.

لكن الموقف العربى بصفة عامة كان فى حاجة إلى مساعدة ساكن البيت الأبيض . فالرئيس السابق المستقيل حصل على كل التنازلات بدعوى تدعيم موقفه حتى يكون أقـوى وأصلب فى مواجهة إسرائيل ، لكنه أخذ كل التنازلات العربية ولم يستطع أن يساعد نفسه ويحتفظ بمقعده فى البيت الأبيض . وكانت الأطراف العربية تحس بحاجتها الشديدة إلى سند وإلى تعويض . وهكذا فإنه فى نفس شهر أغسطس توجه وزير الخارجية المصرى إلى واشنطن . ثم لحقه الملك "حسين" . ثم لحق بالاثنين السيد "عبد الحليم خدام" وزير خارجية سوريا . والتقوا جميعا بالرئيس الجديد ، والتقوا بالطبع قبله بوزير خارجيته "هنرى كيسنجر" فقد احتفظ به "فورد" فى نفس منصبه ، ولم يكن فى مقدوره تغييره لعدة أسباب ، أولها أن "كيسنجر" بوصفه وزيرا للخارجية كان هو الذى أجرى مراسم الانتقال من "نيكسون" إلى "فورد" . ثم إن سياسات الشرق الأوسط كانت تمثل أكبر نجاح وقتها بالنسببة للولايات المتحدة ، بل لعلها كانت التعويض عن خسائر حرب فيتنام .

ولم يسمع الثلاثة شيئا جديدا سوى دعوة إلى الانتظار وإعطاء الوقت للرئيس الجديد حتى يدرس ويتعلم . وكان ذلك صعبا لأن الرئيس "فورد" شخصية طارئة على الحياة السياسية . فقد صنع شهرته كلاعب كرة ، وعندما دخل إلى حلبة السياسة كعضو في الكونجرس ، كان للرئيس السابق "ليندون جونسون" رأى فيه ذاع وشاع ، مؤداه أن "جيرالد رجل لا يستطيع أن يقوم بعملين في نفس الوقت . لا يستطيع مثلا أن يمشى ويعضغ لبانة" .

وفى تلك الظروف كانت "جولدا مائير" قد قدمت استقالتها من رئاسة الحكومة الإسرائيلية ، وخلفها الجنرال "إسحاق رابين" رئيسا للوزراء بعد صراع مكشوف وحاد بينه وبين "شيمون بيريـز".

وبادر "رابين" كأول عمل له في مجال السياسة الخارجية فلحيق بالزوار العرب الثلاثة إلى واشنطن لمقابلة الرئيس "جيرالد فورد" . والواقع أن هدف "رابيين" من زيارته السريعة إلى واشنطن انحصر في هدف واحد هو الطلب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة مع بدء رئاسته للوزارة ألا تربط في تخطيطها لعملية التسوية في الشرق الأوسط بين مصر وسوريا . ففي حين أن الأمور مع مصر يمكن أن تسير إلى مرحلة ثانية من فلك

الارتباط ، فإن الجبهة السورية لم تعد تحتمل غير الحل النهائسي . ولذلك فإن أى تفكير في سياسة متوازية على الجبهتين إحراج لإسرائيل !

وقيل لكل الزوار: العرب الثلاثة ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي \_ إن "جيرالد فـورد" سيبعث إلى المنطقة بوزير خارجيته "هنرى كيسنجر" ليرى كيف يمكن تحريك الموقف.

يـوم ٢٠ أكتوبر ١٩٧٤ وصـل "هـنرى كيسنجر" إلى المنطقة وزيـرا لخارجيـة "جـيرالد فورد" هذه المـرة . والتقـى الرئيس "السادات" . ولـم يفاجـأ الرئيس "السادات" كثيرا حين وجـد أن "كيسنجر" يطالبه بتخفيف طلباته من أجـل الوصول إلى اتفاق ثـان لفـك الارتبـاط ، وهو اتفاق يريد لـه "فـورد" أن يتحقـق ، وفى نفس الوقت يعـرف أنه لا يستطيع أن يطالـب إسرائيل فيه بتنازلات لها قيمـة .

وقام "كيسنجر" بشرح مطول لأحوال "جيرالد فورد" أمام الرئيس "السادات"، الذى أحس بإحباط شديد خصوصا وأنه كان على وشك السفر إلى الرباط لحضور اجتماع قمة عربى تقرر له يوم ٢٨ أكتوبر. وفوجئ الرئيس "السادات" بأن "كيسنجر" يوجه إليه ما يكاد أن يكون إنذارا. كان المعروف أن البند الرئيسي المطروح على مؤتمر الرباط هو مشروع قرار ينص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممشل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيين. وكان هذا المشروع يعكس في الواقع عجزا عربيا عاما فشل في إعطاء الفلسطينيين أي شيء بعد حرب أكتوبر، ثم أراد تعويضهم عن الفشل في الوضوع بالمبالغة في الشكل. وكان مشروع القرار على أي حال متوافقا مع رغبة المنظمة التي وجدت أن الدول العربية بعد حرب أكتوبر تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مطالبها تاركة قضية فلسطين. وإذا كان ذلك ، فمن باب أولى أن يتقدم الفلسطينيون ليحملوا بأنفسهم مسئولية العمل من أجل قضيتهم.

ومع أن هذه الحقائق كانت واضحة ، فإن "هنرى كيسنجر" لم يكن يريد قـرارا يعطى لمنظمة التحرير صفة المثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى : وكان تقديره أن ذلك سوف يؤدى إلى تعقيد الأمور بدلا من تسهيلها . فالخيار الأردنى فى رأيه كان الحل الذى يطرح نفسه ، ثم إنه كان يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بأن الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى قد يوحى بمظنة قيام كيان سياسى فلسطينى مستقل .

وفى النهاية فإن "كيسنجر" لم يكن يريد لهذا القرار أن يمر فى الربساط، وفى أقسل القليل فلم يكن يريد أن توافق مصر عليه ، بل كان يطلب منها عرقلة صدوره، ثم رفضه!

ولم يكن هناك ما يمكن عمله أثناء زيارة "كيسنجر" للقاهرة . فالوقت ضيق قبل مؤتمر الرباط . وكان الرئيس "السادات" يشعر بحيرة شديدة . ووصلت هذه الحيرة إلى حد أنه أخذ المبادرة واتصل ب"محمد حسنين هيكل" بعد انقطاع تام في العلاقات بين الاثنين دام ثمانية شهور . وقد فوجئ "هيكل" باتصال الرئيس "السادات" به ودعوته فورا إلى لقائه ، وحينما وصل إلى بيته وجده ينتظره على سلم بابه الخارجي ، ثم يطلب إليه التوجه معه إلى استراحة الهرم . وهناك استمر لقاء الاثنين أكثر من أربع ساعات أفاض فيها الرئيس "السادات" في شرح همومه منذ آخر مرة التقى فيها الإثنان في ظروف مختلفة سبقت قبل ثمانية شهور .

وبدا الرئيس "السادات" لضيفه رجلا مثقللا بالمساكل ووحيدا ، وشاعرا بالحصار حوله من كل جانب . وكانت مشكلته الملحة هي مؤتمر الرباط وكيف يمكن أن يتصرف فيه .

ولم يكن الرئيس "السادات" في وضع يسمح له بعرقلــة صـدور القـرار أو بالاعـتراض الصريح عليه. وبصرف النظر عن كل شيء ، فإن صدور هذا القرار لم يكن في مقدوره أن يغير شيئا في الموقف الأساسي بالنسبة لمصر . فـالأمور بالنسبة لهـا تتقرر سلبا أو إيجابـا بمقتضى ما تتخذه من سياسات ومواقف ، وبالتالي فقد كان الأولى الاستعـداد لـ "كيسـنجر" الذي ذكر للرئيس "السـادات" إنه سوف يعـود إلى المنطقة مـرة أخــرى ليحـاول مـن أجــل تحقيـق فـك ارتبـاط ثـان على الجبهـة المصريـة .

وبالفعل عاد "كيسنجر" مرة أخرى يوم ٩ فـبراير ١٩٧٥ ، وتوجـه مباشرة إلى أسـوان حيث كان الرئيس "السادات" ينتظره هناك ومعه كبار مساعديه . وذهـب "كيسنجر" إلى إسرائيل وعاد ، ثم ذهب مرة ثانية وعاد .

كان الرئيس "السادات" قد طلب إلى "محمد حسنين هيكل" أن يصحبه إلى أسوان ، ورجاه "هيكل" أن يعفيه من هذه المهمة ، وقد وضع رأيه وتصوراته أمام الرئيس "السادات" ورأى أن في ذلك الكفاية حتى لا تحدث التباسات لا مبرر لها . ومع ذلك ، ففي اليوم الذي كان مفروضا أن يصل فيه "كيسنجر" إلى أسوان في الزيارة الثالثة ، فوجئ "هيكل" بطلب من الرئيس "السادات" يدعوه إلى أسوان ويبلغه أن طائرة الرئاسة جاهزة لنقله إلى هناك . وعندما وصل إلى أسوان كان الرئيس "السادات" يجتمع بـ "كيسنجر" في استراحة الخيران . وهكذا توجه "هيكل" إلى فندق "كتراكت" الجديد والتقسى بالسيد

"إسماعيل فهمى" وزير الخارجية وأعضاء مكتبه ، وهناك اطلع ــ بناء على تعليمات من الرئيس "السادات" ـ على كل مشروعات الأوراق التى أرسلها "كيسنجر" قبل وصوله، بما في ذلك ما تلقاه من مقترحات صياغات إسرائيلية . ثم التقى "هيكل" بالفريق "الجمسى" لجلسة طويلة في المساء ، وكان إحساسه أن ذلك العسكرى المحترف الكفء يواجمه أزمة ضمير لا يعرف بعد كيف يتصرف تحت ضغوطها !

ولم تكن الظروف ، ولا حقائق الموقف ، ولا ما تقسول به الأوراق كله مما يصلح أن يكون أساسا لاتفاق . وقد حاول الرئيس "السادات" أن يكون مرنا قدر ما يستطيع ، لكن "رابين" الذى كان يتفاوض لأول مرة كان يريد أن يثبت أنه رجل المؤسسة العسكرية فى إسرائيل ، المتحدث باسمها والمدافع عن وجهات نظرها . واقتربت محادثات "كيسنجر" من حافة الفشل .

 $\Box$ 

ولم يكن الرئيس "السادات" يريد لمهمة "كيسنجر" أن تفشل . وقد حاول أن يطلب من الملك "فيصل" أن يتدخل عنده لتأييد وجهة نظره فيما يطالب به . وفي اللحظة التي كان فيها "كيسنجر" - يطير إلى إسرائيل بعد لقائمه بالرئيس "السادات" - سارع الرئيس إلى إيفاد مستشاره للاتصالات الخارجية الدكتور "أشرف مروان" برسالة إلى الملك "فيصل" . وكتب الدكتور "أشرف مروان" تقريرا عن مقابلته مع الملك وعدد من الأمراء جاء فيه ما يلي بالنص : (١)

# مقابلـــة جلالة الملك فيصل مع الدكتور أشرف مروان يـوم ١٥ مارس ١٩٧٥

| أمير تركسي الفيصل | ئيـس الـوزراء ، والأ | میر فهد نائب را  | حضر المقابلة الأ | - 1      |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| موديـة) .         | رئيس المخابرات الس   | (مستشار الملك ور | شيخ كمال أدهم    | مساعد ال |



 <sup>(</sup>١) تقرير الدكتور "أشرف مروان" عن رحلته في الملكة العربية السعودية مودع بملفات رئاسة الجمهورية في ملف بعنوان "سفرية السعودية ـ ١٥ مارس ١٩٧٥" والتقرير منشور في ملحق صور الوثائق تحت رقم (٢٤) .

(نقطة خاصة بعلاقات السعودية مع اليمن الجنوبى ، ورغبة الرئيس "السادات" في ترتيب زيارة يقوم بها مسئول يمنى جنوبى للمملكة العربية السعودية للبحث في تسوية الخلافات بين البلدين . وقد رفض الملك الاقترام، ورد على الرئيس "السادات" بخطاب يبين أسبابه ) (٢)

٢ ـ شرحت له مباحثات السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي ، وأنه حتى هذه اللحظة فإن السيد الرئيس لا يعلم هل سيتم فصل القوات على الجبهة المصرية أم لا ... وإلى أى خطوط سيتم فصل القوات . وقد وعد كيسنجر عند عودته من إسرائيل بتقديم مشروع جديد .

٣ ـ ذكرت أن السيد الرئيس قـــد طلب من وزير الخسارجية طلبات ثلاثة هي :

- (أ) فصل قوات على الجبهة المرية بحيث يشمل المرات وحقول البترول.
  - (ب ) أن يتم فصل قوات على الجبهـة السوريـة .
  - (جـ) أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن يـتم معها اتصال رسمي .

ذكر الملك أنه سيقوم بالضغط على كيسنجر عند حضوره لزيارة الملكة.

٤ - شرحت للملك الموقف السورى المزايد وأنهم غير صادقين فيما يدّعون ،
 وأن السيد الرئيس حتى الآن لا يستطيع أن يفهم مناورات الرئيس حافظ الأسد أو
 ماذا تريد سوريا ... ولكن الواضح الآن أنه ينفذ مخططات الاتحاد السوفيتى .

مرحت للملك موقف السيد الرئيس من المقاومة (الفلسطينية) والغرض من
 طلب السيد الرئيس الاجتماع مع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية .

٦ ـ أبلغت اللك أن وزير الخارجية الأمريكية قد أبلغ الرئيس السادات أن
 الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع السلاح إلى مصر من خلال الملكة
 العربية السعودية .

وهنا انفعل الملك وقال "فى جميع اتصالاتى مع كبار المسئولين الأمريكان أكدت عليهم ضرورة إمداد مصر بالسلاح الذى تريده" وأنه يوافق على توقيع أى اتفاق سلاح مع الرئيس السادات باسم الملكة السعودية. ثم قال "يا ابنى قول

<sup>(</sup>٢) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من رسالة الملك "فيصل" إلى الرئيس" السادات" - تحت رقم (٢٥) .

للرئيس السادات أنهم في هذه الفترة لن يعطوا مصر أو الملكة (العربية السعودية) الأسلحة التي تريدها لأسباب لا نعلمها".

٧ ـ ذكر الملك أنه يجب أن تنبه السيد الرئيس إلى محاولات الوقيعة بين البلدين لأنهم غير مستريحين إلى التنسيق الذي يتم بين البلدين . ولكن من جانبهم في الملكة هم على حذر من تلك المحاولات وسيلتزم بما اتفق عليه مع السيد الرئيس . ثم قال "ليس من المعقول أن يخفى على الرئيس السادات أية معلومات تصلنا تفيد البلدين والقضية العربية".

٨ ـ طالب جلالة الملك بضرورة إبلاغه بما يتم ورأى السيد الرئيس قبل وصول
 كيسنجر إلى الرياض يوم الأربعاء القادم ١٩٧٥/٣/١٩ . "

بعد أن انتهى الدكتور "أشرف مسروان" من تقريره عن لقائمه مع الملك "فيصل"، تطرق فى تقريره إلى مقابلات أجراها مع عدد من كبار الأمسراء. وهكذا كتب ما يلى بالنسص :

## "مقابلة مع الأمير فهد:

بعد انتهاء المقابلة مع الملك طلب الأمير فهد مقابلتي على انفراد وذكر الآتي:

- (أ) إنه يؤيد السيد الرئيس في موقفه الأخير تجاه المقاومة (الفلسطينية). (٣)
- (ب) أظهر استياءه واستياء المسئولين في الملكة من تصرفات الأمريكان وخاصة فشل المحادثات التجارية بين البلدين . وكذلك محاولة أمريكا الضغط على الملكة للسماح لليهود الأمريكان بالعمل وزيارة الملكة .
  - (ج) ذكر أن اللك مستاء من الهجوم الذي تشنه عليه الصحافة الأمريكية .(٤)
- (د) أكد ما قالمه الملك من أن الأمريكان غير مرتاحين من العلاقة بين مصر والملكة لأنها كشفت جميع المواقف الأمريكية . وإن سياسة أمريكا تعتمد على التعامل مع كل دولة على حدة وإن الذى أذهل الأمريكان هو التنسيق الكامل بين البلدين في جميع المواقف والمجالات
- (هـ) طلب منى أن أنقل شكره وشكر كل المسئولين السعوديين على مجهودات السيد الرئيس في حل الخلافات العربية، خاصة العراقية ـ الإيرانية، والعراقية ــ

<sup>(</sup>٣) إن الرئيس "السادات" لكى يوازن قرار الرباط بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعسب الفلسطينى، اتخذ موقفا عنيفا تجاه المنظمة ، وطلب من "عرفات" أن يجمع كل أعضائها فى القاهرة لأن الرئيس "السادات" يريد أن يسمع منهم بالضبط ماذا يريدون ، خصوصا وأن ما يصله عن آرائهم متناقض .

<sup>(</sup>٤) لم يتغير شبيء طوال عشرين سنة . فما كان يحدث سنة ١٩٧٥ هو نفس ما يحدث سنة ١٩٩٥ .

- السعودية ، والسعودية مع اليمـن الديمقراطية . وإنه سيقوم بزيارة رسميــة إلى العـراق يـوم 0 ابريـل .
- (و) بالنسبة للشكاوى التى أبلغتها له نقلا عن الدكتور حجازى (°) أفاد أن سبب ذلك أن الوفد المسرى وصل إلى الملكة ولم يبلغ كمال أدهم أو الأمير فهد بموعد وصول الوفد والغمرض من الزيارة . ووعد بحل جميع المشاكل في أسرع وقت .

# مقابلة مع الأمير سلطان:

# طلب الأمير سلطان مقابلتي وذكر الآتي :

- (أ) شكر السيد الرئيس على مجهوداته لحل المشاكل بين السعودية وكل من العراق واليمن الجنوبية.
- (ب) إنه سيزور القاهرة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل لإنهاء الموضوعات المتعلقة بالتصنيع الحربى ، وكذا دراسة طلبات مصر من الأسلحة الأمريكية.
- (جـ) أظهـر استياءه من تأخـر توريـــد الأســلحة الأمريكيـة إلى الملكـة العربيـة السعوديـة.
  - ( د ) طلب إبلاغ تحياته للسيد الرئيس وإبلاغه تمنياته بالصحة والتوفيق.
- (ه) وافق على فكرة عقد مؤتمر يضم مصر والسعودية وإيسران والعراق ودول الخليج، لحل مشكلة عُمان وطرد الإنجليز من عُمان ووضع سياسة لضمان أمن الخليج.

# مقابلة مع الشيخ كمال أدهم والأمير تركى الفيصل والسيد أحمد عبد الوهاب (رئيس الديوان الملكي السعودي):

ـ ذكـر الشيخ كمـال أن الرئيس حافظ الأسـد أرسـل رسالتين إلى الملــك تتضمنـان أن كيسنجــر لم يقـدم لسوريــا شــيئا حتـى الآن (٦) ولكنهـم وافقــوا على عودتــه

 <sup>(</sup>a) يقصد الدكتور "عبد العزيز حجازى" وكان وقتها رئيسا للوزراء ، وكانت له شكاوى قدمها للرئيس
 "السادات" بسبب ما بدا له من تقصير في عملية التعاون الاقتصادى بين مصر والسعودية .

 <sup>(</sup>٦) لا يزال الموقف على الجبهة السورية بعد ٢٠ سنة كما هو حتى الآن (١٩٩٦) . ولم يستطع "كيسنجر"،
 ولا ستة من وزراء الخارجية الأمريكيين لحقوا به حتى "كريستوفر"، أن يقدموا شيئا لسوريا حتى الآن .

لسوريا في زيارة ثالثة لمعرفة آخر موقف أمريكي . وإن الملك رد على الرئيس حافي طلق المريكي المريكي الرئيس حافي المريكي والمستحدث مع كيسنجر عند زيارته القادمة للمملكة .

#### <u>هــام جــدا</u> :

ـ طلب كمال أدهم والأمير تركى الفيصل والسيد أحمد عبد الوهاب إبلاغ الرئيس السادات الموضوع التالى مع رجائهم الشديد عدم التحدث مع أى مسئول سعودى أو مصرى في هذا الموضوع . وإن الذي جعلهم يتحدثون في هذا الموضوع هو حرصهم على المستوى المتاز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين :

إن بعض الشخصيات المصرية المسئولة تناولت الأمراء السعوديسين ومنهم الأمير فهد والأمير سلطان بالتجريح . وإنهم لا يفعلون أى شيء إلا إذا كان لهم مصلحة فيه والحصول على العمولات . ودللوا على ذلك بما ردده كثير من المسئولين المصريين حول عقد البترول الأخير بين الملكة ومصر وأن هناك عمولة كبيرة أخذها الدكتور رشاد فرعون والأمير فهد . وكذلك الملاحظات التي لا لزوم لها التي يذكرها السيد إسماعيل فهمى للسيد فؤاد ناظر (سفير السعودية في مصر) .

وطلبوا منى إبلاغ السيد الرئيس بزيادة الاتصالات في هذه الفترة بالذات حتى نقضي على أية حساسيات .

( توقیع)

أشرف مروان"

۲

# كمسال أدهسم

" عبد الحليم خدام وزيـر خارجيـة أحسـن من إسماعيل فهمـى " ( "هنرى كيسنجر" مثيرا مشكلة كبيرة فى ظروف خطيرة)

لم تكن الحساسيات التى شكا منها الأمراء السعوديون نتيجة لكلام يقال هنا أو يقال هناك، وإنما كانت فى جزء كبير منها تعبيرا عن واقسع موضوعى موصول بالمارسة السياسية . والحاصل أن هناك مستويات فى المارسة السياسية :

- فهناك \_ مثلا \_ مستوى علاقة المصالح العامة والأهداف المشتركة ، وهو جامع يبؤدى
   دوره بالاتفاق والحوار وأحيانا بالاختلاف .
- وهناك ـ مثلا ـ مستوى علاقات الأفراد ومصالحهم ورؤاهـم ، وهـو مــؤد بـالضرورة إلى التنافس وإلى الخصام وإلى العـداء أحيانا بطبائع البشر .

وفى أوقات الصعود فإن المستوى الأول يفرض حكمه على إدارة العملية السياسيسة . وفى أوقات التدنى فإن المستوى الثانى هو الذى يملأ الساحة ويغطى على كل ما عداه حتى أكبر القضايا وأعز الأهداف .

وفى ربيع ١٩٧٥ كان العمـل السياسـى على المستـوى العربـى يتخبـط. وتحفـل الملفات السريـة لهذه الفترة بعشـرات من الوقائـع التى تـروى أكـثر من غيرها طبيعـة المرحلـة ومستوى العمل السياسـى فيها.

وعلى سبيل المثال ففى تلك الفترة امتلأت ملفات ضخمـة بأوراق وتفاصيـل واقعـة واحـدة تستحـق أن تؤخـذ مثـالا وأن توضع تحت الفحـص والـدرس .

بدأت الواقعة برسالة من السيد "كمال أدهم" إلى الرئيس "أنـور السـادات" كان نصها كما يلى بالحرف : (٧)

"من كمال أدهم

إلى السيد الرئيس أنور السادات

أبلغنا الأمريكان بأن الأخ إسماعيل فهمسي قد أبلغ السفير الأمريكي فسي القاهرة الذي بدوره أوصل الرسالة لكيسنجر ، بأنه مستاء للغاية لأننى نقلت وقائع ما دار في اجتماع القاهرة واجتماع دمشق أثناء وجسود كيسنجسر هناك إلى فخامة الرئيس السادات. والغريب في الأمر أن السيد إسماعيل فهمى باحتجاجه هذا للأمريكان حيرني إلى أبعد حدود لأننى لا أدرى ما الذي قصده . . . . هـل يريد أن يقضى على أسلوب التعامل الذي تعودنا على اتباعه مع أمريكا لنعود للطريقة السابقة حيث تنفرد أمريكا بكل جانب على حدة ؟ أم هـل القصود هو عدم الثقة في شخصي أنا بالذات ؟ وعلى أي حال ، فقد نجم الأخ إسماعيل في تحقيق الغرضين . وقد ينجح في تحقيق هـدف ثالث في حالة وصول الاحتجـاج إلى الجانب السورى . وبذلك ينجح الأخ إسماعيل فيما فشل فيه الذين يلعبون اللعبـــة على عدة حبال . والذي أفهمت بأن مرجع إسماعيل فهمي هو السيد الرئيس السادات وليس غيره ، فلماذا لم يحتج عن طريقه أو لى أنا شخصيا ؟ ولعل الأخ إسماعيل يظن أو يعتقد أن علاقاتي مع السيد الرئيس السسادات هي علاقسة عمسل، وربما لا يدرى عمق هذه العلاقة . ولعله يعتقد أننى حريص على الاحتفاظ بمنصبي الحكومي ، وأنه سيتمكن من إحراجيي . وإني أحب أن أؤكد له بأنني (أساعـد فيمًا أساعد بــه) بواقــع مــن شعــورى بالمسئولية تجــاه صديــق أعـــتز وأفتخــر بصداقته منذ ٢٢ سنة وليس لاعتبارات أخرى . لقد احتج الأمريكان لأننى أغضبت الأخ إسماعيل.

إنه لن المؤلم حقا أن يحدث ما حدث لأنه يظهرنا أمام الأجانب بمظهر الضعف والتفكك . ولقد سبق لسلاخ إسماعيل أن احتج للأمريكان ولم أفاتحه فى الأمر فى حينه لأن المسألة كانت على نطاق ضيق . أما فى حالة وصولها إلى مستوى احتجاج أمريكا على الملكة ، فإننى أجد نفسى فى موقف حرج للغاية تجاه الذين أعمل معهم . وبهذا فإننى أرجو من السيد الرئيس السادات أن يعفينى فى المستقبل من الدور الذى كنت أؤديه ـ مهما قلت أهميته ـ لأننى لا أريد التعرض

 <sup>(</sup>٧) صور ونصوص التقارير الخاصة بقصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في موضوع الخلاف الناشئ بين "كمال أدهم" و"إسماعيل فهمي" و"كيسنجر" جرى الحصول عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات .

لثل هذا الموقف . والذى أخشاه أن الأمريكان يعتقدون أن الذى ورد فى الاحتجاج يموع الثقة . وبدون هذه الثقة هل يمكن الاستمرار ؟

آسف لأننى أطلت في العتاب ، وسامح الله الأخ إسماعيل .

تحیاتی ،،،

كمال أدهم "

كانت الرسالة تبدو غامضة ، لكن برقية شفرية أخرى من جدة (^) أوضحت ما كان غامضا :

" من كمال أدهم

تحیاتی ،

فيما يلى ملخص للاحتجاج الأمريكي ضد السعودية:

أولا ـ بأننى نقلت بعض المعلومات لم تحدث في سوريا .

ثانيا \_كيسنجر لم يقل إن عبد الحليم خدام هـو أحسن وزير خارجية (في المنطقة).

ثالثا ـ كيسنجر طلب من مصر عدم إخبار سوريا بالمحادثات، ولكنه ذهب إلى سوريا وناقشهم في كل شيء . وعندما قامت السعودية بإخبار مصر بما حدث في سوريا تكشف موقف كيسنجر الذي لم يكن مرتاحا في الأصل لتبادل المعلومات ما بين السعودية ومصر . وقد انتهز كيسنجر فرصة غضب إسماعيل فهمي لأن كمال أدهم قال بأن كيسنجر يقدر عبد الحليم خدام ويعتبره أحسن وزير خارجية في المنطقة ، وقد قام إسماعيل فهمي بالاحتجاج بواسطة السفير الأمريكي في القاهرة . وقد وصل الاحتجاج إلى الملكة بواسطة سيسكو . وقد رفض السفير الأمريكي في جدة تسليم الاحتجاج لأنه اعتبر الموضوع عربيا بحتا وليس من واجسب أمريكا التدخيل في الأمور التي هي من شئون العرب أنفسهم .

 <sup>(</sup>٨) برقية وزارة الخارجية رقم (ش/س/أ)، وتوجد في ملحق صور الوثائق صورة للصفحة الأولى منها تحت رقم (٢٦) .

رابعا ـ وقد رد كمال أدهم على رسالة الأمريكان بأنـه إذا كـان هـذا الموضوع قد أثـار السيد إسماعيل فهمـى أحسـن وزيــر خارجية بـدلا من خـدام ."

وهكذا بدأت القصة تتضح وتتبدى تفاصيلها فيما يلى :

- ١ إنه كان هناك نقـل للمعلومات بين مصـر والسعوديـة يمثـل في نظـر القائمين بـه نوعا من التنسيـق السياسـي بين البلديـن .
  - ٢ \_ إن "كيسنجـر"كان باستمرار يحذر الأطراف العربية من تبادل المعلومات بين بعضها.
- ٣ ـ إن نقـل المعلومات اختلـط مرات باعتبارات شخصيـة وبـآراء قيلـت ونقلـت أو أضيفت
   لسبب أو لآخـر .
- إنه كان بين المعلومات التى نقلت تغاصيل أنكرها أصحابها وآراء نسبت إلى قائليها
   ولعلها أحرجتهم .
- ه ـ ثم إن هذا كله بما فيه المعلومات والآراء وصل إلى الأمريكان سواء على سبيل الشكوى أو غير ذلك من الأسباب .

لكن الطريف أن وقائع القصة لم تقتصر على خطاب "كمال أدهم" الأول للرئيس "السادات" ـ بالشكوى أو بالعتاب كما قال ـ ولا على البرقية التى وردت فيها أسباب الاحتجاج الأمريكي على السعودية .

إن الأمر تعدى ذلك إلى مشادة بين وزارة الخارجية الأمريكية التى يدير "كيسنجر" شئونها وبين وكالة المخابرات المركزية التى يتعاون "كمال أدهم" معها باعتباره مسئولا عن المخابرات السعودية .

إن ملف هذه الأزمة الغريبة في مجموعة الوثائق الأمريكية يحسوى وثيقة مستفيضة تتمثل في تقرير كتبه مدير محطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في جدة ، وهو الذي يتولى الاتصال مع "كمال أدهم" ــ وقد أرسسل التقرير إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مقره في "لانجلي". وقد جاء في التقرير ما يلي بالحرف : (٩)

 <sup>(</sup>٩) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذا التقرير تحت رقم (٢٧).

#### ۱ ـ <u>مذکرة سيسکـــو</u> :

"يوم ٢٨ فبراير تلقيت رسالة طلب إلى أن أسلمها إليك من سيسكو. وهي ترتكز على شكوى قدمها إسماعيل فهمسى وزير الخارجية المصرية إلى هيرمان آيلتس (السفير الأمريكي في القاهرة). إن هذه الرسالة تقول بما يلى :

"فى أقرب فرصة عليك أن تقابل كمال أدهم وتخطره بأننا تضايقنا بسبب بعض التقارير التى أبلغها لنا المصريون والمتعلقة بالزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الخارجية (كيسنجر) إلى الشرق الأوسط.

# إن هذه التقارير تنسب إلى كمال أدهم أنه قال:

- (أ) إنه عندما كان الوزير (كيسنجر) فى الرياض فإنه أطلع الملك "فيصل" على خرائط لسيناء وناقش معه بعض المواقع بالتحديد، كما ناقش طبيعة الأرض فى هذه المواقع.
- (ب) إن كمال أدهم روى أن وزير الخارجية السورى عبد الحليم خدام أبلغه أن وزير الخارجية كيستنجر قام بشرح على خرائط لمنطقة جنوب الجولان.
- (ج) إن كمال أدهم أيضا نقل عن كيسنجر أنه وصف "خدام" بأنه أحسن وزير خارجية عربي .

إن عليك أن تقول لكمال أدهم إن هذه الأقوال لا تتفق مع الحقائق. فلم يعرض وزير الخارجية (كيسنجر) أية خرائط على الملك فيصل ولا على أى مسئول سعودى آخر. ولم يناقش كذلك أى مواقع جغرافية محددة أو طبيعة أرضها. كذلك لم تكسن هناك خرائط فى دمشق ، ولو أن الرئيس الأسد عند نقطة معينة استعمل خريطة أشار فيها إلى مواقع لمستعمرات إسرائيلية ، وكان ذلك حين جرت مناقشة بعض الأفكار عن الخطوة التالية فى الجولان. إن الرئيس الأسد قام بذلك وهو يشرح فكرة الانسحاب الكامل لإسرائيل من المرتفعات وتمركز قوات من الأمم المتحدة فى الأجزاء الغربية من الجولان. ولكن تلك كلها كانت مناقشة ذات طبيعة عامة دون إشارة محددة إلى مواقع معينة على الخريطة.

وأما فيما يتعلق بما نقل عن وزير الخارجية كيسنجر بشأن وصف عبد الحليم خدام فإن ذلك أيضا لم يحدث . ويجب أن تقول لكمال أدهم إن هذه الحكايات ليست من صنع الخيال فقط ، ولكن نقلها أيضا يخلق جوا غير مساعد على نجاح المهام الحساسة التى يقوم بها وزير الخارجية كيسنجر في المنطقة .

إنه من المهم جدا أن يكون كل اللاعبين على المسرح بعيدين عن التعرض لانطباعات خاطئة لا يمكن أن تخدم هدفا سوى إشاعة الارتباك والشك وعليك أن تخبر السفير الأمريكي في الملكة العربية السعودية) بهذه الرسالة ." "

# ٢ ـ <u>سؤال كمال أدهـم</u>

"ورد رئيس محطة المخابرات المركزية في جدة على رئيسه (مدير وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بواشنطن) بمذكرة جوابية قال فيها ما يلي بالحرف:

"عند تسلمي لرسالتك أثرت الموضوع مع السفير إيكنز واتخذت الخط التالى:

- (أ) إنه غير واضح لى مما نقله إليكم سيسكو ما هو السبب الذى دعا إسمــاعيل فهمى وآيلتس وسيسكو جميعا إلى أن يتضايقوا . إن الموضوع كله فى أقلل القليل متناقض مع بعضه .
- ( ب ) بما أن الحادثــة كلها بـدأت باحتجاج من وزيــر الخارجيـة المصريــة إلى السفير الأمريكسي في مصر ، ثم إنها أخسدت مجراها في القنوات الدبلوماسية لوزارة الخارجية ، فإنني أتساءل لماذا تجميء مذكرة من هذا النوع من سيسكو عن طريق قناة الاتصال الخاصة بوكالة المخابرات المركزيـة. بالإضافة إلى ذلك ، ومن الناحية الفنيـة البحتة ، فإن كمال أدهـم حضـر لقـاء الدكتور كيسنجر مع اللك فيصل يوم ١٥ فبراير بوصف مستشارا للملك وليس بوصف رئيسا للمخابرات. إن وزارة الخارجية كثيرا ما تبدي عسدم رضاها عن تدخيل وكالة المخيابرات في مسائل دبلوماسية لا تتصيل باختصاصها . ومع ذلك فهي في هذه الحالة . كما في حالات أخرى . تخلط الأوراق . وقد سألت السفير إيكنز ما إذا كان يتفق معى على أن الشكوى التي وصلت اليه من الأولى أن تعالج بواسطة أحد دبلوماسييه . ثم أكدت أن هذا هو الطريق المعقول والصحيح ، كما أن الرسالة الوقحـة والمرتبكـة rude and confusing التي بعثها سيسكو تحتاج إلى كفاءة دبلوماسي لنقلها إلى مستشار ملكي رفيع المستوى . وقد وافقني إيكنز بشدة ، وإن كان قد اقترح على أن أحاول استجلاء الموضوع من كمال أدهم بطريقة غير رسمية حتى نعرف القصة الحقيقية ، وهذا ما وجدته :

- \* إنه صحيح تماما أن وزير الخارجية كيسنجر لم يطلع الملك "فيصل" على أية خرائط. إن كلا من كمال أدهم وسيسكو حضر الاجتماع الوحيد بين كيسنجر وفيصل ، وبالتالى فإن أدهم يعرف كما يعسرف سيسكو تماما أنه لم تكن هناك مناقشة حول مواقع جغرافية . وفي هذا الصدد فقد قال أدهم إن إسماعيل فهمي ببساطة لا يعرف شيئا، وهمو لم يقابله في القاهرة حينما كان هناك الأسبوع الماضي ، ولا يعرف من أين جاء بهذا الهراء الذي شكا منه .
- \* أنكر كمال أدهم أن عبد الحليم خدام قال له عندما التقسى به يسوم ١٤ فيرايس إن كيسنجر قام في دمشق بشرح مسألة الجسولان الجنوب على خريطة . إن كمال أدهم أيضا يظن أنه يعرف من أين نشا الخلط في هذا الموضوع. فقد كان المريون هم الذين أبلغوه أن كيسنجر أفضى إليهم سرا بالخطوط التي يظن أن الإسرائيليين على استعداد للانسحاب إليها في الجولان. وقد حذر كيسنجر المصريين من إعسلام السوريين بهذه الخطوط، لأن ذلك قد يجعلهم يرفعون من سقف طلباتهم. إن الرئيس السادات تحـدث عن هذه الخطـوط لكمال أدهـم في الأسـبوع المــاضي ، وأبــدي أدهــم دهشته قائـلا إنه عندما التقي السوريين في دمشق يـوم ١٤ فبرايـر أخـبروه بأن كيسنجر جس نبضهم في خطوط معينة للانسحاب ، وفعل ذلك أمام الرئيس الأسد يوم ١٣ فبراير . وكان نص ما قاله طبقا لما سمعه كمسال أدهم "أربعة أو خمسة كيلومترات في جنوب الجولان ، وشيء أقسل من ذلك في المنطقة الشمالية". إن أدهم أخذ الانطباع من السوريين بأن كيسنجر طرح هذه الأفكار على أساس "ماذا لو ؟" ، ولم يقدمها كيسنجر باعتبارها عرضا من الإسرائيليين وإنما مجرد جهد شخصى يقوم به هو حتى يتمكن من توصيف ما تتطلع إليه سوريا عن طريق طرح فرضية عامة .

ومسع ذلك فإن المناقشة استدعست رد الفعسل الذي خشسي منسه كيسنجر . فالأسد رفسض هذه الأفكار تماما ، وأبسدى أنسه لن يقبسل أقسل من عسودة الجسولان كاملسة وبخطسوط ١٩٦٧ إلى سوريسا ، ويقبسل أن توجد قسوات الأمسم المتحدة للفصسل بين الجيشسين .

ومن المحتمل طبقا لكمال أدهم أن إسماعيل فهمى سمع شيئا عن ذلك من الرئيس السادات third hand (نقللا عن .. نقللا عن) ، وقد اختلط الأمسر عليه والتوت الحقائق ، وتصور أن كمال أدهم استغل ثقة المريين أو الأمريكان مع السوريين .

وفى واقع الأمر فإن كمال أدهم كان الرجل الأخير على المسرح ، ولم يكن في كل الأحسوال مضطرا إزاء أي طسرف ، وبخاصة كيسنجر وسيسكو ، أن يخفى عن السادات شيئا سمعه من الأسد .

\* إن أدهم أبيدى سعادته لتأكيد سيسكو بأن "خيدام" بعد كل شيء ليس أعظم وزير خارجية عربيي. وهو يأميل أن يسؤدى ذلك إلى إسعاد إسماعيل فهمي .

إن كمال أدهم أبدى رغبته في نقل إيضاحاته إلى سيسكو.

إن إيكنز أبدى سعادته بأن الأمر تمت تسويته بهذه الطريقة ، ولا ينخد أى إجراءات من جانبه . وهو يريدك أن تعرف أن رسالة سيسكو ورد أدهم جرى تنسيقهما معى ." "

## ٣ \_ الصورة من القاهرة

إننى استطعت عن طريق أصدقائنا في القاهـرة إعـادة بنـاء صورة الوقـائع كمـا تبدت هناك .

إن كيسنجر فيما هو واضح أخذ موافقة السادات عند أول لقاء بينهما في هذه الجولة يوم ١٢ فبراير على أن كل التفاصيل بما في ذلك التفاصيل الجغرافية التي ناقشها مع المصريين لن يتم نقلها لا إلى السوريسين ولا إلى السعوديين . ولهذا فإن أشرف مروان الذي ذهب برسالة من السادات إلى الملك فيصل لم يحمل معه أية تفاصيل عن هذه المواقع الجغرافية .

إن المصريـين عرفوا على أى حال أن الملك "فيصـل" يعـــرف مـن تفـاصيل مـا دار بينهم وبين كيسنجر أكـثر مما قالـه السـادات لـه عما حـدث بينــه وبين كيسنجـر .

إن إسماعيل فهمى استنتج أن كيسنجر هو الذى قال لفيصل ، وهكذا احتج لدى هيرمان آيلتس . وبعث آيلتسس إلى سيسكو بشكوى إسماعيل فهمى التى كانت قائمة على مجرد تخمينات أضافها إما آيلتسس نفسه أو فهمى ــ فنحن غير واثقين ـ بما معناه أن المعلومات تسربت من خلال كمال أدهم وأن لعبة كيسنجر المزدوجة قد انكشفت . وكان هذا فيما نظن ما أثار احتجاج سيسكو عندك .

إن المصريين حاولوا تغطية ذلك باتصال قام به أشسرف (مروان) مع السفير آيلتس لكى يشكو من أن الحكومة الأمريكية كانت شديدة فى تعاملها مسع السعوديين ، وقد وجهت إليهم ثلاث ضربات فى أسبوع واحد :

- \_ انتقاد الرئيس فورد للمقاطعة العربية ضد إسرائيل.
- ـ انهيار المحادثات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة في واشنطن .
  - \_ ثم التأنيب الذي وجهه سيسكو لكمال أدهم .

وقال أشرف لآيلتس إن الحكومة المصرية والرئيس السادات شخصيا يثقـان في كمال أدهم ١٠٠٪ بصرف النظر عما يقولـه أي من النـاس عنـه . "

كان العمل السياسي لا يزال يواصل هبوطه ورخصه!

### الملك الحسين

" توجد بناحيتنا بعد توقيع الاتفاقية أخطار..."

( رسالة بعث بها "رابين" إلى "السادات" عن طريق الملك "الحسـن" )

لم ينجح "كيسنجر" في محاولته للتوصل إلى فك ارتباط ثان على الجبهة المصرية أثناء زياراته المتكررة لأسوان في فبرايسر ومارس ١٩٧٥ . وقد غادر المنطقة حانقا على الإسرائيليين لأنهم تشددوا في شروطهم إلى درجة لم تترك للرئيس "السادات" فرصة غير أن يرفض ما عرضوه عليه. وأعلن "كيسنجر" في لندن التي مر بها في طريقه إلى واشنطن أن الولايات المتحدة سوف تعيد النظر reassess في مساعداتها لإسرائيل . وقال رئيس الوزراء البريطاني "هارولد ويلسون" على مائدة غداء في مقر رئيس الوزراء البريطاني رقم ١٠ داوننج ستريت ، وحضره كل من "إسماعيل فهمي" و"محمد حسنين هيكل" الذي تصادف وجوده في لندن ذلك الوقت بمناسبة صدور كتابه "الطريق إلى رمضان" ابنه لم ير "كيسنجر" خلال تعامله الطويل معه بمثل حالة الغضب والإحباط التي رآه عليها بعد عودته هذه المرة من الشرق الأوسط . وأضاف "ويلسون" أنه لا يعرف ماذا ستكون عليه السياسة الأمريكية في المستقبل ، وإلى أي نتيجة تتوصل عملية إعادة التقييم ، لكنه في كل الأحوال يتصور أن الخطوة التالية على طريق التسوية سوف تأخذ وقتا ، كما أنها تحتاج إلى أعصاب .

إن "كيسنجر" في لندن كان بالفعل غاضبا من إسرائيل، وطبقا لرواية "جيمس كالاهان" (وكان وقتها وزيرا للخارجية البريطانية) فإن "كيسنجر" من مكتبه تحدث مع "رابين" في القدس، وكان عنيفا معه إلى درجة السب تقريبا، وكان بين ما قاله له "إنه من سوء الحظ أنه ليست في إسرائيل قيادة تاريخية الآن على مستوى بن جوريون أو حتى على مستوى

مائير، ولو أن ذلك كان الحال لأدركت إسرائيل أن الســـادات يعطيها فرصــة تاريخية لتسـوية أمورها، وأنه يجب انتهاز هذه الفرصة".

ثم عقب "كيسنجر" على ذلك بعد انتهاء محادثته التليفونية مع "رابسين" بقوله: "إن السلطة في إسرائيل اليوم في يد ثلاثي رابين ـ بيريز ـ آللون ، وهؤلاء موظفون مسن الدرجة الأولى ولكنهم سياسيون من الدرجة الثانية ، شم إن العلاقسات الشخصية بينهم معقدة لا تسمح لهم بأى جرأة في اتخاذ مبادرة أو أى رؤية . وهم لا يرون أنهم يضيعون فرصة نادرة وهي فرصة وجوده ـ كيسنجر ـ وزيرا للخارجية مع رئيس ضعيف لكى يأخذوا لإسرائيل كل متطلبات أمنها ومستقبلها ."

وغادر "كيسنجر" لندن عائدا إلى واشنطن ، وهناك اجتمع برؤساء المجالس اليهودية . وبدأ حديثه معهم بقوله "إنه عائد من الشرق الأوسط ولديه اعتقاد بأنه يجب إنقاذ إسرائيل ليس من أعدائها وإنما من قادتها الذين يتركون فرصة لا تعوض تفلت منها ."

لكن الرئيس "السادات" في القاهرة لم يكن لديه الوقت ولا كانت لديه الأعصاب ، لأن فشل "كيسنجر" في أسوان وعجزه عن إقناع "رابين" بأى شيء له قيمة يمكن أن يغتل الطريق أمام اتفاق ثان لفك الارتباط على الجبهة المصرية للقوات بالسلحة . والله بحالة من القلق أحسس بها هو أكثر من غيره خصوصا بالنسبة للقوات المسلحة . ذلك أن أية تفاصيل على الجبهة كان لا يزال ممكنا إخفاؤها عن الرأى العام المصرى والعربي بصفة عامة ، لكن إخفاءها عن التشكيلات القريبة من الجبهة كان ضربا من المستحيلات . وكانت القوات المسلحة دائما هي المجس الرئيس "السادات" في تلك المرحلة ،لشعوره بأنه مطالب بتقديم نتائج سياسية لكل ما تحقق من منجزات عسكرية وما بدل من تضحيات إنسانية للسابة المسلحة و بالجهدد أو بالدم .

وأحس الرئيس "السادات" بقلقه يتزايد عندما اغتيل الملك "فيصل" في الرياض يوم ٢٥ مارس ١٩٧٥ ، وبذلك فإنه فقد أهم حليف له في المنطقة حتى وإن اختلفت سياسات الاثنين في بعض المرات. وقد راح الرئيس "السادات" ينتظر نتائج عملية إعادة التقييم في واشنطن ولم يجد أنها واصلة إلى نتيجة. وبعث إلى كيسنجر يبدى رغبته في التوجه إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الجديد "جيرالد فورد" وليشرح بنفسه للجان الكونجرس وأعضائه مدى التعنت الإسرائيلي الذي يمكن أن يعيد الاتحاد السوفيتي مرة أخرى ليكون لاعبا رئيسيا في المنطقة ، بعد جهد كبير قام به هو و"كيسنجر" لعزل الاتحاد السوفيتي وتقليص دوره في الشرق الأوسط.

ويبدو أن "كيسنجر" الذى هدأت أعصابه بعد أسابيع فى واشنطن لم يكن متحمسا لمجىء "أنور السادات" الآن إلى واشنطن . فقد كانت لم "كيسنجر" خطته السياسية .

وكان غضبه من الإسرائيليين أنهم تسببوا في فشل مهمة قام بها ووضع فيها هيبته . وكانت كبرياء "كيسنجر" هي سبب الضيق ، ولم يكن السبب سياسات إسرائيل . وكان قصارى ما أمكن التوصل إليه ، بعد جهود قام بها مستشار النمسا "برونو كرايسكى" الذى كان يطرح نفسه دائما كوسيط بين العسرب وإسرائيل ، هو ترتيب اجتماع بين الرئيس "السادات" وبين الرئيس الأمريكي "جيرالد فورد" يتم في سالزبورج بالنمسا .

كان زعماء الحركة الصهيونية لا يريدون للرئيس "السادات" أن ييأس كاملا من الخط الذى سار فيه ، ثم يبحث لنفسه عن مخرج آخر . وكان "كيسنجر" يقول لكل من يقابله إن "السادات" يملك مرونة هائلة في اختيار مواقفه ، فهو غير مقيد بتوجهات الرأى العام العربي ، وإنما يهمه الرأى العام المصرى الذى يستطيع التحكم في توجهاته بوسائل الإعلام المحلية . لكن الذى كان "كيسنجر" يخشي منه ، ويلتقى في هذه الخشية مع قيادة الحركة الصهيونية ، هو أن "السادات" قد يقفز إلى موقع مختلف . وهكذا في يسوم أول يونيو ١٩٧٥ تم ترتيب هذا اللقاء المقترح في سالزبورج بين الرئيسين .

إن الرئيس "السادات" عاد من سالزبورج وقد ازداد قلقه . فالرئيس الأمريكي الذي قابله في سالزبورج رجل مختلف تماما عن "ريتشارد نيكسون" حتى في أيام محنته في فضيحة "ووترجيت" . فهو بعيد تماما عن أى معرفة مباشرة أو غير مباشرة بأزمة الشرق الأوسط ، ووترجيت " . فهو بعيد تماما عن أى معرفة مباشرة أو غير مباشرة بأزمة الشرق الأوسط ، ولم يكن على استعداد لأن يتحدث في موضوعات الأزمة ، وإنما قال صراحة "إنه غير خبير بها وإنه يفضل تركها "لهنرى" الذي يعرف كل شيء عنها ، والذي أعرف تماما أنكم تثقون فيه وأنكم أنشأتم معه علاقة خاصة وثيقة قائمة على الثقة الكاملة ووضوح الأهداف" . وفوق ذلك فإن "جيرالد فورد" طلب من الرئيس "السادات" أن يبذل جهدا أكبر في تفهم المصاعب التي تواجهها حكومة "رابين" ، خصوصا وأن "رابين" رجل عسكرى ، وصحيح أنه قضى سنوات سفيرا لبلده في الولايات المتحدة ، إلا أن ذلك لا يكفيه لمواجهة العواصف السياسية التي يتعرض لها الآن .

وأحس الرئيس "السادات" أنه أمام موقف بالغ الصعوبة . فإذا كان يريد أن يواصل سياسته التى بدأها مسع "كيسنجر" منذ أول لقاء لهما ، وإذا كان يريد أن يحتفظ لهذه السياسة باستمرارية الحركة ، فهو المطالب الآن بإعطاء تنازلات تفتح الباب أمام اتفاق ثان لفك الارتباط تتحرك به الأمور ، وإلا فإنه واصل إلى حالة جمود بعد كل ما فعل .

وخلافا لما كان يتوهمه "كيسنجر" عن طبيعة "أنور السادات" ومرونته الشديدة ، فإن الرجل لم يكن قادرا في أعماقه على "قفزة إلى المجهول" - طبقا لتعبيره . وحاول "كيسنجر" تهوين الأمر عليه . وربما لمزيد من التأثير فإنه قصد أن تكون جلسته الأساسية مع الرئيس "السادات" تالية للقائم الأول مع الرئيس "فورد" . وكان حديث "كيسنجر" في هذه الجلسة يدور حول نقطة مركزية واحدة ، مؤداها أن على الرئيس "السادات" أن يساعد الرئيس "فورد" لينجح في انتخابات الرئاسة القادمة أمام المرشح الديمقراطي الذي يبدو أنه سيكون "جيمي كارتر" . وهو رجل من الجنوب خدم في الحرب العالمية مهندسا في أسطول الغواصات ، ثم أصبح مزارعا للفول وتاجرا مهتما بالبقول ، وتولى منصبا سياسيا واحدا النجاح قليلة . لكن "فورد" يمكن أن يكون رئيسا ناجحا خصوصا في الشرق الأوسط إذا النجاح قليلة . لكن "فورد" يمكن أن يكون رئيسا ناجحا خصوصا في الشرق الأوسط إذا عودته من سالزبورج - إن "كيسنجر" قال له "إنني أعرف أكثر من غيري أنك استثمرت عودته من سالزبورج - إن "كيسنجر" قال له "إنني أعرف أكثر من غيري أنك استثمرت أرصدة كثيرة في الرئيس نيكسون ، ولن ألوملك إذا أحسست أن هذه الأرصدة ضاعت عليك ، ولكني كصديق لا أنصحك أن تعتبرها أرصدة ضائعة ، وإنما نصيحتي كصديق أن تضيف إليها بسخاء ، وأنا واثق أنك سوف تسترد كل ما استثمرت وزيادة عليه".

ويروى "كيسنجر" أنه فى سالزبورج ، وبعد أن شرح احتمالات الأحداث القادمة على المسرح الأمريكي فيما يتعلق بفرص الرئيس "فورد" فى الانتخابات القادمة وما يستطيع عمله ب أن الرئيس "السادات" قال له على الفور: "هنزى ، إننى أريدك أن تكون مستشارى للأمن القومى المصرى". وروى "كيسنجر" أنه رد على الرئيس "السادات" بأنه "يشرفه أن يكون مستشاره".

وفى يوم ١١ يونيو كان "رابين" يقوم بزيارة إلى واشنطن ويلتقى بالرئيس "فورد" وبوزير خارجيته "هنرى كيسنجر" . ومع بداية شهر يوليو كان "كيسنجر" في المنطقة مسرة أخرى . وفى الإسكندرية طوال شهرى يوليو وأغسطس - توصل مع الرئيس "السادات" إلى اتفاق ثان لفك الارتباط . وعند التوقيع أبلغه "كيسنجر" بأن الرئيس "فورد" يوجمه إليه الدعوة لزيارة الولايات المتحدة .

كان الاتفاق الثانى لفك الارتباط أثقل فى شروطه من الاتفاق الأول. وبمقتضى التعهدات السرية التى ألحقت به وعددها ١٢ تعهدا م فإن الرئيس "السادات" تعهد فى الواقع بصلح منفرد بين مصر وإسرائيل (١٠) ، كما تعهد

بالتعاون مع الولايات المتحدة لإخراج الاتحاد السوفيتى من أفريقيا وليس من العالم الغربى وحده. وفيما يتعلق بقضية فلسطين فإنه قبل منطق ألا تعترف إسرائيل ولا تتصل بمنظمة التحرير الفلسطينية إلا إذا قامت هذه المنظمة مسبقا بالاعتراف بقرارى مجلس الأمسن ٢٤٢ و٣٣٨.

كانت هناك تعهدات أخرى أضيق نطاقا ، بينها :

- تعهد بالامتناع عن استعمال الوسائل العسكرية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي .
- الالتزام بمنـــع أى أعمال عســكرية أو شــبه عسكرية ضد إســرائيل مــن
   الأراضى المـــرية.
- أن تبتنـــع الصحــافة المصريـــة وكـل وسائل الإعــلام عـن توجيـه "حمــلات الكراهية" لإســرائيل .
- أن يبدأ تقليص المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تدريجيا دون انتظار لموقف عربي عام .
- أن تظل أحكام اتفاقية فك الارتباط وملحقاتها سارية إلى أن تحل محلها اتفاقية أخرى بالمفاوضات.

ولم تكن زيارة الرئيس "السادات" إلى واشنطن سعيدة رغم أنه كرر فيها مئات المرات أن ٩٩٪ من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة . فقد أبلغه "كيسنجر" أن "رابين" مصر على أن مرحلة الاتفاقيات المحدودة قد انتهت . وبالتالي فليس هناك اتفاق ثالث لفك الاشتباك لأن إسرائيل وصلت بفك الارتباط الثاني إلى المرتفعات الشرقية لمضايق سيناء ، فإذا كان عليها أن تنسحب خطوة أخرى إلى الوراء فليس هناك إلا خط العريش ـ رأس محمد ، وهذا لن يتم إلا باتفاقية سلام كامل يتحقق بها التطبيع بين البلدين ، بما في ذلك تبادل السفراء وإنشاء العلاقات الاقتصادية والسياحية وغيرها بغير قيود بين مصر وإسرائيل .

ولم يكن الرئيس "السادات" مستعدا بعد لهذه الخطوة الشاسعة ـ قفزا . وتعقد موقف أكثر إزاء الولايات المتحدة الأمريكية حين قامت بعض الدول العربية المعارضة لفك الارتباط الثانى، وفي مقدمتها سوريا ، بعرض مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر الصهيونية نوعا من العنصرية . وكتبب الرئيس "فورد" إلى الرئيس "السادات" يطلب اليه أن يبذل نفوذه لمنع إصدار هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

<sup>(</sup>١٠) نصوص اتفاق فك الارتباط الثاني .

لكن القرار صدر في النهاية ، ولم يملك الرئيس "السادات" سوى أن يصدر تعليماته إلى الوفد المصرى في نيويورك بالتغيب عن جلسة التصويت . ولم يكن ذلك كافيا في نظر "هنرى كيسنجر" ولا في نظر "جيرالد فورد" . وتلقى الرئيس "السادات" رسالة من "كيسنجر" يقول له فيها : "إنه حضر اجتماع لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس ، وكان هدفه أن يقنع أعضاءها وأعضاء لجنة الاعتمادات والقوات المسلحة بالموافقة على زيادة المساعدات الاقتصادية لمصر ، وعلى البدء في برنامج لتزويدها بالسالاح الأمريكي . وقد وجد أن فرصه تضاءلت أمام الكونجرس بهذا القرار "المشئوم" الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبر الصهيونية مساوية للعنصرية ."

وأحس الرئيس "السادات" أن حلقات الحصار تضيق من حوله . وفي هذه اللحظة تقدمت إسرائيل عبر الحصار وفي لحظة نفسية تصورتها مواتية .

وفى شهر يناير ١٩٧٦ اتصل الملك "الحسسن" بالرئيس "السادات" يقول له إن لديه رسالة هامة، وإن مستشاره العسكرى الخاص ـ وهو فى نفس الوقت رئيس المخابرات المغربية (وقد أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى المغرب) وهو الجنرال "أحمد الدليمى" ـ سوف يحملها إليه . وهو يرجوه أن يستقبله بنفسه وأن ينصت إليه باهتمام لأن ما يحمله قد "يفتح مخرجا" يعوض الأبواب الأمريكية المقفولة مؤقتا بسبب ظروف المعركة الانتخابية الجارية الآن على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين "فورد" و"كارتر".

كانت الرسالة التي حملها "الدليمي" من الملك "الحسن" إلى الرئيس "السادات" مباشرة وصريحة، وفهم منها الرئيس "السادات" أن لقاء تم بين الملك "الحسن" وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسحاق رابين"، وأن "رابين" طلب من الملك أن ينقبل رسالة منه إلى الرئيس "السادات" مؤداها:

"١ - إن عملية السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد سهلا الرجوع فيها ولا بد لمسارها أن يكتمل ، وهذا في مصلحة الطرفين .

٢ - إنه والحال كذلك ، فإن مصر وإسرائيل ينبغى أن تأخذا زمام الأمور في أيديهما
 وأن تصلا بالعلاقات بينهما إلى وضع طبيعى .

- ٣ ـ إن الاعتماد على الولايات المتحدة لكى تكون وسيطا بين الطرفين لم يعد مجديا
   الآن . فما زالت هناك سنة كاملة قبل انتخابات الرئاسة ، والاعتماد فيها على
   الرئيس الأمريكي مسألة يجب أن يعاد النظر فيها .
- إن نتائج انتخابات الرئاسة ليست مضمونة لصالح "جيرالد فــورد" ، وإذا حــدث أن جـاء "جيمى كارتـر" فسوف يحتاج إلى سنـة كاملة ـ على أقــل تقديـر ـ حتـى يســـتطيع الاقتراب جديا من أزمـة الشرق الأوسـط . ومعنى ذلـك ضيـاع سنتــين بدون تقـدم .
- ه إن إسرائيل في عمل مباشر ومشترك بينها وبين مصر سوف تكون أكثر جرأة في تقديم شروط مقبولة لها ، وفي نفس الوقت للرأى العام الإسرائيلي الذي سيشعر باطمئنان لبدء تعامل مباشر بين حكومته وبين الرئيس "السادات".
- ٦ إن "رابين" قال للملك أيضا إنه يرجوه أن يبلغ الرئيس "السادات" بما يعرفه
   الملك ، من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترغم إسرائيل على شيء لا تقبله
   إسرائيل من تلقاء نفسها ، مقتنعة به وراغبة فيه ."

وكان الرئيس "السادات" يسمع هذه المقدمات للرسالة ساكتا ينفث دخان غليونه ويهزر رأسه بين وقت وآخر. واستطرد "الدليمى" يقول "إن الملك طلب من رابين أن يحدد بكلماته هو نص ما يريد نقله إلى الرئيس السادات في الموضوع وبدون الحواشي". وهنا أخرج الجنرال "الدليمي" ورقة من جيبه وقرأ ما أملاه "رابين" بنفسه . واستمع الرئيس "السادات" باهتمام ثم حاول أن يناقش ما سمع مع "الدليمي" . لكنه كان واضحا أن الجنرال المغربي ليس إلا رسولا يحمل نصا مكتوبا ، ولا اختصاص له يتخطى ذلك .

وبعد أن خرج "الدليمى" من لقائه مع الرئيس "السادات" تذكر الرئيس أنه لم يأخذ نصا مكتوبا بما سمع . وبعث بمدير مكتبه يلحق بـ "الدليمى" فى فندق "شيراتون" ويطلب منه الورقة التى تحمل نص الرسالة التى كلف من الملك "الحسن" بنقلها حسبما طلب "رابين" .

وأبدى "الدليمى" أنه لا يستطيع أن يسلم الورقة التي يحملها من الملك ، لكنه يسلم بحق الرئيس "السادات" في أن تكون لديه صورة منها . وقد تناول ورقة من أوراق فندق "شيراتون" وبدأ ينقل عليها بخطه نص الرسالة ، وكانت باللغة الفرنسية . وحملها مدير المكتب إلى الرئيس "السادات" الذي استشاط غضبا وقال إنه يريدها باللغة العربية وبخط "الدليمى" أيضا . واتصل مدير المكتب بـ "الدليمى" في فندق "شيراتون" ووجده على وشك أن ينام ، وطلب إليه أن ينتظره لأنه عائد إليه برسالة من الرئيس . وفوجئ "الدليمى" بأن

المطلوب منه أن يعطى ترجمة عربية للرسالة . وقد فعل ذلك وبلغته ، وكتب بخطه مرة أخرى على أوراق فندق "شيراتون" ما يلى نصه الحـرفى :(١١)

- " \_ توجد بناحيتنا بعد توقيع الاتفاقية . . . . . . . (يقصد اتفاقية فك الارتباط الثانية) \_ أخطار رغم الآمال التي نشأت عن الوضعية الجديدة .
- إن السلام هو هدفنا الحاسم ، ومن أجل تصفية العوامل التى من شأنها أن تعرض عجلة الحلول إلى الخطر \_ يتعين الحوار المكتوم المباشر الذى يضمن عوامل (نتائج) إيجابية . إذ في اللقاءات (كلمة "اللقاءات" مشطوبة ، وقد وضع "الدليمي" مكانها كلمة "الاتصالات") بحضور طرف ثالث توجد طبعا عناصر ليست دائما متطابقة مع صالح الطرفين الأساسيين . ونعتقد أن هذه الاتصالات من شأنها تصفية الأخطار المقبلة . "إننا" نتعهد بالحفاظ كليا وقطعيا بالكتمان في كل اتصال بين مصلحتينا . وهذه الاتصالات يمكنها أن تكون حوارا مباشرا "كأدات" (كتبها بالتاء المفتوحة ويقصد "كأداة") لتبادل الأفكار من أجل تقدم السلام .
  - المادين: كل المواضيع المهنية والسياسية والعسكرية."

كان الرئيس "السادات" في موقف بالغ الصعوبة. فهو لا يستطيع أن يقف بعملية السلام التي بدأها في منتصف الطريق ، وهو خائف من اتصال مباشر ، ولقاء ، مع "رابين" خصوصا في الجو المفعم بالشكوك الذي ساد في مصر وفي العالم العربي كله عقب اتفاقية فك الارتباط الثانية وما تسرب من تفاصيل عن ملحقاتها السرية .

ولكنه في نفس الوقت ليس قادرا على الانتظار.

 <sup>(</sup>۱۱) صورة فوتوغرافية للرسالة بالفرنسية ثم باللغة العربية ، وكلتاهما بخط الجنرال "أحمد الدليمي" في
 الملحق الوثائتي لهذا الكتاب \_ تحت رقم (۲۸) .

#### عنتيـــبي

" اتركوهم يغعلمون ما يشاءون " ( "الرئيس "السادات" لمدير المخابرات بعد أن أطلعه مسبقا على معلومات تتعلق بخطف طائرة إسرائيلية إلى عنتيبي)

كان الرئيس "السادات" ما زال يفكر وعينه على واشنطن . وكان يريد أن يقدم للرئيس "فورد" عملا يساعده في انتخابات الرئاسة ، ويشجعه على التقدم بأى حركة في اتجاه أزمة الشرق الأوسط . وكان هاجسه الشديد أن تتجمد الأزمة وأن تفقد اندفاعها نحو الحل momentum ، وهكذا خطرت له فكرة إلغاء معاهدة الصداقة التي عقدها بنفسه بين مصر والاتحاد السوفيتي (في شهر يونيو ١٩٧١) .

وبالفعل فإنه وقف أمام مجلس الشعب في ١٤ مارس ١٩٧٦ يعلن إلغاء هذه المعاهدة . وبعد أربعة أيام دبت الحياة في الخط الساخين بين البيت الأبيض وقصر عابدين ، وجرت على خطوطه أول وآخر رسالة بين الرئيسين . وكان نصها كما يلى :(١٢)

"من البيت الأبيض إلى قصر عابدين

سری ـ حکومـی

رسالية إلى الرئيس السادات التاريخ: ١٩٧٦ مبارس ١٩٧٦

<sup>(</sup>١٢) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة \_ تحت رقم (٢٩) .

عزيازي الرئيس

إننى أريد أن أبعث اليك بإعجابى على الخطوة التى أعلنتها فى خطابك أمام مجلس الشعب يوم ١٤ مارس فيما يتعلق بمعاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيستى . إن حكومتى والشعب الأمريكى ينظران إلى هذا العمل كتأكيد شجاع لاحترام النفس والكرامة وإثبات سياسة عدم الانحياز للأمة المصرية . إنك تستطيع أن تعتمد على تأييدنا القوى . إن سياسة الاعتدال التى تمارسونها معنا برغم كل الظروف الصعبة خلال الأيام الأخيرة سوف تعطى فى اعتقادى ثمارها . وإنى لأتطلع إلى مضاعفة جهودنا المشتركة من أجل سلام عادل فى الشرق الأوسط. وإنى لأتذكر بحرارة تلك المرات التى التقينا فيها معا .

المخلص جيرالد فسورد "

وأكمل مسئول مكتب الاتصالات في البيت الأبيض رسالة الرئيس الأمريكي بعبارة من عنده ذيّل بها كلام "فورد" وقال فيها:

"قىصىر عابديىن

هذا كل ما عندى اليوم. شكرا جزيلا لكم ، وأتمنى لكم ليلة طيبة."

ولم يكن نص الرسالة كافيا للرئيس "السادات"، وخطر له أن يتخذها مناسبة لشد "جيرالد فورد" إلى حوار معه . لكنه متذكرا كل ما سمعه في واشنطن أثناء زيارته لها قبل شهور أراد أن تكون عملية الاستدراج غير مباشرة . وطلب من "إسماعيل فهمي" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إعداد رد على هذه الرسالة . وبدوره أحال "إسماعيل فهمى" الرسالة إلى المستشار "أسامة الباز" طالبا منه إعداد مشروع للرد . وكتب "أسامة الباز" بخط يده على ورق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خطابا للرئيس "السادات" مرفقا به مشروع الرد على "فورد" .

كان الخطاب بخط يد "أسامة الباز" كما يلى : (١٣)

"نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سرى جدا إلى السيد الرئيس

<sup>(</sup>١٣) في ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذا الخطاب \_ تحت رقم (٣٠) .

تحيـة طيبـة واحتراما وبعـد ،

أبعث رفق هذا مشروع رسالة ردا على الرسالة الأخيرة الواردة لسيادتكم من الرئيس "فورد" بالطريق المباشر .

وتلاحظون أننى تعمدت عدم الإشارة إلى موضوع المعاهدة بأسلوب مباشر . غير أن مفهوم الرسالة واضح .

وإذا وافقتم على مشروع الرسالة فيمكن إرسالها للرئيس فورد بالطريق الماشر أيضا.

مع عظيم الاحترام

إسماعيل فهمسى ٢٠ مـار س ١٩٧٦"

أما مشروع الرد كما أعده وكتبه "أسامة الباز" فكان كما يلي :(١٤)

"عزيزى الرئيس،

لقد تلقيت بالشكر رسالتكم المؤرخة ١٩ مارس ١٩٧٦ ، وإنى لأنتهز هذه الفرصة لأبادلكم مشاعر الصداقة . وإنى لأنتهز بصفة خاصة فرصة الملاحظة التى أبديتموها عن موقف حكومتكم وعن الشعب الأمريكي فيما يتعلق بمجرى سياسة "عدم الانحياز" التي نتبعها ، وهي الأساس في كل ما نتخذ من قرارات في مصر بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تنجم طالما أن هذه القرارات تتسق مع الفلسفة الأساسية التي نتبعها في بذل كل جهدد للحفاظ على كرامتنا واستقلالنا الكامل .

وفى هذا الصدد فقد اهتممت بصورة خاصة بكلماتكم التى تعكس تأييدا قويا لسياساتنا ، وأنا واثق يا عزيزى الرئيس أنكم توافقون معى على أننا يجب أن نبذل أقصى جهودنا المستركة فى دفسع عملية السلام والوصول إلى سلام عادل ودائم .

أما وقد قلت ذلك ، وبإدراك كامل لتعقيدات المشاكل التسى نواجهها وللوقت اللازم لبلوغ أهدافنا \_ فإنني واثـق أن الموقـف الراهـن إذا تـرك دون تقـدم جـدى

<sup>(</sup>١٤) في ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من مشروع الرد \_ تحت رقم (٣١) .



لأمن إسرائيل وفي عملية بعيدة عن الأراضى المصرية . واستمع الرئيس "السادات" صامتا ثم أطال التفكير . ثم كان توجيهه : "لا شأن لكم بالموضوع واتركوهم يفعلون ما يريدون". وأحس مدير المخابرات بأن تعليمات الرئيس تحتاج إلى تفصيلات أكثر توضح الهدف أمام الجهاز المسئول عن الأمن القومي ـ وأبدى الرئيس "السادات" ملاحظة قال فيها : "العملية قد تكون "زغزغة" تجعل الإسرائيليين يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يناموا على مراتب من ريش النعام بينما الموقف كما هو ، وربما تحرك فورد بدل جلوسه في البيت الأبيض هكذا مثل الجثة الهامدة ".

ويوم أول يوليو ١٩٧٦ نجحت عملية خطف طائرة "إير فرانس" ، وتم تحويل خط سيرها إلى مطار بنغازى ثم إلى مطار عنتيبى فى أوغندا ، وكان على الطائرة ٧٥٧ راكبا، وكان الذين قاموا بالخطف خمسة من الفدائيين ، وكان طلبهم الإفراج عن ٣٥ معتقلا فلسطينيا فى السجون الإسرائيلية والفرنسية والسويسرية والألمانية . وليلة ٣ مـ ٤ يوليو قامت قوة من الكوماندوز الإسرائيليين بعملية إنقاذ جريئة تضمنت نرولا فى مطار عنتيبى، وهجوما مباشرا على موقع الطائرة ورهائنها المحتجزين فى استراحة المطار .

ومن المفارقات أن الرئيس "السادات" وافق على تسهيلات للطائرة الإسرائيلية التى تحمل فرقة الكوماندوز الإسرائيليين الذاهبة إلى عملية الإنقاذ . وكانت موافقته بوساطة أمريكية ، وقد أعطاها متصورا أنه بذلك يعطسى مسيزة ل "جيرالد فورد" . ولم يتحسرك "فورد" حتى انتهاء مدة رئاسته . ولم تفلح عمليات "الزغزغة" ، ولا التسهيلات الملاحية اللازمة لتنفيذ غارة الكوماندوز الإسرائيليين لإنقاذ رهائن عنتيسبى \_ فى جعل الرئيس الأمريكي يهتم بأزمة الشرق الأوسط .

وأسوأ من ذلك فإن "جيرالد فورد" لم يفلح في البقاء رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية . كان عليه أن يخلى المكتب البيضاوى في البيت الأبيض ، وأن يجمع أوراقه ويخرج تاركا مقعده الرئاسي لـ "جيمي كارتر" .

وبالطبع فإن وزير خارجيته "هنرى كيسنجر" خرج معه \_\_ رغم جهد بذله أصدقاء كثيرون له فى إقناع "كارتر" بالاحتفاظ به وزيرا للخارجية ، وكانت حجتهم أن سمعة هنرى كيسنجر قد أصبحت فوق كل الانتماءات الحزبية \_ جمهورية كانت أو ديمقراطية.

ولم يقتنع "كارتر".

واختار سايروس فانس وزيرا للخارجية .

وكان الرئيس "السادات" في مزاج منحرف يكاد اليأس أن يسد عليه كل سبيل!

0

### الأهـــرام

" اسمع .. توفيق الحكسيم يحلم بالحصول على جائزة نوبل ... "
( الرئيس "السادات" لـ"محمد حسنين هيكل" أثناء أوسة بيبان الأدباء)

سوف يثور عند هذه اللحظة من مسار الحوادث وسياقها \_ سؤال كبير:

□ كيف أمكن لهذه التحولات ـ بدايـة من تلك النهاية الغريبـة لحرب أكتوبر ، إلى فك الارتباط الأول ، إلى فك الارتباط الثانى بكل ما ترتب على ذلك من عواقب أدت إلى انقلاب كامل فى استراتيجية مصر ـ أن تحصل بهدوء ودون أن تثير مقاومة أو ردة فعـل توقفها أو تقلل من سرعـة جريانها ، وهـل كـان الشعـب المصـرى قطيعا يساق فينساق؟ وهـل كانت الأمـة كلها متفرجا عاجزا على محاولة لفك "محرماتها : مقدساتها"؟. ثم أليـس غريبا أن يحـدث هذا فى أعقاب تجربة حرب أكتوبر ، وهى تجربة أثبتت فيها مصـر ، وأثبتت فيها الأمـة العربيـة كلها ، استعدادها لعطـاء العلـم والشجاعة والـدم حمايـة لــ "مقدساتها : محرماتها" ، ثم إن العالم كلـه لـم يكن قريبـا من فهـم إشكاليـة الصراع العربـى ـ الإسرائيلى أكثر مما كان فى تلك التجربـة ؟

والحقيقة أن الشعب المصرى لم يكن قطيعا ، ولا كانت الأمة شاهدا عاجزا ، ثم إن العالم لم يكن تحت تأثير نوع من الدوار أحدثه زلزال أكتوبر بما فيه صدمة النفط!

لقد كانت هناك عوامل موضوعية متعددة المستويات جعلت الانقلاب ممكنا ، وأقامت له جسورا بدت مأمونة حلت محلها جسور العبور التي حفها الخطر من كل ناحية .

\* كانت هناك عوامل مصرية سياسية واقتصادية واجتماعية .

\* وكانت هناك عوامل عربية \_ ذات الطبيعة السياسية الاقتصادية الاجتماعية .

- \* وكانت هناك عوامل دولية تتعلق بموازين القوى وصراع العقائد .
- \* وكانت هناك عوامل فكرية هبت على العالم كله ، وكان العرب فى موقعهم وسط الدنيا مكشوفين أمامها دون تحصين ودون دفاع ، وأسوأ من ذلك \_ دون مساهمة فى فهم الجديد والتحاور معه !

كانت العوامل المتعددة المصادر تمتزج ببعضها وتشكل خطا متصلا يمكن تعقب مساره حتى في المساحات التي حلت فيها الظلال والنقط محل الخطوط والزوايا القائمة:

١ - كان الشعب المصرى مرهقا بمسيرة طويلة ، عنيفة ومضنية ، مشمى إليها مع "جمال عبد الناصر": سلسلة لا تتوقف من المهام والطموحات ، ومن الصراعات والمواجهات، من قيام الشورة إلى بناء نظام اجتماعى جديد \_ إلى الإصرار على الاستقلال \_ إلى قيادة تيار عربى رئيسى فاعل من المحيط إلى الخليج \_ إلى بناء السذ العالى \_ إلى تمصير كل المصالح الأجنبية \_ إلى بناء الصناعتين الثقيلة والاستهلاكية \_ إلى استزراع الصحراء \_ إلى التصدى للقوى الكبرى في المنطقة \_ إلى استمرار المواجهة مع إسرائيل .

وكان "جمال عبد الناصر" يعرف أكثر من غيره طبيعة وتكاليف المسيرة التي يقود الشعب المصرى والأمة العربية - عليها . لكنه على نحو ما كان يتصور أنه ليس أمامه إلا أن يتحرك بأسرع ما يمكن ، وكان تعبيره عنها في اجتماع عقده مع المهندس "صدقى سليمان" حينما كلفه بتشكيل الوزارة بعد نجاحه على رأس جهازه في بناء السد العالى في الموعد المقرر له تماما - فقد قال له في جلسه التكليف التي عقدها معه يوم و سبتمبر ١٩٦٦ :

"إن الناس عرفوك في تجربة السد العالى على أساس أنك رجل قادر على الإنجاز ، وهذا بالضبط ما أريده منك" .

ثم استطرد "جمال عبد الناصر" يقول:

"إننى أعرف أن الناس أيضا يلهثون بعد مشوار طويل ، لكننا لا يجب أن نتوقف ، وإنما يجب علينا أن نستمر حتى نخلق حقائق يصعب على أحسد أن يتراجع عنها في زمن قادم .

إن الأعمار بيد الله ، وأنا لا أعرف متى يحيين الأجل ، ولا أعرف من سيأتى بعدنا . ولهذا فإن علينا أن نبنى بسرعة لكى نجعل الرجوع إلى الوراء صعبا إذا جاء من يحاوله !"

وبصرف النظر عن التصورات والسرؤى فإن الحقيقة أن الشعسب المصسرى كان يلهست بالفعل بعد سباق له بداية ولا تبدو له نهاية .

٢ ـ وفى هذه اللحظة المتعبة وقعت ضربة سنة ١٩٦٧ ، وأحدثت الضربة شرخا فى البنيان الوطنى المصرى امتد أثره إلى التركيبة القومية بما هو معروف من ظروفها وأحوالها.

وفى لحظة واحدة بدا البطل القومى رجلا جريحا ، وخرجت جموع الشعب المصرى وجموع الأمة كلها يومى ٩ و ١٠ يونيو تؤيده رغم الهزيمة وتطلب منه البقاء لمواجهة آثارها بعد أن خطر له أن يخلى موقعه لغيره . وكان ذلك نوعا من الدواء لجرحه. وراح يعمل كما لم يعمل من قبل في حياته ، وهو يدرك أن استعادة الثقة "بما هو ممكن إلى آخر حدود المكن" تفرض عليه تضحيات عالية في الاحتمال ، وفي القدرة على الصبر ، وفي ترويض المشاعر بما فيها الكبرياء .

ولم تخذله إرادته ، ولكن قلبه خذله ورحل عن الدنيا بعد أن صدق على مشروع خطة العبور الأولى ، وهي الخطة "جرانيت [1]" .

وكان الناس فى ذهـول أمام مشهـد الرحيل المفاجئ والحزين ، ولم يكن فى مقدورهم غير أن يجعلوا نعشـه قاربـا يسبـح فى نهـر من الدمـوع .

٣ ـ وفى أعقاب رحيل "جمال عبد الناصر" تلفت الناس ليجدوا فى موقعه صراعاً على السلطة بين خلفائه ، وأقلقهم هذا الصراع كثيرا وملأهم خوفا من المستقبل. تـــم خرج "أنور السادات" من الصراع منتصرا على الآخرين ، لكنه كان بالنسبة إلى الشعـــب المصرى ـ فى ذلك الوقت ـ احتمالا معلقا لا يستطيع أحد تقدير وزنه ، أو يطمئن إلى أنه يستطيع وراء قيادته أن يخوض أقسى تجربة تنتظره ، وعليها يتوقف المستقبل والمسير .

وفى سنواته الأولى فى الحكم فإن "أنور السادات" لم يكن فى مقدوره أن يصنع المعجزة. وقد بدا أمام الناس رجلا لا يملك غير كلمات عن الصبر والصمت مسرة ، أو عن سنة الحسم مرة أخرى ، والسنة تفوت ونجد وراءهما سنوات أخرى بلا حسم ، والصبر صعب والصمت مستحيل .

وكان الواقع أن "أنور السادات" - أذكى مما تصورته جماهير مصر والعالم العربى ، وكان قادرا على الحركة بأكثر مما بدا من عجزه . ثم إنه فى لحظة اليأس من الحل الملك شجاعة إصدار القرار ، ثم عبور جسور السويس ، ولاحت انتصارات الأيام الأولى وعدا تحقق ومعجزة ظهرت بشارتها ، ومن ثم تصور الناس أنها نقطة الوصول وتنفسوا الصعداء . ولم يخطر ببال كثيرين أن النتائج العسكرية فى الحرب المحدودة هى فى الواقع نقطة البداية للحرب الحقيقية .. حرب التحقيق السياسى لأهداف القتال.

٤ - وكان معظم الناس فى واقع الأمر قد أصابهم الإعياء من طول ما ساروا على الطريق، كما أن أنفاسهم اللاهثة كانت تدعوهم بقسوة إلى التوقف وإلى القعود إذا أمكسن . وكان هناك عنصر يضغط بشدة على أعصابهم وآن له أن يفك قبضته ، وهو يتمثل فى أن جيلا بأسره من أبنائهم - مليون شاب تحت السلاح - عاشوا ست سنوات مسن ١٩٦٧ إلى ١٩٦٧ داخل معسكرات الصحراء ، وفى خنادق القتال ، وعلى ضفاف القناة مع الخطر طوال حرب الاستنزاف - ثم إلى المشهد المجيد للعبور . وكان الناس يريدون لأولادهم أن يعودوا إلى دراستهم أو إلى عمل تتوفر لهم فرصته ، وإلى حياة يستطيعون البدء فى بنائها تحت أجواء تسمح لهم بحياة أفضل فى ظروف سلام .

ه ـ وكان حلم السلام مخدرا يسرى فى أعصاب كثيرين خصوصا مع ثـورة أسعار البترول التى قلبت موازين القوة الاجتماعية فى العالم العربى ، وسمحت للبعض بألوان من الترف الاستهلاكى أطارت ما تبقى فى عقول الناس من القدرة على البصر والنظـر إلى الغـد قبل الاستسلام إلى غواية اليوم ، بل هذه الساعة ، وهذه الدقيقة .

وكان الناس فى مصر عامة يتصورون أن وطنهم أغنى الأوطان العربية ، ولكن الصورة التى تبدت أمامهم أثارت مخاوفهم من أنهم أصبحوا أفقرها ، وكان عليهم أن يسابقوا بعضهم ويسابقوا غيرهم إلى أبسواب الثراء . وفجأة إذا الخلط شديد بين السعر والقيمة .

٢ - وكان "أنور السادات" يريد أن يؤسس شرعية مستقلة له عن شرعية "جمال عبد الناصر"، وقد اعتقد أن قرار أكتوبر يعطيه الحق في شرعية جديدة ، وكان في ذلك محقا إلى حد كبير ، لكن الشرعية لا تستطيع أن تستند إلى قرار أكتوبر، وإنما كان لا بد لها أن تستند إلى روح أكتوبر ، وأن تحقق بالقرار وبروحه هدف الحرب من أجل حل يضمن سلاما قابلا لأن يقوم ويدوم . وكان "أنور السادات" في عجلة من أمره . وللإنصاف فقد كان هو الآخر مرهقا .

وفى حوار بينه وبين "محمد حسنين هيكل" دار فى نادى الرماية على أول طريق الفيـوم فى شهر يناير ١٩٧٤ ، وقد اختاره الرئيس "السادات" بنفسه مكانا للقاء بين الاثنين يتصارحان فيه بما بدا بينهما من دواع للخلاف حول محادثات فك الارتباط ــ قال "السادات" والله شاهد : "إن الناس تعبوا ، وأنا أيضا تعبت وأريد أن أستريح" .

وكان الرد عليه: "إنك دائما تتحدث عن القرية .. أخلاقها وقيمها . وإذا قبلنا بهذه المرجعية للقرية فأنت الآن في وضع رجل هيأ التربة ورمى البذور وانتظر المحصول ، وعليك الآن أن تجمع هذا المحصول وأن تحسن تخزينه حتى لا يسرقه اللصوص من الجرن .

ربما يتعب بعض الناس ، ومن يشعر بالتعب يستطيع أن يترك الساحة لغيره . ولكن الأمــم لا تتعب . إنها تزرع كى تحصد . ولا تحصد وتترك محصولها لأبناء الليل يأخذونه في الظـــلام ".

واعتبرها الرئيس السادات "فلسفة" خارج مكانها وزمانها !

٧ - وكان الرئيس "السادات" في تلك اللحظة شديد الإيمان بـ "هنرى كيسنجر" ، وكان في تكوينه باستمرار أن يعتمد على رجل قريب منه يتأثر به ويأخذ برأيه فيما يكون قد غاب عنه معرفة أو تجربة . وفي وقت من الأوقات كان "جمال عبد الناصر" يقوم بدور هذا الرجل . وبكثرة مشاغل "جمال عبد الناصر" فإن هذا الدور انتقال إلى "عبد الحكيم عامر" ، ومن خريف سنة ١٩٧٠ وحتى حسرب أكتوبسر (خريف ١٩٧٣) كان "محمد حسنين هيكل" من أقرب الناس إلى "أنور السادات" (١٥٠)، ثم بدأ السيد "كمال أدهم" مستشار الملك "فيصل" ورئيس المخابرات السعودية يازداد قربا ما الرئيسس "السادات"، ثم انتقل الدور لبعض الوقت مناصفة بين السيد "كمال أدهم" وبين السيد "إسماعيل فهمى" وزير الخارجية المصرى بعد حسرب أكتوبس ، ثم انتقل هذا الدور الؤثر نهائيا وبطريقة حاسمة إلى "هنرى كيسنجر" الذي كان "أنور السادات" قد قبسل منه وعدا مؤداه "أنه وقد تدخل في حرب أكتوبر لمساعدة إسرائيل حتى يحول دون انتصار وفسرى واضح (حتى وإن لم يكن كاملا) - فإنسه سوف يضمع كل جهده وفسوذه في خدمة أنور السادات لكى يعوضه عن ضياع النصر العسكرى بتحقيق ونفسوذه في خدمة أنور السادات لكى يعوضه عن ضياع النصر العسكرى بتحقيق السادام الشامل".

وكان "كيسنجر" منذ أن التقى الرئيس "السادات" أول مرة وحتى نهاية حياته هو المؤثر الأكبر .

وكان "أنور السادات" على استعداد لأن يصدق أى شكى، يقوله "كيسنجر". فالأمريكي الداهية يومها راسم خرائط عالم جديد ، ثم إن الولايات المتحدة هي القوة التي يعتمد عليها في تحقيق الرخاء والشراء ، ثم إنها السلطة الدولية الوحيدة التي لا تملك إسرائيل عصيانا لأمرها ونهيها .

٨ ــ وفى الاستعداد لحلم الرخاء والمثراء فى الداخل ــ ومع ابتعاد "هــنرى كيسنجــر" عن السلطـة فى واشنطـن ــ فإن فكـر "أنــور السادات" اتجــه إلى رجــال من أمثال "عثمان أحمـد عثمان"، فهـو رجــل صنــع لنفســه الـــثروة ، ويســتطيع أن يساعد غـيره على صنعهـا . وكانت تلك إشارة إلى توجــه اجتماعــى مختلـف .

<sup>(</sup>١٥) ذلك تعبير الرئيس "السادات" بحروفه في حديث عام وفي أحاديث صحفية .

وترافق ذلك مع عودة مئات من المصرين والأجانب غادروا مصر فى سنوات سابقة إلى العالم العربى أو إلى أوروبا ، وهناك راكموا ثروات طائلة من أعمال المقاولات أو الوكالات. وقد عادوا الآن إلى مصر وقد بدت لهم مثل كنز تفتحت أبوابه وسط الكهوف .

وترافق ذلك أيضا مع وجود آخرين على الساحة ، بعد أن ابتعدوا أو أبعدوا عنها لأسباب متعددة تتعلق بارتباطات وولاءات ومصالح وامتيازات طبقية تبدت استعادتها واستزادتها الآن ممكنة!

٩ - ومع رغبة "أنور السادات" في تأسيس شرعية جديدة ، ومع الرغبة في علاقات من نوع مختلف مع الولايات المتحدة بتأثير السحر الذي مارسه "كيسنجر" على صديقه - أو أخيه في القاهرة على حد تعبير "السادات" نفسه - ومع نماذج في تحقيق الرخاء والثراء من النوع الذي انفسح أمامه الطريق ، ومع عودة العائدين إلى قلب الساحة - فإن تأسيس شرعية جديدة كان يسهل تحويره ليكون بمثابة تقويض لدعائم الشرعية السابقة . وكانت المقولة جاهزة ، وهي هزيمة سنة ١٩٦٧ - كأن هذه الهزيمة كانت مجرد تقصير وتخلف ، ولم يكن فيها عنصر خارجي مهد وخطط لها وشارك في التنفيذ . ثم كأن مشهد الصراع السياسي والاجتماعي الذي بدأته مصر سنة ١٩٥٧ ، انتهى كله سنة مشهد الصراع السياسي والاجتماعي الذي بدأته مصر سنة ١٩٥٧ ، انتهى كله سنة الإدانة الشاملة على النحو الذي مورست به وقتها - كانت كفيلة أن تفقد الشعب المصرى ثقته بكل شيء ، ومن ثم تجعله قابلا لأي شيء .

والغريب أن "كيسنجر" كان أول من لمح المشكلة في حوار في مجلس الأمسن القومسي الأمريكي بعد عودته من زيارته الأولى لمصر ولقائه مع "أنور السادات" يـوم ٧ نوفمبر . فقد سأله وزير الدفاع "ملفين لـيرد" عما إذا كان "السادات" قادرا على إجراء التغييرات الواسعة التي وعـده بها ؟ ورد "كيسنجر" بأنـه "يظـن أن السادات يستطيع .. على الأقـل لديـه فرصـة" . وفي شرحـه لما يريد قولـه أضاف "إن "ناصر" أجـرى تحولات عميقة في المجتمع فرصـة" . لكن مشكلته أنه أزاح القـوى التقليدية في هـذا المجتمع وأفسـح الطرق لقـوى جديدة ، وهذه القـوى الجديـدة لم تصـل بعـد إلى حيـث تستطيع أن تقـف أمام خلفـه أو تتصـدى للتغييرات الواسعـة التي وعـده بهـا" .

۱۰ وهكذا فإن مصر فى تلك الفترة كانت تعيش فى حالة تشبه حالة الدوار malaise بين ماض يبدو لها مكلفا ، ومستقبل يلوح أمامها مغريا ، ثم جرى بالقصد استدعاء مشاعر كانت نائمة فى الذاكرة : مثل دعوى أن الوطنية المصريلة متناقضة مع القومية العربية ، ومثل أن العرب شمتوا فيها أيام وقعت تحت مطرقة ضربة سنة ١٩٦٧ ، ومثل أنهم أصبحوا الفقراء ثم إن الفقراء أصبحوا هم الأغنياء .

كانت مصر فى أزمة نفسية ومعنوية وإنسانية سبقت حبرب أكتوبر ولحقت بها ، ومن الطبيعى أن أدباء مصر \_ بقرون الاستشعار التى يملكها الأدب \_ كانوا أسبق من غيرهم إلى ملامسة حالة الدوار التى يعيش فيها المجتمع المصرى فى الاستعداد لحبرب لا تظهر مقدماتها ، (وفيما بعد حبرب التبست نتائجها) .

وفى بداية سنة ١٩٧٣ وقعـت حادثة لم توضع بعد فى سياقها ، وهى تلك الحادثـة التى اشتهرت باسم بيـان الكتـاب والأدبـاء .

كان "الأهرام" في ذلك الوقت نوعا من الجبهة الوطنية الفكرية تمتد مع كل ألوان الطيف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، وكان ذلك مطلوبا لروح مؤسسة صحفية تعبّر عن عصر وعن حالة وعن حوار لا يصح أن ينقطع بين الأفكار والتيارات . وكان التفكير مطلوبا حتى فيما "لا يصح التفكير فيه" ، فتلك هي المغامرة الخيرة لاستكشاف الآفاق والتطلع إلى الأمام على الدوام .

وكان مكتب الأديب الكبير الأستاذ "توفيق الحكيم" موقعا من أهم مواقع اللقاء والحوار بين مختلف التيارات. وفي لحظة من لحظات الإحباط التي مسرت بمصسر في تلك الفترة وقعت اضطرابات بين شبساب الجامعات، وهسم بطبيعة الحال دائسرة من أكثر الدوائر حساسية واستعدادا للفوران.

ولم يكن فى مقدور "الأهرام" أن يغلق أبوابه أمام جموع من الشباب جاءت إلى مبناه تحاول أن تلتقى بمن فيه من أصحاب الرأى . وعلى نحو ما ، فإن فوران الشباب تفاعل مع مواريث الشيوخ ، فإذا البعض فى مكتب "توفيق الحكيم" يقترحون كتابة عريضة إلى الرئيس "السادات" ، وإحساسهم أن الرجل أسير ظروف مفروضة عليه لا يستطيع أن يخطو خارجها باطمئنان . وكتبوا إليه بالفعل ، ثم أرسلوا البيان الذى كتبوه إلى بيروت حيث نشرته جريدة "السفير" .

وجـرى بيان الكتـاب والأدبـاء كما يلى :

"نحن الكتاب والأدباء الموقعين على هذا البيان ، قد رأينا من واجبنا أن نعاون ونشارك من مواقعنا في المجتمع \_ مؤسسات الدولة في تقصى الحقائق في حالة الاضطراب التي بدت بوادرها الآن في بعض الأحداث الجارية . يدفعنا إلى ذلك شعورنا بالسنولية التاريخية وثقتنا بشعبنا وتقديرنا لوطنية رئيس الدولية .

واعتقادا منا بأن فى استطاعته الإمساك بالزمام للسير بالبلاد فى طريق محفوف بالمخاطر تهب عليه الزوابع من كل جانب ، ويحتاج إلى الحكمة وسداد الرأى لتجنيب الوطن ويلات الشطط وتوجيهه إلى حيث يجد نفسه ويؤكد شخصيته ويسترد قوته .

ولما كان من خصائص الكتاب والأدباء بحكم رسالتهم فى الأمة أن يكتشفوا باطن ضميرها . فى حين أن مهمسة الصحافة هى تحرى أخبارها ، ومهمة الهيئات الرسمية هى تقصى حقائقها من واقع أحداث معينة قد تكون مجرد بثور خارجية لمرض دفين . ودخان ظاهرى لنيران متأججة تحت رماد . لذلك كان علينا نحن الكتاب والأدباء ، أن نكمل الصورة ونقدم المعونة بإبراز ما استتر وتخفى مما يعتمل الآن ويضطرم فى باطن الأمة وضميرها.

وليس ذلك فقط لمجرد استكمال عمل تقوم به الهيئات الأخرى . ولكنه أيضا للخشية من أن يهمل أمر هذا الغليان الذى يفور فى نفوس الناس فيجد طريقه فى أى لحظة إلى الانفجار وتقع الكوارث . وذلك أنه مما لا شك فيه لدينا أن البلد يغلى فى الباطن على نحو لم يعد يخفى على أحد . وقد لا يعرف كل الناس تعليلا لما يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلى . وقد يبدى البسطاء من الناس والأبرياء من الشباب تعليلات مختلفة يسوقونها بغير تفكير أو تمحيص ويرددونها فى أحاديثهم أو يصعدونها فى منشوراتهم . وهذه التعليلات أو المطالب أو الاحتجاجات قد تبدو فى أغلبها سطحية أو غير ناضجة أو مدروسة . ولكن يكفى الحقيقة التى لا شك فيها وراء كل هذا وهو شعورهم جميعا بأنهم قلقون بشيء ما أو أنهم ما عادوا يحتملون ما هم فيه من إحساس بالضياع .

والآن ما هو منشــأ هـذا الاحســـاس العـام بالقلــق والاضطـراب والضيـاع في نفـوس الناس ؟

لعل السبب الأهم في ذلك هو عدم وضوح الطريق أمامهم ، فالصيحة المرتفعة في كل حين بكلمة المعركة وإن الطريق هو المعركة ، كان من المكن أن يكون هو الجواب على أسئلتهم والطريق الواضح أمام أعينهم .

وهذا لا شك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصباح الرؤية في طريق المستقبل المعتم .

ولكن مع الأسف تمضى الأيام وتصبح كلمة المركة مجرد كلمة غامضة لا حدود لها ولا أبعاد لمعناها ولا تحليل لعناصرها ، مجرد كلمة مطلقة تلوكها الأفواه . مجرد لقمة مستهلكة لكثرة مضغها . ويصبح الناس ويمسون وهذه الكلمة تتردد على جميع النغمات في الأناشيد والأغاني والخطب والشعارات حتى فقدت قوتها وفاعليتها بل وصدقها ، وصارت اللقمة المضوغة في الفم غصة . لا هم

يستطيعون ابتلاعها ، ولا هم يجرءون على لفظها. وأصبحوا في حيرة من شأنهم ، وأصبح طريق المستقبل أمامهم مرة أخرى مسدودا وهم في ضياع .

ولما كان الشباب هو الجزء الحساس فى الأمة . وهو الذى يعنيه المستقبل أكثر من غيره . فهو لا يرى أمامه إلا الغد الكثيب . فهو يجهد فى دراسته ليحصل على شهادته النهائية فإذا هى شهادة القذف به فى رمال الجبهة لينسى ما تعلمه ولا يجد عدوا يقاتله. وهذا أيضا هو الضياع . أما بقية المواطنين فهم يعيشون بالنسبة إليه فى حياة صعبة ، سيئة الخدمات العامة . وكل نقص وإهمال أو توقف أو عبث يختفى خلف صوت المعركة وفى انتظار المعركة وتمحكا بالمعركة، وإذا بالأمر فى نظرهم ينقلب إلى مهزلة وإلى سخط وإلى قرف عام .

هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الأيام . ولا بد من حل سريع لهذا الوضع . ولا يمكن أن يكون هناك حل إلا في الصدق ، والصدق وحده ، لإن الصدق هو الذي ينهي الحيرة ويقنع الناس ويهدئ النفوس .

ولأن الغليان في باطن الإناء يهدأ إذا كشف الغطاء فإن الشعب يريد أن يقتنع بشيء لأنه غير مقتنع . ولا بد لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق الموقف أمامه واضحة ، وهذا يقتضى النظر في تغيير بعض الإجبراءات التي تسير عليها الدولة اليوم : ومنها حرية الرأى والفكر وحرية المناقشة والعرض ، لإلقاء الضوء على كل شئ حتى تتضح الرؤية . وليكن ذلك داخل المؤسسات ، إذا كانت السرية في ظروفنا الحاضرة تقتضى ذلك . على ألا يكون للدولة رأى مسبق تضغط به على أهل الرأى وتجعلهم مجرد أبواق لترديده وترويجه .

بل أن تكون الدولة آخر من يبدى الرأى بعد أن تستمع وهى جادة صادقة إلى رأى مصر الحر أولا . وأن تصوغ هى رأيها من رأى الشعب وممثليه ، لا أن تصوغ الرأى وتضع الشعار وتلقى به إلى الناس وتفرضه عليهم فرضا .

آن للدولة في هذه الظروف العصيبة أن تتخفف هي من كل العبء والمسئولية وتضعها على ظاهر الأمة . إن في ذلك مصلحتها ، وصيانة لها أمام التاريخ .

الاثنين ٨ يناير سنة ١٩٧٣ "

كان معنى رسالة الأدباء أنهم يطلبون إلى الرئيس"السادات" أن "يصرف النظر عن قصة المعركة ،وأن ينصرف إلى البحث عن حل سلمى هم على استعداد لمساعدته فى التمهيد له ". وكانت مشكلة هؤلاء الأدباء أنهم لا يعرفون أن الرجل أضنى نفسه فى البحث عن حمل مسلمى، وأنه يحاول أن يبحث لنفسه عن طريق آخسر إلى الحسل، حتى ولسو كان عن طريق الحرب.

قـرأ الرئيس "أنور السادات" بيان الكتاب والأدباء واشتعل غضب على كاتبيه وموقعيه. كان الرجل يعرف أنه يحاول قدر جهده في معركة التسوية ، ويرتب قدر طاقته أيضا في معركة القتال ، وقد ضايقه أن الذين لا يعرفون اختاروا هذا التوقيت الدقيق لإحراجه وتوريطه فيما لم يجيء وقته بعد في حساباته وخططه .

ويـوم ٢٧ فبراير انتهـز الرئيس "السادات" فرصة لقاء له مع مندوبى مؤسسات الإعــلام من الصحافة والإذاعة والتليفزيون ـ ورد على بيان الكتاب والأدبـاء قـائلا بـالحرف "إنـه من الحماقة أن فئـة من الكتـاب تعــبر عـن المعركــة بحــبر مـن الحقــد والانتهازيــة مصوريــن المستقبـل بما يوحــى باليـأس والـتردى والهزيمـة".

ثم شن الرئيس "السادات" هجوما شديدا اختص به الأستاذ "توفيق الحكيم" واصفا قلمه بأنه ملى، به "السم الأسود" ، وبأنه "رجمل أصابه الخرف يهذى بما لا يعرفه". وكان مثل ذلك يصعب قبوله أو السكوت عنه في حالة رجمل في مكانة "توفيق الحكميم". وحاول "محمد حسنين هيكل" (وهو وقتها رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحريره) أن يتوسط ليخفف ثورة الرئيس "السادات" . وكان الرئيس "السادات" عنيفا في غضبه لا يلوى على شي، ، وقد قال :

"اسمع .. توفيق الحكيم يحلم بالحصول على جائزة نوبل ، ويتصور أن اليهود وحدهم الذين يستطيعون مساعدته في الحصول عليها . وأنا لا يهمني إذا حصل عليها أو لم يحصل عليها ، ولكني لن أسمح لأحد باستغلال الصعوبات التي يعيشها الشباب لإثارة البلبلة في صفوفه ."

ولم تكد تمضى أيام حتى اتصل الرئيس"السادات" بـ "محمد حسنين هيكل" يقول له : - "هل تعرف أن توفيق الحكيم يكتب كتابا يهاجم فيه جمال عبد الناصر ؟"

وقام "هيكل" بسؤال "توفيق الحكيم" ، وأنكر الرجل ذلك . ونقل "هيكل" إنكاره إلى الرئيس "السادات" الذى تأججت ثورته أكبثر وقال : "لدى فصول من هذا الكتاب جاءت بها المباحث العامة وسوف أبعث بها إليك لترى بنفسك وتحكم ، ولا تعود وتدافع عنه أمامى" .

وبالفعل بعيث الرئيس "السادات" بثلاثية فصول كان واضحا أنها بأسلوب "توفيق الحكيم" . وتوجمه "هيكل" إلى مكتب "توفيق الحكيم" وطلب إلى ثلاثة من الحاضرين أن يتركوه مع صديقه بعض الوقت ، ثم صارحه بما حدث . وقال "توفيق الحكيم" ما مؤداه "إنه كاتب هذه الفصول فعلا ، وقد كتبها من قبيل التجريب والمحاولة ، ولكنها ليست كتابا ولا جزءا من كتاب ".

وفيما بعد ظهرت هذه الفصول وغيرها بالفعل في كتباب لــ "توفيق الحكـيم" بعنوان "عـودة الوعـي".

وتلك قصة طويلة أخرى لها تفاصيل وذيول ليس هذا موقعها ولا مكانها .

والمهم أن حالة الدوار - حتى بعد حرب أكتوبر - وبسبب الظروف التى أحاطت بنهاياتها والاتفاقيات التى نجمت - كانت لا تزال تعترى مصر من قمة الـ ثروة إلى قماع الفقر ، ومن آفاق الفكر إلى مهاوى الضياع!

وهذه أيضا قصة طويلة أخرى ...

وبشكل من الأشكال فإن خيارالاتفاق مع إسرائيل جبرى تصويره فىذلك الوقت وكأنه خيسار معقول تستدعيه الظروف، وكسان المنطق الذى رتب الحجج لهذا الخيسار على النحو التالى:

- لقد جربنا العمل العربي المشترك \_ ولم يأت بنتيجة \_ أليس كذلك ؟
- ثم إننا جربنا السلاح السوفيتي في الحرب مع إسرائيل وتفوقت بسلاح أمريكي \_
   أليس كذلك ؟
- وكذلك فنحن جربنا مواجهـة الولايات المتحـدة وقـد استطاعــت أن تفـرض نفسهـا علينـا ـ أليس كذلـك ؟
- وليس هناك سبيل إلى الولايات المتحدة إلا إذا تركناها تهندس شكل علاقات لا تجعلها حائرة بيننا وبين إسرائيل \_ أليس كذلك ؟
- ولقد تعبنا جميعا في كل تلك الخيارات ، وصرفنا مالا وبذلنا دما ، وهذه هي
   المحصلة ـ أليس كذلك ؟
- ولم يبق غير خيار واحد هو التعامل مع إسرائيل كأمر واقع يصعب إنكاره ، شم هو خيار لم نجربه على الإطلاق ، وقد تكون هناك فائدة منه ـ ما الذي يمنع ؟!

وكانت الحجم تمضى أبعد من ذلك إلى قضية فلسطين ، فإذا أصحاب الحجم ينسون تاريخ المنطقة وحقائقها ومستقبلها ويركزون فقط على أنه "ما شأننا نحن بشعب فلسطين ؟ .. "هم الذين باعوا أراضيهم لليهود" .. وإذا كان ذلك فما شأننا نسترجعها لهم "فيما هم مشغولون بتجارة الكنافة والبقلاوة إلى آخره"!

ومضت بعض الذرائع إلى أبعد : "لقد عرفنا اليهسود لعهود طويلة وتعاملنا معهم ، وكانوا بيننا تجارا في الموسكي والسكة الجسديدة ، وكانوا بالقرب منا مسالمين في حارة اليهود ."

ونسى القائلون بذلك أن المسألة ليست اليهود. فاليهود الذين عرفناهم كانوا من مجتمع البحر الأبيض وثقافته ، وأما اليهود الذين يواجهوننا في فلسطين فهم غرباء جاءوا من قرب البحر الأسود وما حوله .

اليهود الذين عرفناهم وتعاملنا معهم كانوا من الشرق الأوسط. واليهود الذين قاتلناهم كانوا من شرق أوروبا !

وحين وقف الرئيس "السادات" أمام مجلس الشعب يوم ٩ نوفمبر ١٩٧٧ يعرض محاولات التوصل إلى فك ارتباط مع إسرائيل كان قوله :

"لقد جربنا كل الخيارات ، وآن أن نجرب خيار السلام" .

ولم تكن تصرفات الوفود الإسرائيلية في واشهنطن أو جنيف أو الكيلو ١٠١ أو أسهوان تعكه نفس الآراء والتصورات والظنون ، وإنما كانت التصرفات كلها هناك توحى على حدد تعهير "كلاوزفيتز" الشهير عن الدبلوماسية بأنها : "الحرب بطريقة أخرى".

ثم توافقت مع ذلك كله عملية أكثر خطورة ، وهي عملية تطويع العقل العربي لقبول فكرة السلام مع إسرائيل ، وعلى أساس الأمر الواقع .

كان "كيسنجر" يومها يتحدث - هو الآخر! - عن نظام عالمي جديد، وكانت مفردات توصيف هذا النظام العالمي الجديد تظهر في كتاباته وأحاديثه وخطواته السياسية الجسورة.

وأحس كثيرون من المفكرين المصريين والعرب أن هناك شيئا جديدا في العالم ، وكان بينهم من تنبه إلى ذلك فعلا من منتصف الستينات ، لكن التطورات التي دهمت الجميع

قبل وبعد حرب أكتوبر أيقظت النيام على هزة ، وهرعوا على غير استعداد يستطلعون الأحوال . وفي ذلك الوقت المبكر لم يحدث تشخيص دقيق لهذا الجديد الذي يتغيير في العالم . وهكذا فإن كثيرين من المفكرين المصريين والعرب لم يكن في وسعهم غير أن يصفوا ما يرونه دون إضافة . وفي حالة المفكر فإن ذلك معناه الترجمة دون المشاركة في الحوار أو في الخلق !

وكانت هناك قبوى كثيرة جاهزة لتدبير برامج وبنود رحلة الفكسر المسرى والعربسى إلى عالم جديد لا يعرفونه .

وفى سنة ١٩٧٤ دعى مفكرون ومثقفون عرب إلى ما يزيد عن ستمائلة ندوة ولقاء فكرى فى أمريكا وفى أوروبا . وكانت الندوات عن النظام العالمي الجديد ، أو عن العلاقات بين الشرق والغرب ، أو عن أزمة الصراع العربى ـ الإسرائيلي ، أو عن التعاون فى حوض البحر الأبيض المتوسط ، أو عن ؟ أو عن ؟ مئات الموضوعات الأخرى.

وظهرت فجأة عشرات المؤسسات والمنظمات التى تولت أمر الرحلة الفكرية ، أو السياحة الفكرية لقادة الرأى العام العربى ، أو من يفترض أنهم كذلك ، وكان نشاطها أشبه ما يكون بنشاط شركات السياحة التقليدية وإن اختلف المجال .

وبدلا من أن ينزور السياح قصر "فرساى" ، وبرج لندن ، وكنيسة "سان بيسترو"، واستوديوهات "هوليوود" . اتجهت قوافلهم إلى جامعات ومراكز بحبث وشركات تنظم مؤتمرات وجدت معولين لأنشطة ليست بعيدة عن اهتماماتها .

وكانت تذاكر السفر جاهزة ، والغرف في الفنادق محجوزة ، وأوراق العمل تغطى شيئا أشبه ما يكون بالألغام المعبأة بغازات أعصاب . وفي البداية كان هناك مشاركون من اليهود ، ثم مشاركون إسرائيليون من أحزاب السلام ، ثم مشاركون إسرائيليون عن الأحزاب الحاكمة .

وراحت الثلوج تنوب . بل أصبح حجم الدعوات إلى النسدوات الدولية الواصلة إلى أى مفكر أو مثقف عربى معيارا لقياس أهميته و"حداثته" !

إن كثيرين من المفكريت المصريتين والعرب ذهبوا بحسن نية ، وبرغبة أصيلة وصادقة في الاستكشاف والتعرف على شكل أزمنة جديدة ، وكان لهم الحق أن يدخلوا مع هذه الأزمنة في حوار ، وإنما كانت المشكلة أنهم لم يعدوا أنفسهم بالقدر الكافي وربما لم تتح لهم الفرصة - كما أن غيرهم هو الذي طرح الموضوعات وفصلها بتحديد محاور البحث، ثم إن البعض كان يريد أن يلتقط بسرعة ما يستطيع التقاطه لكي يهرع بسرعة عائدا إلى حيث يستطيع أن يعرض ما لديه وأن يؤثر به وأن يتحرك معه إذا استطاع إلى أعلى .

كان تطويع الفكر العربى معركة من أهم المعارك في التمهيد للتسويمة ، ولم يكن مهما أن يجيء السلام ، وإنما كان الأهم أن تتهاوى بعض القيود التي كانت تفرضها "المقدسات: المحرمات".

[ ولعل هذه قضية من أهم القضايا التى تستحق التقصىى والتحليل ، خصوصا وأن هناك صعوبة فى الحصول على أرقام دقيقة يمكن أن يقاس بها حجم الجهد الذى بذل فى تطويع العقل العربى. إلا أن قراءة تقارير أربع جامعات أمريكية كبرى إلى مجالس أمنائها فى سنة ١٩٨٤ تشير إلى أن هذه الجامعات عقدت أو شاركت فى ترتيب عقد ١٤٣ مؤتمرا وندوة يتصل نشاطها بالشرق الأوسط ، أو بالإسلام ، أو بصنع القرار السياسى فى بعض بلدان العالم العربى . وكان متوسط تكلفة الندوة يصل إلى مليون دولار ، ما بين تذاكر السفر، وفواتير الفنادة ، ومكافآت المشاركين ، وعمليات الطبع ... إلى آخره .

وإذا كانت أربع جامعات قد صرفت فى عام واحد ما يصل إلى ١٤٠ مليون دولار ، فإن حجم عملية تطويق العقل العربى \_ أو لالتزام الدقة حملة إعادة تركيب العقل العربى \_ لا بد أن تكون تكاليفها فى حجم تكاليف حسرب مسلحة كبرى . وإلى حد ما فإن ذلك صحيح .]

والحاصل أن المفكرين والمثقفين العرب كانوا أكثر من غيرهم في معاناة حالة الدوار ، ذلك أن الصياغات الجديدة لم تفاجئهم بأسسها وأطرها فحسب ، وإنما فاجأتهم أيضا تأثيرات الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات ، وقد أغرقتهم بسيل فاق كل توقعاتهم. كما فاجأهم ما كانوا يرونه من سرعة التحولات في العالم العربي دون مشاركة منهم في تأصيل أو تحليل أو تفسير ما يجرى أمامهم . وبشكل ما فإن تغييرات أساسية كانت تجرى على تركيبة المشتغلين بقضايا التأصيل والتحليل والتفسير . قبل الثورة كان هناك نسق ثقافي وفكرى تابع ، وبعد الثورة ، وبالتحديد بعد السويس ، بدأ ظهور نسق آخر . وباندفاع مد حركة القومية العربية بأبعادها الاجتماعية في التعليم والتصنيع ، وبحركة الصعود الاجتماعي النشيط لعناصر جديدة ، طرأت على الفكر العربي ثقة زائدة تحولت إلى نوع من الكسل الفكرى ما لبث أن استيقظ على صدمة ١٩٦٧ . وعندما ضبط كثيرون منهم على غير استعداد (سقطت من حولهم جدران الحمام - كما يقال في التعبير الشائع) لم يكن لديهم من تبرير غير إلقاء اللوم على الهزيمة . فهم صدقوا ما قيمل لهم ، ثم اكتشفوا متأخرين أنهم كانوا ضحايا وهم . وتلك كلها عمليات تنصل من المسئولية ونوع من الهروب حتى وإن بدا هروبا إلى الأمام .

وبقدر ما كانت متغيرات الحوادث تسبق جهود الفكر - كانت الأزمة تتبدى أكثر وأكثر كل يوم .

وأخيرا زاد على الصورة أن بعض المقربين الجدد من الرئيس "السادات" خطر لهم أن لديهم ما يمكن استغلاله في تسهيل مرور تحولات واسعة في نفوس الناس وفي مجموعة ما استقر في وعيهم من قيم (بالذات في المجال الاجتماعي).

وكانت البداية عملية تشجيع للتيارات الدينية بين الشباب ، قصد لها أن تتركز في المجامعات بين الشباب لكي تقدم أفكارا قادرة على طرد أفكار أخرى ، وبذلك يمكن أن يخف ضغط الشباب على العمل السياسي وقراراته . وكانت النتيجة على أرض الواقع أن اتجاهات فكرية دخلت في صدام مع اتجاهات أخرى . ثم خرج الأمر عن نطاق صدام الأفكار ، وإذا هو يصل إلى شباك بالأيدى وبجنازير الحديد وبالسلاح الأبيض داخل حرم الجامعة .

وبالتوازى مع ذلك بدأت المؤسسة الدينية الرسمية تستخدم ضد المثل العليا للإسلام، وبينها مثل المساواة ، ومثل العدل الاجتماعى . وكان الانقضاض على الماضى دون حدود . ولم يكن متصورا أن تقوم عوازل بين بعض الماضى وبعضه ، ولم يكن فى مقدور المؤسسة الدينية الرسمية أن تختار على مزاجها وتستبقى على هواها . وبدلا من أن تجرى مراجعة الماضى بمعيار أنه "حيث تكون مصلحة الناس فهناك شرع الله" على حد التعبير المأثور عن الإمام الشماطبى — فإن مراجعة الماضى جمرت بالنصوص الخارجة عن سياقها فى الدعوة وفى التاريخ ، حتى وصل الأمر بقمة المؤسسة الدينية أن تفتى بأن السلام مع إسرائيل حلال بغير تحرز ، وبغير شروط ، وبغير إضافة فى النهاية بأن الله أعلم !

وهكذا حدثت التحولات الكبرى من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٧ ، بل وهكذا جرى الانقالاب!

# الفصـــل الثالث

## ينايسر ١٩٧٧ وما بعده!

عندما يتسع العنف في أي مجتمع وتتسع دائرته لتضم ألوف وعشرات ألوف الناس ، فمعنى ذلك أن ظاهرة العنف سياسية ومعنى أن تكون الظاهرة سياسية أن علاجها يستحيل أن يقتصر على أداة الأمن وحدها ، وإنما يتحتم أن يكون العلاج سياسيا أي اجتماعيا وغير ذلك لعب بالنار وغير ذلك لعب بالنار لأنه يتصاعد بالعنف إلى درجة التمرد وبالتمرد إلى درجة الثورة ا

### كارتــــر

" تصرف بريجنيف مثل الثور الهائج عندما يرى الوشاح الأحمر "

( تقريسر من وزيسسر الخارجيسة المسسرى إلى رئيس الجمهورية )

فى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم ١٨ يناير ١٩٧٧ ، كان الرئيس "السادات" جالسا فى حديقة استراحة الخزان فى أسوان يدلى بحديث إلى الصحفية اللبنانية السيدة "هدى الحسينى". ولاحظ أن الصحفية التى يتحدث إليها شردت عما يقوله وراحت تتطلع من ورائه إلى شىء ما فى خلفية المشهد ، واستغرب ذلك التصرف . وأحست بأنها مطالبة أن توضح له تصرفها ، فقالت إنها ترى دخانا يتصاعد من المدينة التى تبدو بعيدة هناك عند مدى النظر . والتفت الرئيس "السادات" وشاهد أعمدة دخان ولم تلفت نظره كثيرا، ولكنه لم يلبث غير قليل حتى جاءه أحد ضباط الحراسة على عجل حاملا ورقة قرأها الرئيس "السادات" مقطب الجبين . ثم أنهى لقاءه مع الصحفية اللبنانية قبل أن يكتمل وقام مسرعا. وكانت الحوادث أسرع منه !

كانت أعمدة الدخان التى شاهدها الرئيس "السادات" لمحة من مشهد الغضب العام الذى اجتاح مصر بعد قرارات رفع الأسعار (١٧ يناير ١٩٧٧) ، وما ترتب عليها من الأحداث التى اشتهرت بوصف "مظاهرات ١٨ و١٩ يناير" مرات ، واشتهرت بوصف "مظاهرات الطعام" مرة أخرى ، وبوصف ثالث أطلقه الرئيس "السادات" عليها وهو وصف "انتفاضة الحرامية".

إن أحداث ١٨ و١٩ يناير كانت ظاهرة أكبر كثيرا من كل الأوصاف التى أطلقت عليها. وفي حقيقة الأمر ، فإنها كانت أعلى صوت بالاحتجاج صدر عن الطبقة المتوسطة المصرية وما تحتها وما فوقها أيضا احتجاجا على النتائج الاجتماعية التى أسفرت عنها حرب أكتوبر.

فالطبقات الوطنية التى أعطت خيرة أبنائها للدفاع عن وطنها تحملت ما وضعه عليها الواجب من أعباء ، صابرة وآملة فى يسوم تستطيع فيه أن تستعيد حقوقها بعد ظروف الحسرب القاسية . لكن الذى حدث فعلا هو أن مكاسب الحسرب بسدأت بسياسات الانفتاح ، التى اختارها الرئيس "أنور السادات" ، وكأنها غنيمسة لطبقة طفيلية ظهرت فجأة على سطح الحياة المصرية ، وراحت تخطف ثروات طائلة دون جهد أو عمل ، ومن غير مصدر ظاهر أو مشروع . بل إن تعبير "العبور" الذى كان وصفا لملحمة تاريخية ، تنازلت به الظروف الجديسدة فأصسبح "العبسور" هو "العبسور إلى الثروة"، والجسسور إليه كلها مريبة معتمة لا يكشف ما يجرى عليها نور أو نار .

إن الرئيس "السادات" فوجى، بهذا الاحتجاج الغاضب الذى شاركت فيه كل طبقات الأمة ، وفى مقدمتها الطبقة المتوسطة التى وجدت حياتها تستحيل يوما بعد يوم ، وفارت مشاعرها فجأة كرد فعل لقرارات نصف عاقلة باتجاهاتها ونصف ناضجة بتوقيتها . وإذا ملايين الناس يخرجون إلى الشوارع رافعين صوتهم بالاحتجاج .

لم يكن الرئيس "السادات" يتوقع هذه الغضبة ، وبهذه الدرجة من الحزم . فقد كان يتصور أن قرار أكتوبر يعطيه فترة سماح طويلة . وإذا هو يفاجأ بأن معين الصبر قد نفد . وراح يحاول أن يبحث عن السبب فيما جرى ، خصوصا وأنه اعتبره مهينا لكرامته فى ظرف انفرد فيه بسياسة عربية ساقته إلى بعيد ، راهن فيه على الولايات المتحدة ووضع بيدها ٩٩٪ من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط ، وهذا الرهان معرض للضياع الآن بسبب سقوط "فورد" ، وسقوط "كيسنجر" وراءه . والنتيجة أنه أمام رئيس أمريكى جديد ("جيمى كارتر") وهو لا يعرف شيئا عما ينتظره معه فى مستقبل الأيام والعلاقات . ثم إنه (الرئيس "السادات") يحس أن مصداقيته فى الداخل ، وفى المحيط القريب ، وفى العالم تتأرجح وتهتز . وضايقه يحس أن يستقل الطائرة من أسوان إلى القاهرة فيقال له إن شاه إيران "محمد رضا بهلوى" كثيرا أن يستقل الطائرة من أسوان إلى القاهرة فيقال له إن شاه إيران "محمد رضا بهلوى" طهران حتى تهدأ العاصفة وتتضح الظروف .

وكانت النقطة الحساسة التى تؤرقه أنه اضطر إلى استعمال القوات المسلحة فى السيطرة على الموقف . وكان عليه هـو أن يصدر الأمر . فعندما بدأت التظاهرات واكتشف رئيس الوزراء "ممدوح سالم" أن البوليس لا يستطيع السيطرة على الموقف ، اتصل بوزير الدفاع

"محمد عبد الغنى الجمسى" وطلب إليه اشتراك الجيش فى السيطرة على الموقف ، لأن الحالة "أصعب من أن يواجهها البوليس بمفرده". واعتذر "الجمسى" لسببين أبداهما لس "ممدوح سالم":

الأول \_ أن القرار بنزول الجيش إذا صدر يجب أن يصدر من القائد الأعلى وليس من وزير الدفاع ولا من مجلس الوزراء كله مجتمعا .

والثانى - أن نزول الجيش لمواجهة مشكلة داخلية وفى مواجهة جماهير الشعب هو محظور سبق له وللمشير "أحمد إسماعيل" أن اتفقا مع الرئيس "السادات" على تجنبه مهما كانت الظروف . فالجيش بحرب أكتوبر وضع صورته أمام جماهير الشعب حيث ينبغى لها أن تكون . ودخوله بمقولة المحافظة على الأمن الداخلى يعرض القوات لاحتمال صدام مع الجماهير وهذا يسىء إلى الجيش .

واتصل رئيس الوزراء "ممدوح سالم" برئيس الجمهورية يطلب إليه إصدار الأمر إلى "الجمسى" بإنزال الجيش إلى الشوارع وإلا تكررت مأساة حريق القاهرة سنة ١٩٥٧ . وفوجى، الرئيس "السادات" عندما اتصل بـ "الجمسى" بأن وزير الدفاع على استعداد بالطبع لإطاعة الأمر ، ولكنه يرجو أن يصدر الرئيس قرارا بإلغاء الزيادات التي طرأت على الأسعار، لأنه لا يستطيع أن يضمن موقف القوات إزاء الشعب إذا جرى نزولها إلى الشوارع لحفظ الأمن في ظل تلك القرارات . ولم يكن لدى الرئيس "السادات" وقت ليفكر . وقد وافق على عجل لأن الموقف كان يتطور بسرعة . لكن موافقته أحدثت جرحا عميقا في كبريائه جعله لا يبحث عن السبب فيما حدث وإنما يبحث عن الدبر له . وهكذا ، فإنه بدلا من أن يتجه إلى تفسير اجتماعي سياسي للحوادث اختار أن يلجأ إلى تفسير بوليسي لها .

وكان أول ما خطر في باله أنها مؤامرة سوفيتية رتبتها موسكو بواسطة أعوانها انتقاما منه على استبعاد الاتحاد السوفيتي من عملية الحل ، وعلى شواهد بادية أمام الزعماء السوفيت في أنه \_ أي الرئيس "السادات" \_ عقد اتفاقا ضدهم مع "كيسنجر" كانت علامته الظاهرة قراره يوم ١٤ مارس ١٩٧٦ بإلغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي .

والشاهد أن الرئيس "السادات" كان يعرف عن موقف الاتحاد السوفيتي ما يكفى لرد شكوكه فيه . فالاتحاد السوفيتي كان في الحقيقة يحاول كل ما في وسعه أن يتجنب صداما

معه . وحتى عندما أحس الاتحاد السوفيتى بكثير من خيبة الأمل فيما ناله بعد حرب أكتوبر، وفى الطريقة التى تعامل بها الرئيس "السادات" معه خلال مؤتمر جنيف وغيره من كل جهود تسوية الأزمة ـ فإن الزعماء السوفيت كانوا على استعداد باستمرار لفتح صفحة جديدة . وعلى سبيل المثال ، فحينما ذهب وزير الخارجية "إسماعيل فهمى" إلى موسكو فى شهر يناير ١٩٧٤، بعد فراغه من أعمال مؤتمر جنيف ، كان الزعماء السوفيت على استعداد لحل وسط يحفظ لهم ولو جزءا من مركزهم فى الشرق الأوسط وقد أحسوا أنه مهدد كله بالضياع إذا وقعت القطيعة بينهم وبين مصر . فى ذلك الاجتماع ـ شهر يناير ١٩٧٤ وبعد مؤتمر جنيف ـ بدأ "بريجنيف" لقاءه مع "إسماعيل فهمى" بأن شن هجوما شديدا على السياسة المصرية . وحسب وصف "إسماعيل فهمى" فى تقريره إلى الرئيس "السادات" فإن "برجنيف" تصرف مثل ثور هائج رأى الوشاح الأحمر أمامه . ولاحظ "إسماعيل فهمى" أن "بريجنيف" ـ الذى كان يعرف أنه أقلع عن التدخين ـ بدأ فطلب علبة سجائر دخنها "بريجنيف" ـ الذى كان يعرف أنه أقلع عن التدخين ـ بدأ فطلب علبة سجائر دخنها كلها بعصبية طوال الحديث ، ثم طلب علبة ثانية ما لبثت أن احترقت هى الأخرى ، ثم قطع كلامه فى إحــدى اللحــظات ليرفع سماعـة التليفون يطلب أن يبعثـوا إليه بعلبة ثالثة .

وحاول "إسماعيل فهمى" أن يهدئ غضب "بريجنيف" ومن كانوا يشاركون معه من الزعماء السوفيت في جلسة العمل المشتركة التي عقدها الوفد المصرى في موسكو. وقد اختار "إسماعيل فهمى" أن يأخذ جانب الهجوم ، فقال للله "بريجنيف" إن بداية المشاكل كانت موافقة الاتحاد السوفيتي سنة ١٩٦٧ على وقف لإطلاق النار لا يتضمن طلبا إلى القوات المعتدية بالعودة إلى مواقعها . ذلك أن الموافقة على هذا القرار أدت إلى وضع الأراضي المحتلة رهينة في يد إسرائيل تطمئنها إلى أن الوقعت معها . وهكذا فإن عملية البحث عن حل تجمدت لست سنوات كاملة .

وجرى حديث عن السلاح السوفيتى ، وكيف أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأسلحة متطورة أعطتها الفرصة للتفوق باستمرار . وتدخل رئيس الدولة السوفيتية "نيكولاى بادجورنى" فضرب المائدة بيده قائلا "أية أسلحة متطورة هذه التى أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل ؟ كان عندكم دائما ما يواجهها وقد أثبت رجالكم ذلك في حرب أكتوبر". وأراد "إسماعيل فهمى" أن يلطف الموقف فقال "على أي حال ، إن الطريقة التي استعملنا بها السلاح السوفيتي في حرب أكتوبر أعطته شهادة تخرج graduation certificate".

ثم أحس القادة السوفيت أن الأمور واصلة إلى مشادة . وبشكل ما فإن حدة المناقشة خفت . وكان تقدير "إسماعيل فهمى" أن الذى أدى إلى ذلك هو إشارة أبداها بـ "أن المهم أن نلتفت إلى المستقبل وليس الماضى ، وإن المهمة الكبيرة التي تنتظر الاتحاد السوفيتي الآن هي

المساعدة في جهود التعمير ، وإن عقودا كثيرة تنتظر الاتحاد السوفيتي ، والتمويل العربي لهذه العقود جاهز وحاضر" .

وإذا صح تقدير "إسماعيل فهمى" ، وهو فى جنز، منه صحيح ، فإن الاتحاد السوفيتى لم يحصل على شيء من عقود التعمير ، وأضيف بذلك إلى أسببابه للخلاف مع مصر سبب آخر.

ويبدو بالفعل أن إغراء الحصول على نصيب من عقود التعمير كان مطلوبا وبإلحاح من الاتحاد السوفيتى . ولم يكن "إسماعيل فهمى" وحده هو الذى أحس به ، وإنما أحس به أيضا السيد "ياسر عرفات" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الذى قام بزيارة إلى موسكو فى أعقاب زيارة "إسماعيل فهمى" لها بعدة أسابيع ، وأحس \_ "عرفات" \_ أن القادة السوفيت عاتبون بشدة لأن أموال الشرق الأوسط تذهب إلى الآخرين ولا يصل منها شيء إلى يد السوفيت . وعاد "ياسر عرفات" من موسكو وفى ذهنه أن يرتب شيئا يحصل بمقتضاه الاتحاد السوفيتى على جزء من الغنائم . وبعد مشاورات بينه وبين الرئيس "الأسد" والرئيس "معمر القذافى" \_ وافق الرئيس الليسبى على أن يشترى صفقة سالاح كبيرة من الاتحاد السوفيتى تكمن أهميتها فى أنها "بيع بالنقد" أكثر مما هى قدوة عسكرية يستطيع الجيش الليبي استيعابها أو استعمالها .

وكان أن عرف الرئيس "السادات" بقصة الصفقة وبالدافع الحقيقى وراءها ، بل إن الظروف أعطته الوسيلة لمعرفة ما هو أكثر . فقد أبلغه "دافيد روكفللر" - وهو رئيس مجلس إدارة بنك "تشيز مانهاتن" - بأن الليبيين حوّلوا بليونى دولار ثمن الصفقة إلى بنك "نورودنى" السوفيتى . لكنه فى نفس اليوم قام بنك "نورودنى" بتحويل الجزء الأكبر من المبلغ لتمويل صفقة قمح مشتراة من كندا والولايات المتحدة . وقد روى "دافيد روكفللر" الواقعة للرئيس "السادات" كدليل على سوء الأحوال فى الاتحاد السوفيتى ، وقال له إن مجلس الأمن القومى الأمريكى درس الطريقة التى تمت بها هذه العملية ، وتوصل إلى أن الأحوال الاقتصادية فى الاتحاد السوفيتى هى أسوأ مما كان متصورا قبلا . وراح الرئيس "السادات" يروى تفاصيل ما سمعه من "دافيد روكفللر" أثناء عشاء فى بيته حضره صهراه المهندس "سيد مرعى" والمهندس "عثمان أحمد عثمان" ويعقب عليه قائلا : "أولاد (......) ليسوا عاجزين فقط ولكنهم مفلسون أيضا" .

وحتى عندما أراد القادة السوفيت إظهار ضيقهم بموقف الرئيس "السادات" تجاء بلدهم ، لم يكن في وسعهم أكثر من إبلاغه بأن "بريجنيف" الذي كان قد وعد "إسماعيل فهمى" عند لقائهما بأن يـزور مصر فـى أوائـل سنـة ١٩٧٦ ، ليـس فـى إمكانه ـ بسبب انشغاله في ترتيب مؤتمر قادم للحـزب الشيوعي السوفيتي ـ أن يقـوم بهذه الزيارة . وكان تعليق الرئيس "السادات" مرة أخرى أنه "بركـة يا جامع" ، وفي الحقيقة فإنه كان يبحــث عن عـذر لتأجيل الزيارة ، وكان يتحرج من إعلانه ، فهو المضيف وهو الداعـي أصـلا .

وقد يكون من المتماح الآن إضافة وثائق الاتحماد السوفيتي السابق ، وبمالذات وثمائق اللجنة المركزية وهي الآن مفتوحة لمن يريد الاطملاع عليها ، وفيها تظهر حقائص وأسرار قد يكون من المفيد ضمهما إلى مجالات التوثيق عن السياسات الدولية في المنطقة .

وتظهر هذه الملفات أن الاتحاد السوفيتى كان مأخوذا بقوة اندفاع حركة القومية العربية ، وبرغم أنه اعتبرها حركة مشوبة بظواهر "شوفينية" (تعصب وطنى) فى مرحلة من المراحل \_ إلا أن تقديرات خبرائه لسنوات ظلت تؤكد للقيادة فى الكرملين أن هذه القوة القومية هى وحدها القادرة على ضرب النفوذ الاستعمارى فى المنطقة .

وتظهر هذه الملفات في الفترة ما بين ١٩٥٨ و ١٩٦٤ غضبا سوفيتيا عارما على "جمال عبد الناصر" ، لكن الغضب كان يكبح مشاعره لأن الحسركة القومية التي يقودها "عبد الناصر" كانت القوة الوحيدة القادرة على التصدي لخطط الولايات المتحدة .

وتظهر في ملخص محضر مناقشة حضرها "خروشوف" بعد انتهاء زيارته لمصر في مايو ١٩٦٤ عبارة منسوبة له قال فيها: "إننا لن نستطيع أن نجعل " ناصر" شيوعيا، وليس أمامنا من خيار إلا أن نتعامل معه كما هو".

وعندما بدأت أسعار البترول ترتفع بعد الثـورة الليبيـة ، كـان هنـاك سـؤال ملح فى اجتماعات المكتب السياسـى يظهـر ويتكـرر ويطـرح طـوال الوقـت : "متـى يثـق الأصدقاء العـرب فى الاقتصاد السوفيـتى ويوجهـون إليه بعض فوائـض أموالهـم ؟"

وفى حين أن رجلا مثل "سوسلوف" كان يبدو يائسا ، فإن رئيس الوزراء السوفيتى كان متفائلا يظنها مسألة وقت ، وكانت آماله كبيرة فى "العراق" و"ليبيا" و"الجزائر" ، وأشار فى مداخلاته بعض المرات إلى "الكويت" .

ومن الحقائق الملفتة للنظر طبقا لهذه الوثائق أن القيادة السوفيتية العليا رفضت في الفترة ما بين سنة ١٩٧٧ إلى سنة ١٩٧٧ توصيات ملحة \_ من التنظيم الدولي في اللجنة المركزية ومن السكي. جي. بي. " (المخابرات السوفيتية) \_ بإعادة الحياة إلى الموافقة على إنشاء حرب شيوعي في مصر أو مساعدة ذلك الحرب . وكانت أسباب الرفض باستمرار هي "أن

العلاقات مع مصر استراتيجية ولها حساسية خاصة لا تسمح بأى نشاط يضايـق السلطـة الوطنيـة الحاكمة".

وفى سنوات أخيرة كانت علة الرفض "عدم إعطاء عناصر رجعية متنفذة فى مصر فرصة التشويش على الاتحاد السوفيتي والحركة الشيوعية".

ومن الملاحظ أن الملفات الخاصة بالأحزاب الشيوعية فى مصر توجد فى معظمها فى المقسم الخاص بالحزب الشيوعى الإيطالى فى إدارة التنظيم الدولى ، وكذلك توجد فى الملفات الخاصة بالأحزاب الشيوعية فى الجزائر والمغرب وتونس ولبنان والعراق .

وترد أول توصية بالموافقة على إنشاء حزب شيوعى فى مصر فى سنة ١٩٧٦ ، ثم تظهر كشوف المساعدات أن الحزب الشيوعى المصرى حصل على مساعدة قدرها ٥٠ ألف دولار، مما يعنى أن الحزب أعيد تأسيسه فى وقت ما سنة ١٩٧٧ ، والراجح أن يكون ذلك فى أعقاب أحداث ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧ وليس قبلها .

وبالطبع فإن الرئيس "السادات" لم يكن يعرف شيئا عما تحتويه الملفات السرية للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتي خاصا بالتنظيم الدولى الشيوعى . لكن ما كان يعرفه فعلا كان يكفيه لتبرئة الاتحاد السوفيتي من تدبير أحداث ١٨ و ١٩ يناير .

وراح الرئيس "السادات" يبحث عن متهمين آخرين ، واتجهت شبهاته إلى مراكز القوى . وكان يقصد السيد "على صبرى" ومجموعة الرجال الذين أقصاهم عن السلطة وحاكمهم بعد أحداث ١٤ مايو ١٩٧١ . وقيل له إنه بذلك الاتهام يعطى قوة لمن لا يملكون أسبابها ، سواء بسبب غيابهم داخل السجون ، أو بسبب بعدهم عن أى تأثير جماهيرى في الظروف الراهنة . وبذلك فهو يعيد إلى الحاضر وبدون داع أشباحا أسدل الزمان عليها أستار النسيان . وسكت الرئيس "السادات" ولو مؤقتا عن هذا الاتهام .

ثم رأى أن المدبر الحقيقى عناصر خارجية لم يسمها ، واتهمها بالتمويل والتحريض والتآمر . وعقد ثلاث جلسات لمجلس الأمن القومى فى بيته مصرا على أنها مؤامرة ، فى مواجهة آخرين من المشاركين فى الاجتماعات معه يحاولون عرض وجهة نظر أخرى مؤداها أنها قضية سياسية اجتماعية ، والأولى علاجها على هذا الأساس . ولم يكن مستعدا لقبول وجهة النظر هذه، وكان يريد من أجهزته أن تجد الأدلة على صحة ظنونه .

وفى غيبة الأدلة ، فقد راح يتهم "العرب" الذين لم يساعدوا بعد كل ما قدمته مصر من تضحيات . وقد تعلل الرئيس "السادات" بأنه طلب مساعدات إضافية من المملكة العربية السعودية ، ولكن الملك "خالد" (الذى لا يملك قراره على حد تعبير الرئيس "السادات") لم تكن لديه جرأة "فيصل" ، وإنه رد عليه فى مجال الاعتذار قائلا "إن المملكة تواجمه ضغوطا مالية متزايدة لأن كثيرا من الدول الأفريقية تطلب مساعدات على أساس أنها قطعت علاقاتها بإسرائيل استجابة لطلب العرب ، وأنها تعانى بسبب ذلك من مشاكل اقتصادية عنيفة" .

وكان الملك "خالد" بالفعل قد قال للرئيس "السادات" فى لقاء بينهما "إن هناك من يصوروننا فى هنذه الأيام بأننا أغنياء إلى درجة القدرة على شراء العالم كله . وهذا غير صحيح."

والحقيقة أن السعودية وغيرها من دول الخليج ساعدت . ومع أنه كان هناك باستمرار مجال لزيادة المساعدات ، فإن أحدا لا يستطيع إنكار أنه في الفترة ما بين بداية حرب أكتوبر ١٩٧٣ وبداية سنة ١٩٧٧ ، وبعد أحداث ١٨ و ١٩ يناير ، وصل مجموع المساعدات التي تلقتها مصر من بلدان النفط إلى مبلغ تتراوح تقديراته ما بين ١٦ إلى ٢١ بليون دولار . وبالتالي فإن إلقاء المسئولية على العرب لم يكن له \_ منطقا وعدلا \_ ما يبرره .

وكان على الرئيس "السادات" أن يبحث عن متهم آخر . وأدرك بحسه السياسي أن أزمة الشرق الأوسط المعلقة بين اللا حرب واللا سلم ، رغم معارك أكتوبر ، قد تكون هى السبب . وبالتالى فإن الإسراع في حلها قد يكون هو الوسيلة . وكان السوال الكبير هو : كيف ؟

لم يكن الرئيس "السادات" وحده الباحث عن جواب لهذا السؤال الكبير الذى طرح نفسه فى الواقع على المنطقة كلها . فكل ملوك المنطقة من الملك "الحسن" فى الرباط إلى الملك "خالد" فى الرياض ، ومن شاه إيران فى طهران إلى السلطان "قابوس" فى عمان سدهمهم القلق شاعرين أن سقوط الحكم فى مصر يمكن أن تكون له عواقب تصيب الشرق الأوسط كله بزلزال .

وكان نفس الشعور ـ وإن بطريقة مختلفة ـ يلح على كثيرين من المهتمين بمستقبل عملية السلام في المنطقة ، وأبرزهم الرئيس الروماني "نيكولاى تشاوشيسكو" والمستشار الألماني السابق "ويلي برانت" الذي كان يرأس الدوليسة الاشتراكية الثانية ، واهتمامها بسلام الشرق الأوسط ظاهر ومعلن .

وكانت لهذا الشعور أصداء في واشنطن ذاتها . ذلك أن الرئيس الأمريكي "كارتر" بدأ يسمع من مستشاريه من يلحون عليه بأن الشرق الأوسط كله سيضيع إذا لم يتحرك

بسرعة لتدارك الأمور في منطقة تعتبر من أكثر المناطق أهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية . وقد فعل الجمهوريون فيها تحت قيادة "كيسنجر" نوعا من المعجزات ، وانتزعوها من الاتحاد السوفيتي . والآن ، فإن الفوضى يمكن أن تعم فيها على غرار ما حدث في القاهرة يومي ١٨ و ١٩ يناير وذلك يمكن أن يفتح الفرصة مرة أخرى لعودة سوفيتية . فسقوط نظام الرئيس "السادات" أمام الضغوط الشعبية التي يتعرض لها لن يؤدى فقط إلى فشل عملية السلام ، وإنما سوف يؤدى كذلك إلى إقناع كثيرين في الشرق الأوسط بأن الصداقة مع الولايات المتحدة مجلبة للمشاكل ومثيرة للقلاقل .

ويوم ٢٠ يناير - بعد يوم واحد من حوادث القاهرة - تسلم الرئيس "كارتر" مهام رئاسة الولايات المتحدة . وفى نفس اليوم عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومى حضره وزير خارجيته "سايروس فانس"، ومستشاره للأمن القومى "زبجنيو برجينسكى"، ووزير دفاعه "هارولد براون"، ونائبه للرئاسة "والتر مونديل"، و"هاملتون جوردان" الذى أصبح رئيسا لهيئة مستشارى البيت الأبيض - وتقرر فى هذا الاجتماع إعطاء الأولوية الأولى على جدول أعمال الرئيس الجديد لقضايا الشرق الأوسط.

وطلب "كارتر" إلى مجلس الأمن القومى إعداد تصور لخطوط للتحرك إزاء أزمة الشرق الأوسط. وكان معهد "بروكنجز" للدراسات السياسية والاستراتيجية ، وهو قريب في العادة للحزب الديمقراطي ، قد أعد بالفعل تقريرا عن خيارات السالام في الشرق الأوسط. وكان بين الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير عدد من الخبراء الذين أصبحوا فيما بعد من أركان رئاسة "جيمي كارتر". وهكذا فإن مجلس الأمن القومي عاد في جلسة بتاريخ ؛ فبراير ١٩٧٧ ليبحث الخطوط العريضة في تقرير معهد "بروكنجز" لتكون أساسا لسياسة أمريكية جديدة في المنطقة.

واختلفت الآراء في مجلس الأمن القومى ، ثم تركزت في خيارين :

- ١ ـ رأى يفضل أن تكون محاولة دفع أزمة الشرق الأوسط على طريق الحل من جديد
   في إطــــار اســــتئناف مؤتمر جنيف ، وباشتراك كل الأطـراف المعنية
   والمهتمة بالأزمـــة .
- ٢ ـ ورأى آخر يخشــى أن إعـادة الحيـاة إلى مؤتمـر جنيـف سوف تترتـب عليها
   إعـادة الاتحاد السوفيتى لاعبـا رئيسيا فى المنطقة ، وهو أمر غير مرغوب فيه حتى
   بالنسبة للرئيس "السادات" نفسـه .

ثم قرر مجلس الأمن القومى أن يتوجه وزير الخارجية "سايروس فانس" على الفور إلى زيارة استطلاعية للمنطقة ، يعود بعدها إلى المجلس بتوصياته عن الخيار الأنسب الذى يمكن للسياسة الأمريكية أن تعتمده طريقا للحل .

ووصل "سايروس فانس" على عجسل إلى المنطقة يوم ١٥ فبراير ، وأعلن أن هسدف مهمته أن يكسر العقدة المستعصية break the log jam في أزمة الشرق الأوسط.

جاء "سايروس فانس" مستمعا ليتعلم ـ كما قال ـ وليعــد تقريـره لــ "جيمـى كـارتر". وكان لدى الرئيس "السادات" كثير يقوله له ، لكن معظمه كان ينصب علـى الماضى بما فيـه خيبة أمله إزاء كل ما تلقـاه من وعـود ساقها إليـه "هـنرى كيسـنجر". وركــز على وعديــن تبددت أحلامه فيهما :

الأول ـ أن "كيسنجر" وعده بسلام سريع يعوض له به تدخل الولايات المتحدة فــــى حـرب أكتوبر بإمداد إسرائيل بالسلاح مما غير موازين المعركـة .

والثانى ـ أن "كيسنجر" وعده بمشروع "مارشال" للمنطقة يجعل شعوبها ، وخصوصـــا الشعب المصرى ، يشعرون بمزايا السلام على نفس الطريقــة التىحدثــت مـع أوروبــا الغربيـة ـ بمشروع "مارشال" ـ بعد دمار الحرب العالمية الثانية .

ثم أضاف الرئيس "السادات" إلى ذلك أنه غير مطمئن بعد آخر اتصال جرى بينه وبين "كيسنجر". ففى ذلك الاتصال أبلغه وزير الخارجية السابق أن سياسة الخطوة خطوة قد انتهبت ، وأن عليه الآن أن يكون مستعدا للتسوية بما تتضمنه من قرارات صعبة وأولها التفاوض مباشرة مع إسرائيل وبدون وسيط وبغير اشتراك الدول العربية إذا لم تكن هذه الدول مستعدة للتفاوض المباشر. وأبدى الرئيس "السادات" بعد ذلك أنه كان مستعدا أن يدرس مقترحات "كيسنجر" عليه لولا أن الظروف الأخيرة ، وأهمها أحداث ١٨ و١٩ يناير ، تضعه في موقف لا يستطيع معه التفكير في مثل هذه المقترحات . إضافة إلى أنه الآن أصبح أكثر من أى وقت مضى يحتاج إلى معونات الدول العربية .

وكانت النقطة المضيئة في هذا الاجتماع بالنسبة للرئيس "السادات" هي اللحظة التي قال فيها "فانس" إن الرئيس "كارتر" يوجه إليه دعوة لزيارة الولايات المتحدة في أقرب وقت يستطيع فيه أن يقوم بهذه الزيارة . وقال الرئيس "السادات" إنه مستعد لذلك من الآن . وبعد اتصال بواشنطن عاد "فانس" ليقترح على الرئيس "السادات" أن يكون اجتماعه مع الرئيس "كارتر" في أوائل شهر مارس إذا كان ذلك يناسبه . ووافق الرئيس "السادات" بلا تردد .

إن إسرائيل أيضا كانت في حالة من عدم الاطمئنان بعد حوادث ١٨ و ١٩ ينايسر . وقامت بدراسات مكثفة لتقييم الموقف في مصر ، كما أن عددا من زعماء الحركة

الصهيونية ـ وبينهم "فيليب كلوتزنيك" رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وقتها ـ هرعــوا إلى إسرائيل يلفتون النظر إلى خطورة تغير الأوضاع في مصر . وظهر "ناحوم جولدمان" بنفسه في فيينا وفي بـون يدعــو "كرايسكي" و"برانت" إلى ضرورة التدخـل لــدى الحكومـة الإسرائيلية لتتخذ موقفا أكثر تعقـلا ، وإلا وجـدت نفسها تفقـد كـل ما حصلت عليه في القاهرة بفضـل جهـود "كيسنجر" . بـل إن "كيسنجر" نفسه كتـب رسالة إلى "رابـين" ينصحـه بأن يكون أكثر كرمـا more magnanimous تجاه اليـد التـي مدها الرئيس السادات" عبر سيناء إلى إسرائيل .

وقسرر "رابين" بعد أن عسرف بالدعوة الموجهة للرئيس "السادات" لزيارة واشتنطن والاجتماع بـ "كارتر" أن يطلب لقاء مع الرئيس الأمريكي الجديد حتى يوضح له موقف إسرائيل ، "ويظهر له استعدادها للتحرك" قبل أن يلتقى "كارتر" مع "السادات".

وبالفعل ، فقد التقى "رابين" مع "كارتر" فى البيت الأبيض يـوم ٧ مـارس . أى بعـد أيام قليلة من عـودة "فانـس" إلى واشنطن .

وربما من نتيجة تقرير "فانس" إليه ، ومن نتيجة مقابلته مع "رابين" ، أن الرئيس "كارتر" أعلن يوم ١٦ مارس مجموعة أفكار "تخطر له" لحل أزمة الشرق الأوسط. وقد عرض أربع نقاط على النحو التالى :

- ١ ـ إنه يعتقد أن الوصول إلى تســويـة شــاملة هو الهـدف الذى يجـب أن يسعـى إليــه
   الأطراف بعد أن يتفقوا على المبادئ الرئيسية للتسويـة .
- ٢ ـ وهو يعتقد أيضا أن إسرائيل تستطيع أن تحقق أمنها داخل حـدود ما قبل يونيـو
   ١٩٦٧ مع تعديـلات بسيطـة .
- ٣ ـ وهو يعتقد كذلك أن مصـر لا تستطيع أن تمضى وحدها فى سـلام منفرد إلا إذا بدت شواهد مقنعة على أن عملية سلام شامل قد أصبحـت ممكنـة .
- ٤ ـ وأخيرا ، فإنه يعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم دور في عملية السلام،
   مشيرا إلى أنه من حق الفلسطينيين أن يكون لهم كيان قومي homeland .

وبدا ذلك مشجعا .

٢

#### بيجـــين

" إذا قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل كدولة فهى حينئذ لن تصبح "منظمة تحرير فلسطين"

( وزيسر الخارجية الإسرائيلي "بيجال آللون" لوزيسر الخارجية الأمريكي "سايروس فانس")

توجه الرئيس "السادات" إلى واشنطن ، وكان موعده مع "جيمى كارتر" قد تحدد نهائيا بيوم ٤ أبريل ، متأخرا بشهر عن الموعد الذى اقترحه "فانس" لأن الرئيس الأمريكي الجديد بعد لقائه بـ"رابين" دعـا إلى سلسلة اجتماعات لمجلس الأمـن القومـي لوضـع اللمسات النهائية على ما يمكن له أن يعرضه على الرئيس "السادات" . ووصـل الرئيس "السادات" إلى واشنطن مصمما على أن ينجح في إيجاد تفاهم حقيقي بينه وبين "جيمى كارتر" متصورا أن الرئيس الأمريكي الجديد لديه الفرصة لثمـاني سنوات في البيت الأبيـض، وإنه مهما كانت الظروف سيكون الرجـل الجالس في البيت الأبيـض في اللحظـة التي تصـل فيها مشكلة الشرق الأوسط إلى حـل من نـوع ما .

وإلى حد كبير فإنه يمكن القطع بأن الرئيس "السادات" نجح فيما قصد إليه، واستطاع أن يصل إلى قلب "جيمى كارتر"، والشاهد على ذلك هو قبول "كارتبر" نفسه فى عبارة وردية جاءت فى مذكراته (١): "يوم ٤ أبريل سطع ضوء على مشهد الشرق الأوسط أمامى، فقد التقيت بالرئيس المصرى أنور السادات ، وهو رجل استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وقد أعجبت به أكثر مما أعجبت بأى رئيس آخر."

<sup>(</sup>۱) مذكسرات "جيمى كسارتر" سـ "الحفاظ على الإيمان · مذكسرات رئيسس" سـ الصادرة عـن دار "بانتم" للنشر سنة ١٩٨٢ .

وروى "كارتر" أنه فى بداية لقائه مع "السادات" أحسس بأنه خجول ، وأنه قلق بشكل ما ، وكان يتصبب عرقا عندما كانا يتبادلان التحية فى بداية جلساتهما . وقال له "السادات" إنه أصيب بلفحة برد أثناء توقفه فى باريس واعترته نوبسة حمى . ثم لاحظ "كارتر" أن "السادات" بدا له أكثر سمرة مما توقع ، كما أنه لاحظ علامة غامقة فى مقدمة جبهته وعرف أنها من أثر السجود طويلا أثناء الصلاة . ولاحظ أيضا أنه لم يدخسن كثيرا وإن ظل يحتفظ بغليونه قريبا منه ، وأبدى ضيقه حين تأخر أحد مرافقيه فى تقديم الغليون له .

إن "كارتـر" طبقا لنقاط رسميـة تلخص وقائع الجلسـة ، بـدأ فقال للرئيس "السـادات": "إنه يريد أن يفتـح له قلبـه وأن يتحـدث معـه بصراحـة :

- ١ \_ فهو راغب رغبة أكيدة في المساعدة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
- ٣ ومع أنه يعتقد بأهمية الاتصال المباشر بين الأطراف ، وهو أمر تصر إسرائيل عليه ، ومع أنه أيضا لاحظ أن الرئيس السادات أبدى لسايروس فانس حين التقاه في مصر قبل أسابيع أنه كان يفكر جديا في إمكانية التفاوض المباشر مع إسرائيل ـ كما سبق أن اقترح عليه كيسنجر ـ إلا أنه يدرك الآن ويسلم بأن ذلك في الظرف الراهن صعب. وهو لا يريد أن يستعجل قراره في هذا الصدد ، لكنه يأمل أن تجيء ظروف \_ يترك تقديرها للرئيس السادات \_ يجد فيها ضيفه (أي الرئيس السادات) أنه مستعد لهدذه الخطوة الجريئ في عتقد "كارتر" أنها ستكون مفترق طرق في تسروية الأزمة.
- إنه لا يستطيع أن يخفى عليه أنه أحسس أثناء مقابلته لرابسين أن رئيس الوزراء
   الإسرائيلي تراوده مطامع لضم أراض عربية . لكنه في هذه النقطة بالذات مستعد لأن
   يمارس نفوذه للحيلولة دون ذلك .
- ه إنه والأمور على هذا النحو لا يجد سبيلا للنقاش بين الأطراف سوى إطار مؤتمر
   جنيف. وهو يظن أن ذلك الإطار مقبول من الرئيس السادات .
- ٦ وهو يأمل أن يكون مؤتمر جنيف المتجدد على نفس النسسق الذى جبرى فى مرحلة سابقة. بمعنى أن يكون المؤتمر إطارا عاماً للمفاوضات ، لكن المفاوضات تحت مظلته ستكون ثنائية بين كل وفد عربى ووفد إسرائيلى .

- ٧ وهو يقترح أن تكون الموضوعات المطروحة للمناقشة في نطاق الأطسر الأربعة الرئيسية
   في الأزمة ، وهـي :
  - (أ) طبيعة السلام.
  - (ب) خطوط الانسحاب.
  - ( ج ) القضية الفلسطينية بكل جوانبها .
    - ( د ) مستقبيل القيدس . "

وأضاف "كارتر" أنه يعرف من دراسته للأزمة أن بعض الأطراف العربية ، وبينها سوريا ، قد لا تكون راغبة فى محادثات تجرى تحت المظلة العامة للمؤتمر ب مباشرة بين وقد سورى ووقد إسرائيلى . كذلك فإن هناك مشكلة اشتراك الفلسطينيين فى المؤتمر ، وهو أمر تعترض عليه إسرائيل . وقد طرح وزير خارجيته "فانس" حلا لبعض هذه المآزق ، وهو أن يكون التمثيل العربى لمؤتمر جنيف بوفد واحد مشترك يجمع الكل ، ولا يدقق أحد حول جنسية المشتركين فيه ويفرزهم إلى مصريسين وسوريسين وأردنيين وفلسطينيسين . وهو يقدر مسبقا أن إسرائيل سوف تعترض على فكرة وجود العسرب مجتمعين فى وفد واحسد ، لكنه يعد أن يحاول قصارى جهده لإقناعها بالقبول .

وأضاف "كارتر" عند هذه النقطة تحفظا قال فيه "إن وجود أعضاء فلسطينيين فى الوفد العربى مرهون باعتراف منظمة التحرير بقرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨. وتذكر "كارتر" أن "فانس" وجه حول هذه النقطة سؤالا مباشرا إلى "ييجال آللون" (وكان وقتها وزيرا لخارجية إسرائيل) سأله فيه عما إذا كانوا مستعدين لقبول اشتراك منظمة التحرير إذا هى قبلت قرار مجلس الأمن ٢٤٢ بما فيه حق إسرائيل فى الوجود كدولية . وكان رد "آللون" على "فانس" هو قوله "إنهم لا يمانعون فى ذلك لأنه إذا قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل كدولة ، فإنها لن تصبح فى هذه الحالة "منظمة تحرير فلسطينية ، ووقتها وإذا حدث ذلك فسوف يكون لإسرائيل موقف آخر" .

كان الحديث على هذا النحو يطرح تصورا عاما لحركة عملية السلام . لكن "كارتسر" كان يريد أن يستكشف أعماق تفكير الرئيس "السادات" فيما يتعلق بالتسوية النهائية

والسلام الكامل بين العرب وإسرائيل . ولهذا فقد رأى ، بعد عشاء رسمى أقامه للرئيس "السادات" في البيت الأبيض ، أن يدعوه إلى الدور العلوى في البيت الأبيض حيث الجناح الخاص لسكن الرئيس وأسرته . وعندما أصبحا وحدهما في السكن الخاص ، المبتاح الخاص لسكن الرئيس وأسرته . وعندما أصبحا وحدهما في السكن الخاص ، وطبقا لرواية "كارتر" في مذكراته (٢) ، فإن "كارتر" سأل الرئيس "السادات" عن التغييرات التي يتصور حدوثها بالنسبة للخطوط التي تنسحب إليها إسرائيل ، لأنها لن "تنسحب تماما إلى خطوط لا يونيو ١٩٦٧ على كل الجبهات لأسباب تتعلق بالأمن . وأبدى "السادات" استعدادا لقبول بعض التعديلات . وروى "كارتر" أنه سأل "السادات" : "متى تكون مستعدا للجلوس وحدكم كمصريين وإسرائيليين ؟" ورد "السادات" بقوله : "عندما يتم تقدم في المسألة الفلسطينية" . وسأله عن رأيه في الموعد الذي يمكن فيه رفع المقاطعة العربية ؟ ورد "السادات" بأنه يمكن إنهاء المقاطعة في أجواء السلام . وساله : "متى تسود بين الطرفين علاقات جوار طبيعية ؟" فقال : "إن ذلك يمكن أن يحدث بعد سنوات تسود بين الطرفين علاقات جوار طبيعية ؟" فقال : "إن ذلك يمكن أن يحدث بعد سنوات البلدين ؟ وسجل "كارتر" في مذكراته أن "السادات" قال له بالحرف الواحد: "ليس في البلدين ؟ وسجل "كارتر" في مذكراته أن "السادات" قال له بالحرف الواحد: "ليس في حياتي عياتي "not in my lifetime".

وكان الرئيس "السادات" قد أبدى له "فانسس" رغبته في الحصول على أسلحة أمريكية لأن ما لدى مصر من أسلحة سوفيتية أصبح مستهلكا ، كما أن الجيش بعد حوادث ١٨ و ١٩ يناير في حاجة إلى شبى، يرفع معنوياته ، ولا يرفع معنويات أى جيش أكثر من حصوله على أسلحة جديدة . وأبدى له "كارتر" أن ذلك قد يكون مطلبا صعبا . وبادر "السادات" للقول : "إننى لا أريد الآن سلاحا لأنى أعرف أن ذلك قد يؤدى إلى الإضرار بفرص التسوية ، وأنا أرى استعدادك طيبا في محاولتها" . وسجسل "كارتر" أن قول الرئيس "السادات" ذلك أقنعه بحسن نيات الرجل وباستعداده للسلام .

وعاد "أنور السادات" إلى القاهرة . وعاد معه قدر كبير من الاطمئنان .

لكن كلا الرجلين ـ "السادات" و"كارتر" لم تتح له الفرصة طويلا للعيش مع الاطمئنان. فقد انفجرت في إسرائيل أزمة سببتها فضيحة مالية حين ظهر أن رئيس الوزراء "إسحاق رابين" يحتفظ بحساب بالعملات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

واضطر "رابين" إلى الاستقالة ، وقدمها فعلا يوم ٧ أبريل ، وعهد برئاسة الوزارة بالنيابة إلى "شيمون بيريز" . وقرر حزب العمل الإسرائيلي أن يحتكم إلى الشعب الإسرائيلي بتقديم موعد الانتخابات إلى شهر مايو بدلا من الموعد الطبيعي لها وهو أكتوبر ١٩٧٧ . وكانت نتيجة الانتخابات صدمة ليس لـ"كارتر" و"السادات" وحدهما ، وإنما لكل المهتمين بشئون الشرق الأوسط على اتساع العالم . ذلك أن كتلة "الليكود" ربحت الانتخابات ، ومن شم أصبح "مناحم بيجن" ـ بكل ما هو معروف عنه من تصلب وتشدد ـ رئيسا لوزراء أصبح "مناحم بيجن" اختار الجنرال "موشي ديان" ليكون وزيرا لخارجيته .

كان نجاح كتلة "الليكود" في الانتخابات صدمة غير متصورة . ومع أنه كانت هناك دلائل تشير إلى هذا الاحتمال ، فإن جميع المهتمين بالمنطقة راحوا يستبعدونه كواقع ممكن عمليا . وكانت هناك عدة أسباب تدعوهم إلى هذا الاعتقاد :

- ١ حـزب العمـل هو الذى كان مسيطرا على المسرح السياسـى فــى إسرائيل منـذ إنشـاء الدولـة ، ومنه خـرج المؤسسون الأوائل الذين ساهموا فى بنائها وتدعيم قواتها : "بـــن جوريون" \_ "شاريت" \_ "أشكـول" ـ "جولدا مائـير" .
- ٢ ـ ثم إن حزب العمل هو الذى كان فى الحكم حينما حققت إسرائيل أكبر انتصارين فى تاريخها وهما انتصارا ١٩٤٨ و ١٩٦٧ . وفوق ذلك فإن رئيسس الوزراء المذى دعا إلى الانتخابات العامة هذه المرة هو "إسحاق رابين" الذى كان رئيسا لأركان الحسرب سنة ١٩٦٧ . كما أن نائبه كان "شيمون بيريز" وهو تلميذ مخلص له "بن جوريون" ، ومهندس عملية تسليح إسرائيل ابتداء من صفقات السلاح الفرنسسى سنة ١٩٥٦ إلى المفاعل النووى فى "ديمونة" مع فرنسا أيضا .
- ٣ ـ ونتيجة لهذه الظروف فإن المؤسسة الصهيونية العالمية ، وبالذات في الولايات المتحدة، كانت قد عرفت وتعاملت باستمرار مع حزب العملل ، ولم تتح لها الفرصة لتتعامل مع غيره . بل إن المؤسسة الصهيونية أيضا كانت تشعر بحساسية شديدة تجاه كتلة "الليكود"، وتعتقد أن تشددها ودعاواها شبه الدينية قد تـؤدى إلى تأزيم العلاقات مع واشنطن التي يتعين عليها أن تراعى مصالحها البترولية والاسـتراتيجية في العالم العربى مهما كانت درجة حماستها وتأييدها للمشـروع الصهيوني ولدولة إسرائيل .
- إن حـزب العمـل كان عضـوا في الدوليـة الاشتراكية الثانية . وبالتالي فقد كانت لـــه أرصـدة واسعة من العلاقات والصداقات مع معظـم الأحزاب الحاكمة في أوروبا وقتهــا بزعامة رجال من أمثال "برونو كرايسكي" في النمسا ، و"ويلي برانت" و"هيلمـــوت شميت" بعده في ألمانيا ، و"هارولد ويلسون" و"جيمس كالاهان" في إنجلـترا . ونتيجــة شميت" بعده في ألمانيا ، و"هارولد ويلسون" و"جيمس كالاهان" في إنجلـترا . ونتيجــة

لهذه العلاقات والصداقات فإن الدولية الاشتراكية لم تعط تأييدهـ المعنـ وى فـىى الانتخابات لحزب العمل فحسب ، وإنما أضافت إلى ذلك مساعدات مالية لها قيمة حتى يستطيع حزب العمل أن يصرف على معركته الانتخابية في إسرائيل . وقد أضيفت مساعدات الدولية الاشتراكية الثانية إلى مساعدات قدمها عدد من الشخصيات الصهيونية في المنظمة الأمريكية الذين أحسوا أن حزب العمل يواجه هذه المرة تحديا أكبر من العادة بسبب طول مدة الحزب في الحكم ، وكذلك بسبب الفضيحة المالية التي تفجرت في وجه "رابين" وأرغمته على التخلي عن رئاسة الوزارة . فضلا عن أن "رابين" في رغبته لمساعدة نفسه في الموقف الحرج الذي واجهه اتخذ مواقف متشددة إزاء "كارتر" بعد لقائهما الأول ، مدعيا أن الرئيس الجديد لم يفهم عنه ما قاله ونسب إليه أشياء لم يقلها . وذلك أساء إلى مركز "رابين" وإلى مركز حرب العمل أيضا .

إن الأجهزة البيروقراطية تملك مرونة هائلة في كل الدول وفي كل العصور على إيجاد تفسيرات لأية مفاجأة لا تتحسب لها ، ومن ثم أصبحت تهدد مصداقية ما سبق من تصوراتها أمام صناع القرار السياسي . وعندما راح "كارتـر" يسأل كل الأجهزة المعنية بالأسباب التي يمكن بها تفسير نجاح كتلة "الليكود"، وما يمكن أن يترتب على نجاحها من أثار على خطته من أجل التسوية في الشرق الأوسط ، كانت الردود قد تمت صياغتها وجرت تعبئتها وتغليفها وتقديمها له :

١ ـ السبب فى سقوط حزب العمل هو تصرفات "رابين" ، وبالذات وقوفه موقف جـــدل عنيف إزاء "كارتر" بعد الاختلاف على تفسير كل منهما لما دار بينهما فى اجتماعهما السابق فى واشنطن . إضافة إلى ذلك ، فحـزب العمل ترهل وغابت عنه قياداتــــه السياسية التاريخية ، والحاضرون هم من بقايا مديرى المكاتب (مثـل "بيريــز" فــى حالة "بن جــوريون") ، أو مـن الموظـفين (مثـل "رابين" فيما تقلده من وظائـف فى الجــيش).

٧ ـ إن هناك فرصة كبيرة أن ينجح "مناحم بيجن" ـ الذى وصل إلى الحكم لأول مسرة فى تاريخ إسرائيل فى إثبات نفسه ، وأن يكرر تجربة "ديجول" حينما استطاع بشخصيته التاريخية أن يقود فرنسا إلى تسوية مع الجزائر لم يكن غيره قادرا علسى إقناع الشعب الفرنسى بها . وهكذا قيل لـ "كارتر" إن نجاح "بيجن" قد يكون نعمة حتى وإن ظهرت على السطح وكأنها نقمة ، فهو الشخصية التاريخية الوحيدة الباقية من مؤسسى إسرائيل ، وهو شخصية قوية ، وهو قادر ،إذا اقتنع ، على أن يقسود الشعب الإسرائيلي ـ حتى الصقور فيه ـ إلى قبول تسوية من منطق أن أحدا لا يستطيع أن يزايد عليه فيما يتعلق بوجود إسرائيل وأمنها . إضافة إلى ذلك ـ فإن "بيجن" الذى اشتهر طوال حياته بأنه إرهابي عنيف قد يختسار أن يخستم فيات "بيجن" الذى اشتهر طوال حياته بأنه إرهابي عنيف قد يختسار أن يخستم حياته بدور الرجل الذى يجيء لإسرائيل بالسلام .

وبرغم كل هذه الحجم المتفائلة التي ساقتها وزارة الخارجية الأمريكية وساقها عدد من الخبراء في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، فإن "جيمى كارتـر" ظـل في أعماقه متخوفا من مجيء "بيجـن" ، منتظرا إشارات واضحة من القـدس تجعله يميـل إلى هذا الجانب أو ذاك في تحسبه للتعامل مع زعـيم كتلة "الليكـود" .

ولم تطل الحيرة ب"كارتر" ، لأن "بيجن" في بيانه الأول أمام الكنيست يوم ٢١ يونيو ١٩٧٧ عرض تصوراته لحل أزمة الشرق الأوسط :

١ .. أعلن رفضه للانسحاب من الضفة الغربية تحت أى ظرف من الظروف .

٢ ـ وأعلن أنه يؤيد حركة الاستيطان اليهودى في كل فلسطين بلا قيود .

٣ ـ وأعلن أن الولايات المتحدة لا يحق لها أن تقحم نفسها فى حمل أزمة الشرق
 الأوسط بأكثر من السعى إلى جمع الأطراف معا

كان الكلام كله داعياً إلى التخوف .

ويوم ٢٣ يونيـو أكـد "بيجـن" بالعمـل ما أبـداه بالقـول ، فشارك فـى إنشـاء مسـتوطنة جديدة هى مستوطنة "إيلون موريـه" ، وأعلن عند موقعها أنه يؤيـد إنشـاء مستعمرات مثلهـا فى كل مكان من أرض إسرائيل .

وفى يومياته الخاصة التى كان يسجل فيها خواطره كل يـوم ، والتى استشهد بـأجزاء منها فى مذكراته ، سجل "كارتر" مجموعة من الملاحظات عن مقابلاته مع زعمـاء الشرق الأوسـط الذين التقاهم فى هذه الفترة . كتـب فى يومياته يـوم ٢٥ أبريـل ١٩٧٧ عـن الملـك "حسـين" يقـول : "جـاء الملك حسـين ملك الأردن ، وكنا جميعا سعداء باستقباله واسـتمتعنا بزيارته ، ووجدنا فيه حليفا قويا ومثـابرا . وقـد قـال لى إنـه لأول مـرة منـذ ٢٥ أو ٣٠ سنــة

يشعر بأمل فى أن هذه السنة قد تشهد حلا لأزمة الشرق الأوسط. إننى أيضا أشاركه نفس الشعور ، وأعتقد أنه فى وسعنا أن نعد المسرح لزيارة يقوم بها فانس مرة أخرى للمنطقة ، ويمكن أن نحقق من خلالها نتائج طيبة ."

وفى يومياته يوم ٩ مايو ١٩٧٧ ، سجل "كارتر" قوله : "إن الرئيس حافظ الأسد الذى التقيته فى جنيف ، وقد طرت إليها خصيصا لزيارته ، رجل مثير ، واللقاء معه تجربة ممتعة ، وقد وجدت الرجل بنّاء فى توجهاته ومرنا بأكثر مما توقعت . وقد قال لى إنه قبل سنة أو سنتين كان الحديث عن السلام مع إسرائيل داخل سوريا نوعا من محاولة الانتحار ."

ولم يكن "كارتر" قد قابل "بيجن" بعد ، ولا كنان "بيجن" قد أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل . ومع ذلك فإن "كارتر" سجل في يومياته بتاريخ ٢٣ مايو ١٩٧٧ ، وأثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل \_ ما نصه : "طلبت تسجيلا لبرنامج قضايا وأجوبة الذي أجرى مع مناحم بيجن رئيس حرزب الليكود ، والرجل الذي يحتمل أن يجيء رئيسا لوزراء إسرائيل . وقد أصبت بذعر حقيقي من مواقفه ، وراودني الإحساس أنه من الصعب تحقيق السلام مع هذا الرجل ."

لكن "كارتر" وجد ـ وبعد أن أصبح "مناحم بيجن" رئيسا لوزراء إسرائيل ـ أنه ليس أمامه غير أن يتعامل مع هذا الرجل . وقد دعاه للقائه يوم ١٤ يوليو فى واشنطن . وسجل "كارتر" فى يومياته : "رحبنا اليوم فى البيت الأبيض برئيس الوزراء مناحم بيجن وزوجته. إننى أعددت نفسى جيدا لهذه الزيارة ، وكنت أتخوف منها فعلا . لكنى وجدت أن مناحم بيجن رجل ودود ومخلص وشديد التدين . واعتقادى أنه إنسان ممتاز ، وإن كنت أشعر أنه سوف يكون من الصعب على أن أقنعه بتغيير مواقفه . لكنى أعتمد على ما يصلنى من تقارير تقول إن الرأى العام الإسرائيلى يريد الوصول إلى تسوية سلمية ."

إن "مناحم بيجن" في محادثاته مع "كارتـر" استمع إليه وهو يشـرح له تصوراته للسلام على النحو الذي عرضه على الرئيس "أنور السادات". وأضاف "كارتر" لـ"بيجن" أنه قلق من موقفه في قضية المستوطنات. وأنه تابع تصريحاته في هذا الصدد، كما أنه شاهد على التلفزيون وقائع اشتراكه في مراسم إنشاء مستعمرة "إيلون موريه". وطوال الوقـت كان "مناحم بيجـن" يسمع في صمـت دون أن يعلـق. وقد قـال إنه يريـد بالدرجـة الأولى أن يسمع تصور الرئيس الأمريكي. ولبعض الوقت أحس "كارتـر" بنوع مـن التفاؤل ، لكنه عاد وسجـل في مذكراته: "إن شعوري بالتفاؤل كان قصير العمر جـدا".

والذى حدث هو أن "بيجـن" أعـاد على الرئيس الأمريكـي نفس التصـورات التي طرحها أمام الكنيست .

#### القذافـــــ

" لا بـد من وقـف العمليات العسكريـة ضـد ليبيا فورا ... "

( السفير الأمريكي"هيرمان آيلتسس" للرئيس "السدات" ناقلا رسالة من الرئيس "كارتر")

كان الرئيس "السادات" يتابع ، وهو الآخر مشل "كارتـر" أحـس أن الاطمئنان الذى عاد به من واشنطن راح يتبخر ، وكان عليه أن يفكر فى طريق آخر . وبدا له أن انتظار "بيجـن" حتى يغير موقفه يقتضيه وقت لا يستطيع أن يتحمل مـرور أيامه وشهوره وريما سنيه . وكان شاغله الأكبر المشكلة الاقتصادية التى تطبق عليه وتهدده بتجدد حـوادث ١٨ و ١٨ يناير ، وقد تفاجئه بما هو أخطر .

وتوصل الرئيس "السادات" فجأة إلى حل بالغ الغرابة . خطر له أن يغرو ليبيا ، وكانت وفى ذهنه أن يحتل ولاية "برقة" الشرقية وفيها معظم منابع البترول الليبي . وكانت ملابسات هذا الخاطر تدعو إلى تساؤلات عويصة وإلى استنتاجات محيّرة :

۱ - هل تذكر الرئيس "السادات" الاقتراح الإسرائيلي الذي قدم إلى الوفد العسكري المصرى أثناء جلسات مؤتمر جنيف في أواخر ۱۹۷۳ وأوائل ۱۹۷۶ ؟ - وإذا كان ذلك فهل تذكر الرئيس "السادات" من تلقاء نفسه ، أو إن أحدا أعاد تذكيره بهذا الاقتراح القديم وبالمغريات التي تضمنتها المذكرة التي قدمت في ذلك الوقت والتي كان عنوانها "أملل مصرالحقيقي : ليبيا".

٢ - هـل خطر له أن موارد البترول الليبى تستطيع أن تخفف الأزمة الاقتصادية فى
 مصر ، وربما تحلها حـلا جذريا ؟ - وإذا كان ذلك ، فهـل هو قادر عمليا وعربيا علـى
 تنفيذها والنجاح فيها ؟ - إن الرئيس "السادات" كان فى ذلك الوقت مصابا بخيبـة أمـل

فى الأمة العربية كلها بعد الحملة عليه فى أعقاب فك الارتباط الثانى . بل أكثر من ذلك فإنه كان مصابا بخيبة أمل فى الشعب المصرى نفست بعد حوادث ١٨ و ١٩ ينايس، وقد حسبها جحودا لا يستحقه بعد حرب أكتوبر .

٣ - هل تصور الرئيس "السادات" أن ضيق الغرب ، والولايات المتحدة في مقدمته ، بالرئيس "معمر القذافي" سوف يجعل الجميع مؤيدين متحمسين لعمليته كعقباب لسسا "القذافي" على استفزازاته للغرب ؟ ثم لعل واشنطن - مثل تل أبيب - تراهسا حسسلا لمشاكل مصر الاقتصادية دون تكاليف تدفعها الخزينة الأمريكية ؟ - وإذا كسان ذلسك ، فكيف أجرى الرئيس "السادات" حساباته بالنسبة لمواقف بقية القبوى الدولية بمسا فيها الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية .

٤ ـ هل تصورها الرئيس "السادات" غنيمة يزينها للشعب المصرى لكى يقبل بالعبلية؟ وهل تصورها إلهاء للجيش المصرى يعطيه مهمة جديدة بدلا من دور ضاع منه بعصصد عمليات فلك الارتباط؟ ـ وإذا كان ذلك ، فكيف كان عليه أن يصور هذا التوجه المغاجئ للشعب المصرى وللجيش المصرى ؟

كانت الذرائع جاهزة \_ أو بمعنى أصبح كانت نائمة ومن السهل إيقاظها ، وقد تمثلت في صفقة السلاح السوفيتي التي عقدتها ليبيا مع الاتحاد السوفيتي سنة ١٩٧٥ . كانت دواعي هذه الصفقة التي توسط فيها الرئيس "حافظ الأسد" والسيد "ياسر عرفات" \_ معروفة لدى من يعنيهم الأمر ، وفي مقدمتهم الرئيس "السادات" ، بل إن معرفته بظروف هذه الصفقة كانت هي التي دفعته إلى القول بـ "إفلاس الاتحاد السوفيتي" .

وكانت البداية تضخيم هذه الصفقة . وطبقا للبيانات التى نشرت فى مصر فقد ارتفع حجم الصفقة فجأة عن حقيقتها وهى بليونا دولار - إلى الضعف - وهو ؛ بلايين دولار . وقيل إن بين بنودها قوة مدرعة تصل إلى ألفى دبابة . كذلك أضيف إليها "أن ليبيا وافقت - بمقتضى الاتفاق العسكرى الذى عقدت على أساسه هذه الصفقة - على إقاصة قواعد عسكرية سوفيتية برية وجوية وبحرية على أراضيها وفى موانيها" . كذلك أن الاتفاق يقضى بأن "يمد الاتحاد السوفيتي ليبيا بكل الأسلحة المتطورة التى تنتجها المصانع الحربية السوفيتية والتى تمتنع موسكو عن إمداد دول المواجهة بها" . كذلك فإن الاتحاد السوفيتي الشرط لتوقيع هذه الصفقة "أن يبعث إلى ليبيا بخبراء فى جميع النواحى

العسكرية وعلى جميع المستويات ، وذلك لكى يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسية من التحالف العسسكرى بين الاتحاد السوفيتي وليبيا في جنوب البحر الأبيض".

ثم بدأت التلميحات بعد ذلك إلى الاستشهاد بمجلة "آفييشن ويك" ، وهى المجلة الأمريكية المتخصصة فى شئون الطيران الحربى ، عندما قالت "إن طائرات ميراج التى تملكها ليبيا لا تجد طيارين يقومون بتشغيلها ، وإن ليبيا فى حاجة إلى عشرين سنة لكى تستطيع استعمال هذه الطائرات". ثم كان التعليق المنطقى على هذا الاستشهاد بالقول إنه "إذا لم يكن لدى ليبيا طيارون لاستعمال الميراج التى تملكها ، فمن الذى سيقوم الآن بتشغيل واستعمال الطائرات التى اشترتها ليبيا بمقتضى صفقتها مع الاتحاد السوفيتى ؟" وكان التعليق على ذلك منطقيا بأن تشغيل هذه الطائرات واستعمالها سوف يتمان بواسطة طيارين سوفيت .

كانت المبالغة في الصفقة الليبية ـ السوفيتية مقدمة أولى . وكانت الخطوة التالية هي الإشارات المتكررة بأن هذا الحجم من السلاح على الجانب الليبي من الحدود المصرية مع وجود خبراء سوفيت وطيارين ، وفي ظرف تدهورت فيه العلاقات بين القاهرة وموسكو ـ كل هذا يمثل خطرا شديدا على الأمن المصرى .

ويوم ١٩ يوليو ١٩٧٧ ، بدأت في القاهرة عملية نشر وإذاعة أخبار بقيام قاوت ليبية بالإغارة على مواقع مصرية في منطقة السلوم . ثم أعلن أن قاوت مصرية ردت على العدوان وقامت بالدخول إلى المواقع التي انطلقت منها العمليات ضد المواقع المصرية ، وإنها قامت بتدميرها وعادت إلى قواعدها في مصر . ويوم ٢٣ يوليو ١٩٧٧ أذيع بيان لمتحدث عسكرى مصرى كان نصه : "بعد أن عادت قواتنا إلى مواقعها داخل الأراضي المصرية أمس الخميس ٢١ يوليو ١٩٧٧ بعد تنفيذ مهامها ضد القوات الليبية المعتدية ، عاد النظام الليبي ليلة أمس واستأنف قصف مواقعنا الأمامية بنيران المدفعية على فترات متقطعة خلال الليل . وقامت قواتنا بالرد عليها بالنيران حتى أسكتتها . وفي صباح اليوم ٢٢ يوليو ١٩٧٧ قامت الطائرات الحربية الليبية بثلاث إغارات جوية تتكون كل منها من طائرتين ضد منطقة السلوم . وأصابت ثلاثة أفراد عسكريين بجراح . ولما كان النظام الليبيي مستمرا في اعتداءاته وخاصة بقواته الجوية بطريقة تهدد أمن قواتنا وأراضينا ، فقد

قامت قواتنا الجوية بعد ظهر اليوم - الجمعة - بمهاجمة قاعدة العضم الجوية (من المفارقات أن اسم القاعدة كان قد تغير منذ سنة ١٩٧٠ من قاعدة العضام إلى قاعدة جمال عبد الناصر الجوية) التي تستخدمها الطائرات الليبية في الإغارة علينا. وهي تقع على مسافة ٣٠ كم جنوب مدينة طبرق ، وعلى بعد ١٢٠ كم غرب الحدود المصرية . وقد أسفر هجومنا الجوى على القاعدة عن تدمير شديد بالقاعدة ومنشآتها وبعض الطائرات بها . وعادت جميع طائراتنا التي قامت بالضربة إلى قواعدها سالمة دون أية خسائر ."

واتسع نطاق العمليات . وكان الرئيس "السادات" حتى هذه اللحظة يسميها عملية "تأديب" للقذافي . ولكن حجم الغارات على المطارات الليبية في برقة كان يشير إلى أهداف أوسع .

وكانت الصورة في بعض جوانبها مأساويسة . فالهجوم على القواعد الليبية أحدث خسائر كبيرة . ومن المحزن أن الجرحى الذين أصيبوا في الغارات على قاعدة العضم مثلا جرى نقلهم بسرعة إلى مستشفى طبرق ، ومعظم أطبائه في ذلك الوقت مصريون ، كما أن مديره كان جراحا مصريا مشهورا ، هو الدكتور "مصطفى الشربيسنى" ، وقد وصل به الأسى إلى درجة أنه بعث ببرقيسة إلى الرئيس "السادات" يقول فيها إنه كان يجرى العمليات للضباط والجنود الليبيين وهو لا يسكاد يرى مواقع جراحهم لأن الدموع كانت تملأ عينيه .

كان الرأى العام المصرى فى حالة دهشة . وكانت العواصم العربية لا تكاد تصدق ما هو جار على الساحة . وتحرك الرئيس الجزائرى "هوارى بومدين" يدعو إلى وقف لإطلاق النار . وعرض السيد "ياسر عرفات" أن يقوم بمسعى للوساطة بين القاهرة وطرابلس .

فوجئت واشنطن بهذا التصعيد الخطير على الحدود المصريسة ــ الليبيـة. وتحركت شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبيا وأبـدت قلقها على سلامـة حقول النفط في برقة، كما أبدت خشيتها من أن يكون هدف الرئيس "السادات" من هذه العمليات في ليبيا أوسع من غارة تأديبية. ومن ناحية أخرى فلم يكن هناك في واشنطن من هو مستعد لقبول فكرة استيلاء مصر على حقول النفط الليبيـة. فقد كان الهدف الأمريكي الثابت هـو الحيلولـة بين مصر وبين أي تأثير كبير على أسواق النفـط أو على مواردها. وربما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعرف شيئا عن إيحاء إسرائيلي سابق بـأن إسرائيل على

استعداد أن تطلق يد مصر في الغرب في مقابل أن تسمح مصر من جانبها بإطلاق يمد إسرائيل في الشرق وهو المعنى المفهوم من الإيحاءات الإسرائيلية السابقة .

وتلقى السغير الأمريكى فى القاهرة "هيرمان آيلتس" تعليمات بمقابلة الرئيس "السادات" ليطلب منه وقف العمليات العسكرية ضد ليبيا فورا ، باعتبار "أن هذه العمليات تمثل تصعيدا خطيرا للموقف فى الشرق الأوسط لا تتحمله الظروف والأوضاع السائدة فيه". ومن المثير أن الرئيس "السادات" لم يكن يتوقع تدخلا أمريكيا . فقد كان على شبه يقين بأن الولايات المتحدة لا تمانع فى عمل يقوم به لتأديب "القذافي" ، كما خطر له أنها على علم بوسيلة من الوسائل بالإيحاء الإسرائيلي القديم . ويبدو أنه لم يشأ إخطارها بنياته مقدما حتى لا يحرجها أو يحرج نفسه . لكن آخر ما تصوره هو طلب أمريكي حازم إليه بضرورة وقف العمليات العسكرية على الحدود المصرية ـ الليبية .

وقد ساق "هيرمان آيلتس" حججا موضوعية عزز بها الطلب الأمريكى . وبدأ فتساءل عما إذا كانت العمليات العسكرية جنزءا من مخطط سياسى عام له جنزء سياسى مواز داخل ليبيا ؟ بمعنى أن مصر رتبت لانقلاب عسكرى ضد "القذافى" فى طرابلس" أو لحركة شعبية تقوم ضده . وكان الرد عليه بأن مصر لم تفعل ذلك ، وإن كان احتماله واردا عندما يرى الجيش الليبى والشعب الليبى عواقب استفزازات "القذافى" ضد مصر .

ثم أثار "آيلتس" موضوع كفاية القوات المصريسة المستركة في العملية لاحتىلال منطقة بحجم برقة . وأبدى أنه يشك في ذلك ، وأضاف أنه اطلع على صور استكشاف قامت به الأقمار الصناعية فوق منطقة العمليات ، وقد اتضح منها أن بعض ناقلات الجنود إلى الحدود الليبية قد تعطلت على الطرقات ، وإن عدم نجاح العملية العسكرية قد يؤدى إلى إفقاد الجيش المصرى لثقته بنفسه بعد ما حققه هذا الجيش في أكتوبر . والنقطة المركزية هنا ، هي أن أرض العمليات واسعة جدا والسيطرة عليها شاقة خصوصا إذا لجأت ليبيا إلى المقاومة على طريقة حرب العصابات .

ووصل "آيلتس" بعد ذلك إلى حجة أحس أنها سوف تؤثر على الرئيس "السادات" أكثر من غيرها ، فتساءل عما إذا كان الجيش المصرى في هذه اللحظة مستعدا لأن يجد نفسه ممنوعا من التمركز في الشرق في مواجهة إسرائيل ومحتشدا للعمل في الغرب ضد دولة عربية ؟

وكانت تلك قمة المفارقات!

وفي كل الأحوال فقد كانت رسالة واشنطن واضحة بضرورة وقف العمليات فورا .

ومن حسن الحظ أن الرئيس "هوارى بومديت" توجمه في هذه اللحظة إلى ليبيا ، ثم

ظهرت طائرته فجأة فوق مطار الإسكندرية وطلبت إذنا بالنزول فيه . وفى تلك اللحظة كان هناك بيان عسكرى مصرى يقول "إن قوات من وحدات الصاعقة المصرية تساندها القوات المجوية تقوم الآن بمهاجمة معسكرات ليبية فى منطقة واحمة جغيوب شمال غرب واحمة سيوة المصرية . كما أن الطائرات المصرية قامت بتدمير مطارى العضم والكفرة وقواعد كثيرة للرادار والصواريخ" .

كان اللقاء بين الرئيس "السادات" والرئيس "بومدين" عاصفا ، مع أن الرئيس "السادات" كان مطلوبا منه أمريكيا أن يوقف إطلاق النار، فقد ظن من الأنسب في هذه الظروف أن يعطى الفضل للرئيس"بومدين" ولو كغطاء يستر التدخل الأمريكي . وهكذا راح يشرح له "بومدين" أنه اضطر اضطرارا إلى العمل العسكرى . وكانت حججه :

- إن "القذافي" يتحرك بمخطط مرسوم له من الاتحاد السوفيتي الذي أوضح في بياناته بعد نشوب المعارك "انحيازه الكامل إلى وجهة النظر الليبية".
- إن "القذافي" يقوم بحملة كراهية ضده وقد استغلل شعار "رد العدوان" ليعبئ الشعب الليبي بالشك في مصر وفيه شخصيا ، والدليل على ذلك الطريقة المسرحية التي يتم الإعلان فيها عن "أسماء قوائم الشهداء الليبيين الذين قتلهم المصريون".
- إن "القذافي" يريد تغطية مشاكله الداخلية ، ولذلك افتعـل معركة مع مصر ولم يكـن أمامه ـ أى "السادات" ـ سوى أن يرد عليها بما يوقـف "القذافي" عند حــده. وقــد أعطى الرئيس "السادات" معلومات لـ "بومدين" مؤداها "أن القذافي يستخدم وسائل الحـرب البكتيريولوجية ضد القوات المصرية ، وأنه قام بتسميم عـدد من الآبـار التي تعتمد عليها القوات المصرية للحصول على مياه الشـرب" .

ودام اجتماع "بومدين" و"السادات" ست ساعات ونصف الساعة ، عاد بعده "بومدين" إلى طرابلس وبدأ يعد لترتيبات لوقف إطلاق النار بعد أن حصل من الرئيس "السادات" على قبول مبدئي بالفكرة . ولم يكد "بومدين" يغادر مصر حتى وصل إليها عدد من الرؤساء والمبعوثين العرب والأفارقة ، بينهم الرئيس "أياديما" رئيس جمهورية توجو الذي جاء معه بالسيد "ويليام أتيكى" سكرتير عام منظمة الوحدة الأفريقية . وبعدهما وصل السيد

"ياسر عرفات" والسيد "عبد الحليم خدام" والشيخ "صباح الأحمد الصباح". وكسانت ألسنة النار قد بـدأت تهدأ على الحدود المصرية ـ الليبيـة .

واكتشف الرئيس "السادات" أن فكرة غزو ليبيا أجهضت فى بدايتها ، ثم إنها لم تؤد إلى تغيير يذكر فى مجمل الوضع العام الذى يواجهه . فلا هى حققت مكسبا اقتصاديا ، ولا هى شدت اهتمام الشعب المصرى ، ولا هى ألهت القوات المسلحة المصرية . بل ربما كان العكس هو الصحيح . فقد بدا الأمر من أوله إلى آخره مغامرة غير مخسوبة فى موقف شديد الدقة والحساسية .

وكان لا بد من البحث عن فكرة جديدة ، وعن مخرج قابل للنجاح .

#### الـقــــدس

" الملك الحسن كان يتحدث معنى طوال الوقت كعضو في نقابة الملوك العرب " ( "موشى ديان" عن مقابلته مع ملك المغرب )

تلقى الرئيس "السادات" ثبلاث ضربات موجعة في النصف الأول من سنة ١٩٧٧:

- أحداث ١٨ و ١٩ ينايـر، حين وجد جمــاهير الشــعب المصرى تنتفض ضــد نظام حكمــه.
- نجاح كتلة "الليكود" في الانتخابات النيابية للكنيست الجديد في إسرائيل حين وجد أمامه صقور إسرائيل ، وكان يتصور أنه سيجد الحمائم (على فرض أن حزب العمل كان من حمائم السلام) .
- إجهاض محاولته الأخيرة لحل مشاكل مصر الاقتصادية بموارد ليبيا البترولية حين اكتشف أن الذى تصدى لإيقاف المحاولة ليس خصومه من العرب ، وإنما صديقه الجديد في البيت الأبيض .

كانت تلك حالة من الحصار فرضته الحوادث وخلقت به مناخا من حوله قابلا فى أى لحظة للالتهاب. ومن سوء الحظ أن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية فى مصر فى ذلك الوقت أحاطته بمجموعة من الأصدقاء والمستشارين كانت رؤاهام الاستراتيجية والاقتصادية والفكرية غائمة ومعتمة. وذلك وضعه تحت شعور مما يعرف فى علم النفس بحصار المكان" claustrophobia. وراح يبحث بعصبية عن مخرج مما يشعر به وكأنه يطبق عليه.

كان "كارتر" فى واشنطن من أكثر الناس متابعة لمشكلة الرئيس "السادات" ، وأ أنه يتحمل مسئولية خاصة تجاهه . فالرجل أثناء لقائهما فى واشنطن أعطاه ثقته وترك له قضيته أمانة ، وأظهر له اعتماده بالكامل عليه . وهـو لـم يستطع فـى الما يقدم له شيئا . بل إن الظروف فرضت عليه أن يقوم نحوه بـدور "نذيـر السـوء" :

- أخطره بما دار بينه وبين "بيجن" وليس فيه ما يشجع .
- \_ وطلب منه أن يوقف عمليته في ليبيا ، وهو يتصور أنه علق عليها أملا .

وبشكل ما ، فإن "كارتر" كان يشعر أن الرئيس "السادات" لا يعرف طبيعا السياسي الأمريكي بالقدر الكافي . فهذا النظام القائم على الضوابط والضمانات المسياسي الأمريكي بالقدر الكافي . فهذا النظام الأمريكي السلطة التي يتصور كثيرون في العيملكها . ثم إن إيقاع النظام الأمريكي بانتخابات عامة كل سنتين (كل أربع سنوات ومجلس النواب ونصف مجلس الشيوخ وحكام الولايات وكل سنتين لنصف الكواد ومعنى ذلك أن رئيس الولايات المتحدة يواجه حالة انتخابات مستمرة يتعرض فيهالمصالح والضغوط والنزعات التي تؤثر في الناخب الأمريكي . ومع أن هذا النظام حيوية ضخمة للتجديد في الولايات المتحدة ، فإنه يحد من حريسة الرئيسس في على السياسات خصوصا في المجال الدولي .

وأحس "كارتر" أنه مطالب بالتحرك على جبهة الشرق الأوسط، وإلا فإن الرئيس "السادات" سوف يتعرض للخطر في مصر بسبب الضربات الثلاثة التي تلة نصف العام الذي مضى ، وأيضا بسبب ما يمكن أن يندفع إليه من تصرفات نتيجة في الحفاظ على سلطته في مصر . وكان انحياز مصر للغرب جائزة من أهم الجواذ يمكن أن تحسم صراع الحرب الباردة . فإخراج الاتحاد السوفيتي من قلب الشرق لم يكن ممكنا على الإطلاق بواسطة الولايات المتحدة ، وإنما كان ممكنا بواسطة الأوسط نفسه . وقد قام الرئيس "السادات" بهذا الدور فعلا .

وفى يومى ٣٠ و ٣١ يوليو ١٩٧٧ عقد "كارتر" اجتماعين للجنة الدائمة لمجلس القومى، وطرح للبحث أمر الخيارات المطروحة أمام الرئيس "السادات". وفى خسلال البحث وطبقا لرواية "بيل كوانت" وهو يومها مختص بشئون الشرق الأوسط فى الأمن القومى، ومساعد خاص لـ "زبجنيو برجينسكى" ـ جرى الحديث عن الرئيس "السادات"، وذلك فى معرض بحث خياراته المتاحة من منظوره. وسجل "كو

إن "فانس" قال إن الرئيس "السادات" قوى في العموميات ، ضعيف عقدما الأمر إلى مستوى تنفيذها .

● وأما "برجينسكى" فقد كان رأيه أن مشكلة "السادات" هى عجــزه عـن التفرقـة بـين الحقيقة والخيال fact and fiction .

وكانت نتيجة الدرس والبحث : "أن الخيار المتاح للرئيس "السادات" هو مواصلة السعى على طريق التسوية السلمية ، وإن الولايات المتحدة مسئولة عن مساعدته باستبقاء قوة الدفع في هذه العملية وتحريكها باستمرار ."

وهكذا ، فإن "كارتـر" سارع إلى التصرف وقـرر إرسال وزيـر خارجيته "سايروس فانــس" إلى المنطقة بادئا بزيارة الرئيس "السادات" في بدايـة شهـر أغسطس ١٩٧٧ ولم تكن قد مضت على وقـف المعارك ضـد ليبيـا أكثر من عشـرة أيـام .

وتحتوى مجموعة أوراق الرئيس "كارتر" على مذكرة كتبها بخط يده تضمنت تعليماته إلى "سايروس فانس" وجاء فيها بالنص:

"إنك مقبل على مهمة صعبة في رحلتك القادمة . وأنا أتمنى أن تحقق

- (أ) أن تقنع الأطراف بالإطار الذى نقترحه للتسوية . وإذا لم تتمكن من ذلك فإنى أريد أن تكون المواقف محددة بحيث نستطيع أن نحشد أكبر قدر من التأييد ضد هؤلاء الذين يعترضون طريق التسوية .
- (ب) أريدك أن تقنع الأطراف بضرورة التفاهم قبل عقــد مؤتمـر فـى جنيـف.
   ويمكن أن يـتم ذلك العمل التمهيدى فى سـبتمبر فـى نيويــورك بمناسبة
   وجودهم جميعا فى دورة الجمعية العامة للأمـم المتحدة.
- (ج) الحصول على موافقة الأطراف على اتباع الترتيبات السابقة التي مورست من قبل أثناء مؤتمر جنيف.
- (د) أن ترتب لنظمة التحرير الفلسطينية وجودا فى المؤتمر مع بقية الدول العربية وعلى أساس اعتراف المنظمة بقرارى مجلس الأمن ٢٤٧ و ٣٣٨ مع قبيول فكرة أن المشكلة الفلسطينية سوف تكون على جدول أعمال المؤتمر.

إننا يجب أن نبقى الاتحاد السوفيتي على علىم بخطواتنا ، ويجب أن نتبع أسلوب الصراحة مع كل الأطراف ، ويجب أن نكون مستعدين لاتخاذ مواقف قوية

وعلنية بعد أن تعود من رحلتك. وإذا ما استجابت منظمة التحرير لطلباتنا بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، فلك أن تتصل بهم علنا أو سرا كما ترى مناسبا.

مع أحسن تمنياتي

جيمىي "

وعندما التقى "فانس" بالرئيس "السادات" فى الإسكندرية وجد \_على حد ما قاله فى تقريره إلى الرئيس "كارتر" فيما بعد \_ "إن الرئيس "السادات" نافد الصبر وضيق الصدر بما يسمعه . وكان "يتفجر" بتصورات كثيرة يريد أن يختبرها" . وحاول "فانس" تهدئته ، ثم اكتشف بعد قليل أنه أمام مشكلة حقيقية لأن الرئيس "السادات" لا يريد أن تكون التسوية فى المرحلة القادمة من خلال مؤتمر على نسق مؤتمر جنيف تحضره كل الأطراف العربية بوفود منفصلة \_ كما حدث من قبل \_ أو بوفد واحد كما يقترح عليه "فانس" الآن . وفيما يتعلق بفكرة وفد عربى واحد فإن "فانس" فوجئ بالرئيس "السادات" يقول له "إذا جلسنا فى وفد واحد فسوف ننفجر من داخلنا لأن كل واحد فينا سوف يكون له فيتو على الآخر" . وكان الحل الأفضل من وجهة نظر الرئيس "السادات" أن تتولى الولايات فيتو على الآخر" . وكان الحل الأفضل من وجهة نظر الرئيس "السادات" أن تتولى الولايات المتحدة دور الشريك الكامل فى اتصالات مع إسرائيل بحيث يمكن التوصل إلى حل مصرى المتحدة دور السريلي لا يكون على سوريا بعد ذلك غير أن تحتذى مثاله ، ويليها الأردن ، ولا يعود في وسع الاتحاد السوفيتي أن يفعل شيئا .

وكان الرئيس "السادات" يعتقد ، كما بدا من حديثه مع "فانس" ، أنه رتب الموضوع الفلسطينى وضمن اعتراف منظمة التحرير بالقرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ وإن بطريقة مبطنة. كان السيد "ياسر عرفات" فى مصر وقتها ، و"فانس" يعرف ذلك . وكان "أبو إياد" الرجل القوى فى المنظمة وقتها مع "عرفات" فى مصر . وقد حصل الرئيس "السادات" من "عرفات" على ورقة قدمها لـ "فانس" جاء فيها :

"إن منظمة التحرير تقبل قرار مجلس الأمن ٢٤٢ ، مع التحفظ بأنها تعتبر القرار غير كاف في إشارته للمشكلة الفلسطينية ، لأنه لا يشير في أي بند من بنوده إلى وطن قومى للشعب الفلسطيني homeland . وهي تعتبر أن لغة القرار ٢٤٢ متصلة بحق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بسلام".

وكان "فانس" راضيا عن هذه الصيغة رغم أن السفير الأمريكي في القاهرة اقترح أن تضاف إلى آخرها جملة "بما في ذلك إسرائيل". لكن "فانس" اعتبر الصيغة الفلسطينية التي قدمها له الرئيس "السادات" "معقولة" وكافية لدعوة الفلسطينيين لأن يكون لهم ممثل ضمن الوفد العربي الموحد وهي فكرة لم يكن الرئيس "السادات" قد اقتنع بها بعد، لكنه سمح بمناقشتها عسى أن تصل في النهاية إلى مخرج. وقد وصل في بحث التفاصيل مع "فانس" إلى حد اقتراح أن يكون المثل الفلسطيني في الوفد العربي الموحد من غير أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ، كما كان يطلب "فانس" ، ولكي لا تشبك إسرائيل في أن أحدا ينصب لها فخا لاعتراف غير مباشر بمنظمة التحرير لم تكن قابلة له. وقدم الرئيس "السادات" لـ "فانس" اسم الدكتور "إدوارد سعيد" ، وهو مفكر فلسطيني مرموق يعمل أستاذا للأدب المقسسارن في جامعة كولومبيا في نيويورك ، ثم إنه يحمل جواز سفر أمريكيا .

ولوهلة بدا أن الأمور تسير مع أن الرئيس "السادات" كان لا يسزال على شكوكه إزاء فكرة الوفد العربى الموحد ، لكنه تصور أنه إذا أخذ الفلسطينيين معه إلى تسوية مع إسرائيل فإن أحدا من الأطراف العربية لا يبقى في يده ما يزايد به عليه .

وهكذا ، فإنه كان جادا في مسألة التمثيل الفلسطيني بصرف النظر عن المؤتمر الدولى في جنيف ، وهل ينعقد أو لا ينعقد ، وهل يحضر العسرب فيه وفدا واحدا أو لا يحضرون.

وزاد على ذلك أن الرئيس "السادات" عـرض فى نفس يـوم وجــود "فانــس" فــى الإسكندرية على السيد "عرفـات" وبحضور "أبو إيـاد" \_ فكرة "غـزة" و"أريحـا" أولا بحيث تستطيع المنظمة أن تحصل على قطاع غـزة وعلى موطئ قـدم فى الضفـة الغربيـة ، وهـذا يعطيها صفـة مفاوض يقف على أرض وطنيـة ويعمل منها فى طلب بقيـة الأرض فى حــدود مفهوم وتفسيرات قـرارات مجلس الأمـن .

ولكن محاولة "فانس" نسفت من أساسها عندما ذهب إلى إسرائيل والتقى بس"بيجن" وقدم إليه نتائج محادثاته فى الإسكندرية . فقد اعترض "بيجن" أولا على العودة إلى جنيف أو إلى غيرها ، كما رفض بطريقة قاطعة اقتراح الوفد العربى الموحد . وفيما يتعلق بالفلسطينيين ، فإن "بيجن" أمسك بالورقة التى تحمل الصيغة التى حملها "فانس" وقال له "فانس" طبقا لروايته : "هذا شىء يمكن مقارنته بتصرف تشمبرلين فى ميونيخ حينما استسلم أمام هتلر ، وهو غير مستعد لذلك . وهو يعجب لأن بلدا يؤمن بالحرية مثل الولايات المتحدة يقبل ولو ورقة من جماعة إرهابية مثل منظمة التحرير ." ثم ختم كلامه له "إن إسرائيل لا تقبل هذا ، ولن تقبله".

وعاد "فانسس" إلى واشنطن بعد أن عاد مسرة أخسرى إلى مصسر ، والتقسى الرئيسس "السسادات". وكان ما زال يؤكد أن الرئيس "كارتر" سيجد وسيلة لإقناع "بيجسن" بأن مؤتمسرا دوليا على غرار جنيف هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية في الشرق الأوسسط يمكن أن ينتج عنها سلام حقيقي . ولكن "فانس" أحسس أن الرئيس "السادات" لينس متحمسا . ثم وجد الرئيس "السادات" ينفرد به لبعض الوقت ويعطيه مشروع اتفاق سسلام بين مصر وإسرائيل يعرضه على الرئيس "كارتر" . وقال "فانس" في مذكراته إن الرئيس "السادات" قال له إن المشروع الذي يقدمه له هو موقف مبدئي يمكن أن يكون أساسا للبحث ، لكنه ليس "موقفي النهائي" . ثم طلب إليه أن يقول ذلك للرئيس "كارتر" وأن يرجوه في الاحتفاظ بذلك سرا ، ولا ينقله الآن للإسرائيليين .

وفي هذه اللحظة المواتية تلقى الرئيس "السادات" رسالة من "نيكولاى تشاوشيسكو" أن وكان الرئيس الروماني فيها ينقل رسالة من "بيجن" تكرر رسائل سبق لـ "تشاوشيسكو" أن تلقى مثلها من قادة حـزب العمل ـ تعرض استعداد "بيجن" للقاء الرئيس "السادات" في أى مكان يختاره . وقال "تشاوشيسكو" إنه يشعر بعد لقاء بينه وبين "بيجن" أن رئيس وزراء إسرائيل الجديد "راغب في دخول التاريخ كرجل سلام ، وإنه من جانبه كصديق ينصبح بانتهاز الفرصة ، خصوصا وأنه يتصور بيقين أن "بيجن" سوف يكون مستعدا أن يعطبي الرئيس "السادات" مباشرة أكثر مما يمكن أن يعطيه له عن طريق "كارتر" أو غيره من الوسطاء . ثم إن "بيجن" قادر على تنفيذ ما يعد به ." ومن الغريب أن "تشاوشيسكو" أعاد استقلال الجزائر ، ولم يكن غيره ليستطيع إقناع الشعب الفرنسي بذلك . ولم يكن من لقائه لـ "كارتر" بتقدير ضعيف لكفاءته ـ رأى أن أفضبل طريق متاح للتسوية هو اتفاق مباشر بين مصر وإسرائيل . وهكذا ، فإنه إلى جانب رسالته الرئيسية عن طريق مباشر بين مصر وإسرائيل . وهكذا ، فإنه إلى جانب رسالته الرئيسية عن طريق الملك "تشاوشيسكو" ، بعث إلى الرئيس "السادات" برسائل تحمل نفس المعنى عن طريق الملك "تشاوشيسكو" ، بعث إلى الرئيس "السادات" برسائل تحمل نفس المعنى عن طريق الملك "الحسن" ملك المغرب ، وعن طريق الشاه "محمد رضا بهلوى" إمبراطور إيران.

كان "بيجن" بعد لقائمه بـ "كارتر" يريد أن يتجنب قدر ما يستطيع اعتماد الباب الأمريكي طريقا إلى العرب. ومن هنا ، وكما تظهر الوثائق ، فإنه بدأ بعد أسابيع في

السلطة باتصال مباشر مع الملك "حسين" أولا . وتم بالفعل لقاء فى العقبسة بين الملك "حسين" ووزير خارجية "بيجن" الجنرال "موشى ديان" . وفى هذا الاجتماع قال الملك لس "ديان"إنه مستعد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل غير عابئ بأى مواقف عربية معادية . لكنه لكى يقدم على ذلك "لا بد أن يحصل على شروط سخيسة تمكنه من مواجهة خصومه العرب فى عيونهم" ، وأول هؤلاء الخصوم منظمة التحرير التى قوى مركزها بعد أن حصلت فى الرباط سنة ١٩٧٤ على قرار باعتمادها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى . كان الملك على استعداد لقبول اتفاق منفصل إذا حصل على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية وعلى غزة . وحسابه أنه لو تمكن من ذلك لما وجد خصومه من العرب سبيلا إلى مهاجمته . وكان رأى "ديان" ، وقد صارح به الملك ، أن طلبه مستحيل . وكان رد الملك أنه بدون تحقيق هذا الطلب فإن إقدامه على تسوية منفردة هو المستحيل ذاته .

كان الملك "الحسن" أشد المتحمسين لدور الوسيط فى الصراع العربسى ــ الإسرائيلى ، وبعد اتصال "بيجن" به فإنه راح يلح من الرباط ، وقد عدل الاقتراح بلقاء مباشر بين "السادات" و"بيجن" لكى يكون مستواه أقل من مستوى الرؤساء ، ولكنه ينبغى أن يكون على مستوى مسئول يعطى الاقتناع للطرفين بجدية الموضوع . وكان الملك لمزيد من طلب الجدية على استعداد لوضع الاجتماع تحت رعايته .

كان الجنرال "أحمد الدليمى" هو مبعوث الملك مرة أخرى إلى الرئيس "السادات"، الذى جلس إلى الجنرال المغربي يحاول أن يستطلع منه تصور الملك لتنفيذ اقتراحه. وفيما بعد، قال الرئيس "السادات" إنه مشى على شاطئ البحر في المعمورة وحده عشرات الكيلومترات يفكر في الاقتراح، ثم انتهى إلى قبوله على شرط السرية الكاملة.

## وكان تفكيره:

- إنه لن يخسر شيئا باستكشاف نيات إسرائيل طالما أخذ كلمة الملك ووعده بسرية اللقاء.
  - إن الرئيس "كارتر" لا يبدو قادرا على عمل شيء .
- وإن المشكلة الآن معلقة \_على حد تعبيره \_ "بين الأرض والسماء" ، فاتفاقات
   فك الارتباط وضع مؤقت لا يصنع سلاما ولكنه يمنع حربا .

- إن التوصل إلى موقف عربي عام ميثوس منه في الظروف الحالية .
- إن أوراقه كلها على فرض التوصل إلى موقف عربى عام سوف تكون مرهونة بيد غيره ، وبالذات السوريون .
- إنه يعرف الأسباب كثيرة أن المطالب الإسرائيلية الحقيقية ليست في مصر ، وبالتالي فإنه من الممكن الوصول إلى حل مقبول للشعب المصرى .
- وإن الوصول إلى حل مقبول يفتح الباب لحمل الأزمة الاقتصادية في مصر لأن الحصول على مساعدات أمريكية سوف يصبح ممكنا بعدها .

ثم لم يلبث الرئيس السادات أن تلقى رسالة من الملك "الحسن" بأن الطرف الإسرائيلي أبلغه بأن مندوبهم إلى اجتماع يرتبه الملك سوف يكون وزيرالخارجية "موشى ديان" بنفسه.

ولم يكن الرئيس "السادات" يعرف وقتها أن الملك "الحسن" قد التقى بـ "موشى ديان" فعلا .

إن "موشى ديان" رسم صورة تفصيلية لمقابلته مع الملك يوم ه سبتمبر ١٩٧٧ . ومن المؤكد أن روايـة "ديـان" فى هذه الحالة صحيحة . فهو بالقطع حريص على عـدم إغضاب الملك "الحسن" من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الملـك "الحسن" لم يتعرض بتعليـق لما رواه "ديان". (٣)

قال "ديان" إن لقاءه مع الملك مساء هذا اليوم كان في القصر الملكي في فاس ، وإنه بدأ في الساعة الثامنة والنصف واستغرق ساعة ونصف الساعة قبل العشاء . وحضره عدد من خاصة الملك ، وعدد من الإسرائيليين الذين رافقوا "ديان" إلى لقائه السرى مع الملك . ويقول "ديان" إن حديث الساعة ونصف السلاماعة قبل العشاء كنان جوهر اللقاء . وروى "ديان" بكلماته :

 <sup>(</sup>۳) صفحة ٤٠ من مذكرات "موشى ديان": "الاختراق" Breakthrough ـ الصادر في لندن عن دار نشر
 "ويدنفيلد آند نيكلسون" عام ١٩٨٨ .

"كنا وحدنا اللك وأنا ، ولم يكن هناك مسترجم ، وكان اللك مفتوحا ووديا ولبقا ومباشرا . وقد أحس دون أى إشارة منى إلى أهمية أن يوضح لى موقفه فيما نحن بصدده . وعبر عن ذلك بقوله "إذا أصبح أمر هذا اللقاء معروفا فإن عرشى قد يسقط، إن لدى جالية يهودية كبيرة فى المغرب ، ولى شعبية بينهم . وبالنسبة لى فهم مواطنون مغاربة . إننى أتحدث بصراحة عن علاقتى باليهود وعن رغبتى فى تحقيق السلام بين الدول العربية وإسرائيل" . ووجد الملك ضروريا أيضا أن يعتذر عن غياب وزير خارجيته قائلا " إنه فى القاهرة يحضر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب" . وتحدث الملك عن العالم العربى مشيرا إلى حسرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) مشيرا إلى أنه كان هناك لواء مغربى حارب مع السوريين ضدنا فى هضبة الجولان . ثم ذكرنى مرة أخرى بأن لقاءه بى كعضو فى الحكومة الإسرائيلية يمثل مخاطرة بالنسبة له ."

#### ويمضى "ديان" في روايته ليقول:

"حتى بعد أن سمعت هذا الإيضاح من الملك فلم يكن ظاهرا لى لماذا قام بهذا المسعى من أجل السلام الآن؟ وما هو السبب الخاص الذى دعاه إلى ذلك؟ القد كانت هناك مواجهات متعددة بيننا وبين بلاده . وقد أخذت الانطباع بأن الملك بمزاجه يرغب في عمل أشياء طيبة بطبيعته do gooder by nature ."

(لم يسدرك "ديان" بوضوح كاف أن دافع الملك إلى مجهوده الذى قسام به الآن، كان \_ بين أسباب أخرى \_ مخاوفه مما يمكن أن يحدث في مصر بعد الفربات الثلاثة التى تلقاها الرئيس "السادات" في النصف الأول من سنة ١٩٧٧ \_ وأخطرها في رأيه حوادث ١٨ و ١٩ يناير ، وقد خشى أن تكون بداية حالة ثورية جديدة تجتاح العالم العربي وتصل تأثيراتها إلى الرباط.)

#### ويستأنف "ديان" روايته:

"إن الملك قال لى إنه كان يتطلع إلى زيارتى لكى يسمع منى آرائى فى المسكلة المركزية والهامة فى المشرق الأوسط وهى "كيف نصنع السلام ؟" وقلت له إن لدينا مماكل مع العالم العربى المنقسم على نفسه تجاه هذه المسألة . فهناك من لا يرغبون فى السلام مع إسرائيل ولا يريدون أن يروا علما إسرائيليا على مقدمة سيارة سفير إسرائيلي فى دمشق وأعنى بذلك حافظ الأسد . ثم شرحت للملك أننا نرى صورة متناقضة أمامنا فى العالم العربى . فمن ناحية لا تريد دولة عربية أن تنفر بعقد السلام معنا ، وفى نفس الوقت فإن العرب مجتمعين لا يستطيعون أن يصلوا معا إلى تصور لهذا السلام معنا . وقال الملك وهو يناقش ما

قلت "إن هناك دولة مستعدة للكلام معكم وهى مصر". وتمسكت بذلك وقلت للملك "إنه سوف يكون أمرا هاما لو استطاع ترتيب لقاء بيننا وبين ممثل سياسى مصرى". وقلت له إننا نريد اجتماعا على أعلى مستوى ، ويمكن أن يكون مع حسنى مبارك نائب الرئيس السادات ، أو مع السادات نفسه ، أو مع أى شخص ثالث يختاره الرئيس السادات ليمثله . وقد قال الملك إنه سيرد على خلال أيام ."

#### ويستطرد "ديان" فيقول:

"وعلى مائدة العشاء ، وبحضور مستشارى الللك ومساعدى الحاضرين معى ، أبدى الملك تفاؤلا بأنه يظن أن الرئيس الأسد سيوافق في يوم من الأيام على الاجتماع بنا . وشعرت أن الملك يحتفظ بتقدير عال للأسد . وقلت له أيضا إنه لم تجر اتصالات بيننا وبين الرئيس الأسد حتى الآن ، ولقد حاولنا ذلك وفشلنا . ولم يكن الملك متفائلا فيما يتعلق بالفلسطينيين . فالملك حسين ، في رأيه ، لا يستطيع أن يعقد اتفاقا معنا لأن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يطيح بعرشه . وأبدى الملك تقديرا للسادات على حساب سلفه جمال عبد الناصر لم يكن رجسلا صادقا ، وقسد خدع أصدقساءه وأعسداءه على السواء . ولكن السادات مختلف ."

وأضاف "ديان" إن الملك كان يتحدث طسوال الوقت باعتباره عضوا في نقابة الملوك العرب.

وعاد "ديان" إلى إسرائيل . ويوم ٩ سبتمبر .. بعد أربعة أيام من لقائه مع الملك "الحسن" .. تلقى رسالة من الملك بأن الأصور جرى ترتيبها ، وأن المبعوث المصرى المقابل لــه سوف يكون السيد "حسن التهامي" نائب رئيس الوزراء في مصر .

وكان "حسن التهامى" فعلا هو اختيار الرئيس "السادات" لذلك اللقاء السرى مع "ديان" فى المغرب. وهو اختيار سوف يظل إلى زمان طويل موضعا للدهشة ، خصوصا بعد أن تكشفت حقائق كثيرة تتصل بترتيبه قبل وقائعه ، وبينها أن اللواء "كمال حسن على" وهو وقتها مدير المخابرات العامة ، كلف بالانضمام إلى "حسن التهامى"، وسافر معه بالفعل ، لكنه لم يحضر الاجتماع صع "ديان" ولم يشارك فيه ، ولم يعرف حتى اسم المسئول الإسرائيلي الذي قابلسه "التهامى" ـ وإن كان قد عرف أنه "مسئول اسرائيلي كبير"!

#### حسب التهامسي

"هذا ما عندنا ولكم أن تقبلوه أو أن ترفضوه ، ولكن ليس هناك سبيل إلى مساومات" ("حسن التهامى"ك"موشسى ديان" أمام الملك "الحسن")

وإذا كانت هناك رواية واحدة بالنسبة للقاء الأول بين الملك "الحسن" و"موشى ديان"، فإن هناك روايتين للقاء بين السيد "حسن التهامى" وبين الجنرال "ديان". فقد أذاع كل منهما جانبه من الصورة.

#### روایــة موشی دیـــان :(٤)

قال "ديان" إن الاجتماع كان محددا له الساعة الثامنة مساء في قصر الملك في الرباط. ثم أبلغ في اللحظة الأخيرة أن الاجتماع سيتأخر بضع دقائق لأن نظيره المصرى يرغب في لقاء الملك وحده لعدة دقائق قبل الاجتماع. ثم يقول "ديان": "ولكن هذا اللقاء الذي قيل لنا إنه سيستغرق دقائق امتد لساعة كاملة".

### وتمضى روايـة "ديـان" وبكلماته على النحو التالى :

"وجدت نفسى أدخل إلى قاعة كبيرة كان اللك يقف فيها وبجانبه "الدكتور" التهامى وعدد من خاصة الملك. ولم يكن معى إلا مرافق واحد هو "رجلنا فى المغرب". ورحب بى الملك ترحيبا حارا، وقدمت له هديسة هى سيف كنعانى ورأس حربة من البرونز وكلاهما من الألفية الثانية قبل الميلاد. وبينما كان الملك يتفحص الهدية قلت له إنه قبل اختراع الفانتوم والميج فإن الإمبراطوريات كانت تغزى بمثل هذه الأسلحة في أيدى الإسرائيليين بعد

<sup>(</sup>٤) صفحتا ٤٤ و ٤٥ \_ المرجع السابق .

الخروج من مصر ، فإن الشعب الإسرائيلي استطاع أن يخضع مملكة كنعان والمالك المجاورة . وشكرني الملك ثم قال "إن هذه الأسلحة ذكريات حروب قديمة ، وقد جاء الوقت الآن لكي نبني السلام" . وقدمني الملك إلى "الدكتور" التهامي ، وهو رجل حسن المظهر له ذقن فضية مقصوصة بعناية وفوقها وجه يعكس قدرا كبيرا من الصحة والعافية. وقد راح يستعمل لهجية توحيي بالثقة بالنفس إلى درجة التوتر . وأخرج من جيبه رسالة ، وقال إنها من الرئيس السادات وإنه يريد أن يقرأها على . وفعل ذلك بصوت إملائي أراده مؤثرا . كانت الرسالة مقترحات يقرأها على . وقد أنهي حسن التهامي تلاوتها بقوله وهو يضغط على الكلمات شذا ما عندنا ، ولكم أن تقبلوه أو ترفضوه ، ولكن ليس هناك سبيل إلى مساومات" .

#### ويمضي "ديان" في روايته :

"وانتقلنا من حيث كنا إلى ما أسماه الملك عشاء عمل . واستمر هذا العشاء أربع ساعات وانتهى فى الساعة الثانية صباحا . واعتذر الملك بعد بدايته قائلا إنه سوف يذهب لزيارة والدته ويتركنا وحدنا نبحث ما بيننا بطريقة مفتوحة . وراح التهامى يتكلم، ومن خلال كلامه أحسست أنه جاء فعلا للبحث عن سلام . ولكن لفت نظرى أنه لم يكن يعرف شيئا عن الحقائق . وكل ما كان لديه هو الإلحاح على الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة بعد سنة ١٩٦٧ . وقد أوضح أنهم اتخذوا خطوة جريئة بهذا اللقاء معى ، وإن أحدا لا يعرف بأمره سوى رجلين في مصر وهما الرئيس السادات ونائبه حسنى مبارك. ثم عاد وضغط على أهمية السرية وألا وهما الرئيس السادات ونائبه حسنى مبارك.

وبشكل ما ، فقد أحسست أن إلحاحه على السرية يعكس أزمة كبرياء لديه لا يعرف كيف يعبر عنها ولا يعرف كيف يداريها !

وعاد الملك إلى الاجتماع بعد قرابة ساعة وكنا قد فرغنا من العشاء ، وأبدى رغبته في أن نتحدث بطريقة منظمة قائلا إنه سيفتتح الحديث . فهذا اجتماع "يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط ، وهو فرصة تتهيأ للأطراف لكى يناقشوا مباشرة ما بينهم". وأضاف أن "الدكتور" التهامي قريب من الرئيس السادات وموضع ثقته . ثم التغت إلى وقال إن مكانتي في إسرائيل معروفة ، وإن كلينا يستطيع أن يمهد للقاء بين السادات وبيجن . ثم دخل الملك إلى صميم مشاكل الأزمة قائلا "إن الأرض المحتلة هي الوضوع الرئيسي في الصراع" . ثم ركز بصره على التهامي قائلا "إن هذه الأرض الآن تحت سيطرة إسرائيل ، وإسرائيل لن على التون ضمانات أمن كافية ، وهكذا فالموضوع الذي يجب مناقشته هو ضمانات الأمن".

وانتقل الملك إلى المشكلة الفلسطينية فقال إنه على استعداد لقبول المنطق الذى يرى أنها خطر يتهدد مستقبل كل من إسرائيل والملك حسين . وهى مشكلة عربية ويمكن الوصول فيها إلى حل مرض الإسرائيل . ولكن ذلك يكون عن طريق الدول العربية كلها .

وفيما يتعلق بسوريا قال إن الرئيس الأسد برغم كل تصريحاته المعادية الإسرائيل سوف يجيء إلى السلام ، ولكنه لا يعتقد أن ذلك سوف يحدث إلا بعد أن يوقع الرئيس السادات صلحا مع إسرائيل . وأعطى الملك الكلمة للتهامى الذى بدأ فقال : إنه لم يكن يتصور يوما أن يلتقى بي إلا في ميدان القتال ، ولكن مقابلته لى هنا في بيت الملك الحسن ترضيه ، وقد جاء هنا للبحث عن السلام بفضل جهود الملك وبدافع الثقة التي يضعها السادات في بيجن وفي شخصيا . وأضاف أن السادات لم يكن يثق في الحكومة السابقة ، ولكنه مليء بالثقة فينا نحن (وزارة الليكود) .

ثم قال التهامى إنهم جادون فى البحث عن السلام . فدعونا نسرى كيف نستطيع تحقيقه ولكن على شرط أن نحتفظ بما نفعله بيننا وبدون علم الولايات المتحدة . وفيما بعد، وباتفاق على ذلك نستطيع أن نقول لهم . وقال إن السادات يعتقد أن الوقت قد حان لبحث التفاصيل معنا . وإن الرئيس الرومانى نيكولاى تشاوشيسكو اقترح عليه أن يلتقى مع بيجن عنده فى رومانيا ، ولكن الرئيس السادات فضل أن يتم اللقاء بوساطة ملك المغرب الذى يثق هو الآخر فى حكومة بيجن . وإن الرئيس السادات يعلق أهمية كبرى على اللقاء بيننا كمقدمة للقاء بينه وبين بيجن ، فهو لا يريد لذلك الاجتماع على مستوى القمة أن يفشل لأن موضوع السلام هام بالنسبة له ، وعليه تتوقف مسألة السيادة والشرف الوطنى ،

ثم أوضح التهامى أنهم يريدون إجراء جولات أخرى من المباحثات المكثفة بيننا ، ثم يتم الانتقال بها إلى جنيف في مؤتمر يعطى للجميع سقفا . وأضاف أنه واثق أن اتفاقا بين مصر وإسرائيل سوف يكون له تأثير كبير على الرئيس الأسد وعلى اللك حسين . وأضاف أنه في ظرف أربع سنوات أو خمس فإن المشكلة كلها يمكن أن تحل . وتدخل الملك الحسن عند هذه النقطة من الحديث وقاطع حسن التهامى قائلا له "ليس لك أن تحدد مواعيد".

وعاد حسن التهامى إلى حديثه فقال إن السادات يريد سلاما وليس استسلاما . وظللت أستمع إليه ثم قلت فى النهاية "إننى سوف أعود إلى رئيس الوزراء بيجن وأبلغه بما سمعته الليلة". وحين حاول أن يحصل منى على إجابات أكثر تفصيلا قلت له "أرجوك أن تتذكر أننى هنا مجرد رسول لبيجن وليس من حقى أن أبدى وجهة نظر فيما سمعته منك". ووجدت ضروريا أن أستوضحه فى مجموعة من

الأسئلة ، فسألته عن استعداد السادات لتسوية منفردة مع إسرائيل ، وعن رأيه فى حرية الملاحة فى البحر الأحمر ، وعن رأيه فى الجولان ، وعن رأيه فى القدس ، وعن تصوره لحل القضية الفلسطينية . وقلت له إننا نثق فى السادات ولكننا لا نثق فى بقية الزعماء العرب وأولهم حافظ الأسد .

وتدخل اللك ليقود الاجتماع إلى نقاط يتفق عليها ، وجرى الاتفاق على النقاط الثلاثة التالية :

- ١ إن كلا من الطرفين سوف يعود إلى رئيسه ليعرض عليه ما دار بيننا . وإن
   على أن أحمل إلى بيجن طلب السادات بتعهد إسرائيلى بالانسحاب من
   الأراضي الواقعة تحت إدارتنا كشرط لاستمرار المحادثات .
- ٢ ـ إن كلا من الطرفين سوف يعد مشروعا للسلام يقدمه للآخر كى يدرسه قبل
   اجتماعنا القادم هـ و وأنا . وإن ما يقدمه كلانا من مشروعات سوف يعرض
   على الولايات المتحدة الأمريكية .
- ٣ وإذا جـرت موافقة رؤساء الحكومات على ذلك فيكون الاجتماع القـادم فـى
   المغـرب فى ظرف أسبوعين .

وحاول حسن التهامى أن يلح فى أسئلته على ، وأجبته بأن كل شىء يمكن أن يطرح للتفاوض . وانتقل حسن التهامى من ذلك إلى مهاجمة عبد الناصر . ووجه إلى سؤالا غريبا، فقد ركز بصره على وسألنى : "قل لى بصراحية أليم يكن جمال عبد الناصر متآمرا معكم سنة ١٩٦٧ ؟" ولم أجيد عندى إجابة على مثل هذا السيسؤال . واستطرد التهامى يقول "إنه رجيل مجنون ، وأنا سوف أكتب كتابا عنه" . "

#### ويختم "ديان" كلامه قائلا:

"إننى عدت بعد ذلك إلى إسرائيل وقدمت تقريرى إلى بيجن ، واتفقنا على منا يلي :

- ١ ـ أن نتبادل مع السادات مشروع معاهدات سلام بحيث يدرس كل منا موقف الآخر . وأن نخطر الأمريكان بأننا نتفاوض مع دولة عربية دون أن نسميها بالذات .
  - ٢ \_ إنه يجب أن أواصل لقاءاتي مع حسن التهامي .
- ٣ ـ إنه لا داعى للتفكير الآن فى لقاء مباشر بين بيجن والسادات لأن بيجن
   ليس على استعداد لأن يعطى تعهدا باستعداد إسرائيل للانسحاب من
   الأراض المحتلة ."

ونقل "ديان" عن رئيس الوزراء قوله "إن السادات سوف يعسرف رأينا في شسرط الانسحاب عندما يطلع على مشروعنا للسلام الذي سنقدمه له".

روايــة حسـن التهامــي:

في مقال منشــور (٥) روى "حسن التهامي" القصة على النحـو التالي :

"كان هـوى الكتلتين العظميين في ذلك الوقت هـو الاسترخاء المؤدى إلى ضياع الحقوق . فكان قـرار إجراء الحوار (اللقاء مع ديان) في حـد ذاته كسـرا لذلك الجمود وإثباتا لعدم الاعتراف بالسطوة الدولية العالمية ، وأننا أحـرار في خطواتنا وسياستنا . ولما قيل لى إن المقابلة ستكون مع ديان بنى إسرائيل اتسـم الموقف بنوع من التحدى . فديان في نظر العالم صاحب عملية اكتساح حرب ١٩٦٧ ومحقق أحـلام السرائيل وآمالها ، بينما لم يكن في نظرى سـوى أعـور بني إسرائيل الذي دخـل القدس الشريف على حين غفلة من أمتنا وشعوبنا وتاريخنا ، وإنه لا بد أن يكسـر شوكة هذا الرجـل رجـل منـا يوما من الأيام . وبهذا المفهوم والدافع السياسي والقرار ذهبت لمواجهته في هذا الموقف . فلما بادرني بالسـلام ومـادا يمينـه للمصافحـة لم أصافحه ، ولكنني رددت عليه السلام الذي ألقـاه بالعربيـة التي يتحدثهـا بطلاقـة لسان أهـل الشام . وقلت له إننـي لم أتوقع في حيـاتي أن أقابلـك إلا مواجهـة في ميدان الموكـة . فرد قـائلا "إنه يعتز بهذا اللقـاء الذي يعتبره تشريفا لـه ، فإنـه لم يكـن ليتوقـع أن يلتقـى برجـل من مصـر على هذا المستوى من المنصب التيخ الشخصـي" !"

وفى حديث صحفى (٦) قال "حسن التهامى" إن "ديان" قال له حينما قابله فى المغرب "إنكم أصبتمونا بزلزال (سنة ١٩٧٣) وكنا نعطى الأوامر للجنود الإسرائيليين بالتوجه إلى ساحة القتال مع مصر فيلجئون إلى تعطيل الدبابات أو الآليات ، أو كانوا يختبئون بها فى المقابر ، حتى لا يواجهوا الموت على أيدى المصريين". وتساءل "ديان" مندهشا (طبقا لرواية "حسن التهامى" فى هذا الحديث الصحفى) - "لماذا أوقفتم الحرب فى اليوم الرابع وكنا على استعداد لأن نستسلم لكم فى مقابل أن تبقونا أحياء فقط ؟ وكنا معتقدين أنكم سوف تستمرون فى الزحف إلى إسرائيل . وقد حدث انهيار كامل وانتظرنا التسليم فى أى لحظة مقابل أن تبقوا علينا أحياء . وقد ذهبت جولدا مائير إلى أمريكا لتطلب منهم الاستسلام . وهذا ثابت ومعترف به فى المصادر الإسرائيلية ذاتها ." وقد

<sup>(</sup>٥) مجلة أكتوبر بتاريخ ١٩٧٩/١٢/١٦ .

<sup>(</sup>٦) جريدة الأنباء الكويتيـة بتاريخ ١٩٨٦/٤/١٨ .

وصف كيسنجر جولدا مائير فى مذكراته بأنها كانت حين قابلها أثناء الحرب كالفحمة المحترقة بعد أن كانت قبلها مثل الزهرة اليانعة . ولهذا فإننى قلت لديان عندما قابلته "اسمع ، نحن نتفاوض من مركز القوة" ."

ويبقى الآن ما نقله السيد "حسن التهامى" إلى الرئيس "أنور السادات" ، وليست هناك بشأنه غير رواية واحدة وهى رواية الرئيس "السادات" نفسه . وقد أشار إليها فى اجتماع عقده للمكتب السياسى للحزب الوطنى يوم ١٢ نوفمبر ١٩٧٧ . وقال الرئيس "السادات" بعد أن أبلغ أعضاء المكتب السياسى باللقاء الذى تم فى المغرب بين "ديان" و"حسن التهامى" لان "التهامى" أبلغه بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من الأراضى المصرية دون تأخير ، ون "التهامى" أبلغه بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من الأراضى المصرية الأراضى العربية الأراضى من بقية الأراضى العربية المحتلة على أساس تعديلات طفيفة كما جاء فى "مشروع روجرز" ، وإنه الآن واثيق من النجاح خصوصا وأنه يتذكر أن "كيسنجر" طالما قال له إن الصراع العربي الإسرائيلى قضية نفسية قبل كل شيء ، ولو انكسر الحاجز النفسي لحلت مشكلة الأمين الإسرائيلي وهى العقبة الرئيسية بالنسبة لاستعداد إسرائيل للسلام .

كان الرئيس "السادات" لا يـزال يفكر في الطريقة التي يدفع بهـا الأمـور ، خصوصا وقد كان في ذهنه على الدوام أن يتجنب فكـرة مؤتمر جنيـف ، وألا يـترك نفسه تحـت رحمـة ما أسماه مزايـدات السوريـين والفلسطينيـين . وهكذا قرر أن يقـوم بزيـارة إلى رومانيـا يسأل فيها الرئيس "تشاوشيسكو" ويسمـع منـه . وكـان لديـه سـؤالان وجههما مباشـرة إلى الرئيس الروماني في لقاء بينهما يـوم ٣٠ أكتوبـر ١٩٧٧ .

وطبقا لرواية الرئيس "السادات" نفسه فقد كان الســـؤال الأول : هـل بيجـن رجـل سلام ؟ \_ ورد "تشاوشيسكو" بالإيـجاب .

وكان السؤال الثانى : وهل بيجن يملك القوة للوصول إلى اتفاق وإلى التزام بتنفيذه ؟ وكان رد "تشاوشيسكو" بالإيجاب أيضا .

ومر الرئيس "السادات" في طريق عودته من رومانيا بطهران ، والتقي بالشاه الذي تسلم في نفس يوم وصول الرئيس المصرى إلى العاصمة الإيرانية \_ خطابا من "بيجن" قام "يورى لوبراني" القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في طهران بتسليمه إلى "أسد الله علم" رئيس الديوان الإمبراطورى .

واستنادا إلى ما تلقاه شاه إيران من "بيجن"، فإنه من جانبه شجع الرئيس "السادات" على ما أسماه "عملا جريئا" يكسر العقدة المستعصية لأزمة الشرق الأوسط.

ولم يكن الرئيس "السادات" قد استقر بعد حتى هذه اللحظة على نوع "الخطوة الجريئة" التى يقوم بها . كان حائرا فى شأنها ، وكان تطور الأحداث فى واشنطن يزيد من حيرته . فوزير الخارجية الأمريكى "سايروس فانسس" ما زال يقوم بالأعمال التحضيرية اللازمة لمؤتمر جنيف ، رغم علمه باعتراضات كل من الرئيس "السادات" ورئيس الوزراء مناحم بيجن" على فكرته ، فهو حتى هذه اللحظة لم يكن قادرا على إيجاد صيغة أخرى تؤمن لقاء الأطراف ، ولم تكن لديه فكرة عن أن اجتماعا عقد بين "حسن التهامى" و"ديان" فى المغرب .

ولم يعرف "فانس" بأمر هذا اللقاء إلا عندما وصل "ديان" إلى نيويورك لحضور اجتماع الأمم المتحدة يوم ١٩ سبتمبر ، وقابل وزير الخارجية الأمريكي وأخبره بسر اللقاء، وطلب الله كتمانه إلا على الرئيس "كارتر" ومستشاره للأمن القومي "برجينسكي" ولا أحد غيرهما. والملاحظ أن الرئيس "السادات" في القاهرة توقع أن يحدث شيء من هذا النوع . وهكذا ، فإنه قام عن طريق أحد مساعديه وهو المستشار "أسامة الباز" بإخطار السفير الأمريكي في القاهرة "هيرمان آيلتس" بأن اجتماعا تم في المغرب بين "حسن التهامي" و"موشى ديان" ، وإن الهدف منه استكشاف مدى جديسة إسرائيل في العمل من أجل السلام ، وليس الهدف منه أن مصر مستعدة لعقد صلح منفرد مع إسرائيل .

وكان وزير الخارجية المصرى "إسماعيل فهمى" قد وصل هو الآخر إلى نيويورك يحمل معه خطابا من ثمانى صفحات موجها من الرئيس "السادات" إلى الرئيس "كارتــر". وتوجه "إسماعيل فهمى" من نيويورك إلى واشنطن وقابل "كارتـر" لتسليمه الرسالة . وأثناء المقابلة قال "إسماعيل فهمى" لـ "كارتـر" طبقا للتقرير الذى كتبه "ويليام كوانـت" عن وقائعها : "إن الرئيس السادات نفد صبره من ضياع الوقت ، وهو يشعر أن الوقت قـد حـان لتصرف حازم مع إسرائيل ، وتكثيف ضغط أمريكـى عليها" . ورد "كارتـر" بأن ذلك لو جـرت محاولته يكون نوعا من الانتحار السياسـى ، وهو ليس مستعـدا له ، والأولى من ذلك هو استعجال عقد مؤتمر جنيف ، وإنه لا بد من إدخال السوفيت فى الصورة .

وحدث أن الرئيس "كارتسر" بعد ذلك دعسا وزيسر الخارجيسة السوفيتى "أندريسه جروميكو" إلى مقابلته . وكان "جروميكو" هو الآخسر قسد توجسه إلى نيويسورك لحضور الجمعيسة العامسة . وصدر بيان مشترك عن اللقاء يمثسل وجهسة نظسر الولايات المتحسدة والاتحاد السوفيتى بضرورة الإسسراع فى تحضير إطسار التسويسة ، كمسا تضمسن أيضا توصيفا لبعض الأسس اللازمسة لإنجاحها .

وفى نفس اليوم الذى أذيع فيه البيان الأمريكى ـ السوفيتى ، طلب "ديان" مقابلة عاجلة مع "كارتر" ليرجوه " ألا يقطعوا الطريق على اتصالات مباشرة تجرى بين الأطراف". وقد أعاد "ديان" على الرئيس الأمريكى ملاحظة سبق له أن ذكرها لوزير خارجيته "سايروس فانس" قال فيها : "لا تهتم كثيرا بما يقوله إسماعيل فهمى (وزير خارجية مصر) فهو الآن يمثل نفسه ولا يمثل آراء السادات" . ولم يذكر "ديان" شيئا عن سنده فى هذه الرواية ، وكان تركيزه الملحوظ على اللقاء بينه وبين "حسن التهامى" . ولم يكن "كارتر" شديد الاهتمام بهذا اللقاء الذى جرى بين "ديان" و"التهامى" ، وقد مال بفكره إلى اعتباره بادرة حسن نية ، لكنها بطبيعتها أقل من حجم الأزمة المطلوب مواجهتها . لكنه مع ذلك ظلل حائرا في طريقة مواجهة الأزمة ، خصوصا وأن مواقف الأطراف العرب بدأت تقلقه بعد وصول السيد "عبد الحليم خدام" وزير خارجية سوريا \_ إلى نيويورك .

كان على "كارتر" أن يرد على رسالة الصفحات الثمانية التى حملها إليه "إسماعيل فهمى" من الرئيس "السادات". ولم يكن دافعه إلى ذلك مجرد حلل أزمة فرضت نفسها عليه ، ولكن مصالحه الانتخابية بدأت تتداخل مع الأزمة . فذلك الوقت هو خريف ١٩٧٧ ولم يبق على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ ، وهى مؤثرة على انتخابات الرئاسة بعدها، سوى عام واحد ، وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لها . وكان "كارتر" يعول فيها كثيرا على نجاح يتحقق له في حل أزمة الشرق الأوسلط يؤثر إياجابيا على معركة التجديد النصفى ، ويؤثر بطريقة حاسمة على فرصه في مدة رئاسة ثانية ـ وذلك مطلب كل رئيس طوال مدته الأولى .

وربما لمزيد من التأثير الدرامي أراد "كارتسر" أن تكون رسالته بخط يده ، شخصية وحميمة إلى أبعد حد للرئيس "السادات" . وكان نصها كما يلي :

" البيت الأبيض

واشنطين

۲۱ أكتوبر ۱۹۷۷

عزيـزى الرئيس السادات (٧)

عندما التقينا معا ، وحدنا ، في البيت الأبيض تأثرت جدا وشعرت بالعرفان لوعدك لي بأنني عند لحظة فارقة أستطيع أن أعتمد على مساعدتك . وإنه عندما

 <sup>(</sup>٧) هناك صورة لهذا الخطاب بخط يد الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" ، وهي منشورة في الملحق الوثائقي
 لهذا الكتاب تحت رقم (٣٢) .

تثور الماعب فى وجسه بحثنا المشترك عن حل لأزمة الشرق الأوسط فإنى أستطيع أن ألجأ اليك. والآن ، فإننا وصلنا إلى مثل هذا الوضع ، وأنا فى حاجة إلى مساعدتك.

إن وزير الخارجية فانس قدم كل الايضاحات التى طلبتموها من الولايات المتحدة (الواردة في خطاب الثماني صفحات) وهناك قدر كاف من المرونة في اللغة يستطيع الاستجابة لاهتماماتكم.

إن الوقت قد حسان لنتقدم إلى أمسام . وإن تأييسدك العلنسي لخطتنا في حسل الأزمسة مسسسألة مهمسسة وربمسسسا حيسويسة سافى دفع كل الأطراف إلى التحرك نحو جنيف .

إن هذا نداء شخصي أوجهه إليك طالبا تأييدك.

ولك ولأسرتك أصدق أماني .

صدیقك جیمی کارتر"

كان "كارتر" يتحدث عن تسريع مؤتمر جنيف . وكان الرئيس "السادات" قد ازداد اقتناعا بأنه لا فائدة من مؤتمر في جنيف ، وفي نفسس الوقت فقد كان يريد ـ على حد قوله ـ مساعدة "كارتر" . وراح يقول لمن حوله إن الأمور في حاجة إلى عمل درامى ، إن الأزمة تحتاج إلى "صدمة كهربائية" . ثم قال فجأة إنه مستعد للقاء "بيجن" وجها لوجه، وهو لا يريده اجتماعا سريا كما يقترح "تشاوشيسكو" والملك "الحسن" وبعدهما شاه إيران ، لأن الاشتراك في اجتماع سرى مع "بيجن" سوف يتسرب أمره ويتخذ وسيلة

إن الرئيس "السادات" تحدث لأول مرة عن تفكيره في لقاء مباشر مع "بيجسن" وجها لوجه أثناء رحلة طائرته من بوخارست ـ بعد لقائه بالرئيس "تشاوشيسكو" ـ إلى طهران لكى يلتقى بالشاه . وساعتها ، وطبقا لروايته ، فإن "إسماعيل فهمى" أصيب بحالة من الذعر لم يستطع إخفاءها . ثم عاد "السادات" إلى الفكرة وفي ذهنه رسالة "كارتر" إليه ، وبعد أن تبلور تصميمه على أنه لن يمشـى على الطريق إلى جنيف . ويبدو أن "إسماعيل فهمى" حاول أن يجد مخرجا معقولا ، فقدم للرئيس "السادات" اقتراحا بأن يعرض على الرئيس "كارتر" فكرة أن يدعو إلى اجتماع في البيت الأبيض يحضره رؤساء الدول العربية

المعنية بالأزمة كلهم ، ويحضره كذلك رؤساء الدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمسن والمسئولة بالدرجة الأولى عن قراراته . وكان رأى "السادات" أن الاقتراح معقول لكنسه سيؤدى إلى إحراج "كارتر" ، فقد تظهر مسائل إجرائية ومسائل متعلقة بالحساسية ، وشد وجسذب بين الأطراف من أجل شروط مسبقة لضمان نجاح اللقاء . وذلك قد يقود الفكرة كلها \_ على أرجح الاحتمالات \_ إلى حائط مسدود .

وعاد "إسماعيل فهمسى" إلى تعديل اقتراحه لكسى يكون الاجتماع المقترح فى القدس الشرقية، وفى أحضان المواقع المقدسة لمدينة السلام. ولوهلة ، راقست الفكسرة للرئيس "السادات" وأمر بإرسالها إلى الرئيس "كارتر" ،الذى طرحها للمناقشة فى اجتماع ضيسق يموم وقد برخينسكى"، وقد استهولوا جميعا إمكانية تنفيذها لعدة أسباب:

- بينها ، أنه من الصعب تصور اجتماع في القدس الشرقية يحضره الرئيس السوفيتي "ليونيد بريجنيف"، والرئيس الصيني "هوا جو فنج"، فضلا عن الزعيم الفلسطيني "ياسر عرفات".
- وبينها ، أن بعض الدول العربية ـ سوريا بالذات ـ لن تحضـر بـدون تمهيــد وقبـل الحصول على ضمانـات .
- وبينها ، أن مثل هذا اللقاء في القدس سوف يكون كابوسا أمنيا لا يضمن أى من المشاركين فيه حياته ، سواء من المتطرفين اليهود أو المتطرفين العرب .
- وبينها ، أن مؤتمرا بهذا الحجم وبهذه الأهمية يقتضى ، على فرض قبول الفكرة ،
   استعدادات لا تقل عن سنة .
- وبينها ، أنه إذا رفضت اسـرئيل ـ والقدس تحت سيطرة قواتها ـ فسوف يتحـول الاجتماع من دراما إلى مهزلة .

وبينما كان "كارتر" ومستشاروه يدرسون فكرة المؤتمر في القدس ، كان الرئيسس "السادات" يزداد اقتناعا بتأثيرها المسرحي والدعائي ، وبإمكانية نجاحها في كسر عقدة الاتصال المباشر العلني بين العرب وإسرائيل على مستوى القمة .

وقام الرئيس "السادات" باستعجال رد من "كارتر" على فكرته بواسطة السفير "هيرمان آيلتس". وكان داعيه إلى الاستعجال أنه يريد أن يعلن الاقتراح فى اجتماع يعقده مجلس الشعب المصرى يوم ٧ نوفمبر. وحاول "آيلتس" أن يتعجل رد "كارتـر"، لكن "كارتر" كان يريد أن يصوغ ردا مهذبا لا يصيب الرئيس "السادات" بإحباط جديد. وبناء على إلحاح

من "هيرمان آيلتس" تأجل خطاب الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشعب لمدة يومين لإتاحة فرصة أوسع لـ "كارتر" ولرد إيجابي منه !

كان موعد خطاب الرئيس "السادات" هو السادسة مساء . ولم يتلق ردا من "كارتر" إلا قبلها بساعتين حين توجمه إلى لقائه على عجل السفير "هيرمان آيلتس" ، وكان رد "كارتر" سلبيا . وطبقا لـ "آيلتس" فإن الرئيس "السادات" عمير عن شعمور عميسق بخيبة الأمل لانعدام الخيال السياسي في واشنطن .

وهكذا فإنه عندما توجه الرئيس "السادات" لإلقاء خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية، كانت مشاعره موزعة بين الاقتناع بفكرة لقاء في القدس ، وبين اعتراض جاءه من "كارتر" بعدم الموافقة عليها . وربما أن ذلك يفسر الطريقة الملتبسة التي طرح بها استعداده للذهاب إلى القدس .

# الفصل الرابع

# متاهات السلام

شروط أى عقد سياسى أو غير سياسى ،
لا بد أن تكون محفوظة ومضمونة للأطراف
قبل البدء فى تنفيذه .
وليس معقولا فى أى اتفاق
أن يبدأ طرف من الأطراف فى إعطاء ما لديه مقدما،
ثم يعتبر أن من حقه
أن يحصل على استجابة الطرف الآخر تطوعا .
وحتى على المستوى الشخصى ،
فإن "المهر" فى عقد الزواج يتحدد قبل ليلة الفرح ،
وليس صباح اليوم التالى !

## الكنيســت

"- سوف يحاصرونك يا سيادة الرئيس ...
- كنت أظنك تعرفنى أكثر وتعرف أن أحدا
لا يستطيع أن يحصرنى فى ركن "
( حوار بين الرئيس "السادات" والسفيرالأمريكى
"هيرمان آيلتس)

كان الرئيس "السادات" يريد لخطابه أن يحظمى بأكبر تأثير ممكن . وقد دعى إلى حضوره أكبثر من ثمانين مراسلا أجنبيا في مصر لم توجمه إليهم من قبل دعوة لمثل هذه المناسبة .

كذلك حرص الرئيس "السادات" على أن يكون السيد "ياسر عرفات" واحدا من المدعوين ، وكان يعرف أنه موجود فى مصر . لكن الرئيس "السادات" اكتشف قبل الاجتماع بيوم واحد أن رئيس منظمة التحرير غادر القاهرة إلى طرابلس . وجرى اتصال بـ"ياسر عرفات" طلب إليه فيه بإلحاح أن يحضر جلسة مجلس الشعب "مساء غد" . وقرر إرسال طائرة خاصة إلى طرابلس لتأتى به . وجاء سعيدا لما ظنه تكريما له واهتماما به .

وخلال هذه الترتيبات والاستعدادات ، كان الرئيس "السادات" تحت تصور أنه سوف يتطرق في كلامه إلى الاقتراح الأول بشأن الاجتماع الموسع في القدس . وبدأ يلقى خطابه ، ثم وصل إلى النقطة التي ألقى فيها قنبلته ، وقال إنه "مستعد للذهاب إلى أي مكان في العالم بحثا عن السلام حتى لو كان هذا المكان هو القدس ذاتها والكنيست نقسه" . وكانت الدهشة قد أخذت كل الحاضرين . وعندما نزل الرئيس "السادات" من المنصة سأل كبار مساعديه عن انطباعهم ، فقال له رئيس الوزراء السيد "ممدوح سالم" إن كلامه "عن الذهاب

للقدس يمكن أن يحدث مشاكل كبيرة". كما قال له المهندس "سيد مرعى" رئيس مجلس الشعب "إنه خانف جدا من رد الفعل". وأما وزير الخارجية "إسماعيل فهمى" ، الذى كان يعرف خلفية فكرة اجتماع القدس الموسع ، فقد كان قادرا على تمالك أعصابه واكتفى بأن قال للرئيس إن "الخطاب يحتاج إلى إيضاحات حتى لا يساء فهمسه". وكان تقديره أن "السادات" من فرط حماسته لفكرة المؤتمر الموسع فى القدس أفلتت منه عبارة عكست خيبة أمله فى رفض "كارتر"للفكرة أكثر مما عكست حماسته للذهاب إلى القدس.

وكان "ياسر عرفات" في حالة عصبية شديدة ، وكان تعليقه : "إن الرجل ألبسنى العمامة وأنا جالس أمامه" . وخرج من مجلس الشعب إلى المطار مباشرة يريد مغادرة القاهرة بسرعة حتى لا يلحق به شيء من أثر التساقط الذي ستحدثه "قنبلة السادات".

كانت الحوادث الآن تكتسب لنفسها حركة ذاتية تخرج عن سيطرة أي تخطيط.

- فى الساعة العاشرة مساء ، وعقب خروجه من مجلسس الشعب ، اتصل وزير الخارجية "إسماعيل فهمى" برؤساء تحرير الصحف يصدر إليهم تعليماته بعدم إبراز هذا الجزء من الخطاب الذى أشار فيمه الرئيسس إلى استعداده للذهاب إلى القدس وإلى الكنيست نفسه . وفى كمل الأحوال فلا يجب الإشارة إلى هذا الموضوع فى عناوين الصفحة الأولى ولا فى المقدمة التى تعرضها الصحف لملخص أى حديث.
- وعندما وصل الرئيس "السادات" إلى بيته وجد قرينته السيدة "جيهان" في حالة قلق مما سمعته من خطابه ، وأحس أنها تتصورها زلة لسان ، وغضب مؤكدا لها أنه "يعرف ما يقول" . وعندما فتح جهاز الراديو على بعض المحطات الخارجية ووجد أن كلامه هو مقدمة كل نشرات الأخبار ، التفت إلى السيدة "جيهان" يقول لها بثقة إن ما تصورته زلة لسان "أقام الدنيا وأقعدها". وأضاف "أنها رغمحياتها الطويلة معه لم تتعلم منه بعد درس السياسة"!
- وفى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق اتصل السفير الأمريكى "هيرمان آيلتس" بالرئيس "السادات" في بيته وقال له "سيادة الرئيس ، هذا يعنى أنك ذاهب إلى القدس ؟" ورد الرئيس "السادات" بثقة قائلا "هيرمان ، إننى قلت ما أنا مستعد لعمله". وعقب "آيلتس" بقوله "أخشى أنك ستذهب لأن بيجن لن يترك هذه الفرصة تفلت من بين أصابعه ، وأظن أنه سوف يحاصرك بها you will be الفرصة تفلت من بين أصابعه ، وأظن أنه سوف يحاصرك بها cornered ." وقهقه الرئيس "السادات" ضاحكا وقال "هيرمان ، كنت أظن أنك تعرفنى أكثر ، وتعرف أن أحدا لا يستطيع أن يحصرنى في ركن".

- س فى الساعة الحادية عشرة والنصف اتصل الرئيس "السادات" ببعض رؤساء التحرير يسألهم عن الطريقة التى تعاملوا بها مع خطابه . وحين أخبروه بتعليمات "إسماعيل فهمى" إليهم بعدم إبراز اقتراحه بالذهاب إلى القدس ، ثار على "إسماعيل فهمى" وطلب إسقاط تعليماته وعدم الالتفات إليها ، كما طلب التركيز على اقتراحه فى عناوين الصفحة الأولى .
- ـ وفى الساعة الثانية عشرة والنصف أوفد الرئيس "السادات" مدير مكتبه برسالة منه إلى السفير الأمريكي "هيرمان آيلتس" يبلغه رسميا أن الرئيس كان يعنى ما قاله، وأنه بالفعل ذاهب للقدس إذا ما تلقى دعوة من "بيجن".
- \_ وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كان الرئيس "السادات" ما زال ساهرا ونشيطا وفوارا بالحيوية ، وقد أخطر بأن "والتر كرونكايت" مذيع التلفزيـون الأشهر، وكذلك "باربرا وولترز" وهي وقتها نجمة التلفزيون الأكثر لمعانا - كلاهما يتصل به ويريد أن ينقبل على الهبواء من بيته أحاديث مصورة إلى العالم . وبالفعل وصلت معدات التصوير إلى بيت الرئيس "السادات" ، وبــدأ "كرونكـايت" حديثه بالقمر الصناعي مع الرئيس "السادات" ، وإذا هو يقول له "هل أنت مستعد فعلا يا سيادة الرئيس للذهاب إلى القدس ؟" ورد الرئيس "السادات" بألفة تعود على استعمالها مع نجوم التلفزيون : "والـتر ، إننى أعلنـت استعـدادى لذلك فعلا في مجلس شعبي" . وسأله "كرونكايت" : "ومتى تنوى أن تقوم بهذه الزيارة يا سيادة الرئيس ؟" ورد "السادات" : "والـتر ، عندما أتلقى دعـوة بذلـك". وكانت المفاجأة أن "والتر كرونكايت" قال للرئيس "السادات": "سيادة الرئيس ، معى على الخط الثاني وأمام مشاهدينا على الشاشة الآن رئيس الوزراء بيجن ، فهل تسمح لى أن أسأله متى يكون مستعدا لتوجيه الدعوة إليك ؟" ورد "السادات" : "بالتأكيد ، بالتأكيد ، sure, sure" . وسمع صوت "كرونكايت" يتوجــه بالسـؤال إلى "مناحم بيجن" ، كما سمع صوت "بيجن" يقول : "إننا سوف نبعست إلى الرئيس السادات الآن بدعوة رسمية لزيارة القدس وللحديث أمام جلسة خاصة للكنيست كما طلب".
- وصباح اليوم التالى كان السغير الأمريكى "هيرمان آيلتسس" يتوجه إلى منزل الرئيس "السادات" يحمل إليه دعوة مكتوبة وصلت إليه من "بيجسن" عن طريق واشنطن التى كانت مأخوذة بالمفاجأة ، لكنه لم يكن في وسعها أن تتخلف أو تتأخر عن الانضمام إلى مهرجان سياسي وإعلامي ضخم ترددت أصداؤه في العالم كله .

كان كثيرون من مساعدى الرئيس "السادات" ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "ممدوح سالم"، ورئيس مجلس الشعب المهندس "سيد مرعى"، ووزير الخارجية "إسماعيل فهمى"، ووزير الدفاع الغريق "محمد عبد الغنى الجمسى" - في قلق من سرعة التطورات. لكن كان هناك آخرون غيرهم من أصدقاء الرئيس "السادات" يبدون تحمسهم للفكرة ويعتقدون أن الوقت قد حان للخلاص من كل هذه "المصيبة الثقيلة مع إسرائيل" على حد تعبير أحدهم وهو المهندس "عثمان أحمد عثمان" الذي كان دوره بقرب"السادات" يرداد ويتفاقم يوما بعد يوم .

كان هناك أيضا من تحمسوا للفكسرة من خارج الدائرة المباشرة للرئيس "السادات" ، وبينهم الدكتور "مصطفى خليل" الذى اتصل بالرئيس "السادات" تليفونيا يقول له إنه مستعسد للسفر معسه إلى القدس والالتحاق بوفده إلى هناك بأى صفة يراها الرئيس "السادات" ، لأنه "مقتنسع بأن هذا هو المنهج العسلمي الصحيح لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي" .

كان الانقسام حول الفكرة عميقا . ودعا الرئيس "السادات" إلى اجتماع ضيق في بيته لطمأنة "المخضوضين" على حد تعبيره ، ولتقوية عزيمة المؤيدين لفكرته . وركز الرئيس "السادات" في الاجتماع على عدة نقاط طبقا لرواية الدكتور "مصطفى خليل" الذي حضر الاجتماع :

- ۱ إن كل أبواب الحل قد سدت ، وعليه الآن أن يأخذ الأمسر في يسده . والوسائل القديمة لم تعد مجديسة ، وقد جاء الوقت لصدمة كهربائية . والرئيس يسرى أن الصدمة الكهربائية حدثت بالفعل وأحدثت آثارها بأكثر مما كان يتوقع . وللكل أن يطلع على جرائد العالم ، وأن يصغى إلى إذاعاته ويشاهد تلفزيوناته .
- ٢ إن لسانه لم ينزلق بفكرة لم يجئ أوانها ، وإنما هذه الفكرة كانت تدور في مؤخرة رأسه منذ زمن طويل ، وقد قلبها على وجوهها المختلفة وزاد اقتناعه بها كلما أطال النظر فيها . وقد عرضها وهو عارف بأهميتها ولم يفاجئه رد الفعل ، وليس صحيحا أن رد الفعل جرّه بأبعد مما قصد . وهو من البداية يقصد ما وصل إليه .
- ٣- إن "بيجن"، كما فهم من "تشاوشيسكو"، مستعد للانسحاب من مصر ومستعد أيضا للانسحاب من الأراضى العربية المحتلة فيما عدا تعديلات طفيفة جدا ومتبادلة على الجانبين . (وعند هذه النقطة أخرج الرئيس "السادات" من مظروف معه خريطة فتحها أمامه وقال "إن خطوط الانسحاب مقبولة". ولم يقترب أحدد مدن هده الخريطة ، وظن الكل و مازال بعضهم يظن أن الرئيس "السادات" حصل على هذه

- الخريطة من الرئيس "تشاوشيسكو") . واستقر في فكر الجميع أن المغامرة مأمونسة ، وأن نتائجها كفيلة بأن تغطى على الصدمة التي أحدثتها .
- ٤ إن "بيجن" سوف يكون من الآن ، وحتى إتمام هذه الزيارة ، تحت ضغط أمريكى وعالمى شديد يفرض عليه ردا إيجابيا على هذه المبادرة ، ولا يترك أمامه فرصـــة للتلاعب. وأبدى الرئيس "السادات" أنه بهذه الخطوة كسر الحاجز النفسى بين العرب وإسرائيل ، وأخذ الدنيا كلها في صفه ، بما فيها الكونجرس الأمريكــــى والبيت الأبيض . وهــذا هــو سـنده الأكبر في مواجهــة "بيجن" عندما يلتقيــه في القـدس .
- ه \_ وأضاف الرئيس "السادات" أنه لا يريد أن يجعل المبادرة مقدمة لتسوية مصرية \_ إسرائيلية وإنما يريد أن يجعلها هجوم سلام عربيا . ومن هنا ، فإنه سوف يذهب إلى دمشق ويقابل الرئيس "الأسد" ويقنعه بأن يسمح له عندما يذهب للقدس بأن يتحدث باسم مصر وسوريا معا .

٢

## وايـز مـــان

" ترفق بسى يا سيسدى فأنا مجسرد فسلاح مقاتل ولست أستاذ جامعة كبيرا مثلك " ("موشى ديان" لـ"بطرس غالى")

وصل الرئيس "السادات" إلى دمشق يبوم ١٧ نوفمبر ١٩٧٧ والتقى بالرئيس "الأسيد" على الفور . وطبقا لرواية الرئيس"الأسيد" فإن وقائع اللقاء بينهما جبرت على النحو التالى:

"في بداية الحديث أخذ الرئيس السادات يشرح فكرته في الذهاب إلى إسرائيل (1) وتمنى أن يذهب إلى القدس متحدثا باسم مصر وسوريا . وسأله الرئيس الأسد : "هل لديك تأكيدات عن حل نستطيع أن نقبله أو نضمنه ؟" ورد السادات بقوله بأنه قام بعمليات جسس نبض ، لكنه بأمانة لا يستطيع أن يدعى أن لديه تأكيدا أو ضمانا . وسأله الرئيس الأسد : "إذن لماذا تريد أن تذهب ؟" وقال الرئيس السادات إنه يريد أن يضع إسرائيل أمام مسئوليتها وأمام العالم وأن يكسر الحاجز النفسى . ورد الرئيس الأسد بأن "مجرد الذهاب إلى إسرائيل في حد ذاته إشارة تعطى معنى الاستسلام ، فإذا أضيف إليها أنها تتم بدون تأكيدات أو ضمانات فهو يخشى أن يكون هناك من يدفع بها من وصف الاستسلام إلى وضع الخيانة ، وهذا أمر لا يرضاه هو لصديقه وشريكه في حسرب أكتوبر، وفضلا عن ذلك فإنه لا يصدقه لأنه يعرف السادات ويتعامل معه ."

وهنا انفعل الرئيس السادات وتساءل بحدة: "من الذى يستطيع أن يتهمنى بالخيانة ... هؤلاء الأقزام الذين لم يحاربوا واكتفوا بإلقاء الخطب ؟" ثم أضاف "إن الناس تعبوا من الحرب، وأنا أيضا تعبت". ورد الأسد بأن "الشعوب لا تتعب من أى تضحيات تعطيها لتحقيق أهدافها، ولكن الذى يتعبها هو ضياع هذه الأهداف".

<sup>(</sup>١) رواية الرئيس "الأسد" لـ "محمد حسنين هيكل" في لقاء تواصل سبع ساعات يوم ٦ يناير ١٩٩٥ .

ثم راح الرئيس الأسد يتحدث عن المسئولية القومية وعن كفاح الأمام ، ولكن الرئيس السادات قاطعه قائلا بأن هذا هو "الكلام الذى عطلنا عن العصر سنين طويلة". وسأله الرئيس الأسد عن الطريقة التى فكر بها فى هذه المبادرة ومن الذى أشار عليه بها ؟ وألمح إلى أنه يخشى أن تكون النصيحة أمريكية . ورد عليه الرئيس السادات بأنه "يستطيع أن يؤكد له أن الأمريكان كلهم فى واشنطن فوجئوا بإعلانه فى مجلس الشعب كما فوجئ به هو هنا فى دمشق" .

وكان صبر الرئيس الأسد قد بدأ ينفد ، وقال للرئيس السادات "إن هذا استهتار وخفة" . ورد الرئيس السادات بأنه لا يريد مشادة بينه وبين الأسد ، فإذا كان على استعداد لأن يعطيه الإذن بأن يتحدث باسم سوريا أيضا كان بها ، وإذا لم يكن "فيا دار ما دخلك شر" . ورد الرئيس الأسد بأن "الشر قد ملأ الدار كلها" .

ثم عاد الرئيس الأسد إلى حديث التجربة السابقة فقال "إننا أسندنا إليك قيادة معركتي أكتوبر العسكرية والسياسية ، ولكنك اتهمتنا وقت المعركة بأننا نسعى لوقيف إطلاق النار من وراء ظهرك . وقد ثبت لك أن هذا غير صحيح . ثم كنت أنت بعد ذلك الذي أوقفت إطلاق النار دون استشارتنا ودون إخطارنا ، وتفاوضت بعدها مع كيسنجر منفردا بعدد أن دعوته بغير علمنا ووصلت معه إلى اتف\_\_\_اق منفسرد . ثم ضغطت على فيصل (الملك فيصل ملك الملكة العربية السعودية) لرفع حظر النفط قبل أن يحدث شيء على الجبهة السورية. " وقاطعه الرئيس السادات : "إنني كنت أظن أنني سويت معك هذه الأمور عندما التقينا في الكويت بعد المعركة". وقال الأسد إنه كان على استعداد لأن ينسى الماضي" ولكنك يا أخى غريب الأطوار ، دائما مستعجل ، استعجلت على وقف إطلاق النار وأوقفته في لحظة حرجة ، واستعجلت على فك الارتباط ، ولو قبلت أن نبقى في حالة اشتباك في سيناء والجولان لما خسرنا مكاسب حرب تشرين . واستعجلت على الذهاب إلى مؤتمر جنيف، ولم يستطع المؤتمر أن يفعل شيئًا إلا أن يفتح الباب لصلح مصدى \_ إسرائيلى . وها أنت مرة أخرى تستعجل وتريد أن تذهب للقدس بدون تمهيد وبدون تأكيدات أو ضمانات . وحتى لو وافقت أنا على مسعاك فإن الشعب السوري لن يوافق عليه وسوف يشجبه ."

وأبدى الرئيس "السادات" أنه سوف يمضى فى طريقه وسيذهب إلى القدس ، وسيترك إلى الرئيس الأسد أن يحكم على النتائج . وقال له الأسد "إن مبادرتك سوف تهدم السلام بدل أن تبنيه ، فالاتفاق الثنائي بين مصر وإسرائيل شيء ، والسلام الحقيقي شيء آخر . والصلح إما أن يكون شاملا أو لا يكون أبدا . ونحن في سوريا فرضنا شروطا تتعلق

بمساهمتنا في مؤتمر جنيف . ولم نكن نريد أن نقاطع المؤتمر ولكن أردنا أن نضمن الحد الأدنى من الحقوق العربية قبل أن نبدأ المحادثات \_ فهل من الطبيعي أن تذهب أنت إلى القدس بلا شروط مسبقة ؟ "

بينما كان الرئيس "السادات" يستريح بعد اللقاء ، دعا الرئيس "حافظ الأسد" إلى اجتماع للقيادة السورية ، وطسرح ما جسرى بينه وبسين الرئيس "السادات"، وقال إنه لا يعرف كيف يتصرف وإن الأمر خطير ، وهو بلا سابقة في التاريخ العربى . وتحمس بعض أعضاء القيادة السورية واستبد بهم الانفعال إلى درجة أن أحدهم طالب باعتقال الرئيس "السادات" لمنعه من السفر إلى القدس ، وحتى لا تكون فضيحة عربية تعقبها كارثة قومية . وكان رأى الرئيس "الأسد" والحيرة لا تزال مستبدة به هو أن اعتقال الرئيس "السادات" في دمشق أمر لا يمكن أن يكون واردا ، وإذا حدث "فهذه هي الفضيحة العربية بعينها" .

وكان آخرون من أعضاء القيادة في غمرة الحماسة قد استبد بهم خاطر منسع الرئيس "السادات" بأى ثمن من مغادرة دمشق . وتساءل الرئيس "الأسد" : "بسأى حسق وعلى أى أساس يملك هو أو غيره أن يتصرف على هذا النحو ؟" ورد أحد أعضاء القيادة بأنه "حسق المصير العربى المسترك ، وحسق التضحيات العربية المستركة" . وكان رد الرئيس "الأسد" إن مثل ذلك سيطيح باعتبارات المسير المشترك والتضحيات المشترك والتضحيات المشتركة لأن الشعب المسرى، حتى وإن اختلف مسع رئيسه، لن يقبل تصرفا في حقه على هذا المستوى ، وسوف تكون النتيجة فرقة إلى الأبد بين الشعبين .

ويبدو أن هذا الاعتبار الأخير كان فى ذهن الرئيس "الأسد" وهو يودع الرئيس "السادات" عندما حسان السوقت لكى يغسادر دمشت . وقد صحبه إلى المطار وكلاهما فى السيارة ساكت لا يتكلم ، والصمت ثقيل على الأعصاب وخانق . وعند مدخل المطار تساءل الرئيس "الأسد" : "ما هو رأى القوى فى مصر فى هذا العمل؟" ورد الرئيس "السادات" بأن كل قوى الشعب المصرى معه تؤيده وبنسبة مائة فى المائية .

• ولم يجد الرئيس "الأسد" لديه أعصابا تسمح له بأن يصل مع الرئيس "السادات" إلى باب الطائرة ، وهكذا ودعمه عند المخرج إلى ساحمة المطار ، وسارع إلى مقعمد في قاعمة الانتظار جلس عليه يحاول تماسك أعصابه .

\_

كانت الآراء في بقية العالم العربي مختلطة . فالعواصم الكبرى مثل الجزائر وطرابلس ودمشق وبغداد كلها مستفزة وشائرة . وفي الخليج وشبه الجزيرة العربية كانت هناك تفاوتات في مواقف الحكام . فقد كان الملك "خالد" ملك الملكة العربية السعودية شديد الحزن ، وقال إنه سيتوجه إلى الكعبة يوم وقفة عرفات ، وهي بعد يومين ، ليدعو الله أن تسقط الطائرة بالرئيس "السادات" قبل أن يكمل رحلته إلى القدس "ويفضحنا جميعا" . لكنه كان بين مشايخ الخليج من لم يخفوا إعجابهم بجرأة الرئيس "السادات" ، ووصفه الشيخ "خليفة" حاكم قطر بأنه "فحل" .

وكانت الحيرة في القاهرة ذاتها ، بسل وفي الدائرة القريبة من الرئيس "السادات" نفسه. وفي حين تحمس المهندس "عثمان أحمد عثمان" ، وتخوف "سيد مرعي" ، فإن وزير الخارجية "إسماعيل فهمي" قدم استقالته . وكان تحسبه أن الغريق "محمد عبد الغني الجمسي" سوف يتضامن معه ويقدم استقالته ، وحينئذ لا يجد الرئيس "السادات" أعصابا يذهب بها إلى القدس . لكن "الجمسي" لم يستقبل ، ولم يعد هناك مستقيل غير وزير الخارجية . وكانت هناك مشكلة في اختيار خلفه لأن أول المرشحين لهذه الخلافة وهو وزير الدولة للشئون الخارجية "محمد رياض"، أبدى ملاحظة فهم منها خطأ حكما اتضح فيما بعد \_ أنه ليس مستعدا للذهاب إلى القدس (كان "محمد رياض" يقصد أنه ليست هناك أوراق معدة ، ووقع الظن أنه شخصيا ليس مستعدا للذهاب من حيث المبدأ). وهكذا انتقل الاختيار إلى الدكتور "بطرس غالى" وهو وقتها وزير دولة ملحق برئاسة الوزارة، وتحمس "بطرس غالى" ونتج عن تحمسه أنه عين ليلتها وزيرا للدولة للشئون الخارجية ، وبهذه الصفة ذهب إلى القدس .

وعندما أقلعت الطائرة من مطار أبو صوير قريبا من الإسماعيلية ، كان الثلاثة الكبار مع الرئيس "السادات" هم : الدكتور "مصطفى خليل"، والمهندس "عثمان أحمد عثمان"، والدكتور "بطرس بطرس غالى" . وشاء الرئيس فى الطائرة أن يقوم بتقسيم العمل فيما بينهم، فاقترح أن يتكفل هو بـ"مناحم بيجن" ، وأن يتكفل الدكتور "مصطفى خليل" بنواب

رئيس الوزارة الإسرائيلية ، وأن يتكفل الدكتور "بطرس غالى" بــ"موشــى ديــان" وزيــر الخارجية، ثم أن يتكفل المهندس "عثمان أحمد عثمان" بأعضاء الكنيست . وحــين طرحـت فى الطائرة ضرورة الاتصال بحـزب العمل وفيه "شـيمون بـيريز" و"إسحاق رابين" و"جولدا مائير" وغيرهم ، ولم يكن فى الوفد وبين الكبار من لديه الوقت لذلك ـ استقر رأى الرئيس "السادات" على أن يتكفل بهم السيد "فوزى عبد الحافظ" سكرتيره الخـاص !

وحتى عندما كانت الطائرة الرئاسية في طريقها بالفعل إلى القدس ، لم تكن القيادة الإسرائيلية قادرة على تصديق حدوث مثل هذه الزيارة . وبلغ الشك حدا دعا قيادة الجيش الإسرائيلي إلى إعداد مجموعة قناصة في شرفة المطار تنتظر فتح باب الطائرة لاحتمال أن تخرج منها مجموعة "كوماندوز" مصرية تطلق نيرانها كثيفة على كل قيادات إسرائيل السياسية والعسكرية الموجودة في المطار لاستقبال الرئيس "السادات" . لكن باب الطائرة انفتح وخرج الرئيس "السادات" مبتسما وإن بدت خطواته بطيئة لأن القميص الواقى من الرصاص الذي ارتداه في آخر لحظة خوفا من رصاصة عربية طائشة \_ كان يقيد حركته.

وكان أكثر المندهشين بين المستقبلين في المطار السيدة "جولدا ماثير" التي كررت أكثر من مرة أن هذا "شيء لا يصدق". وفيما بعد ، وعندما حصل "السادات" و"بيجن" على جائزة نوبل مناصفة ، كانت دهشتها قد عبرت عن نفسها بتعليق أكثر نفاذا قالت فيه "إن الاثنين لا يستحقان جائزة الأوسكار" (لفنون التمثيل والإخراج في السينما).

وعندما وصل الموكب من مطار بن جوريون إلى فندق الملك داود فى القدس ، قال الرئيس "السادات" إنه لم يتحدث كثيرا مع "بيجـن" ، وكان يحاول أن يتأمل مشاهد الطريق على الجانبين . وأضاف أن "بيجـن" رجل متحفـظ ، وإن الحديث بينهما لم يـزد عـن عبارات مجاملة وتهنئة بمبادرته الشجاعة وترحيب بمجيئه إلى القـدس وأمـل فـى أن يعـود الرئيس "السادات" إلى وطنـه حامـلا نتائج طيبـة .

ولكن الدكتور "بطرس غالى" خرج بعد رحلة السيارة من مطار بن جوريون إلى فندق الملك داود ، بانطباعات طيبة من "ديان" . ويظهر أن الدكتور "بطرس غالى" بدأ على الفور يحاول أن يضع جدول أعمال للمحادثات ، وقال له "موشى ديان"

ما مؤداه إنه "يطلب منه الترفق به لأنه مجرد فسلاح مقاتل وليس أستاذ جامعة كبيرا مثل بطرس غالى".

وربما أن الدكتور "مصطفى خليل" كان أول من تحسب من أعضاء الوفد الكبار أن الرحلة إلى القدس ليست نزهة. فقد كان مرافقه الرسمى فى السيارة، من مطار بن جوريون إلى فندق الملك داود ، هو نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية "سيمحا إيرليخ". وقال له "مصطفى خليل" إن الرئيس "السادات" قادم للبحث جديا عن السلام، وإنه يأمل أن يتلقى فى إسرائيل ردا إيجابيا يعود به إلى مصر"ليشهره أمام الرأى العام المصرى وأمام الرأى العام العربى"، وأبدى "سيمحا إيرليخ"موافقته على ذلك، لكنه سأل "عن نوع هذا الرد الذى يمكن أن يكون إيجابيا". وقال "مصطفى خليل" إن "الأراضى المحتلة هى العقبة الكبرى، واستعداد واضح للانسحاب منها يعطى الرسالة المطلوبة". وعندئذ هنز "إيرليخ" رأسه وصدرت عنه غمغمة غير مفهومة ، لكن الاستجابة لم تكن التعبير الواضح فيها، وأضاف "ايرليخ" إن "أمامنا مناقشات جادة طويلة، وربما تكون صعبة ، لكن كل شيء في النهاية قبابل للحيل".

كان الرئيس "السادات" قد لاحظ غياب وزير الدفاع "عزرا وايزمان" عن الاستقبال فى المطار. وكان قد سمع مرة من "هنرى كيسنجر" أن "وايزمان" و"ديان" كليهما من أكثر الشخصيات المؤثرة على قرار "مناحم بيجن". وقد رأى "ديان" فى المطار ولكنه لم يسر "وايزمان"، وسأل عنه عندما وصل إلى الفندق، وعرف أنه أصيب قبل أيام فى حادثة سيارة. ويبدو أن سؤال الرئيس "السادات" عن "وايزمان" وصل إليه فإذا هو يتوجه على عكاز إلى فندق الملك داود، وإذا هو يدخل جناح الرئيس "السادات" قائسلا باللغة العربية وبلهجة مصرية (تعلمها من وقت خدمته فى الطيران البريطاني وقت الحرب فى قاعدة الدخيلة الجوية قرب الإسكندرية) - "أهلا يا ريس، شرفت البلاد". وانفتح قلب الرئيس "السادات" له ، على حد روايته ، وكان كثيرا ما يشير إلى أن "وايزمان" لا يخاطبه إلا قائلا "يا ريس". وقد راح "وايزمان" يحكى للرئيس "السادات" كيف أنهم فى إسرائيل لم يصدقوا أنه قادم إلى القدس ، وكيف أنهم شكوا في الأمر إلى درجة أنهم تصوروها مؤامرة لم يصدقوا أنه قادم إلى القدس ، وكيف أنهم شكوا في الأمر إلى درجة أنهم تصوروها مؤامرة لم طائرته إذا ظهر نذير خطر. وكان الرئيس "السادات" يضحك و"وايزمان" يزيد من مبالغاته في وصف المفاجأة لكى يزيد من طرب سامعه !

وشكا الرئيس "السادات" إلى "وايزمان" من أن "بيجن" "يريد إغراقنا في أوراق كثيرة". ذلك أنه بعد أن قام "بيجن" بتوصيله إلى الفندق قال له الرئيس "السادات" إنه يحمل ضمن أوراقه مسودة لمشروع اتفاقية سبق له أن أرسلها للرئيس "كارتـر" بناء على طلبه، وقد جاء بها معه لأنه رآها أساسا معقولا لبدء المحادثات. واقترح عليه أن يجلس "مصطفى خليل "و"ييجال آللون" نائب رئيس الوزراء لبحث مشروع الاتفاق الذي جاء به معه ، وبحيث يمكن أن تبدأ محادثات جدية على أساسه . لكـن "بيجـن" قال "إن هناك أوراقا كثيرة معدة لاجتماع يعقد غدا ، ويمكن ترتيب ذلك بين وزيرى الخارجية".

وراح "وايزمان" ، وقد استمع إلى شكوى "السادات" الأولى من أوراق "بيجن" ، يطمئنه ويعطيه بعض المفاتيح للتعامل مع "بيجن" قائلا إنه يفهمه أكثر من أى إنسان آخر رغم أنه في الأصل ينتمى إلى حزب العمل وليس إلى الليكود ، ولكنه يئس من حزب العمل وانضم إلى الليكود وأشرف على إدارة الحملة الانتخابية لـ"بيجن" . وبهذا النجاح الذى تحقق فيها فإن "بيجن" أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل لأول مرة في حياته رغم أنه من مؤسسى الدولة الكبار . وأضاف "وايزمان" أنه نتيجة لهذا التعاون في الحملة الانتخابية فإن علاقة وثيقة وصحية ترسخت بينه وبين "بيجن" . ثم كانت نصيحة "وايزمان" للرئيس أن يأخذ في حسابه أن "بيجن" "محام بالتعليم وبالتجربة" ، وهو مثل أي محام يهتم بالأوراق وبالنصوص وبالمراجع . ولذلك فإن على الرئيس "السادات" أن يطيل صبره عليه و"أن يقدر مقدما أن "بيجن" لا يملك جسارته ولا خياله الخلاق ".

ثم انتهـز "وايزمان" الفرصة وقدم للرئيس أول طلب، فقد سأل الرئيـس "السادات" إذا كان ينـوى فـى خطابـه أمـام الكنيست أن يشـير إلى منظمـة التحريـر. واستوضحه الرئيس "السادات" عن السبب الـذى يدعـوه إلى هـذا السـؤال، وقـال "وايزمـان": "لأنـك إذا فعلـت فسوف تجـد ردة فعـل "منحوسـة"."

فى الوقت الذى كان الرئيس "السادات" يقابل فيه "وايزمان" فى جناحه الرئاسى ، أحس بقية الأعضاء الكبار فى الوقد أنه قد يكون من المناسب أن يتحركوا بسرعة لاستجلاء المواقف قبل جلسة الغد . فما ظهر من أحاديث السيارات من مطار بن جوريون إلى فندق الملك داود - كان فى أقال القليل يحتاج إلى إيضاحات . وهكذا ، فإن الدكتور

"مصطفى خليل" عاد ليلتقى بـ "سيمحا إيرليخ" ، كما أن الدكتور "بطرس غالى" رأى أن يعقد جلسة استكشاف سريع مع "ديان" قبل أول اجتماع رسمى بين مصر وإسرائيل والذى تحددت له الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى .

ويقول الدكتور "مصطفى خليل" إنه وجد "سيمحا إيرليخ" رجلا أوروبيا ، فهو مولود في بولندا . ومن هذه الناحية فإنه لم يشعر وهو يتحدث معه بأن هناك حاجزا نفسيا أو سياسيا يصده عنه . وبعد ربع ساعة من حديث مفتوح وبلا حواجز نفسية بين الاثنين ، تزايد إحساس الدكتور "مصطفى خليل" بأن الأمور ليست بالبساطة التي كانت متصورة قبل الرحلة إلى القدس ، وإن نقاطا على الحروف لا بد أن توضع منذ البداية لأن مدة الزيارة محدودة بالطبيعة وبرنامجها مشحون ، والآمال المعلقة عليها كبيرة .

وفيما يتعلق بلقاء الدكتور "بطرس غالى" مع الجنرال "ديان" ، فإن "غالى" لم يقبل أن يودعه "ديان" إلى جناحه ثم يتركه وينصرف كما هى التقاليد المتبعة ، وإنما قال له إن عليهما ألا ينسيا أنهما مطالبان بالإعداد لأول اجتماع رسمى غدا ، "خصوصا وأن خبراءنا لم يجلسوا معا من قبل لتحضير اجتماعنا ، كما أننا لم نتبادل مباشرة أوراق عصل نبدأ على أساسها".

وبدأ الدكتور "غالى" يشرح لـ"ديان" حجم الشجاعة التى وجدها الرئيس "السادات" فى نفسه لكى يقوم بمبادرته . وأبدى "ديان" أنه يقدر ذلك ، فقد قضى عمره فى الصراع العربى ـ الإسرائيلى محاربا وسياسيا، وبالتالى فهو يقدر مدى الشجاعة والحكمة التى كانت مطلوبة للله هذه المبادرة . وأشار "ديان" إلى أنه عندما قابل "حسن التهامى" فى الرباط ، قال له "حسن التهامى" إن الرئيس "السادات" لا يمكن أن يضع يده فى يد رئيس الوزراء "بيجن" طالما هناك أرض مصرية محتلة ، ثم أضاف "ديان" : "كان هذا منذ أسبوعين ، ومع ذلك فأنت وأنا رأينا المصافحة بين الرجلين قبل ساعة واحدة ، وهذا يدل على مدى المرونة التى يتحلى بها الرئيس السادات ، ونأمل أن يواصل الحرص عليها" . والتقط "بطرس غالى" الرسالة قائلا : "قبل أن نتحدث عن المرونة فلا بد أن تدركوا أن الرئيس السادات يتعرض لحملة شرسة فى العالم العربى ، كما أن هناك عناصر قوية فى مصر تعارض زيارته للقدس ، والكل الآن فى انتظار النتائج ، فإذا لم تكن كافية لتقنع كل المتشككين بصواب سياسته فإن النتيجة سوف تكون مزعجة" .

ورد "ديان" معقبا على كلام "بطرس غالى" قائلا "إن فهمه هو أن الرئيس السادات تحرك إلى هذه المبادرة لعلمه بأنه ليس هناك أمل فى مؤتمر جنيف لأن السوريين والفلسطينيين ، لا يريدون السير على طريق السلام . ولهذا ، فليس للرئيس السادات أن يقلى بالا إلى أى معارضة لسياسته فى العالم العربى ." وقال الدكتور "غالى" إنه "يتحفظ على كلام ديان لأن ارتباط مصر بالعالم العربى مسألة حيوية ، وإن الرئيس السادات لم

يجئ إلى هنا فى طلب حل مصرى منفسرد ، وإنما جاء وفى ذهنه بالدرجة الأولى أن يكسر الحاجز النفسى بين كل العرب وبين إسرائيل". ويظهر أن "ديان" لم يشاً أن يلح كثيرا لكى لا يؤثر على الخطة التفاوضية للوفد الإسرائيلي فى اجتماع الغد.

وطلب "ديان" نسخة مسبقة من خطاب الرئيس "السادات" في الكنيست. ورد "بطرس غالى" بأن الخطاب ليس جاهزا في صيغته النهائية بعد . ولم ينس "ديان" قبل أن يترك الدكتور "بطرس غالى" أن يبدى له ملاحظة "كصديق" وهي رجاؤه بألا تكون في خطاب الرئيس "السادات" المنتظر أمام الكنيست أيه إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ، وإلا فإن أحدا لا يستطيع أن يضمن رد فعل "بيجن" .

وكان ذلك هو التحذير الثاني حول نفس الموضوع في الساعة الأولى من زيارة القدس!

لم ينعقد اجتماع اليوم التالى فى موعده الساعة العاشرة صباحا لأن الرئيس "السادات" ذهب لأداء صلاة العيد فى المسجد الأقصى ، وتأخر هناك عما كان مقررا . وبعدها مباشرة اقترح عليه "بيجن" أن يـزور المبنى التذكارى لضحايا الـ"هولوكوست" ("فاد ياشيم") . ثم التقى الوفدان عند الظهر لما أسماه "مناحم بيجن" "غداء عمل" .

كان الحاضرون من الجانب المصرى ثلاثـة : الرئيس "السادات" والدكتور "مصطفى خليل" والدكتور "بطرس غالى" . ومن الجانب الإسرائيلى كان هناك ثلاثـة أيضا وهـم : رئيس الوزراء "مناحم بيجن" ونائبه "ييجال يادين" ووزير الخارجية "موشى ديان" . وبعدأ "بيجن" فرحـب بالرئيس "السادات" مرة أخرى "على أرض إسرائيل وفي عاصمتها القدس" ، ثم دعاه إلى فتح باب المناقشة . ورد الرئيس "السادات" بأنه يظـن أن الجانب الإسرائيلي يعرف ما جاء من أجله ، كما أنه يعـرف آراءه وشروطه من أجل التوصيل إلى تسويـة ، ولا يعتقد أن هناك جديدا يضيفه إلى تصريحاته العلنية وإلى ما قدمـه من أوراق إلى الرئيس "كارتر" وإلى وزير خارجيته "فانس" ، وإن موقفه هو نفس الموقف ، وإن مبادرتـه لا تؤثر على موقفه التفاوضي ، وإنما كان هدفه منها هو كسر الحاجز النفسي الذي يعرف أنه يمثل ٧٠٪ من المشكلة .

وفى حين كان "بيجـن" ينتظر صامتا ، فإن نائبه "ييجـال يـادين" طلب الكلمـة ليقـول للرئيس "السادات" إنه كان يتوقع أن يسمـع منه شرحـا وافيـا لتصـوره للسـلام بـين مصـر وإسرائيل . وتدخل الدكتور "مصطفى خليل" يـرد على "ييجال يادين" قائلا له إنه يجـب أن

يكون واضحا أن هدف الرئيس من الزيارة ليس عقد صلح منفرد مع إسرائيل ، بل وليس حتى إجراء مفاوضات مباشرة منفردة معها . وبدا الضيق على "بيجن" وقال ما مؤداه "إذن فما هو معنى جلوسنا هنا الآن ؟ إننى قبل أن ندخل إلى هذه الجلسة اقترحت على الرئيس السادات أن ننشئ خطا ساخنا مباشرا بين مكتبه ومكتبى ، ولم يصدر عنه أى اعتراض" . وقال "مصطفى خليل" إنه يريد أن يوضح أن ما يقصده هو "أن مصر لا تنوى عقد صلح منفرد" .

وتدخل الرئيس "السادات" ليعيد المناقشة إلى المجرى العام للمشكلة دون اصطدام بـ"هـل هى مفاوضات مباشرة أم غير مباشرة ؟ وهل مصر تريد صلحا منفردا أو هى لا تريد ؟" وقـال إن الشكليات لا تهمه وإنما يهمه الموضوع . وهو لا يريد أن يجـد نفسه فى هذه الزيارة غارقا مع مضيفيه فى أوراق تفصيلية ، وإنما هو يريد اتفاقا استراتيجيا عاما يليـق بعمـل تـاريخى من النوع الذى قـام بـه .

وأبدى "بيجن" أنه لا يفهم بالضبط قصد الرئيس "السادات". وهو يتصور أن المساكل المحددة تلزمها أوراق محددة ، وتفاصيل في هذه الأوراق ترسم أساليب التنفيذ وتوقيتاته. وتدخل "ديان" ليقول "إن هناك قضايا معروفة مثل المشكلة الفلسطينية ومثل سيناء ومثل الجولان ومثل مياه الأردن ، فهل الرئيس يريد مناقشة هذه الأشياء أثناء زيارته أم ماذا ؟ إننا يجب أن نخلق أجهزة للاتصال الدائم بحيث يمكن استمرار الاتصالات والمفاوضات ، فهل هذا مطروح ؟". ورد الرئيس "السادات" على الفور بأنه "لا يريد أن يغرق في أوراق ولا أن ينشئ تنظيمات ، وإنما يريد أن يسمع من إسرائيل أولا عما هي مستعدة لتقديمه له".

وتساءل "بيجـن" عما يقصده الرئيس "السادات" بقوله إنه يريـد أن يعـرف ما تسـتطيع إسرائيل تقديمه . ثم أضاف "أنه حسب فهمـه لأيـة مفاوضات فليـس هنـاك طـرف يقـدم وطـرف يتقبل ما يقدم له ، وإنما كل طـرف يعطى ويأخـذ طبقا لمسار المفاوضات" .

وانتهى غداء العمل بسرعة لأن موعد زيارة الرئيس "السادات" للكنيست وخطابه فيه كان محددا له الساعة الرابعة بعد الظهر ، ولم يكن ممكنا تأجيله . ولاحظ "ديان" فى مذكراته أنه راوده إحساس بأن الرئيس "السادات" يتصور أنه سوف يذهب إلى الكنيست يلقى خطابه متضمنا مقترحاته ثم إن الكنيست سوف يصوت على الفور بالموافقة عليها . وأثناء خروج الوفدين بعد غداء العمل همس الرئيس "السادات" لـ"بيجـن" قائلا إنه لم يفهم إشارة "ديان" في الجلسة إلى سيناء كبند من البنود المطروحة للتفاوض ، وإنه يظـن أن هذا الموضوع جرى حسمه أثناء لقائه (يقصد "ديان") مع "حسن التهامي" في الرباط . وأبـدى "بيجـن" دهشته قائلا "إن ديان لم يذكر فـي تقريره إليه بعد اللقاء أي شـيء عن هذا الموضوع ، كما أنه لم يكن مخـولا من الأصل ببحثه" . وبدا الضيق على الرئيس "السادات"

مبديا استغرابه ، ولم يكن هناك وقت لإطالة الحديث لأن الرئيس "السادات" كان يريد أن يذهب للفندق أولا ويغير ملابسه ويستعد للوقوف أمام تلفزيونات الدنيا المطلة عليه وهو واقف على منصة الكنيست .

لم يحصل الطرف الإسرائيلي على نسخة مسبقة من خطاب الرئيس "السادات" أمام الكنيست رغم أن "ديان" طلبها من "بطرس غالى". والسبب أن الرئيس "السادات" أراد لكلامه أمام الكنيست أن يكون جديدا بالنسبة للجميع ، بمن فيهم رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية . وفي الموعد المحدد له تماما وقف الرئيس "السادات" يتكلم ، وألقى خطابه المشهور في الكنيست . وكان أهم ما فيه من الناحية العامة أنه جاء يعرض وجهة نظر عربية كاملة أمام الشعب الإسرائيلي . وأما من الناحية المحددة فقد اهتم بأن يقول "إن مصر تريد انسحابا إسرائيليا كاملا من كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل سنة مصر تريد انمكلة الفلسطينية هي جوهر الصراع \_ وتلك بداية الحل" .

ووقف "بيجن" ليلقى رده على خطاب "السادات" ، وكان يرتجله بعد أن خط بقلمه ما لفت نظره وهو يسمع ضيفه ، وكان خطاب "بيجن" كارثة محققة. ويبدو أنه أراده حازما لأنه أحس فى غداء العمل من حديث الرئيس "السادات" أنه "ينتظر عرضا إسرائيليا يقدم له هدية تقديرا لمبادرته" ، كما أن "بيجن" راوده الشك فى "أن السادات يريد أن يتحدث إلى الرأى العام العالمي من منبر الكنيست ومن فوق رأس الحكومة الإسرائيلية" .

وهكذا فإن "بيجن" في رده على الرئيس "السادات" أعاد تكرار كل مواقفه المتشددة المعروفة، ثم قال "إن أحدا لا يستطيع أن يأخذ شيئا في مقابل لا شيئ". ونزل خطاب "بيجن" على الوفد المصرى كسقوط صخر من جبل. ومع أن الرئيس"السادات"حاول أن يغطى وجهه بقناع من الهدوء، فقد كان واضحا أن سيطرته على أعصابه يمكن أن تنفرط في أي لحظة.

وكان هناك عشاء رسمى بعد الخطاب ، وأحس بعض أعضاء الوفد المصرى أنه ليس حفل عشاء وإنما مأتم عزاء ، فقد كان الرئيس "السادات" طوال الوقت مقطب الجبين ، صامتا وغارقا فى أفكار يظهر أنها كانت تذهب به إلى بعيد ، وكان الوحيد الذى حاول تبديد كآبة الجلسة هو "عزرا وايزمان" ، وقد راح يلقى بعض النكات المصرية التى يعرفها. ولكن ضرورات الموقف عادت تفرض نفسها على الحديث حين قال "ديان" إنه فهم من

ملاحظة نقلها إليه رئيس الوزراء عن الرئيس "السادات" أنه تحدث فى أمر الانسحاب الإسرائيلى من سيناء دون شروط أثناء لقائه مع السيد "حسن التهامى" فى الرباط. وهو يريد أن يوضح أمام الجميع أن ذلك لم يحدث. فقد استمع من جانبه لكل ما قاله السيد "حسن التهامى" وكان تعليقه عليه هو "أن كل شىء قابل للتفاوض ، ولا يـزال ذلك موقـف إسرائيل. لكن الاستعداد للتفاوض لا يعنى الاستعداد للانسحاب".

كانت هذه نقطة بالغة الأهمية ، وكان تحقيقها ضروريا . وحين حاول كل من الدكتور "مصطفى خليل" والدكتور "بطرس غالى" أن يلح بالأسئلة على "ديان" ، كان "ديان" مصمما على موقفه "بأنه لم يعد بشيء ولم يكن مخولا بأن يعد بشيء ، ثم إن الموضوع لم يبحث أصلا، ويمكن الرجوع في ذلك إلى ملك المغرب وقد كان حاضرا معظم الجلسة . ثم إنه واثق أيضا أن الجلسة لها تسجيل عند المغاربة" ، وأضاف : "وعند غيرهم أيضا" . وكانت الإشارة قابلة للتأويل - دون اعتراف صريح - بأن واحدا من مساعدى "ديان" الذين حضروا معه اجتماعه مع "حسن التهامي" قام بتسجيل الجلسة سرا . ومن سوء الحيظ أنه نتيجة للإلحاح في الأسئلة فإن "ديان" قال صراحة : "إذا كان التهامي قال ما سمعت الآن نتيجة للإلحاح في الأسئلة فإن "ديان" قال عداب" .

كان الضيق قد بلغ بالرئيس "السادات" مبلغه ، وقال بنبرة أرادها مؤثـرة ما نصـه "يظهر أنه ليس أمامى فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى سأعقده مـع رئيـس الوزراء بيجـن سوى أن أعلن فشل مبادرتـى وأعـود إلى القاهـرة" .

لم ينم أحد تلك الليلة بعد العشاء . واقترح الدكتور "مصطفى خليل" أن يلتقى عدد من المسئولين في الوفدين في جناحه بفندق الملك داود ، لأنه لا يمكن تسرك مبادرة تاريخية على هذا المستوى تصل إلى طريق مسدود . وبالفعل توجه إلى جناحه كل من "عزرا وايزمان" و"سيمحا إيرليخ" و"ييجال يادين" و"بطرس غالى" ، وتركزت المناقشات على كيفية إنقاذ الموقف وعدم السماح للمبادرة بأن تضيع . وطرح الدكتور "مصطفى خليل" في البداية "أن الطرفين لم يلتقيا من قبل ، وأن هناك ميراثا ثقيلا من سوء الظن والشبك ، كما أن هناك أطنانا من الأوراق على شكل مذكرات ومقترحات . كما أن هناك حقائق جغرافية وسياسية ونفسية تثقل أرضية الصراع كلها . وليس هذا مما يمكن النفاذ منه في زيارة تستغرق ساعات. وإن قيمة الزيارة باعتبارها حدثا تاريخيا لا ينبغي المساس بها . فقيمتها في مجرد

حدوثها بصرف النظر عن أى شىء يجرى فيها . وصحيح أن كلمة رئيس الـوزراء "بيجـن" اليوم فى الكنيست أشعرت الكل بوجود خلافات عميقة فى وجهات النظر ـ إلا أن المسألة المهمة الآن هى : "كيف يمكن عدم المساس بهذه البداية الضخمة ثم فتح الطرق منها بعد ذلك إلى مفاوضات تـدور حول القضايا والمشاكل الرئيسيـة" ؟"

ثم راح الدكتور "مصطفى خليل" يتحدث عن رغبة الرئيس "السادات" الملحة فى طلب السلام ، وعن استعداده للبحث فى كل ما يمكن أن يـؤدى عمليا إلى تحقيقه . وطالت وتفرعت المناقشات .

وعند الساعة الثانية والنصف صباحا ، وكان الكل مجهدا ، قال "وايزمان إنه سمع من الدكتور "خليل" في بداية الجلسة عن رغبة الرئيس "السادات" الملحة في طلب السلام، وعن استعداده للبحث في كل ما يمكن أن يؤدى عمليا إلى تحقيقه . وهو يفهم من ذلك:

١ - إن التصميم على السلام خيار لا عودة عنه .

٢ ـ وإن الوصول إلى السلام يقتضى بحثا عمليا في الوسائل التي تؤدى إليه .

وهو مع تقديــره للدكتور "مصطفى خليــل" يهمــه أن يسمــع هـذه العبـارات محــددة وبألفاظها من الرئيس "السادات" شخصيا .

وفى الساعة السادسة صباحا قام الدكتور "مصطفى خليال" بإيقاظ "السادات" من النوم ، وذهب إلى جناحه يحكى له تفاصيل مناقشات استمرت حتى الفجر . وكان الرئيس "السادات" قد توصل بالفعل إلى نتيجة مؤداها أنه لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به عن الوقوف فى المؤتمر الصحفى المشترك وإعلان فشل مبادرته . كان عليه أن يستمسر ، وكان عليه أن يستمسر ، وكان عليه أن يمستمسر ، وكان

وهكذا ، فإنه فى صباح اليوم التالى أبلغ "بيجـن" بأنه سوف يوجـه له الدعـوة لزيـارة مصر ، وفى الغالب فى الإسماعيلية ليواصـلا الكـلام . ورد "بيجـن" بأنـه "كـان ينتظر أن يدعـى إلى القاهـرة وإلى الحديـث أمام مجلس الشعـب بمثـل مـا قـام هـو بدعـوة الرئيـس "السادات" لزيارة عاصمة إسرائيل والحديث أمام الكنيسـت" !

## التليفزيـون

"كنت أبحث عن شيء يحدث موجات صدمة" ( "أنور السادات" لـ"موشى ديان" )

عاد الرئيس "السادات" من القدس إلى القاهرة ليجد في انتظاره استقبالا حافلا . ورغم أن كثيرين في مصر استمعوا إلى خطاب "بيجن" على الهواء مباشرة منقولا من قاعة الكنيست (وكان التلفزيون المصرى طوال الساعات الثمانية والأربعين التي استغرقتها زيارة القدس يركز بعدساته طوال الوقت على وقائع هذا الحدث المثير للدهشة والانبهار في نفس الوقت) \_ فإن هؤلاء جميعا لم يفقدوا تأثير الزيارة عليهم حتى برغم كلمات "بيجن" الداعية للتشاؤم .

والحاصل أن المشاعر المتناقضة التي تملكت الشعب المصرى وأثرت عليه طوال ساعات الزيارة ، تستحق أن تكون موضوعا لدراسة مستفيضة عن "النفسية العاسة" للجماهير . ذلك أن هذه المساعر تعرضت بسرعة لتيارات متفاوتة في درجات حرارتها وفي قوة شحناتها :

- عندما أعلن الرئيس "السادات" استعداده للذهاب إلى القدس والحديث أمام الكنيست كان الشعور العام إحساسا بالإنكار وعدم التصديق .
- وعندما بدا من لقاءاته التلفزيونية المتعددة أنه يعنى بالفعل ما قاله وأنه ذاهب للقدس، فإن الشعور العام أصبح تحديا لمغامرة يصعب على صاحبها أن يقوم بها .
- وعندما وصلت طائرة الرئيس "السادات" إلى القدس فعلا وظهر قادة إسرائيل واقفين في استقباله في مطار بن جوريون ، فقد كان الشيعور العام إحساسا بالدخول إلى عالم غريب ومجهول لم يسبق إليه أحد ، وكل سكانه نوع من العفاريت يسمع عنهم كل الناس ولا يراهم أحد ، وأدى ذلك إلى نوع من الإبهار!

- وعندما وقف الرئيس "السادات" ليتحدث أمام الكنيست ، وكلامه بمنطوقه الظاهر تعبير معقول عن الموقفين المصرى والعربى في الصراع ، فقد كنان الشعور العام إحساسا بأن التعبير في واقع الأمر تعبير عن الجميع .
- وعندما عاد الرئيس "السادات" من مغامرته في القدس ، فقد كان الشعور العام
   إحساسا بالمشاركة في الحدث والمشاركة في المسئولية .

كان ذلك كله يسسرى فى النفوس ويحدث ولو مؤقتا تغييرات واسعة المدى فى تقبل الناس لمشهد يتناقض تناقضا صارخا مع كل ما كانوا يؤمنون به خلال عقبود سابقة عليه . وكانت هناك لهفة لانتظار النتائج . والغريب أن الرئيس "السادات" نفسه رغم أنه يعرف نوع المشاكل الحقيقية التى اكتشفها فى إسرائيل ، أسلم نفسه بعد العودة إلى القاهرة لشعور بالتفاؤل يصعب إيجاد مبرر له . ومن ذلك مثلا أنه دعا الكاتب الكبير الأستاذ "أحمد بهاء الدين" إلى لقائه ، وقال له وعلى شفتيه ابتسامة عريضة : "ما الذى تنوى أن تفعله الآن ؟" ودهش "بهاء" واستوضحه ما يقول . ورد عليه الرئيس "السادات": "لأنك وغيرك من الكتاب أصبحتم فجأة بلا عمل ، إنكم عشتم طويلا على الكتابة عن الصراع العربسي للإسرائيلي ، وهذا الصراع انتهى الآن وانتهت معه كل الموضوعات التي لم تعرفوا غيرها للكتابة". واستطرد الرئيس "السادات" يقول إنه "يرثي للكتاب السياسيين الآن".

ولم يكن "بهاء" قادرا على تصديق مقولة أن الصراع العربى \_ الإسرائيلى انتهى ، فسأل الرئيس "السادات" : "هل سيخرجون من سيناء ؟" ورد عليه الرئيس "السادات" بثقة فيها نبرة سخرية قائلا : "بالطبع .. وهل كنت تظننى أذهب إلى هناك لو لم يكن موضوع سيناء قد انتهى ؟" وسأله "بهاء" عن الضفة الغربية . ورد الرئيس "السادات" بأن "أمرها مضمون" . وسأل "بهاء" وفضوله الصحفى يزيد : "والقدس يا ريس ؟" وضحك الرئيس "السادات" وقال : "اطمئن يا بهاء فالقدس في جيبي" .

وخرج "بهاء" من بيت الرئيس "السادات" إلى مكتب "محمد حسنين هيكل" يروى له وقائع هذا الحوار المثير ، وجلس الاثنان لساعتين كاملتين يحاولان تقييم الزيارة حائرين بين ما قاله "السادات" وبين ما ظهر من صور الزيارة وما تحمله وكالات الأنباء الآن من تقارير وتفاصيل .

وفى العواصم العربية كان هناك انقسام خطير بين القيادات وبعضها ، وبين القيادات والجماهير :

- كانت الجماهير العربية بصفة عامة غاضبة من المبادرة ، شاعرة بجرح حقيقى مـــن زيارة رئيس مصر للقدس في هذه الظروف . وكان أسوأ ما في الموضوع أن قطاعـــات كبيرة من جماهير الأمة العربية لم تصدق إعلان الرئيس "السادات" باســــتعداده للذهاب للقدس والحديث أمام الكنيست ، واعتبرت إعلانه نوعا من المناورة السياسية الخطرة أراد بها إحراج إسرائيل . لكنه عندما سافر الرئيس "السـادات" فعـلا فــان الجماهير العربية ، وبالحس قبل المعلومات ، أدركت أن هذه بدايـة حـل مصرى ــ إسرائيلي منفرد .
- وعلى مستوى الحكام فقد تجلى الانقسام في مواقف عصبيلة أو مواقف عاجلة أو مواقف عاجلة أو مواقف عاجلة أو
- دعا الرئيس "القذافى" إلى اجتماع عاجل فى طرابلسس لشجب تصرف الرئيس "السادات"، وإعلان تصرف باعتباره "خيانة عظمى"، والمطالبة بنقبل مقر أمانة الجامعة العربية من القاهرة. وكانت تلك بداية ما سمى ب "جبهة الصمود والتصدى". وكانت هذه الجبهة مجرد موقف رفض لا يملك خطة عمل حقيقية يطرحها. وهكذا، فقد بدا موقف هذه الجبهة عقيما على أحسن الفروض.
- فى بعض إمارات الخليج كان هناك ارتياح مكتوم لما قمام به الرئيس "السادات". فكثيرون بين الشيوخ كانوا يخشون من جموح التوجهات القومية ، وكانوا يعتقدون أن الصراع العربي الإسرائيلي هو باستمرار مفجر طاقات هذا الجموح وموقظ لهب الشورة في الوضع العربي العام . وراح هؤلاء الشيوخ يراقبون ما يجرى ، معجبين في صمت ، يتحدثون في مجالسهم عن شجاعة الرجل ، ولا يجرءون علنا على تأييد خطواته .
- وكان هناك من أدهشتهم المبادرة وتصوروا أنه لا بد أن يكون قبلها شيء ووراءها شيء، وكان بين هؤلاء الرئيس الجزائري "هواري بومدين" الذي أرسل إلى الملك "خالد" يقول: "إننا نشك في نجاح ما قام به الرئيس أنور السادات، ولكن إذا نجحت مبادرته في تحقيق المطالب العربية، فأنا على استعداد للذهاب إلى القاهرة لأعلن أمامه وأمام كل الناس أنني كنت على خطأ. وإذا فشلت هذه المبادرة وكانت لدى الرئيس السادات شجاعة الرجوع عنها، فسوف أذهب أيضا إلى القاهرة لأضع كل إمكانيات الجزائر تحت تصرفه في خدمة مرحلة جديدة من العمل العربي الموحد."

وفى إسرائيل كان هناك شعور عام بالسعادة على مستوى الناس العاديين \_ لكنه كان هناك شعور بالحيرة لدى القيادة الإسرائيلية ، خصوصا هؤلاء الذين أتيـح لهـم أن يشاركوا في اجتماعات القدس .

إن القيادة الإسرائيلية أحست أنها أمام أسئلة معلقة ولا بد من إجابات عليها:

- ١ ـ ما الذي دعا الرئيس "السادات" إلى هذه الزيارة حقيقة ؟
  - ٢ ـ ما الذي ينتظره الرئيس "السادات" منها ؟
- ٣ ـ ما الذى يتــــوقعه العــالـم ـ خصوصـــا الولايات المتحــدة الأمريكيـة ـ من إسرائيل بعدها ؟
- وبالنسبة للسؤال الأول عن دافع الرئيس "السادات" إلى هذه الزيارة ، فقد تنوعت أسباب التعليل طبقا لاختلاف وسائل التحليل . وكلف الجنرال "شلومو جازيت" رئيييس المخابرات العسكرية بوضع ورقة تكون أساسا لمناقشة هذا السؤال في لجنة الأمن والدفاع المتفرعة من مجلس الوزراء . واعتمد "شلومو جازيت" في ورقته على مصادر شديدة التنوع ، بينها كل ما قيل عن الزيارة في مصر سواء مما نشرته الصحف أو ما جساء به عملاء إسرائيل السريون في القاهرة ، وبينها كل التعليقات والتحليلات المنشورة عن هذه الزيارة في صحف العالم العربي والعالم الخارجي على اتساعه . وأضيف إلى ذلك كله أن "شلومو جازيت" كانت تحت تصرفه تسجيلات صوتية لكل ما دار بين أعضاء الوفيد المصري وبعضهم في أجنحة وغرف فندق الملك داود ، وفي قاعاته وأبهائه ، وحتى في السيارات وبعضهم في أجنحة وغرف فندق الملك داود ، وفي قاعاته وأبهائه ، وحتى في السيارات سجلت للمتحدثين المصريين أثناء اشتراكهم في الاجتماعات ، وقد جرى عليها قياس درجات الانفعال بما في ذلك الصدق والكذب .

وبعد استعراض أسباب كثيرة توصلوا إلى ثلاثة عوامل أثـرت على الرئيس "السادات" وجعلته يختار طريق القـدس :

- ١ الموقفان الاقتصادى والاجتماعى فى مصر . فهناك من ناحية ضيق اقتصادى . ثم إن هناك طبقة اجتماعية تظهر على سطح المجتمع وتريد أن تغتنى بسرعة ، وأكثر ما يحقق لها ذلك هو جمو ينتفى فيه احتمال الحرب .
- ٢ ـ يأس الرئيس "السادات" من حل يصل إليه عن طريق مؤتمر جنيف . فهو لا يستطيع أن يقف عند حد فك الارتباط الثانى الذى توصل إليه "كيسنجر" سنة ١٩٧٥. وإنسما هو مطالب بأن يمشسى فى طريق الحل إلى نهايته . وهو لا يريد طريق جنيف بسبب كراهيته للاتحاد السوفيتى وبسبب شكسه فى أطراف عربية أخرى . وإذا كان طريق جنيف مسدودا ، فلا بد من فتح طريق آخر .

" إن الدافع الحقيقي للرئيس "السادات" هو الضغط على إسسرائيل بقسوة الرأى العام العالمي خصوصا في الولايات المتحدة . وقد أراد بخطوته إحداث أكبر قدر ممكن من التأثير الدرامي . وكانت ملاحظة الجنرال "ديان" أن الرئيس "السادات" نجمح في ذلك بدليل أن الرئيس "كارتبر" شبه زيارته للقدس بنزول أول إنسان على سطح القمر . كما لفت الجنرال "شلومو جازيت" النظر إلى أن طائرة الرئيس "السادات" إلى القدس كانت تحمل عليها ثلاثة من أكبر نجوم التلفزيون الأمريكي، وهم "والتر كرونكايت" نجم "سي. بي. إس C.B.S" و"باربرا والترز" نجمة "إي. بي. سي A.B.C" و"جازيا والسترز" نجون "جازيت" أن "باربرا والترز" كانت موجودة في القدس تجرى مقابلة مع "مناحم بيجن"، لكن طائرة مصرية خاصة وصلت للقدس وحملتها إلى الإسماعيلية قبل بسده زيسارة الرئيس "السادات" بثلاث ساعات . وكان القصد أن تكون ضمن ركاب الطائرة معه ، وأن تكون ضمن النازلين وراءه إلى عاصمة إسرائيل .

إن قادة إسرائيل لم يكفوا قط عن تساؤلهم عن السبب الذى دعـا الرئيـس "السادات" إلى زيارة القـدس. وقد روى "موشى ديـان" في مذكراتـه : (٢)

"لقد راودتنى دائما فكرة أن أوجه السؤال إلى الرئيس "السادات" نفسه . كنت دائما أتمنى أن أوجه إليه هذا السؤال مباشرة ، وأن أسمع جوابه عليه . وقد سنحت لى الفرصة لذلك بعد سنة ونصف السنة من زيارة القدس . كان ذلك فى الإسماعيلية يوم ٤ يونيو ١٩٧٩ ، وبعد أن تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ولم يكن اجتماعى بالرئيس السادات مقررا من قبل لأننى جنت إلى القاهرة لمقابلة الدكتور مصطفى خليل والدكتور بطرس غالى لبحث تنفيذ معاهدة كامب دافيد . ثم أخطرنى بطرس غالى أن الرئيس السادات يريد أن يرانى ، وإنه فى الإسماعيلية ، وإن طائرة هليوكوبتر تنتظرنا لنذهب إلى هناك . وبعد ساعة من الطيران بالهليوكوبتر كنت معه ، وكان معنا نائبه حسنى مبارك وبطرس غالى . وسألنى الرئيس السادات في بداية المقابلة : "هل تعسرف هذا المكان؟" وقلت وسألنى الرئيس السادات في بداية المقابلة : "هل تعسرف هذا المكان؟" وقلت

ثم تحدثنا عن المعاهدة ، وقال إنه ملتزم بتنفيذها التزاما كاملا . وحين حاول حسنى مبارك وبطرس غالى أن يخففا حدة اندفاعه قام بإسكاتهما . ووجدت الفرصة مناسبة لسؤالى الحائر ، وطرحته عليه . قلت له : "قل لى بصراحة يا سيادة

<sup>(</sup>٢) مذكرات "موشى ديان" بعنوان "الاختراق" Breakthrough ـ الصادرة في لندن عن دار "وينفيلد آند نيكلسون" ـ صفحة ٨٦.

الرئيس، لماذا جئت إلى القدس ؟" وبدا أن السادات سعــد بتوجيهـى لهـذا السؤال إليه ، وقد رد عليّ بقوله : "موشى .. سوف أحكـى لك الحكايـة من أولهـا" .

ثم راح الرئيس السادات مستمتعا بتفاصيل روايته يحكيها على النحو التالى :

"فى البداية ، وعندما أصبح بيجن رئيسا للوزراء ، لم أكن أعتقد أنه راغب فى صنع السلام . ولكنى أثناء زيارة إلى رومانيا سألت تشاوشيسكو سؤالين : هل بيجن قوى إلى درجة تسمح له باتخاذ قرارات جريئة ؟ وهل هو مخلص فى رغبته فى السلام ؟ وأعطانى تشاوشيسكو ردا إيجابيا على السؤالين . وقال لى إنه أجرى مناقشة مع بيجن أخيرا دامت ست ساعات ، وخرج منها بانطباع أنه قوى وأنه مخلص ."

وقلت للرئيس السادات: "عندما كنت فوق تركيا في طريقى من بوخارست إلى طهران ، الرئيس السادات: "عندما كنت فوق تركيا في طريقى من بوخارست إلى طهران ، كنت أبحث عن شيء يحدث موجات صدمة shock waves . تصورت أن أبناء عمنا الإسرائيليين يقولون دائما إن مشكلتهم معنا مشكلة أمن . وكان ممثلو القوى الكبرى يجلسون معا ٢٤ساعة كل يوم ليأتوا إلينا بحلول لمشاكل الأمن الإسرائيلي . وقلت لنفسي إنه من الأفضل أن نتصرف نحن وإسرائيل بأنفسنا . ومن إيران، كما تعلم يا موشى ، ذهبت إلى السعودية ، ثم عدت إلى مصر . وكانت الفكرة قد تبلورت في ذهني، واتخذت قرارى بأن أذهب إلى القدس ، وقد تبلور في ذهني تماما وأنا أغادر السعودية . وكان دافعي كما قلت لك أن أحل مشكلة أمن إسرائيل . قلت لنفسي حسنا سحوف أذهب بنفسي وأتقابل معهم ، أنا وإسرائيل . المنا للفسي حسنا سحوف أذهب بنفسي وأتقابل معهم ، أنا المنا إسرائيل . المنا للفسي حسنا سحوف أذهب بنفسي وأتقابل معهم ، أنا

وسألته عن اختياره لحسن التهامى ليقابلنى فى مراكسش. ورد قائلا: "فى واقع الأمر أننى أرسلت التهامى ليقابلك لسبب مختلف. فى ذلك الوقت كانت هناك استعدادات لمؤتمر جنيف. ولم أكن أريده. وكانت مهمة التهامى معك أن يتأكد من أنكم ونحن \_أى مصر وإسرائيل \_ نستطيع أن نصل سويا قبل المؤتمر إلى توافق حتى لا يتعرض المؤتمر للخطر. وكان هدف مهمة التهامى أن يمهد لاجتماع بينى وبين بيجن. هدفى من الاجتماع مع بيجن كان مختلفا. كان هدفى منه أن أجلس وجها لوجه مع إسرائيل. لم أكن مستريحا إلى جنيف رغم إصرار الولايات المتحدة عليها ، وكان الأسد يريد وفدا عربيا موحدا . وقبل كارتسر الفكرة وراح يحاول إقناعى بها ." وقلت للرئيس السادات (والرواية ما تزال لوشى دين) إننى أتذكر تلك الأيام ، وأتذكر أننى قلت لكارتسر إن الأسد يريد اجتماعا فى

جنيف بوف عربى موحد ، وهذا سوف يأتى بالسروس إلى المشكلة . وكنت أشعر، وأتمنى ، أن تكون أنت أيضا يا سيادة الرئيس من رأيي .

وجنب الرئيس السنادات نفسنا عميقنا من غليونه وقال: "كنت من رأيك بنا موشي".

ويستطرد "ديان":

إن علاقتى بالرئيس السادات كانت قد تحسنت عندما أتيحت لى الفرصة لهذا السؤال، ولكنها لم تصل قط إلى مستوى علاقته بعزرا وايزمان . معسى كسان يصافحنى ، وأما وايزمان فقد كان يعانقه ويقبله كل مرة ."

● وبالنسبة للسؤال الثانى عما ينتظره الرئيس "السادات" من الزيارة فقد كان واضحا لكل قادة إسرائيل أنه كان ينتظر ردا على مستواها . وكان أكثر ما أقلق قادة إسسرائيل أن آخرين كانوا يشاركون الرئيس "السادات" هذا الانتظار . وقد حدث أثناء مراسم وداع الرئيس "السادات" في القدس عصر يوم ٢١ نوفمبر أن السفير الفرنسي لدى إسرائيل قال لوزير الخارجية "موشي ديان" : "لقد عشنا أياما لا تنسى ، وأظنكم يا سسيدى الوزير سوف تصبحون مطالبين بأن تعطوا شيئا للرئيس السادات مقابل كل ما أخذتموه خلال هذه الأيام". ورد "ديان" بمزيج من العصبية والسخرية قائلا : "لا أعرف لماذا يتحتم علينا أن نقدم ثمنا لما حدث في القدس. إن ما حدث كان عظيما بلا شاك ، ولكن المسائل لا بد أن تكون واضحة. إن الآخرين والعالم كله دعوا أنفسهم إلى مهرجان حافل على أرضنا . وقد رحبنا بهم . وكان ذلك المهرجان نوعا من حفلات المفاجآت (surprise parties) يجيئ فيه

وأحس السفير الفرنسى بالقلق . وكنان تقديس أن إسرائيل لا تقدر مبادرة الرئيس "السادات" حق قدرها ، وإنها لا تفكر في رد من جانبها على مستوى هذه المبادرة .

الذين دعوا أنفسهم إليه بطعامهم وشرابهم وموسيقاهم أيضا ، ثم يذهبون بعد تقديهم شكرهم

للذين فتحوا لهم بيتهم مسرحا لمهرجانهم ."

● بقى السؤال الثالث ، وهو ما الذى يتوقعه العالم بعدها ـ والولايات المتحدة بالذات ؟ وكانت الإجابـة على هذا السؤال باختصار هى أن العالم ـ والولايات المتحــدة خاصة ـ كان ينتظر من إسرائيل شيئا قريبا من مضمون السؤال الذى وجهه السفير الغرنسى إلى "موشى ديان" فى مطار بن جوريون .

## محمد إبراهيم كامل

" لا يمكن أن أحلف اليمين أمام بيجن

( وزير الخارجية المصرى لرئيس الجمهورية )

كانت واشنطن تتابع زيارة القدس في حالة من النشوة لم تخل من هواجس حول نهاية هذا المشهد الدرامي الهائل الذي جرى في القدس . وكتب "بيجن" إلى "كارتر" يخطره بما حدث ، وكذلك فعل الرئيس "السادات" . وفي حين كان "بيجن" متحفظا ، فإن الرئيس "السادات" كان مندفعا يريد أن يحتفظ بالمبادأة في يده ، ويريد أن يحافظ على إيقاع الحركة . وقد قال لـ "كارتر" إنه يفكر في ثلاث خطوات متلاحقة :

- ١ الترتيب لاجتماع ثان بين "التهامى" وبين "ديان" تحت رعاية ملك المغرب
   لاستيضاح النقاط الغامضة فى لقائهما السابق ، وبالذات ما فهمه "التهامى" عن "ديان" من أن الانسحاب من الأراضى المصرية ليس مشكلة .
- ٢ وهو بعد ذلك يريد أن يرتب لمؤتمر في القاهــرة يدعـو إليـه كـل القـوى المعنيـة
   مباشرة بالصراع في الشرق الأوسـط ، وبينها سوريـا وفلسطـين ، لكى يقـوم بالبنـاء
   على الأساس الذي وضعـه في القـدس (!)
- ٣ ـ وهو ـ ثالثا ـ يريد دعوة "بيجن" إلى لقاء معه فى الإسماعيلية لتزداد معرفة
   كل منهما بالآخر وليرسما خطا للعمل المشترك نحو السلام .

كان "كارتر" يرى استحالة تخلف الولايات المتحدة عن الموكبين السياسي والإعلامي الهائلين اللذين بدآ في القدس ، وكانت أغراضه انتخابية في الغالب . وأما "فانس" فقد كان مع رئيسه في أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخلف ، لكنها مطالبة أكثر من غيرها بأن تدفع الأمور برقة إلى طريق متوازن ، وإلا فإن السلام لن يجيء إلى الشرق

الأوسط وسوف تشهد المنطقة صراعا عربيا \_ عربيا يتقاطع مع صراع عربى \_ إسرائيلى ، وإن تصل المنطقة إلى سلام حتى ولو عقدت مصر وإسرائيل صلحا منفردا .

وأعد "فانسس"مذكرة للرئيس "كارتر" (طبقا لأوراق البيت الأبيض) لخسص فيها عناصرالموقف كما يراها على النحو التالى:

- ١ إن دور الولايات المتحدة كوسيط لم يعد الآن مهما ولا مركزيا .
- ٢ ـ إن انعقاد مؤتمر جنيف في هذه الظروف لم يعد أمرا محتملا .
- ٣ ـ إن كلا من مصر وإسرائيل تعتقد بضرورة تجنب كل من سوريا والسوفيت .
- إن الدعم السعودى لموقف"السادات"مهم (اقتصاديا على الأقل)، ولو أن"السادات"
   لا يريد من الولايات المتحدة أن تكون رسولا بينه وبين السعوديين.
- ه ـ إن القطيعة بين الرئيس "الأسد" والرئيس "السادات" كاملة الآن . لكنه يجب على الولايات المتحدة أن تحاول بكل الوسائل إقناع سوريا بألا تنضم إلى جبهة الرافضين للسلام .
  - ٦ إن الأردن فيوضع صعب، وهو يخشي من عواقب اتفاق مصرى إسرائيلي منفصل.

وقرر "كارتر" أن يبعث بـ "فانس" مرة أخرى إلى الشرق الأوسط لبحث ما يمكن عمله الاستعادة زمام الموقف . وكان "كارتر" يرى أكثر من "السادات" حقائق الموقف الإسرائيلي، ويعرف في قرارة نفسه أن إسرائيل لن تقدم لـ "السادات" ردا على مبادرته يرتفع إلى مستواها . وكان "فانس" نفسه حائرا في شأن ما يريد الرئيس "السادات" تحقيقه ، وقال لـ "كارتر" : "إن الرجل يتبع سياسة تقوم على أساس seeing is believing أي أن ما تراه العين هو الحقيقة حتى ولو كان نوعا من خداع البصر" . وكان في واشنطن إحساس عام بالخوف من حدوث نكسة إذا ما أفاق الرئيس "السادات" إلى أن مبادرته لم تغير في الموقف الإسرائيلي شيئا .

إن الرئيس "السادات" كانت لديه الفرصة ليتحقق من ذلك فعلا . ففى اجتماع "حسن التهامى" مع "ديان" فى الرباط مرة ثانية لم تؤد الأسئلة عن اجتماعهما السابق إلى شمى، ورأى الملك "الحسن" أن المستقبل أولى بالاهتمام . وبدأ "ديمان" حديث المستقبل ، وكان لديه سؤال واحد محدد راح يدور حوله ويعود إليه باستمرار ، وهو ما إذا كانت مصر

الآن مستعدة لتوقيع اتفاقية صلح منفرد مع إسرائيل يوضع أساسه في المؤتمر الذي دعيا اليه الرئيس "السادات" في القاهرة ؟ ولم يكن "حسن التهامي" يعرف عن اجتماع القاهرة ما يتعدى فكرته العامة كما سمعها من الرئيس "السادات".

وانتقل المسرح إلى القاهرة حيث انعقد فيها ذلك المؤتمر الذى أطلق عليه "مؤتمر مينا هاوس" ، ولم يحضره أحد من الأطراف العربية المدعوة إليه . ولم يكن العسرب فقط همم الذين يرفضون الحضور ، وإنما كان الإسرائيليون أيضا يملون شروطهم حتى على ترتيبات الاجتماع . ومن ذلك أن "إلياهو بن إليسار" مدير مكتب "بيجن" ورئيس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر القاهرة ملح علما فلسطينيا مرفوعا على سارية ضمن الأعلام الأخرى المرفوعة رمزا إلى الأطراف المدعوة لاجتماع مينا هاوس . وذهب "إلياهو بن إليسار" إلى رئيس الوفد المصرى قائلا له إنه "لمح في ساحة الفندق علما غريبا لا يعرفه ، وهو يطلب رفعه أو رفع العلم الإسرائيلي ، وفي هذه الحالة فإنه لن يخطو إلى قاعة الاجتماعات" .

وفى اللقاء الذى رتبع الرئيس "السادات" فى الإسماعيلية "ليزداد معرفة بمناحم بيجن" وليشتركا معا فى رسم خط التسوية ، فإن الرئيس "السادات" لم يكن أمامه غير أن ينظر إلى الحقيقة فى وجهها ، ومع ذلك فقد اختار أن يشيح بوجهه عنها رغم أنها كانت مل الصورة ، والصورة بعرض الأفق!

كان اجتماع الإسماعيلية نموذجا لاجتماعات أخرى تلته ، سواء على مستوى الرؤساء أو على مستوى الرؤساء . وجاء "مناحم بيجن" إليه يحمل رده على مبادرة الرئيس."السادات"، متمثلا في مشروع معتدل للحل عرضه على الرئيس "كارتر"، وجاء الدور الآن لعرضه على الرئيس "السادات" .

إن الشاهد الرئيسي على مؤتمر الإسماعيلية هو وزير الخارجية الدى اختياره "السادات" قبل المؤتمر مباشرة ، واستدعاه إلى الإسماعيلية ليكون اجتماعه مع "بيجن" هناك بداية لمهامه الرسمية واشتراكه في عملية صنع السلام .ويروى "محمد ابراهيم كامل" في مذكراته "انه كان قبل إعلان تعيينه وزيرا للخارجية سفيرا في بدون . وقد جاء إلى

 <sup>(</sup>٣) مذكرات "محمد ابراهيم كامل" بعنوان "السلام الضائع في اتفاقيات كامب دافيد" ــ نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن .

القاهرة يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٧٧ ليعد لزيارة ينتظر أن يقسوم بها المستشار الألمانى "هيلموت شميت" لدة يومين للقاهرة . ثم فوجئ بإعلان فى الإذاعة والتلفزيون يقول إنه عسين وزيسرا للخارجية خلفا للسيد "إسماعيل فهمى" . وبعد مقابلة بينه وبين السيد "ممدوح سالم" رئيس الوزراء الذى أبلغه رسميا بتعيينه ، اتصل به نائب رئيس الجمهورية "حسنى مبارك" ليبلغه أن الرئيس "السادات" يريده غدا للمشاركة كوزير للخارجية فى مباحثات الإسماعيلية ، القرر عقدها فى الساعة الحادية عشرة من صباح الغسد بين الوفد المصرى برئاسة "أنور السادات" والوفد الإسرائيلى برئاسة "مناحم بيجن" .

وفي صفحة ١٠ وتحت عنوان "لقاء الإسماعيلية" كتب "محمد ابراهيم كامل" بالنص:

"توجهنا إلى مطار ألماظة الحربى حيث قابلت السيد حسنى مبارك وركبنا طائرة هليوكوبتر حربية توجهت بنا إلى الإسماعيلية حيث وصلناها في الساعة التاسعة والنصف.

فى استراحة الإسماعيلية التى اختيرت مكانا للمباحثات ، قابلت عددا من الأصدقاء والزملاء أعضاء الوفد المصرى وهم الدكتور عصمت عبد المجيد مندوب مصر لدى الأملم المتحدة ، وحسن كامل رئيس الديوان الجمهورى ، والدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية ، والدكتور أسامة الباز الذى عين مديرا لكتب نائب رئيس الجمهورية بعد استقالة إسماعيل فهمى ملع احتفاظه بعمله في وزارة الخارجية .

سألت الدكتور عصمت عبد المجيد أن يلخص لى ما دار فى مؤتمر القاهرة التحضيرى للسلام الذى دعا إليه الرئيس السادات ، والذى عقد فى فندق مينا هاوس فى مواجهة الأهرام ولم يحضره غير الجانب المصرى والإسرائيلى والأمريكى ـ حيث رفضت كل من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية حضوره .

وما كاد يشرع فى الحديث حتى استدعيت لقابلة الرئيس السادات ، الـذى كـان ينتظرنى فى حديقة الاستراحة جالسا يستمتع بـدفء الشمـس الساطعة . وقد رحـب بـى بحرارة وذكر أنه لم يكن يعلم بوجودى ، وكان يظن أنى ما زلت فى بـون .

.....

ثم انساب فى حديث طويل عن المتناقضات القائمة بين الدول العربية ، وخاصة الرئيس السورى حافظ الأسد الذى ضاق به ذرعا ، وموقف الاتحاد السوفيتي الـذى يسعى لإسقاطه شخصيا ويعمل على تخريب أى جهد للخروج من الحلقة المفرغة

التى يدور فيها النزاع العربى الإسرائيلى ، وإنه لا يستطيع أن يستمر فى ربط مصر بعجلة القافلة العربية التى تشتعل فيها نيران الغيرة والغدر والمنافسات على الزعامة والمزايدات .

ثم حضر حسن كامل ليبلغ الرئيس بوصول طائرة الوفيد الإسيرائيلي إلى الإسماعيلية . فتركني السادات ليتأهب لاستقبالهم .

وبعد وصول الوفد صحبه الرئيس السادات إلى غرفة الاستقبال بالاستراحة حيث قدمت لهم بعض المرطبات ، ولم يلبث أن حضر حسن كامل ليبلغنى أن الرئيس يطلبنى لحلف اليمين كوزير للخارجية . وأضاف أن السادات يعتزم أن يشارك مناحم بيجن وأعضاء الوفد الإسرائيلى في مراسم حلف اليمين كتعبير عن روح الود والسلام . وصدمت من الذهول . وطلبت منه أن يبلغ الرئيس السادات أن مثل هذا لم يقع في العالم من قبل، وإنى لن أقوم بحلف اليمين أمام الإسرائيليين مهما حدث .

وعاد حسن كامل ضاحكا وأبلغنى أن الرئيس وافق على رأيى . وذهبت معه إلى غرفة الاستقبال حيث كان يجلس السادات مع مناحم بيجان وبعض معاونيه ، فاستأذن منهم وتوجه إلى ركن من الغرفة ، ووقف على يمينه السيد حسنى مبارك وعلى يساره السيد ممدوح سالم ، وقمت بحلف اليمين . ولم أكد أنتهى حتى جاء مناحم بيجن وأعوانه وصافحونى مهنئين . ثم اتجه السادات ومعه بيجن إلى اجتماع مغلق بينهما ."

ويمضى "محمد ابراهيم كامل" في روايته ، فيقول تحت عنوان "الإحساس بالغيـظ" (صفحة ٤٣) :

"إن أعضاء الوفدين المصرى والإسرائيلى جلسوا ينتظرون الاجتماع المغلق بين السادات وبيجن ، وفوجئت بمناحم بيجن ويده مشتبكة في يد السادات الذى قال إنه اتفق مع بيجن على تشكيل لجنتين : الأولى سياسية برئاسة وزير الخارجية المصرى ووزير الخارجية الإسرائيلي وتعقد جلساتها في القدس، والثانية عسكرية برئاسة وزيرى دفاع البلدين وتعقد جلساتها في القاهرة . وشعرت أن السادات وبيجن قد وضعا العربة قبل الحصان ، إذ كان مفروضا أن يأتى مثل هذا الاتفاق كنتيجة للمحادثات بين البلدين وليس قبلها . وأحسست بالغيظ من السادات . لماذا وافق على لجنتين ؟ ألم يكن المنطق يقضى

بالبدء بالاتفاق بين الطرفين على الأسس التى يمكن أن يقوم عليها السلام ، وهذا موضوع سياسى بحلت ؟ فإذا تم الاتفاق على ذلك يمكن عندئذ تشكيل أى عدد من اللجان يتطلبها وضع بنود هذا الاتفاق السياسي موضع التنفيذ .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

ولم أفسق من خواطرى إلا على صوت الرئيس السادات وهو يفتتح الجلسة الرسمية بالترحيب بالوفد الإسرائيلي في الإسماعيلية قائلا: "اليوم عيد ميلادى وإنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي على الأرض المرية لننهى معاناة الشعبين. والعالم كله يتطلع إلى هذا اللقاء وإلى إقرار السلام". ورد بيجن مهنئا السادات بعيد ميلاده متمنيا له أن يعيش مائة وعشرين عاما كما فعمل موسى الذى عبر سيناء مع شعبه هربا من مصر وبقوا في التيه أربعين سنسة بينما وصل هدو (أى بيجنن) إلى مصر عبر سيناء في أربعين دقيقة ."

وبدأ بيجسن حديثه في الجلسة الرسمية فقال إنه والرئيس السادات عقدا اجتماعا ثنائيا مفيدا للغاية . وهو يريد في هذا الاجتماع الرسمى بحضور الوفود أن يضع موقفه على المائدة. ثم استطرد يقول : "إن الرئيس السادات شخصية عظيمة وهو يملك ثقة الشعب المصرى كاملة . ومن سوء حظى أن هذا الامتياز لا يتوفر لسى، فأنا مقيد ببرنامج حزبى الذي خضنا الانتخابات على أساسه ، كما أننى مقيد أيضا بالبرنامج الموحد لجبهة الليكود. وبرنامج الحون يضع أمامي ثلاثة خطوط لا أستطيع تجاوزها :

أولا - إن حق الشعب اليهودى فى أرض إسرائيل غير قابل للطعن . ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا مشروعا يسفر عن تقسيم أرض إسرائيل المحررة . إننى ذكرت ذلك وقد وافقنى الرئيس السادات عندما كنا معا قبل قليل . إن مصر هى التى بدأت حرب ١٩٦٧ بالاستغزاز الذى وجهته إلينا عندما أغلقت مضيق العقبة . وقد أكد لى الرئيس السادات عندما كنا معا أنه لم يكن قط موافقا على ما كان يقال فى مصر فى وقت سابق عن إلقاء

إسرائيل في البحر . ووافق معى على أن حسرب ١٩٦٧ كنانت حربا دفاعية اضطررنا إلى خوضها (٤) . وكلكم يعلم أن الحرب الدفاعية ترتب حقوقا قانونية تطال الأرض التي بدأ منها العدوان . وهذا ليس غزوا ولا ضما وإنما هو تحرير وتأمين .

ثانيا - إن السلام في برنامج حزبي والبرنامج الموصد لجبهة الليكود، يقول أيضا "إن السلام معناه توقيع معاهدات سلام يمكن الوصول إليها فقط عن طريق مغاوضات مباشرة بين الأطراف". وشروط أمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من معاهدات السلام التي يمكن أن تعقد مع الدول العربية. وليس بين هذه الشروط، وقد قلت ذلك للرئيس السادات في اجتماعنا به، أن تطلب حكومة إسرائيل من أحد أن يعترف بحق إسرائيل في الوجود. الحق في الوجود تعبير سمعناه مرات حتى في إسرائيل ونحن نرفضه. فهل يخطر على بال بريطاني أو فرنسي ، بلجيكي أو هولندي ، روسي أو أمريكي ، مصرى أو سعودي ، أن يطلب الاعتراف بحق شعبه في الوجود ؟ إنني قلت للرئيس السادات إننا لا ننتظر من أحسد الاعتراف بحقنا في الوجود ، وإنما المطلوب اعتراف آخر وهو الاعتراف بسيادتنا على أرض إسرائيل .

ثالثا - إن برنامج الحرب والجبهة يشير أيضا إلى أن الاستيطان الواسع فى يهودا والسامرة وغزة والجولان وسيناء قضية حيوية ، ولا يستطيع أحد أن يغير إصرارنا عليه . وقد شرحت للرئيس السادات أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض علينا ما يخالف معتقداتنا . إننا بالطبع نسعى إلى تعميق الصداقة بيننا وبين الولايات المتحدة ، ونرى أن ما يوحد بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس فقط المساعر العميقة والإيمان بالقيم الأخلاقية والديمقراطية المستركة ، وإنما كذلك إدراكنا للمصائح المترابطة بيننا ، وذلك أبقى من أى ظروف سياسية مؤقتة . ونحن واثقون من أن الشعب والإدارة فى الولايات المتحدة لن يقبلا لنا إلا ما نقبله لأنفسنا . ففى علاقات الروابط والمصالح ليس هناك شيء اسمه ضغط يمارسه طرف إزاء طرف آخر . ما بيننا وبين الولايات المتحدة ـ وقد شسرحت ذلك للرئيس السادات ـ نوع مـن العلاقات يقوم أسـاسا على الاحترام المتبادل ."

وأحس الرئيس "السادات" أن "بيجن" قال ما فيه الكفاية في الاجتماع الرسمي وعلسي مسمع من كل أعضاء الوفد المصرى ، فاقترح فض الاجتماع ليتهيأ هو و"بيجن" للمؤتمر الصحفى المشترك الذي سيعقدائه معا . وكان المؤتمر كارثة علنية لأن "بيجن" قام وكرر

<sup>(</sup>٤) كلا الأمرين مما نسب "بيجن" إلى الرئيس "السادات" موافقت عليهما لم يكن صحيحا . .. فلم يحدث في مصر من جانب أى مسئول أن تحدث أحد عن إلقاء إسرائيل في البحر، وهذه واقعة تم تحقيقها مصريا ودوليا ، وظهر تلفيقها . وكانت إسرائيل هي البادئة بالهجوم سنة ١٩٦٧ ، وكانت حربا هجومية بالتدبير وبالعمليات ، ولم تكن دفاعية بأى معنى من المعانى!

أمام العدسات والميكروفونات معظم ما قاله داخل جلسات المباحثات ، بما فيه استشهاده بما دار بينه وبين الرئيس "السادات" .

وبرغم كل ما حدث فى الإسماعيلية فقد كان الرئيس "السادات" يخشى على مبادرته ، ويرى أهمية الاحتفاظ بالمبادأة والتحرك باستمرار لتحقيق مراميها . وبعد اتصالات بينه وبين الرئيس "كارتر" فى واشنطن توصلا فيها إلى أهمية مواصلة "الضغط" على "بيجن" - تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة السياسية - التمى شكلت فى الإسماعيلية برئاسة وزيرى خارجية البلدين - أعمالها فى القدس . وقرر الرئيس "كارتر"، مساندة منه لقوة الدفع ولمارسة دور الشريك الكامل السندى طلبه الرئيس "السادات" ، أن يبعث بوزير خارجيته "سايروس فانس" ليشترك فى محادثات القدس مع "محمد ابراهيم كامل" و"موشى ديان".

وتحدد للاجتماع يـوم ١٦ ينايـر ١٩٧٨ . ومرة أخرى يـروى وزيــر الخارجيـة المصرى وقتها ناحيته من الصورة كما رآها ، فيقـول : (٥)

"عندما وصلت إلى الجناح المخصص لى فى فندق هيلتون القدس جلسنا بعد العشاء نتبادل الأحاديث حول برنامج الغيد . وفتحنا إذاعة إسرائيل لنستمع إلى أخبارهم ، وكان الخبر الأول هو وصول الوفد المصرى فى محادثات اللجنة السياسية إلى القدس . وكان الخبر التالى له أن مناحم بيجن رئيس الوزراء قد أبلغ وفدا من اليهود الهولنديين يرور إسرائيل أن الرئيس السادات أخبره عندما التقي به فى الإسماعيلية بأن زعماء منظمة التحرير هم عملاء للاتحاد السوفيتى . ومن الغريب أنه وصلتنى برقية رمزية من السادات بدون مناسبة فى هذا الوقت بتعليمات منه يطلب منى التحكم فى أعصابى ، وإنه إذا طرأت تصرفات أعتبرها مستفرة فإن القاهرة هى التى سوف تتولى الرد عند اللزوم ."

ولم يكن ظاهرا من الجلسة الأولى أن الموقف الإسرائيلى قد تغير فى شىء عما كان عليه فى الإسماعيلية ، فقد عرض "محمد إبراهيم كامل" موقفه فى الجلسة العلنيسة ، وعرض "ديان" موقفه كذلك . وكتب "محمد إبراهيم كامل" فى مذكراته : (١١)

"وعدت بعد الجلسة الافتتاحية إلى الفندق ، فوجدت برقية من السيد حسنى مبارك نصها : تابع الرئيس الجلسة الافتتاحية ويهنئك على التوفيق وعلى كلمتك . ويرجو أن تكون هادئا باستمرار ويكون معدل إلقاء الكلمات ببطء وبأعصاب هادئة. وعند تعثر أى موضوع يمكن أن تطلب الرجوع إلى القاهرة لكسب الوقت للتفكير

<sup>(</sup>٥) مذكرات "محمد ابراهيم كامل" بعنوان "السلام الضائع في اتفاقيات كامب دافيد" - صفحة ٩٦

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق .. صفحة ١٠١ .

ونخطر فورا لبحث الموضوع . ويرسل أى استفسار فى أى وقت ليلا أو نهارا ، وسيصلك الرد بأسرع ما يمكن . والرئيس يتمنىلك التوفيق."

ولم يتأخر "تعثر الموضوع" طويلا . فقد أقام رئيس الوزراء "بيجن" حفل عشاء للوفود المشتركة في المباحثات . وقبل أن ينتهي العشاء وقعت الواقعية . ويروى "محمد إبراهيم كامل" في مذكراتيه (")

"قبل نهاية العشاء فتح باب القاعة فجأة ودخل جيس طويل من المورين والصحفيين ومندوبي شبكات التلفزيون . وكان عددهم كبيرا للغاية . والتفت إلى بيجن وقال في زهو "العالم كله جاء إلى هنا ليشاهدنا يا سعادة الوزير" . وأخرج من جيبه ورقة صغيرة أطلعني عليها ، وكانت فيها عبارات مكتوبة باللغة العبرية (نقاط للحديث بخطيده) ، وقال "هذا هو خطابي" . فقلت له ضاحكا "أرجو ألا يتسبب لنا في مشاكل جديدة" . فرد علي "بالطبع لا ... من منا يريد مشاكل جديدة ؟"

وبدأ بيجن يلقى خطابه (باللغة الإنجليزية) ، وبعد دقائق كان قد بدد جو المرح وهدوء الأعصاب الذى كان يسود الحفل قبل خطابه ليحل محله جو من الغمو والأسى ، إذ راح يحكى تاريخ اليهود من أوله ويصف ما حاق بهم عبر العصور من عقاب وتشريد على يد فرعون مصر حتى يد هتلر . واستمر في محاضرته وقد انتعش وهو في حالة النشوة لسماع صوته غير آبه للمكان أو الزمان .

ثم انتقل إلى ملاحظة قلتها عند وصولى إلى مطار القدس ، وقال : "كيف يجرؤ هذا القادم من مصر أن يطلب منا أن نعيد تقسيم عاصمتنا القدس بعد أن توحدت ؟ أيرضى أن أذهب إلى القاهرة وأطالبه بتقسيمها ؟ ثم يطالبنا بالانسحاب إلى حدود ما قبل ١٩٦٧ . هل نسى أننا كنا ندافع عن أرواحنا وأولادنا ضد حربهم الهجومية؟ والأسوأ من ذلك أن يطالب بحق تقرير المير للفلسطينيين العرب .. لماذا ؟ لينشئ دولة إرهابية على أبوابنا ليذبحوا نساءنا وأطفالنا ؟ إن العرب تمتعوا بحق تقرير المصير في إحدى وعشرين دولة عربية . وهم يريدون أن ينشئوا دولة جديدة يدعون لها بحق تقرير المصير ليقضوا على مصيرنا . إننى

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق \_ صفحة ١٠٨ .

أقولها صريحة عالية : لا لتقسيم القـدس ... لا للانسحـاب إلى حـدود ١٩٦٧ ... لا لحـق تقرير مصير الإرهابيين ."

ويواصل وزير خارجية مصر روايته فيقول:

"وقمت ببطه وقد تمالكت أعصابى ومزقت الورقة التى تحسوى الكلمة التى أشكر كنت قد أعددتها لهذه المناسبة . ثم وقفت وتكلمت بهدوء وقلت : إننى أشكر حكومة إسرائيل على حسن استقبالها للوفد المصرى ، وإننا عندما قبلنا الدعوة لحضور هذا الحفل كان يحدونا الأمل فى قضاء ساعات طيبة خالية من التوتر بعد عناء يوم طويل شاق . كان هذا هو أملنا ولكن رئيس وزراء إسرائيل اختار غير ذلك، وهذا حقه . إننى لا أعتقد أن هذا الحفل هو الكان المناسب للرد على ما قاله. وكل ما أريد أن أقوله هنا هو أن المبادئ التى حددتها فى خطابى فى افتتاح اللجنة السياسية والتى يرفضها رئيس الوزراء ، هى الأساس الوحيد الذى يمكن أن يبنى عليه سلام عادل شامل . أما ردى على ما قاله فأحتفظ به لأقوله فى اجتماع اللجنة السياسية غدا ، فهى المنبر المخصص لذلك ."

ولم يكتف "بيجن" بما فعل ، وإنما قسام لتعليق أخير على كسلام وزير الخارجية المصرى ، فقال إنه بالطبع يعرف أن وزير الخارجية المصرى لا يتذكر جيدا ما قسام به "هتلر" ضد اليهود في الهولوكوست ، والسبب واضح وهو أنه حينما حدثت تلك المأساة لليهود كان وزير الخارجية المصرى طفسلا صغيرا . وقسرر "محمد ابراهيم كامل" تجاهل ملاحظة "بيجن الأخيرة ، وفي ذهنه بالتأكيد تعليمات القاهرة إليه . وقد هسرع إليه وزير الخارجية الأمريكي "سسايروس فانس" بعسد العشساء ليبلغه إعجابه بالطريقة التي ضبط بها أعصابه .

ولم يكد "محمد إبراهيم كامل" يأوى إلى فراشه بعد يوم كئيب حتى أيقظه مساعده من النوم لإبلاغه ببرقية من الرئيس "السادات" تطلب إليه العودة إلى القاهرة . ثم تقول البرقية "إن المطلوب منك أن توضح أن قرار عودتك للقاهرة ليس قطعا للمباحثات ، وإنما هو استدعاء . كذلك يطلب الرئيس أن تقابل فانس لتشرح له الظروف وتبلغمه برغبة الرئيس في مقابلته في القاهرة ."

وفى الطريق إلى مطار بن جوريون ، والجنرال "ديان" فى مرافقته ، يكمل وزير الخارجية المصرى روايته فيقول : (١٨)

"ركبت السيارة في صحبة ديان من جديد ، واتجهت إلى مطار بن جوريون . وتبادلنا الحديث لبعض الوقت ، وقال لى : إنه آسف لخطاب بيجن على العشاء لأنه

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ـ صفحة ١١٩ .

فى رأيه السبب المباشر لاستدعاء الوفد المسرى . وقال إن بيجن رجل مهذب ولكنه لا يسعه أن يقاوم أية مناسبة ليشرح التاريخ اليهودى ومعتقداته السياسية . وانتهى الحديث وانصرف كل منا إلى تأملاته .

وفى المطار لم نجد الطائرة. كانت قد سافرت لنقل الفنيين المحقين بالوفيد وتعود. وقد استغرق ذلك أكثر من ساعة قضيناها فى كافيتيريا المطار حيث قدمت لنا السندويتشات وكنت أجلس على مائدة صغيرة مع ديان وبطرس غالى ، ولم أشارك فى الحديث إذ كنت غارقا فى التفكير. وكان ديان يتحدث عن اتصالاته ومعرفته بالفلسطينيين. ثم سمعته يقول لبطرس غالى : إن قطاع غزة لا يهمهم فى قليل أو كثير لأنه مساحة صغيرة يسكنها مئات الألوف من الفلسطينيين ، وليس له موارد اقتصادية. وكل ما فيه ثعابين وصخير وفقير. وإن كان ذلك يسهل الأمور فإنهم على استعيداد للتنازل عنيه متى تعهدنا بألا نجعلها منطلقا للارهابيين ضد إسرائيل."

لم يكن أمام الرئيس "السادات" بعدما ظهر في القدس إلا أن يعود إلى الرئيس "كارتر". ومن جانبه فإن الرئيس الأمريكي كان يحسس بمدى الإحباط الذي يشعر به الرئيس "السادات". وهكذا وجه دعوة إليه لاجتماع بينهما في "كامب دافيد" تحدد له يوم ٤ فبراير ١٩٧٨.

وشاء الرئيس "السادات" أن يذهب إلى واشنطن عن طريق الرباط ليضع الملك "الحسن" في الصورة ، باعتباره الوسيط المباشر الذي رتب وشارك في جلسات الإعداد الأولى للقاء مباشر بين مصر وإسرائيل . ومن ناحية أخرى فقد كان الرئيس "السادات" عاتبا على الملك، لأنه تبرأ علنا من زيارة الرئيس "السادات" للقدس وقال إنه لم يكن يتصور وهو يتوسط بين مصر وإسرائيل أن يذهب الرئيس "السادات" على النحو الذي ذهب به إلى القدس . وبالتالي فهو يريد أن يضع خطا فاصلا بين جهود قام بها لخلق قناة اتصال بين البلدين ، وبين هذا العمل المسرحي المتمثل في زيارة القدس . ولم يكن الرئيس "السادات" راضيا عن هذا الموقف من جانب الملك ، وقد أراد أن يجهض مبكرا احتمال نزاع بينهما يبدأ بسوء فهم ثم يستفحل أمره .

وفى "كامب دافيد" طلب الرئيس "السادات" أن تبدأ المحادثات باجتماع ثنائى بينه وبين "كارتر". وكان ذلك تقليدا طارئا جرى استحداثه فى تلك الظروف لإخفاء تفاصيل المحادثات

عن أعضاء الوفيد المصرى بالسذات، وبالتسالى عن الرأى العسمام المصرى والعربسى. واستجاب "كارتر" إلى منا طلبه الرئيس. وقضى الاثنان معنا أكثر من سماعتين، ثم بدأت الجلسة الرسمية.

وتعمد "كارتر" أن يبدأ بالقول إنه يريد أن يلخص أمام الجميع تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس "السادات" في الجلسة المغلقة ، حتى تكون الأمور واضحة ولا يساء تفسيرها من تضارب الروايات كما حدث في مرات سابقة . ولدة نصف ساعة راح "كارتر" يعرض لما دار بين الرئيسين في الحديث المغلق . ويروى وزير الخارجية المصرى : (١)

"إن كارتر خشى أن يدعى السادات بأنه التزم قبله بشىء فى الاجتماع المنفرد سواء عن قصد أو عن سوء فهم ، فرأى أن يطلع الوفدين على ما جرى بينهما حتى يكونوا شهودا عليه . وعلى مدى أكثر من نصف ساعة شرح الرئيس كارتر فى هدوء وبلغة واضحة وتسلسل بديع ما دار بينه وبين الرئيس السادات. وأنهى كلامه بتلخيص قال فيه : إن الرئيس السادات أكد لهم أن العرب بمن فى ذلك السعودية والشعب المصرى وأصدقاء الولايات المتحدة الآخرون، مستاءون للغاية من الولايات المتحدة ويشعرون بخيبة أمل تجاهها لأنهم يعتقدون أن موقف إسرائيل المتصلب غير ممكن لولا مساعدات الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية لها . وإنه أى الرئيس كارتر منزعج للغاية لأن الرئيس السادات قد أبلغه بأنه لا يستطيع الاستمرار فى المباحثات مع إسرائيل ، وإنه قرر أن يعلن نلك فى نادى الصحافة الدولى يوم الاثنين القادم ."

# ويمضى "محمد إبراهيم كامل" في روايته فيقول:

"وبدأت التعليقات على تلخيص كارتر. وكان أول المتكلمين سايروس فانس وزير الخارجية فقال: "إنها تكون ضربة كبيرة إذا صدر تصريح الآن يفسره الشعب الأمريكي بأن التقدم نحو السلام قد توقف، وستكون لذلك آثسار خطيرة وعميقة ، لذلك أرجو أن يكون من المكن التغاضى عن إصدار مثل هذا التصريح وأن نعمل معا على الاتفاق على الأهداف والعمل لتنفيذها . وتلاه نائب الرئيس كارتسر وهو والتر مونديل ، فقال للرئيس السادات : "تعرفون أن زيارتكم التاريخية للقدس كانت أكثر الأمور تأثيرا .. إنك أصبحت في خلال ثمان وأربعين ساعة رجل دولة ورسولا للسلام . وقد حدث تغيير غير متصور . ومن الهم جدا حتى تطور سياسة إسرائيل أن يستمر الناس في نظرتهم هذه لك ، وأن يظل الناس تتطور سياسة إسرائيل أن يستمر الناس في نظرتهم هذه لك ، وأن يظل الناس

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق \_ صفحة ١٣٥

يسألون إسرائيل عما فعلته ردا على مبادرة السادات. لذلك يجب ألا تعطى إسسرائيل فرصة للإفلات والادعاء بأن ما قمت به لم يكن حقيقيا. ثم يضعك بيجن في موضع يمكن بعده أن يقول إنه لم يعد مطالبا تجاهك بشيء."

والتقط الرئيس كارتر نفسه حبل الحديث ، فتدخل ليقول :

"إننى أعلم عن خبرة كيف يمكن للإسرائيليين أن يكونوا مثبطين للعزائم ... عندما ذهب الرئيس السادات إلى القدس لم يكونوا مستعدين ، ووضعتهم الزيارة فى عزلة . ولكن عندما سحبتم وفدكم (وفد اللجنة السياسية) من القدس شعسر الناس أن هذه غلطة الرئيس السادات . أما قبل ذلك فقد كان بيجن يتعرض لهجوم شديد . إننى أفهم سبب سحب الوفد المصرى من محادثات القدس ، ولكن السرأى العام يقول ربما لم تكن الغلطة غلطة بيجن ."

ويمضى "محمد إبراهيم كامل" في روايته فيقول:

"إن كارتر التفت عند هذه النقطة إلى الرئيس السادات وقال له وجها لوجه "إننى لا أريد خداعك ، ولا أريد التخلى عن مسئوليتى . ولكنى بدونك وبدون التأييد الشعبى لا أستطيع إجبار إسرائيل على تغيير موقفها لا بسرعة ولا ببطه ، أما بك فإننى أستطيع الضغط عليهم للتغيير . وفيما يتعلق باليهود الأمريكييين فإن شعورهم يتزايد بأن بيجن وحكومته هما العقبة في طريق السلام . ولكن في حالة مواجهة بينى وبين بيجن فإن اليهود الأمريكيين سوف يكون من الصعب عليهم ألا يقفوا إلى جانبى للضغط على بيجن . أما إذا أضم بعض زعماء الكونجرس وزعماء اليهود إلى جانبى للضغط على بيجن . أما إذا اتخذ الرئيس السادات قرارا بوقف المفاوضات فسيقول بيجن : نحن نريد والسادات لا يريد . وهذا يقضى على حجتنا بأنك تريد السلام وهم لا يريدون ." واستطرد كارتر يقول "سيبدأ الكونجرس في بأنك تريد السلام وهم لا يريدون ." واستطرد كارتر يقول "سيبدأ الكونجرس في الأنبوع القادم بحث معاهدة بنما ، وبصراحة ليست لدى حتى الآن الأصوات اللازمة لإقرارها . وإذا رفض الكونجرس المساهدة ستكون ضربة لقيادتى . والاثرارة في الشرق الأوسط بإنهاء المحادثات ، فذلك سوف يجعل الموقف صعبا الآن أزمة في الشرق الأوسط بإنهاء المحادثات ، فذلك سوف يجعل الموقف صعبا بالنسبة لي . ."

ثم جاء الدور على "برجينسكى" مستشار "كارتىر" للأمــن القومــى الـذى قــال موجها كلامـه للرئيس "السادات" :

"لى ملاحظة ، إذا أعلنتم قرارا سلبيا عن مباحثاتكم مع إسرائيل فإن رد الفعل الأمريكي سيكون أن اجتماعك هذا مع الرئيس كارتر كان فاشلا . وهذا ليس في مصلحة أحد ."

وراح الرئيس "السادات" يشرح وجهة نظره بالتفصيل عارضا لقصة مبادرته من أولها وحتى اجتماع الإسماعيلية . وتوصل في النهاية إلى أن المطلوب الآن موقف أمريكي محدد، وهذا يوفر جهدا ووقتا كبيرين . ثم توصل الرئيس "السادات" إلى أن موقف "بيجن" هو الذي يخلق الصعوبات ، وأما من جانبه فإنه لا توجد عقبة أمام السلام ، وهنو ينزي في الإمكان تحقيقه خلال أسبوع واحد .

ثم عاد الرئيس "السادات" إلى التركيز على ضرورة أن يكون هناك موقف أمريكى محدد. وطرح الرئيس "كارتر" أنه سيدعو "بيجن" إلى زيارته فى واشنطن وسوف يبلغه موقفا أمريكيا واضحا . وقبل أن ينتهى الاجتماع اقترح "برجينسكى" على الرئيس "السادات" أن يبذل جهده مع اللوبى اليهودى والصهيوني فى واشنطن ليساعد الرئيس "كارتر" على المواجهة القادمة مع "بيجن" .

وقضى الرئيس "السادات" ثلاثة أيام فى نيوياورك كرست كلها بالكامل لليهود الأمريكيين ، ولرؤساء المجالس اليهودية ، وللأعضاء البارزين فى الحركة الصهيونية وفى مقدمتهم "فيليب كلوتزنيك" رئيس المنظمة الصهيونية العالمية فى ذلك الوقت . وقد ترسخ لدى الرئيس "السادات" من يومها اعتقاد بأن ما أصبح يسميه بد "المؤسسة" establishment

#### شيمسون بيريسز

" اسمع يا عزرا .. سوف أشق فرعا من النيل يحمل إليكم مياهه إلى النقب " (الرئيس "السادات" لعزرا وايزمان" وزير الدفاع الإسرائيلي أثناء لقائهما في سالزبورج)

كانت الأيام والأسابيع والشهور تمر دون تقدم يذكر لأن "كارتر" ، سواء بسبب معاهدة بنما أو بسبب مسئولياته الدولية الأخرى ، لم يستطع أن يخرج بموقف أمريكى حازم يمارس من خلاله الضغط المنتظر على "بيجن". ولم يكن الرئيس "السادات" قادرا على الانتظار بدون أجل. وفي ذلك الوقت ، وبمعونة من بعض مساعديه ، فقد توصل إلى خطة وجدها صالحة لتحريك الأمور وتشديد الضغط على إسرائيل. وكانت خطته من ثلاثة عناصر:

ا ـ استعمال ضغط المؤسسة الصهيونية العالمية على إسرائيل . وكان قد حافظ على اتصالاته بأقطابها وراسلهم وحرص على إطلاعهم على وجهة نظره ، وفي مقدمتهم بالطبع"إدجار برونفسان" (١٠٠) ، وقد أضيف إليه البارون"جي روتشسيلد"، كما أضيف إليهما أيضا اللورد "جودمان" (المحامي البريطاني الأشهر) . وكان هناك رسل كثيرون يسعون

<sup>(</sup>١٠) من أكبر أصحاب البلايين اليهود المتحمسين للصهيونية في الولايات المتحدة ، وهو يملك وأسرته شركة "سيجرام"، وهي في الواقع مجموعة شركات تتعدد مجالات عملها من المشروبات الكحولية إلى شبكات التليفزيون . ومن اللافت للنظر أن أسرة "برونفمان" راكمت ثروة هائلة من خلال عمليات تهريب المشروبات الكحولية إلى الولايات المتحدة "prohibition" . والفريب المشروبات في الولايات المتحدة "prohibition" . والفريب أن العميل الرئيسي لشركة "برونفمان" كان عصابة "آل كابوني" أشهر قادة عصابات الإجرام في أمريكا (وقد وردت هذه التفاصيل محددة في كتاب الدكتور "تورمان كانتور" عن تاريخ اليهود) .

#### المؤسســـة ..!

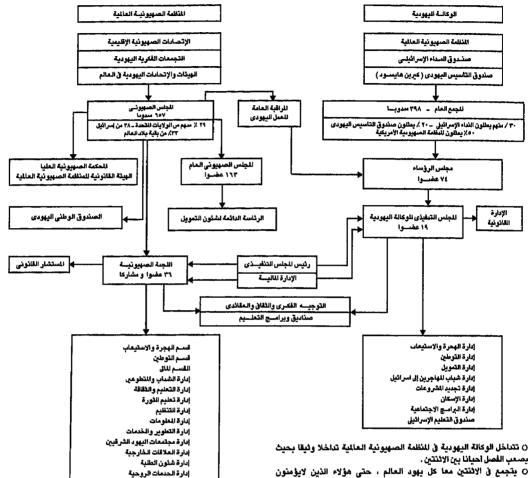

يصعب الفصل أحيانا بين الاثنتين .

O يتجمع في الاثنتين معا كل يهود العالم ، حتى هؤلاء الذين لايؤمنون بالصهيونية .

O يتحول العمل اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة بالذات إلى مؤسسة متكاملة ثاقلة في قلب السياسة الأمريكية.

O تتصرف « المؤسسة » اليهودية الصهيونية سنويا في مبالغ تتراوح بين ٠٢و٢٥ بليون دولار ، وهي تحصل على دخولها من التبرعات ومن أرباح النشاطات اليهودية ومن الضرائب التي تفرضها على كل اليهود الذين يعيشون خارج سلطة دولــة إسرائيل .

Oنحول م المؤسسة ، مباشرة إلى إسرائيل سنويا مايتراوح بين خمسة إلى ستة بلايين من الدولارات ، وهو مبلغ يوازي ماتحصل عليه اسرائيل من المساعدات الأمريكية ـ أي أن إسرائيل تحصل سنويا سواء من « المؤسسة » أو من الحكومة الأمريكية على مبلغ عشرة بلايين دولار على الاقل . أي بنسبة ٢٥٠٠ دولار سنویا لکل یهودی یعیش ق إسرائیل .

O « للمؤسسة » الحق في الاتصال والتوجيه والإرشاد مع كل اليهود العاملين ف العمل العام والسياسي بوجه خاص ، مع تركيز على مجالات الإعلام والفنون والنشر .

O تتمتع « المؤسسة » على هذا النحو بنفوذ مكثف ليس له مثيل في محافل كثيرة بولية ، وعبر كل القارات ، وفي معظم العواصم النافذة دون استثناء .

 تملك « المؤسسة » أو تشرف على ستة عشر مركزا من مراكز البحث العلمي ، خصوصا في مجالات الدراسات السياسية والإستراتيجية .

○ تتبع « المؤسسة » أقوى مجموعة ضغط في الولايات المتحدة ، وهي « أيباك » A.I.P.A.C وهي التي يطلق عليها بصفة محددة تعبير "« اللوبي الإسرائيلي».

 تدخلت « أيباك » وغيرها من أفرع « المؤسسة » في الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، وساعدت حملات اكثر من نصف اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين، كما أنها باعتراف مدير مكتبها في واشنطن لعبت دورا رئيسيا في اختيار وزيرى الخارجية والدفاع في إدارة الرئيس « كلينتون » ، إلى جانب التاثير على اختيسار معظم المسئولين ف إدارة الرئيس.

 كانت « أيباك » هي ألتي جندت جهود عدد من المؤسسات العالمية والفكرية لترشيح عدد من الذين حصلوا على جائزة « نوبل » للسلام أخيرا ، وعلى الأخص بالنسبة لـ « رابين» و « بيريز » و « عرفات » ، بالرسائل بينه وبين "المؤسسة" كما أصبح يرمز لها باستمرار. وكان بين الشخصيات التى ظهرت فى ذلك الوقت ولهذا الدور، أكساديمى أمريسكى يهسودى هو الدكتور "ستيفن كوهين"، وكان فى ذلك الوقت شخصية نشيطة فى أحد مراكز الدراسات السياسية فى واشنطن (وهو مسركز أنشأته ومولته المؤسسة اليهودية الصهوينية فى الولايات المتحدة).

٧ ـ استعمال تأثير الدولية الاشتراكية على عناصر كثيرة في إسرائيل . ومع أن اتصال الدولية الاشتراكية بإسرائيل كان أشد مع حزب العمل بطبيعة نوع التوجه العقائدي، فإن الدولية الاشتراكية بصفة عامة كان لها تأثير كبير على بعض من مؤسسات القوة في الدولية العبرية ، وأهمها "الهستدروت" (اتحاد نقابات العمال) . وساعد على ذلك الوضع في ذلك الوقت أن بعضا من أبرز قادة الدولية الاشتراكية مثل المستشار النمساوي "برونو كرايسكي" كانوا من اليهود وإن لم يكن "كرايسكي" نفسه صهيونيا بالمعنى الإسرائيلي . وكان "ناحوم جولدمان" نفسه ، وبدوره البارز في الحركة الصهيونية ، واحدا من الشخصيات المؤثرة على صفوف الدولية الاشتراكية .

" وتصور الرئيس "السادات" أيضا أنه يستطيع عن طريق الدولية الاشتراكية أن يلتقى بالمعارضة الإسرائيلية ، ونجمها في ذلك الوقت هو "شيمون بيريبز" زعيم حسزب العمل وعضو الدولية الاشتراكية والصديق المقرب من "كرايسكى" وأيضا من "فيليب كلوتزنيك". وكان "كرايسكى" قد اقترح فعلا ترتيب لقاء في النمسا بين "السادات" و"بيريبز". كما اقترح على الرئيس "السادات" أيضا أن يجيء إلى النمسا في شهر يوليو، لأنه في ذلك الوقت سوف تكون فيينا مقرا لمؤتمر عام للدولية الاشتراكية، وسوف يحضرالمؤتمر كثيرون من أساطينها ، وبينهم المستشار الألماني السابق "ويلي برانت" وخليفته "هيلموت شميت"، إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسي السابق "منديس فرانسس"، وغيرهم . "هيلموت شميت"، إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسي السابق "منديس فرانسس"، وغيرهم .

وقبل الرئيس "السادات" فكرة الذهاب إلى النمسا واختار أن تكون قاعدته في سالزبورج. وقد انتوى بينه وبين نفسه أن يضيف إلى أهدافه في النمسا هدفا آخر يضغط به على "بيجن"، وهو محاولة النفاذ إلى داخل كتلة الليكود واستمالة "عزرا وايزمان" إلى جانبه. وكانت خطته على حد تعبيره "أن يأخذ عزرا من مناحم".

ويروى "محمد ابراهيم كامل" في مذكراته: (١١١)

"كان الرئيس السادات قد طلب منى أن أعد نفسى للسفر معه إلى فيينا في أوائل شهر يوليو - ١٩٧٨ - تلبية لدعوة المستشار برونو كرايسكي . وأشار لى وقتها إلى

<sup>(</sup>١١) مذكرات "محمد ابراهيم كامل" بعنوان "السلام الضائع في اتفاقيات كامب دافيد" ـ صفحة ٣٠٧ .

احتمال دعوة كرايسكى لشيمون بيريز رئيس حزب العمل الإسرائيلى للذهاب إلى فيينا في نفس الوقت ، وترتيب لقاء بينه وبين الرئيس السادات . ثم عاد الرئيس السادات وقال لى بعد ذلك إنه أعاد التفكير في دعوته لى لماحبته إلى النمسا ، وأنه رأى من الأوفق عدم سفرى معه لأنه سيجتمع في النمسا مع شيمون بيريز والمستشار الألماني السابق ويلى برانت والمستشار برونو كرايسكى بوصفهم زعماء أحزاب . واجتماعه معهم سيكون بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكي العربي ، وبالتالي فإن الاجتماعات سوف يكون لها صفة حزبية وليست رسمية ، ووجودي كوزير للخارجية قد يكون فيسه إحراج لى حسيث إنه من غير المستساغ حضوري احتماعات حزبية ."

ثم يعود "محمد ابراهيم كامل" في مذكراته فيستكمل روايته :

"في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم ٧ يوليو استيقظت على رنين التليفون ، وكان المتحدث السيد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية ، وسألنى ضاحكا "إنت لسه نايم يا محمد بك؟" فقلت إننى كنت نائما بالفعل . فقال "هل رتبت نفسك للسفر إلى النمسا ؟" فقلت "إننى غير مسافر وقد أخبرنى الرئيس بذلك منذ أيام" . فقال "بل ستسافر ، فقد كنت أتحدث مساء أمس مع الرئيس وطلب منى أن أبلغك أن تعد نفسك للسفر معه ، وسيستقل الرئيس الطائرة من مطار جناكليس في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ، وسأسافر بالهليوكبتر إلى جناكليس لأكسون في وداعه وأرجو أن تقابلني في مطار الماظهة الحربي لنذهب معا إلى مطار جناكليس" .

وفى الطائرة من مطار جناكليس إلى مطار فيينا جلس الرئيس السادات لبعض الوقـت مع مرافقيه فى السفر وضمنهم زوجته السيدة "جيهان السادات" ، ووزيـر خارجيتـه "محمـد ابراهيم كامل" ـ لكنه بعد قليل قام متوجها إلى مقصورتـه فـى مقدمـة الطائــــرة ، وقـــال إنــه ذاهب إلى غرفة النوم ليستريح حتى ينزل فى فيينا متجدد النشاط.

ويستأنف وزير الخارجية "محمد ابراهيم كامل" روايته فيقول في مذكـــراته: (١٣٠)

"دعتنى السيدة جيهان ـ بعد ذهاب الرئيس السادات إلى مقصورته ـ إلى الجلوس بجانبها لتناول الغداء ، وفي أثنائه قالت لى : با لله يا محمد بك لا تترك الرئيس وحده عند مقابلته لشيمون بيريز في فيينا". فقلت لها "الحقيقة أنى محرج". ورويت لها ما ذكره لى الرئيس السادات عندما أبلغنى بعدوله عن سفرى معه إلى

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق - صفحة ٣٠٩ .

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق - صفحة ٣١١ .

النمسا منذ عدة أيام باعتبار أن المقابلات التى ستجرى فيها غير رسمية ، وأنها على المستوى الحزبى ولن يحضرها وزراء خارجية ، وأنى لم أعلم بتغيير هذا القرار إلا في الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم نفسه . فقالت : "لا ـ لا ـ أرجوك ألا تتركه وحده إطلاقا مع "الجماعة دول" ، فإن الإسرائيليين في غاية الخبث والدهاء والرئيس رجل صريح وما في قلبه على لسانه وسيعمدون حتما إلى الإفادة من ذلك واستغلاله". وقلت "ولماذا لا تطلبين أنت منه ذلك؟" فقالت "لا أستطيع ، فهو يغضب إذا حدثته في هنون العمل ، وهو يحبك ويثق فيك ، ولن يمانع في حضورك معه إذا أنت طلبت منه ذلك" . وقلت "سأحاول" . وانتهى الغداء وشكرتها واستأذنتها في الانصراف ، وعدت إلى مقعدى في الطائرة."

ثم يروى "محمد ابراهيم كامل" أنه عند نزول الطائرة في مطار فيينا عرف أن القائم على ترتيب برنامج الرئيس فيها وفي سالزبورج بعدها ، هو السيد "حسن التهامي" الذي عمل قبل سنوات سفيرا لمصر في فيينا ، وتعرف مبكرا على المستشار النمساوى "برونو كرايسكي" ، وأنه هو الذي أشرف على إعداد الترتيبات للاجتماع بين "السادات" و"شيمون بيريز" ، وأنه تعاون في ذلك مع رجل أعمال نمساوى يهودى من أصدقاء المستشار "كرايسكي" وهو الليونير المشهور في فيينا "كارل كاهان".

( كان نصيب "كارل كاهان" لقاء جهوده في فيينا هو حصوله على عقد بمقدار ٢ بليون دولار لتجديد شبكة التليفونات في القاهرة ، وهذه قصة طويلة أخرى .)

قبل أن يلتقى الرئيس "السادات" مع "شيمون بيريـز" قــدم لـه وزيــر خارجيتـه مذكـرة قصيرة لفـت النظـر فيها إلى نقطتـين :

(أ) إن أى مرونة فى المواقف المصرية قد يعلن عنها "بيريز" أو تتسرب عن طريقه إلى الحكومة الإسرائيلية ، قد تجعل هذه الأخيرة تتشدد في مواقفها .

(ب) وقد يلجناً بيريـز أيضا إلى تسريـب أى مواقف مصريـة تتسم بالمرونـة علىأسـاس أنـه هو الذى استطاع التوصل إليها مستغلا ذلك فى سعيه للوصـول إلى رئاسـة الـوزارة. وذلك يخلق تعقيـدات لا داعـم، لهـا .

كان "بيريـز" بالفعل كما توقع وزير الخارجية المصرى يفكر فى رئاسـة الوزارة فى إسرائيل أكثر مما يفكر فى تعـثر المفاوضات بينها وبين مصر . إن الرئيس "السادات"

حـرص على مقابلة "بيريـز" منفردا ، وبالتالى فليس هناك مصـدر لما دار بينهما سوى ما اختار الرئيس"السادات" إبلاغه لمرافقيه في هذه الرحلة. وقد ركز فيما رواه لهم على نقطتين:

الأولى \_ إن "بيريـز" قال له: "من سـو، الحـظ أن مبـادرتك التاريخيـة العظيمـة لزيـارة القدس تأخرت جـدا، فلم تحــدث إلا وبيجـن فـى الحكـم، وقد أخذهـا بيجـن لنفسـه معتقدا أن تشـدده هو الذي جعـل العـرب في النهاية يذهبـون إلى إسرائيل".

والثانية \_ إن كل ساسة إسرائيل بمن في ذلك أقرب الناس إلى "بيجن"، يشكون الآن من أن زعيمهم أصابه نوع من الغرور والاستعلاء بعد أن زاره الرئيس "السادات" في القدس. فبعد هذه الزيارة لم يعد مستعدا لأن يسمع نصيحة أحد لأنه كان أول رئيس وزراء إسرائيلي يستقبل زعيما عربيا في عاصمة إسرائيل.

وأضاف الرئيس "السادات" إلى ذلك في أحاديثه إلى مرافقيه أنه الآن أمام معضلة هي "كيف يأخذ من بيجن ما أعطاه له ، وفي نفس الوقت يحتفظ بقوة الإبهار التي أحدثتها زيارته للقدس ؟"

وربما أن تسلسل تفكيره على هذا النحو هو الذى دعاه بعد ذلك إلى توجيه الدعوة إلى "عسزرا وايزمان" وزيرالدفاع الإسسرائيلى ليلقاه في النمسسا وفي ذهنسه أن "يأخذ عزرا من مناحم".

كانت أجواء زيارة النمسا ما بين فيينا وسالزبورج غريبة من نوعها ، وقد حفلت بوقائع لا تبدو لأول وهلة مما يمكن قبوله عقلا . وربما أن بعض المواضع من مذكرات وزير الخارجية "محمد ابراهيم كامل" الذى كان شاهد عيان حى ، تقدم لمحات كافية للتدليل على ذلك :

● في صفحة ٣١٥ يبروى "محمد ابراهيم كاميل":

"أثناء عشاء أقامه المستشار النمساوى كرايسكى وحضره الرئيس السادات والمستشار ويلى برانت ورئيس البرلمان النمساوى ووزير الخارجية النمساوى وزوجاتهم ، وهو (أى محمد ابراهيم كامل) ، دار الحديث حول جوانب أزمة الشرق الأوسط. وأشار كرايسكى إلى أن الوقت قد حان لاشتراك الملك حسين فى مباحثات السلام حتى يمكن حل القضية الفلسطينية . ورد الرئيس السادات بأن

"الملك حسين يتبع سياسة انتهازية ، فهو لا يريد المخاطرة بأى شيء وينتظر حتى تقدم له الضفة الغربية كهدية". وأضاف الرئيس السادات موجها كلامه للجميع "إنكم تعلمون بطبيعة الحال أن الملك "طلال" والد الملك حسين قد مات مجنونا ، وقد وإن لديه معلومات أن الملك حسين بدأت تظهر عليه أعراض الشيزوفرينيا". وقد تضايقت مما ذكره السادات وشعرت أن باقى الحاضرين شاركوني نفس الشعور . وانبرى كل من كرايسكى وبرانت يشيد بسياسة الملك حسين وبشجاعته وذكائه ويعبر عن تفهمه للظروف الصعبة التي تحيط بالأردن ."

# ● في صفحة ٣١٦ يبروي "محمد إبراهيم كامل":

"كنا فى الطائرة من مطار فيينا إلى مطار سالزبورج ، وقد ركب الطائرة معنا السيد حسن التهامى . ودار الحديث حول وزير خارجية إسرائيل موشى ديان . وكان السادات لا يشعر بالارتياح نحوه على الإطلاق ـ بخلاف شعوره نحو وايزمان وزير الدفاع . وفجأة قال حسن التهامى إنه يعتقد أن ديان هو المسيح الدجال الذى تنبأت التوراة بظهوره ، وإنه واجهه بذلك حينما قابله فى المغرب . وهنا قاطعه السادات قائلا" يا حسن مش عاوزين نجيب سيرة الموضوع ده" ."

# ● وفي صفحة ٣١٧ يروى "محمد إبراهيم كامل":

" دخلت إلى قاعة العشاء في فندق قلعية فوشيل الذي نزلنا فيه قرب سالزبورج وكان معي مديسر مكتبي السفير أحميد ماهسر . ودخيل حسين التهامي وجلس معنا . وما هي الا دقائق حتى انطلق في الحديث يسروي قصصه ومغامراته . وقال إنه تعميق في دراسة الديانة اليهودية وقرا التوراة والتلمود . وتسنى له الاطلاع على وثائق ومخطوطات قديمة من بينها وثيقة سرية لا يعرف بأمرها أحيد فيما عدا قلة محدودة من أحبار اليهود . وهذه الوثيقة تتحدث عن أن اليهود سيعيشون في الشتات أكثر من الهي سنة يعودون بعدها إلى القدس كي يذبحوا . ولم نفهم ، فسألناه كيف يكون ذلك ؟ فقال "إن الله بعد أن أغضبه اليهود حكم عليهم بالخروج من القيدس والعيش في المنفى مشردين في أنحاء الأرض ، وإنهم تظلموا إلى الله وأعلنوا عن توبتهم والتمسوا من الله غفرانه . وآية ذلك أن يعودوا إلى القيدس أرض المعاد على أن يذبحوا بعدها . وبذلك يكونون قد تطهروا من الله القيامي إنه بعد أن اطلع على هذه الوثيقة ظيل يوالي البحث والتقصي إلى أن خهبرا وقابل كبار أحبار اليهود فيها ، وذكر أنهم أصيبوا أن ذهب إلى إنجلترا وقابل كبار أحبار اليهود فيها ، وذكر أنهم أصيبوا

بالذهول شم بالذعر عندما أطلعهم على معرفته بما تضمنته الوثيقسة المنكورة. وعبثا حاولوا أن يعرفوا منه كيف اطلع على هذا السرر الخطير ، ثم وقع في روعهم في النهاية أن اطلاعه عليها ومجيئه إليهم هما إشارة إلهيمة . فطلبوا منه أن يعود إليهم بعد ستة أشهر . وبالفعل عاد إليهم بعد ستة أشهر . وبالفعل عاد إليهم بعد ستة أشهر . وإن ما جاء في الوثيقة صحيح ، ورجوه أن يعطيهم مهلة مدتها خمس سنوات حتى يرتبوا أمورهم ."

# ● وفي صفحة ٣٣٣ يـروى "محمـد إبراهـيم كامـل":

"في اليوم التالي ١٢ يوليو أبلغني أحد أفراد السكرتارية أن الرئيس يرغب في مقابلتي أنا والسيد حسن التهامي في الساعة العاشرة والربع صباح اليوم في شرفة الفندق . وذهبت إلى الشرفة في الساعة العاشرة وجلست مع السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهوري والسفير أحمد عثمان الذي كان قد تولى منصبه كسفير لمصر في النمسا منذ أسابيع قليلة . وفي الساعة العاشرة والربع تماما دخـل الرئيـس السادات ومعه السيد حسن التهامي. فذهبت وحييته ، وجلست على مائدتيه أنا وحسن التهامي . وقال الرئيس "لقد طلبتكما لنناقش موضوعا عاجلا ، وهو أني أفكر في دعوة وايزمان للحضور إلى هنا ومقابلتي، فما رأيكما ؟" وقلت: "وما الفكرة من حضور وايزمان إلى هنا ؟" فقال الرئيس : "لكي نحكم الحصار على بيجن ونزيد الضغط عليه". فقلت: "يا ريس إن وايزمان وزير في حكومة بيجن وهو عضو في حزبه . وربما يكون أكثر اعتدالا من بيجن ، وربما أنه على خلاف معه في بعض وجهات النظر ، إلا أن ذلك لا يعنى أنه سينضم إلينا ضد بيجن . " قال السادات : "وما المانع من حضوره والحديث معه وهو يستطيع أن ينقبل وجهـة نظرنا إلى بيجن". قلت: "ولم العجلة في ذلك ؟ إنني سأسافر في خلال أيام معدودة إلى لندن للمشاركة في اجتماع ثلاثيي مع ديان وفائيس ، وهناك سنطرح أفكارنا ، وسينقل ديان وجهة نظرنا إلى حكومته ، وهذا اختصاصه كوزير خارجية إسرائيل . فماذا سنقول لوايزمان الآن ؟" وتدخل التهاميي وقال "إن حضور وايزمسان الآن ومقابلته للرئيس سيغيظان ديان وسيزيدان حدة الخسلاف بين وايزمان وبيجن وبين وايزمان وديان" . وبعد فـترة من التفكير قال الرئيس السادات موجهـا كلامــه لحسن التهامي: "اكتب يا حسن". وأملي عليه السادات برقية إلى الفريق الجمسي وزيير الدفاع يطلب منه الاتصال بوايزمان عن طريق بعثة الاتصال العسكرية الاستراتيجية (المقيمة وقتها بترتيب خاص في قاعدة جناكليس) للحضور لقابلة الرئيس غدا . ويطلب من الفريق الجمسي الحضور بدوره . وانتهى الاجتماع ."

### ● وفي صفحة ٣٣٤ يبروي "محمد إبراهيم كامل":

"في الساعة الثالثة بعد الظهر - يوم ١٣ يوليو ــ وصل وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي إلى شرفة فندق شلوس فوشل ، وكان معه (رجـل الأعمال النمساوي) كأرل كاهانً. واستمرت مقابلته بالرئيس السادات منفردا ثــلاث ساعات . ثم عــاد وايزمان إلى الشرفة حيث كان في انتظاره الفريق الجمسيي . وتلقيت رسالة من الرئيس السادات بأن أذهب إلى لقائه في غرفته . وتوجهت إلى غرفة الرئيس بخطى ثقيلة وقلب مهموم. واستقبلني الرئيس بحرارة يقول: "طلبتك لأخبرك بما تم بيني وبين وايزمان ، كانت مقابلة ناجحة رغم أنك كنت معترضا عليها . إننى قلت لوايزمان إن تصرفات بيجن ستؤدى إلى ضياع فرصــة الســلام ، وإنـه قـد تُبِتُّ لَى أَنه ۖ ـ أَى بيجِن " ـ لا يفقه شيئًا في السياسة ، ولو كان لديه حس سياسي لكان قدم لى مقابلا لمبادرتي بذهابي إلى القيدس ، ولكنيه عجيز عن فهم مدلول البادرة وقابلها بالتشدد والمراوغة ، مما أثار عليه حنق العالم كله . وقلت لوايزمان إنني كنت أتصور أن يسارع بيجن إلى إعادة العريسش إلينا ، وكذلك جبل سيناء لأنى أريد أن أنشئ فيه مجمعا للأديان الكتابية الثلاثية ، اليهودية والمسيحية والإسلام ، يكون رمـزا للارتباط بين هـذه الأديـان الثلاثـة ، والمحبـة والسلام في النطقة التي كلم الله فيها موسى . " وسكت ، لم أعلق بشيء على ما قالبه الرئيس ، وبعد برهــة سألـني : "ماذا بــك يـا محمــد ؟ هــل هنـاك مـا يضايقك؟" وقلت "لا شيء". فقال: "يبدو عليك التعبب. انهب وحاول أن تستريح فأمامك عمل كثير".

إن الرئيس "السادات" لم يقل لأحد عن السر الكبير في كل وقائع لقاءاته في سالزبورج ، وبالتحديد أثناء اجتماعه مع "وايزمان .

كان الرئيس "السادات" يريد أن يعطى جائسزة لـ "وايزمان" تسمح لـه بـأن يتحــدى "بيجـن" ، وأن يمـد بصره إلى أبعـد ، وكان لا بد أن تكون الجائزة غاليــة بحيث لا يملـك أحـد أن يدير عينيه عنها أو يتركها تغيب عن خيالـه .

كان الرئيس "السادات" صريحا عندما روى أنه قال لـ "وايزمان" : "إن بيجن لا يفقه شيئا في السياسة" . ولكن الرئيس "السادات" لم يكن صريحا لأنه أغفل شيئا مهما قاله هو

ل "وايزمان" بعد ذلك عندما تطرق الحديث بينهما إلى الفرص العظيمة وراء السلام، والتى يرميها "بيجن" في البحر بقصور فهمه وضيق أفقه .

إن الرئيس "السادات" قال لـ "وايزمان":

- " اسمع يا عزرا . ما أفكر فيه هو سلام كامل بين مصر وإسرائيل ، وهو تعاون في كل شيء ، في الصناعة والتجارة والزراعة ..."

ثم راح يضغط على ألفاظه ويقول:

- "نعم فى الزراعة . إننى على استعداد لأن أشق فرعا من النيل يمشى تحت قناة السويس إلى العريش ويصل إليكم فى سيناء والنقب معا . هل تستطيع أنت أن تتصور أفق هذا التعاون ؟ .. بيجن بعقلية محامى أرياف صغير لا يستطيع أن يفهم هذا. إنه ليس رجل رؤى كبيرة big visions ."

كان "وايزمان" يسمع باهتمام .

وكان تعليقه أن ما يسمعه الآن بالفعل دليل قسوىعلى مستقبل مضمون للسلام بين مصر وإسرائيل .

ثم قال الرئيس "السادات":

ـ"لا أريد أن يعـرف أحـد بما قلتـه لـك".

ثم أضاف أنه فكر فيه طويلا ، وقد سسأل فيه خبراء من كبار المهندسين يعرفون منطقتى القناة وسيناء جيدا ، وقد أيدوا جميعا فكرته واعتبروها ممكنة التنفيذ وفى زمن قصير نسبيا لا يتجاوز ثلاث سنوات .

وقال "وايزمان" بهدوء:

- "يا ريس" إنك بطلب الكتمان الكامل تقيد حركتى فى الاستفادة من هذا الاقتراح العظيم . لا بدلى أن أقول لبعض الناس إذا كان على أن أقنع آخرين بمن فيهم بيجن نفسه بشكل المستقبل الذى تتصوره للسلام ."

وفكر الرئيس "السادات" قليلا وهو يسرح بعينيه عبر النافذة إلى مياه بحيرة فوشل، ثم عاد والتفت إلى "وايزمان" يقول له :

- "إنه أكثر من غيره يستطيع أن يعرف أن إذاعة هذا السر يمكن أن تؤدى إلى إحراج لأن الحملات المغرضة سوف تبدأ على الفور ،ويحتمل أن يؤثر ذلك على الرأى العام المصرى لأن موضوع مياه النيل بالنسبة له مسألة حيوية ."

وربما أحس الرئيس "السادات" عند هذه النقطة أنه مطالب بإرضاء ضميره ، فقال:

- "إننا حتى بعد السد العالى نرمى إلى البحر بمليارات من الأمتار المكعبة من الماء. بدل أن نرميها إلى البحر ، ندفعها إلى سيناء والنقب . إننى أكره إهدار الموارد لمجرد منعها حتى عن عدو . ثم إنه عدو في طريقه إلى أن يصبح صديقا !"

كان الاقتراح مذهسلا.

وعلى وجه التأكيد فإن مصدر اقتراحه أو الإيحاء به يحتاج إلى بحث. وللأسف فإن استعراض كل المرافقين للرئيس "السادات"، يشير إلى احتمال أن يكون المهندس "عثمان أحمد عثمان" هو صاحب هذا الاقستراح، خصوصا وأن كثيرا من المواصفات التي ذكرها الرئيس "السادات" في اقتراحه عن الخبراء الذين سألهم عنه تشير إلى المهندس "عثمان أكثر مما تشير إلى غيره!!

. . . . . . . . . . . . .

إن "وايزمان" نفسه في مذكراته بعنوان "معركة السلام" تحدث عن "عرض المياه" كما سماه ، وعلى الصفحات من ٣١٣ إلى ٣٢٤ .

ثم إن تطور الوقائع بعد ذلك طرح كل التفاصيل على الموائد وخلال اللقاءات!

# الفصل الخاميس

# كامب دافيد وما بعده!

لقد أثبت العالم العربى

بعد التحولات الخطيرة التى لحقيت به
منذ انتهت حرب أكتوبر،
أنه الساحة الوحيدة
التى يستطيع فيها أى رئيس أمريكى عاجز
أن يحصل من أهله على أية تسهيلات
يراها ضرورية لزيادة فرصه الانتخابية.
وفى الوقت نفسه،
فإن إسرائيل كانت تفعل العكس تماما.
فأن موعد استحقاقاتها الكبرى
لدى الراغبين في دخول
البيت الأبيض.

### کارتـــر (۲)

" السادات لا يستطيع الصعبر ، وكذلك كارتر أما أنا فأستطيع ، ولدى الوقت " ( "مناحم بيجن" لزعماء الحركة الصهيونية في أمريكا )

كان تسارع الحوادث واختلاف الظروف ، وتباين أمزجة الحكام ، وحالة الدوار العامة التي أصابت الأمة العربية ، وحجم الاختراق داخل نخب المثقفين والمفكرين . ثم ضباب الزمن ، قد حجب الرؤية ، وبهست ظل ذلك الجسر الحيوى على الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط . وبالتالى ، فإن "المقدسات : المحرمات" التي ظهرت عليه وتحصنت من حوله تحولت إلى نوع من الذكريات العتيقة فقدت ما كان فيها من حس ونبض .

لكن إسرائيل كانت يقظى ومنتبهة ، وفيها من يتابع استراتيجية عليا بعيدة المدى .

كانت كل الطائرات من القدس إلى سالزبورج تجىء وتذهب ، والأمور معلقة عند مبادرة باهرة قام بها الرئيس "السادات"، ولم ترد عليها إسرائيل بعد إلا بمشروعات لا تستطيع أن تصنع سلاما أو حتى نصف سلام .

وبعد سالزبورج ، فقد كان هناك مؤتمر فى قلعة "ليدز" فى إنجلترا شارك فيه "محمد إبراهيم كامل" و"سايروس فانس" و"موشى ديان" . ولحق لقاء "ليدز" هو الآخر بما سبقه من لقاءات وترك الفشل جاثما أمام الجميع فيما عدا إسرائيل .

وكان رئيس الولايات المتحدة على وشك أن يبدأ معركته الانتخابية لمدة ثانية ، ولم يكن لديه أمل إلا أزمة الشرق الأوسط . وفوق ذلك فإنه بالفعل ومنذ السنة الأولى في رئاسته

الأولى والوحيدة \_ جعلها شاغله ، وتصور أنه قادر فيها على صنع الإنجاز الأكبر لرئاسته . وكان يشعر في قرارة نفسه أن "السادات" أعطى دون حساب ، وأن على إسرائيل أن تسدد له له بعض ما أعطاه مقدما (وربما أن تفكير "كارتر" الحقيقي كان أن على إسرائيل أن تسدد له هو \_ "كارتر" \_ بعض ما أعطاه الرئيس "السادات" إكراما له هو !) . وكما وعد الرئيس "السادات" في لقاء فبراير \_ فإن "كارتر" راح يجرى اتصالات مع زعماء الكونجرس ومع رؤساء يهود أمريكا . ووصل في بعض المرات إلى حد أن قال لـ "فيليب كلوتزنيك": "إن يهود الولايات المتحدة أمام اختيار لا بد لهم أن يواجهوه إذا تأزمت الأمور بينه وبين بيجن . فعليهم أن يحددوا بالضبط موقع ولائهم" .

وكان الرئيس "السادات" ، وربما بغير تنسيق مع "كارتر" يقوم بجهد مشابه مع المجلس الصهيونى العالمى ومجلس رؤساء اليهود الأمريكيين . ويحاول بكل طاقته أن يدفع أصدقاءه الذين تعرف عليهم فى فيينا مع المستشار "كرايسكى" إلى درجة يرون فيها أن "بيجن" يقامر بمصالح اليهود حتى فى الولايات المتحدة ، ثم هو يدفع بالمنطقة كلها إلى حالة من الفوضى الشاملة إذا ظل على عناده .

وفى المحصلة فإن الضغط بدأ يتزايد على "بيجن" حتى داخل إسرائيل ، خصوصا بعد أن شاع فى الدائرة القريبة منه والمؤثرة عليه فى المستجالين الحزبى والسياسى عسرض الرئيس "السادات" الذى قدمسه لـ "وايزمان" والخاص بمد فرع من النيل يحمل مياهسه إلى إسرائيل.

وفى أواخر شهر يوليو ١٩٧٨ توجمه إلى إسرائيل "موريس أميتاى" مدير مؤسسة "آيباك" AIPAC (لجنة العلاقات العامة الأمريكية \_ الإسرائيلية) وهى المؤسسة المثلة لقيادة الحركة الصهيونية واليهودية بصفة عامة فى الولايات المتحدة ، ويشار إليها عندما يرد على الألسنة تعبير "اللوبى الصهيوني" فى أمريكا .

كان "أميتاى" يحمل معه من أمريكا صورة مقلقة لحيرة الحركة الصهيونية واليهودية فى الولايات المتحدة . فمعظمهم مبهور مأخوذ بمبادرة "السادات" . والإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس "كارتر" نفسه يلحون عليهم كل يوم بأن "بيجن" لم يقدم رد إسرائيل بعد على هذه المبادرة . ثم إن الرئيس "السادات" أصبح فى أمريكا نجما تلفزيونيا ، وصورت على كل البرامج الإخبارية توحى بأنه فعل كل ما فى استطاعته وأكثر ، لكنه لم يتلق على كل البرامج الإخبارية توحى الأمريكية الصادرة صباح مساء فى الولايات المتحدة تتحدث

كلها عن احتمالات خطر على نظامه، إذا لم يحدث شيى، يثبت للناس أن زيارته التاريخية لم تكن مجرد مشهد تلفزيوني انطفأ وغابت ألوانه وأصواته !

وأحس "بيجن" أن الصورة التى نقلها "أميتاى" يحتمل أن تؤثر على عدد من ساسة إسرائيل وبينهم بعض أقرب المساعدين إليه . وكان طلبه الذى نقل إلى "أميتاى" هو دعوة "القلقين والمترددين" من زعماء الحركة الصهيونية واليهودية فى أمريكا إلى لقاء عاجل وخاص معه يعقد فى مصيف "نهاريا" .

وأقبلت الطائرات بركابها تقطع الأجواء بسرعة حاملة أقطاب "المؤسسة" فى الولايات المتحدة . وأمام جمعهم المتلهف جلس "مناحم بيجن" يشرح تصوراته . والشاهد أنه كان محاميا يترافع عن قضية درسها بعناية . وقد بدأ "بيجن" (أ) فقال إنه سمع عن قلق القادة والزعماء اليهود الأمريكيين ، وهو يستطيع أن يتفهم دواعى قلقهم . لكنه يطلب منهم فى هذه المرحلة الدقيقة ألا يتحول قلقهم ليصبح عنصرا ضاغطا عليه وعلى حكومة إسرائيل . ثم استطرد :

"إن هناك من يقولون إننى أضعت وقتا طويلا ، وأنا لا أعتقد أن هناك وقتا ضاع . وإنما أظن أن استراتيجيتنا تمضى كما رسمنا . ولدىّ لبيان ذلك عنصران :

أولهما \_ إننى أفضل أن يدرك الرئيس السادات بالتجربة ، وخطوة خطوة ، أنه إذا أراد اتفاقا معنا فهذا الاتفاق لا يجب أن يكون إلا اتفاقا مصريا \_ إسرائيليا فقط .

إنه بدأ معنا، وهو يطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من يهودا والسامرة ، بل ويطلب منا العودة إلى تقسيم القدس . وهذا من وجهة نظرى . وأرجو أن تكونوا متفقين معى فيه . مستحيل . ولست أنا الرجل الذي يسمح بضياع الحلم التاريخي لإسرائيل . ثم إن الشعب الإسرائيلي انتخبني على أساس برنامج محدد معروف للكافة ، وهو برنامج يقوم على كامل أرض إسرائيل . ونحن لا نريد شيئا من مصر إلا أن يدرك السادات أنه ليس أمامه معنا غير سلام منفرد يوقعه نيابة عن مصر - وفقط ."

واستطرد "بيجن" يقول "إن الرئيس السادات قرر أن يجىء إلى القدس وهو على اطلاع كامل بالنسبة لسياسة الحكومة التى أرأسها . وقد أعدت تأكيد خطوط هذه السياسة فى نفس الوقت الذى وجهت فيه الدعوة إليه لأننى لم أشأ أن أترك شيئا للمصادفات . وإذن، فقد جاء الرجل وهو يعرف ما مكن أن يحصل عليه عندنا . وإذا كانت آماله قد دفعته إلى تصور

<sup>(</sup>۱) عرف المستشارالنمساوى "كرايسكى" بما جرى فى الاجتماع عن طريق " ناحوم جولدمان" وقد اعتذر "جولدمان" نفسه عن عدم حضور الاجتماع لمرضه وتخلف فى باريس . لكسن بعض المشاركين فى الاجتماع وضعوا "جولدمان" فى أجواء ما حدث فى تلك الجلسة العاجلة والخاصة .

ما هو أكثر ، فذلك ليس ذنب إسرائيل ، ولا ذنب الحكومة ، ولا ذنسبى . وليس أمامنا إلا أن نعطيه الفرصة لكى يتوصل بنفسه إلى هذه الحقيقة. إننا قلنا ما عندنا علنا في برنامجنا الانتخابي ، وقلناه في بيسانات الحكومة ، وقلناه في جلسات المفاوضات بيننا ، ولم نخف شيئا ."

#### وواصل "بيجن" كلامه:

"مضافا إلى ذلك فإن السادات لم يجىء إلينا مفوضا من أحد . فهو لم يستشر زملاءه من الملوك والرؤساء العرب قبل أن يجىء إلينا . والرئيس الوحيد الذى استشاره وهو الأسد ، رفض صراحة أن يعطيه تفويضا بالحديث نيابة عنه . وإذن ، فإنه جاءنا وحده . وإذا كان يريد اتفاقا معنا فهو سيوقعه وحده وبالنيابة عن بلده وحده . والانتظار الذى يقلق منه بعضكم هو في واقع الأمر - فرصة ضرورية لترك الحقائق تستقر في عقل السادات وحتى تجىء تصرفاته متسقة مع هذه الحقائق .

ثانيا - إن السادات هو الذى يجب أن يكون فى عجلة من أصره وليس نحن . فهو قد رهن مستقبله السياسى بالمبادرة التى قام بها وفق حساباته ، وكان هو الذى أعلن بنفسه أنسه سوف يقدم استقالته ويعتزل إذا فشلت مبادرته . ولا أظنكم تختلفون معى فى تقديرى بأنه ليس هناك سياسى عربى مستعد للاستقالة أو مستعد للاعتزال إذا فشل . والحقيقة التى أعترف بها أن السادات لم يفشل، وإنما هو نجح فى مبادرته ولكن ليس بالطريقة التى يتصورها . إنه فتح الطريق بهذه المبادرة إلى اتفاق مصرى - إسرائيلى . ولم يكن له أى حق فى أن يتجاوز ما يتعدى ذلك . وإذا أراد أن يبقى فى السلطة وأن يبقى فى الأضواء فعليه هو وليس علينا نحن - أن يمشى فى مبادرته إلى خاتمتها الطبيعية. وهو الذى يجب أن يتعجل ذلك وليس أنا ."

# وانتقل "بيجـن" إلى موقف الرئيس الأمريكي "كارتـر" فقال :

"إن الرئيس كارتر قد يكون هو الآخر في عجلة من أمره لأسباب انتخابية . وأنا أقول لكم بصراحة إن موقفي لن يتأثر بجدول أعمال الرئيس الأمريكيي لأن مستقبل أرض إسرائيل ليس بندا مطروحا في الانتخابات الأمريكية ، وإنما هو أمر يتقرر هنا ."

وختم "بيجن" كلامه قائلا إنه أراد أن يضع ما عنده أمام زعماء الحركة الصهيونية واليهودية في أمريكا لكي يساعدوا إسرائيل ولا يساعدوا عليها ، وهذه مسئوليتهم التاريخية.

إن "ناحـوم جولدمان" وهو ينقـل بعـض ملامـح مـا جـرى فـى هـذه الجلسـة للمستشـار النمساوى "برونو كرايسكي" عقب قـائلا "إن بيجــن فـى هـذه الجلسـة أدى مرافعـة عمــره

وكسب قضيته أمام هيئة محلفين كانوا على استعداد للتعاطف معه رغم وسماوس سابقة خطرت لهم ."

ومن المؤكد أن الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" ، الذي كان في عجلة من أمره لأسباب انتخابية ، وصله بعض ما جرى في اجتماع "نهاريا" . وقد راح يتساءل في هذه الفترة عما إذا كان المخرج الوحيد الآن هو البحث عن وسيلة لحل مصرى به إسرائيلي منفرد . ويقول مستشاره للأمن القومي "برجينسكي" في مذكراته (الله تلقي تعليمات من الرئيس بأن يبدأ الإعداد لاحتمال اتفاق مصرى به إسرائيلي . ويسجل "ويليام كوانست" في كتابه عن "كامب دافيد" (صفحة ۱۹۷۷) أن الرئيس الأمريكي "كارتر" راح يتحرك على خط اتفاق مصرى بهرائيلي ، شاعرا أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن تتقدم عليه أزمة الشرق الأوسط . ولم يكن وزير خارجيته "سايروس فانس" مقتنعا بهذا الاتجاه . وربما من هذا السبب أن الرئيس الأمريكي تخطاه وكلف نائبه "والتر مونديل" بأن يتوجب إلى النطقة ليعرض فكرة اجتماع على مستوى القمة في "كامب دافيد" ، يحضره معه كل من الرئيس الوزراء "بيجن" للتوصل إلى اتفاق مصرى بهرائيلي بالدرجة الأولى ، "السادات" ورئيس الوزراء "بيجن" للتوصل إلى اتفاق مصرى بهرائيلي بالدرجة الأولى مع إمكانية التعرض والبحث لإطار الحل الشامل ، وإنما على أساس عمام وغير محدد . والسبب واضح و وهو أن الأطراف الذين يعنيهم هذا الحمل مثل سوريها والفلسطينيين والأردن ليسوا مدعوين إلى هذا الاجتماع . ثم "إنهم تخلفوا حتى الآن عن المشاركة الإيجابية في عملية صنع السلام"!

وطار "والتر مونديل" بالفعل إلى المنطقة ليعرض الفكرة على الرئيس "السادات" وعلى رئيس الوزراء "بيجن". ووافق الرئيس "السادات" بشرط واحد وهو أن تدخل الولايات المتحدة كشريك فعلى فى المفاوضات. وأما "بيجن" فقد تبردد لبعض الوقست، وحسب تعبيره فإنه خشى أن يكون فى الأمر فخ يبراد اصطياده فيه. لكنه لم يكن فى وسعمه أن يرفض دعوة للقاء الرئيس الأمريكي والاشتراك فى محادثات تحت رعايته مع الرئيس "السادات" وإلا عبرض نفسه لأن يفقد بعض الأرضية التى كسبها مع زعماء الحركة الصهيونية واليهودية فى أمريكا \_ فضلا عن إغضاب الرئيس الأمريكي نفسه .

<sup>(</sup>٢) مذكرات "برجينسكي" التي صدرت بعنوان "القوة والمبدأ" ـ صفحة ٢٤٤ .

كانت حجة "فانس" في التردد إزاء فكرة اجتماع ثلاثي في "كامب دافيد" مبعثها أن الاقتراح قد لا يلقى قبولا لدى "السادات" و"بيجن" كليهما . وعندما قبل كل منهما الفكرة ، كان على "فانس" أن يسحب تحفظاته ، وأن يقوم بنفسه بزيارة للشرق الأوسط في منتصف أغسطس هدفها الترتيب للمؤتمر بعد لقاء الكل على فكرته .

وكان الرئيس "السادات" قد بدأ يواجه نفسه بأن ذلك ما أراده منذ البداية . فهو لا يستطيع أن يرهن موقف مصر ، ويتركه تحت رحمة "الأسد" أو "عرفات" أو "القذافى" أو غيرهم ، وإنما هو يريد أن يتحرك . وهو بحركته لا يصنع سلاما منفردا وإنما هو يضع النموذج المثالى الذى يمكن أن يحتذيه باقى العرب عندما يقررون فى يوم من الأيام أنه ليس أمامهم غير أن يلحقوا به .

وعندما عاد "مونديل" إلى واشنطن وبدا أن الرئيس "السادات" قد استقر على المضى الى اتفاق مصرى \_ إسرائيلى ، كان الإحساس فى واشنطن أن الاتفاق فى متناول اليدد within reach . وكان تعليق "برجينسكى" هو قوله للرئيس "كارتر" تشجيعا : "إبعدد القضية الفلسطينية عن العلاقة بين مصر وإسرائيل وستجد أن الباقى كله سهل" .

إن وزير خارجيسة مصسر "محمد إبراهيم كامل" فوجسى، عندما أبلغسه "فانسس" فى الإسكندرية بموافقة الرئيس "السادات" على اجتماع ثلاثى فى "كامب دافيد". وقد كتب فى مذكراته : (٢)

"إن فكرة عقد مؤتمر ثلاثى بين كارتر والسادات وبيجن قد باغتتنى تـماما ، ولم أكن أتوقعها على الإطلاق" ، وإنما كان تفكيرى منصرفا إلى أن مهمة فانس هى محاولة إقناع الرئيس بالموافقة على اجتماع جديد على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ، وأنهم قد يعرضون عليه ضمانات أمريكية تكفل إحراز تقدم في المباحثات على النحو الذى ننشده ، مما قد يغريه على الموافقة على عقد مثل هذا الاجتماع . والواقع أننى كنت محقا بعض الشيء في استبعاد دعوة الرئيس كارتر لمؤتمر قمة

<sup>(</sup>٣) مذكرات "محمد إبراهيم كامل" بعنوان "السلام الضائع في اتفاقيات كامب دافيد" \_ صفحة ٤٤١ .

ثلاثى فى الوقت الذى وصل فيه الخلاف المصرى ــ الإسرائيلى إلى زاوية تبلغ مائة وثمانين درجة ـ الأمر الذى يجعل تدخل الرئيس الأمريكي ضربا من المقامرة والمغامرة بالخاطر بكل المقاييس."

وقرر وزير الخارجية أن يذهب رغم أن الساعة متأخرة لكى يقابل الرئيس "السادات" ويبلغه باعتراضه . وتمضى روايته للقاء على النحو التالى : (١)

"كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد منتصف الليــل عندمــا وصلــت إلى استراحة المعمورة . وكنت أخشى أن يكسون الرئيسس السادات قسد أوى إلى فراشه . ولكنى كنت قلقا وأرغب في معرفة رد فعله . وقسابلت السيد حسس كامل رئيس الديوان الجمهوري وهمو يوشك على الانصراف ، وسألته عمن الرئيس فقال إنه يتناول طعام السحور في الحديقة . و توجهت معه إلى حيث كان يجلس الرئيس على مائدة حفلت بكل أنواع الطعام التم, يتميز بها شهر رمضان . وعندما رآني دعاني إلى الجلوس معيه إلا أنيه لم يقيل شيئا ، وظل منهمكا في تناول الطعام بشهية طيبة . وبعد فترة من الصمت قلت: "لقد أخبرني فانس عن موضوع مؤتمر قمة في كامب دافييد وأنبك وافقت على حضوره"، فقال : "نعم ، نعم .. إن هذا ما كنت أسعى منذ البداية من أجله ، وهو أن تقوم أمريكا بدور الشريك الكامل . وقد نقل لى فانس تأكيدات الرئيس كارتر بأنه سيقوم بذلك . ولا تنس أن كارتر سيضحى بمستقبله إذا فشل هذا المؤتمر . ولذلك فإني واثق ومطمئن من أننا سننجح ، لأن نجاح المؤتمر أو فشله في أيدينا . وقد آن الأوان لتضغط أمريكا على إسترائيل وتضع مناحم بيجـن فـي حجمـه الحقيقــي ومكانــه . ألم أقــل لــك بــأني متفــائل ، وأنَّ مبادرتي لا يمكن أن تفشل؟" وقلت "إن شاء الله ستنجح". ولم أجد ما أقوله غير ذلك . وساد الصمت بعض الوقت ، فأخذت عنقودا من العنب وشرعت التقط حباته . وبعد فترة قال السادات "أتذكر أيام كنسا في السجن؟ سوف تدخل معى التاريخ يا محمد". وأجبت تلقائيا "إن شاء اللّه".

ويستطرد "محمد ابراهيم كامل" في روايته فيقول:

"فجأة وجدتنى أقول "إننى أحتاج إلى أجازة". فنظر إلى الرئيس باندهاش قائلا "ماذا تقصد؟ إن أمامنا عملا كثيرا " فرددت: " إننى أعرف ، ولذلك أحتاج إلى ثلاثة أو أربعــــة أيام للراحة" فقال الرئيسس السسادات "لم لا تذهب إلى شاطىء سيدى عبد الرحمن؟"

<sup>(</sup>٤) مذكرات "محمد إبراهيم كامل" بعنوان "السلام الضائع في اتفاقيات كامب دافيد" - صفحة ٤٤٢ .

وبدأ الإعداد لـ "كامب دافيسد" . وراحست وزارات الخارجية وإدارات المخابرات فى الدول الثلاثة تعد أوراقها ومذكراتها ومواقفها التفاوضيسة . ويقول وزيسر الخارجيسة المصسرى "محمد إبراهيم كامل": (٥)

"عندما وصلنا في إعداد المؤتمر إلى مرحلة تقتضى العرض عليه والحصول على موافقته (على ما لدينا من أوراق) \_ طلبت من الرئيس أن يستقبلنى وفريق العمل الذى يعاوننى ، إلا أنه طلب إرجاء ذلك لأنه صائم ويرهقه العمل في رمضان . فعاودت طلبي بعد أيام ، وعاود التهرب والتسويف . ولم أستطع تفسيرا لسلوكه وعدم اكتراثه بموضوع قد يكون جوهريا بالنسبة لمه شخصيا ، وبالنسبة لمصر والستقبل منطقة الشرق الأوسطكلها . هل هو مجرد استهانة وعدم تقدير لأهمية الإعداد الجيد للمؤتمر ؟ هل هو فرط ثقة منه في نجاحه معتمدا على نفسه فقط ؟ هل هو ارتكان إلى وعود قاطعة نقلها إليه فانسس من كارتر بألا يقلق وأنه سوف يؤازره على طول الخط؟ أم هل هو يدبر في عقله شيئا آخر يريد أن يحتفظ به حتى اللحظة الأخيرة مثلما فعل عندما فاجأ العالم بزيارته للقدس ؟ \_ وبدأ القلق يعتريني . وأخيرا طلبته في استراحة الإسماعيلية وقلت له إنني لا أستطيع الاستمرار في العمل بهذا الأسلوب ، ولا بد أن نتفسق على مواقفنا والاستراتيجية التي سنتبعها في المؤتمر . وقال الرئيس السادات إنه سيقابلني في استراحة الإسماعيلية حيث دعا مجلس الأمن القومي إلى اجتماع هناك ."

ويـوم ٣ سبتمبر ، وفي الساعة السابعة والنصـف مساء بعد الإفطار مباشرة ، قامت طائرة خاصة من مطار ألماظة الحربي تحمل أعضاء مجلس الأمن القومي إلى الإسماعيلية .

(كان مجلس الأمن القومى وقتها مكونا \_ بعد الرئيس \_ من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب ، ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى ، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ، ورئيس المخابرات ، والسيد حسن التهامى .)

ويكتب وزير الخارجية المصرى في مذكراته (١١) في وصف الاجتماع قائلا:

"قادنا الحرس إلى التراس الفسيح في استراحة جزيرة الفرسان الذي يطل على البحيرات المرة ، وكان الرئيس السادات جالسا أمام التلفزيون الذي كان يذيع إحدى حلقات الفوازير الاستعراضية التي تقوم الفنانة نيللي ببطولتها طوال ليالي شهر رمضان بنجاح كبير .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق .. صفحة ٥١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق \_ صفحة ٤٦٣ .

ووقف الرئيس السادات لاستقبالنا ، وعندما جاء دوري في مصافحته خيــل إلى أن استقباله لى يعتريه شسىء من الفتسور لم أعهسده من قبل . ثم تركنا الرئيس واتجه إلى داخيل الاستراحة . وجلسنا بعض الوقت نتابع الاستعراض التلفزيوني وقدمت إلينا الحلويات والكسرات والمشروبات المعتادة في شبهر رمضان. وفي هذه الأثناء أحضرت منضدة مستطيلة إلى الشرفة وصفت حولها المقاعد ، ولم يلبث أن عــاد الرئيس ودعانا إلى أخذ أماكننا حول مائدة الاجتماع . وساد السكون برهـة ، ثم تلفت الرئيس حوله وفجأة صفق بيديه ، فحضر أحد رجال الحسرس على الفور ، وقال الرئيس "أين همت وسعد زغلول؟ استدعهما وجهـز لهما مكانا بالقرب مـن مائدة الاجتماع". وبعدها بدقيقة وصلت السيدة همت مصطفى مديرة التليفزيون، والسيد سعد زُغلول نصار المسئول عن الشئون الصحفية بالرئاسة حاملين أوراقا وأقلاما ، وجلسا إلى المائدة التي أعدت لهما بالقرب من مكان جلوس الرئيس. وعقدت الدهشة لساني . فاجتماعات مجلس الأمن القومي هي أخطر الاجتماعات وما يثار فيها ويتداول داخلها مفروض فيه أنه على أكبر درجة من الأهمية والسرية . وفي العادة كان الرئيس يكلف أحــد أعضاء المجلس وقد يكـون رئيـس الوزراء أو وزير الخارجية بإذاعة بيان بما يرى إذاعته بشأن موضوع الاجتماع . وكان هذا الاجتماع بالذات وهو الخصص لناقشة الخطة الصريسة في كامب دافيد خطيرا للغاية ، إذ سيتناول المسائل الاستراتيجية والتكتيكية التي سنتبعها في المؤتمر وهي أمبور غايبة في الحساسية وذات سريبة قصبوي . وشعرت بعبدم الارتياح وبشيء من الغضب . وتركت مقعدي وتوجهت نحو الرئيس لأسترعي نظره إلى الأمر . ولكنى عندما وصلت إليه تداركت نفسى بسرعة إذ إن الأمسر لن يخرج عن إحراجه أو إحراج نفسي لأنه كان من الصعب عليه أن يطلب منهما الانصراف بعد أن دعاهما إلى الحضور أمام أعضاء المجلس . أما أنا فماذا يكون موقفي إذا رفض الأخذ بملاحظتي وأصر على حضورهما ؟ ونظر إلى الرئيس وقال "فيه حاجة با محمد ؟"

وبدأ الرئيس "السادات" يتحمدك عن خطته . وطبقا لملخمص كتمب عن وقائع الجلسة فإنه قال :

• عندما زارنى فانس حاملا دعوة الرئيس كارتر قبلت وأخبرته أننى كنت أنسوى أن أقترح عليهم الفكرة ولكنهم سبقونى . وسألت فانس "على أى أرض تقف أنت

والرئيس كارتر ؟" وقال "على أرض صلبة". وسألته "إلى أى مدى أنتم مستعدون للذهاب مع بيجن ؟" فقال "إلى النهاية ، لأن الرئيس كارتر لم يعسد مهتمسسا بانتخابه رئيسا لأمريكا مرة ثانية طالما أنه سيحمل نزاع الشرق الأوسط ويدخمسل التاريخ كبطل للسلام."

- إننى لا أنوى قبول حمل منفرد مع إسرائيل. فأنا لم أقم بمبادرتى من أجمل مثل ذلك.
- إننى أضع نموذجا للاتفاق . والكل أحرار فى الدخول أو الخروج . وسأقول لكل العرب بصراحة إن قرار الحرب والسلام فى يد مصر ، ومصر تتكلم باسم نصف الأمة العربية وزيادة .

ثم جرى عرض ورقة أعدها السيد "كمال حسن على" بوصفه مديرا للمخابرات. وتحدث بعض أعضاء المجلس. ثم عاد وزير الخارجية يطلب الكلمة ويقبول إن السفير الأمريكي أبلغه أن الرئيس "كارتر" يقدر أن يستمر المؤتمر أسبوعا كاملا، وإنه يرى "أن نبدأ في الأيام الأولى من "كامب دافيد" بمواقف متشددة حتى نفسح الفرصة أمامنا لإبداء نوع من المرونة أمام الأمريكيين"."

ويكتب وزير الخارجية "محمد إبراهيم كامل" في مذكراته : (٧٠)

"عندما أبديت هذه الملاحظة شرع الرئيس يقهقه ضاحكا بطريقة مسرحية تدل على التسفيه. ثم قال بصوت جهورى هز المحيطين به: "بقى إنت فاكر نفسك دبلوماسى يا سى محمد؟" ثم قهقه من جديد وقال: "والله ما انت دبلوماسى. أسبوع إيه اللى أنتظره يا سى محمد؟ أنا لازم أول ما أوصل أقدم مشروعى على طول، وأفرقع المؤتمر وأرجع مصر بعد ٤٨ ساعة بالكثير."

إن الرئيس "السادات" كان يتحدث في هذه الفترة فعلا وكأن مؤتمر "كامب دافيد" سوف يكون تحبت رحمته ، لأنه يستطيع أن "يفرقع" كل شيء ، ويهدم فرص "كارتبر" الانتخابية ، ويكشف "مناحم بيجن" ، وكلاهما بالطبع لن يقدر على تحمل مثل هذه المخاطر . وفي تقديره أنه لن يكون أمامهما غير القبول بمشروعه . ومضى الرئيس في تفصيل خطته أكثر ، فبعث باثنين من المندوبين فوق العادة (الدكتور "تحسين بشير" إلى لندن ، والدكتور "على السمان" إلى باريس) \_ ومع كل منهما ظرف مغلق يحمل تعليمات بفتصح نار حرب دعائية ضد "بيجن" عندما يتلقى الإشسارة من "كامب دافيد" بأن الرئيس انسحب من المؤتمر .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق \_ صفحة ٢٧٢ .

ومرت طائرة الرئيس "السادات" في باريس ومعه أسرته التي تقرر أن تنتظره في العاصمة الفرنسية . وتناول العشاء ليلتها مع الرئيس الفرنسي "جيسكار ديستان" . وأبدى له الرئيس الفرنسي تشاؤمه من أن يسفر اجتماع "كامب دافيد" عن شيئ ، وقال له الرئيس "السادات" إنه سوف يتصرف بأسلوب "جون فوستر دالاس" (وزير الخارجية الأمريكي في عهد "أيزنهاور") القديم ويضع الجميع على حافة الهاوية on the brink . ولم يحاول "ديستان" أن يستوضحه متصورا أن لديه خطة لا يريد أن يفضى بها لأحد .

لقد كتب كل الذين شاركوا في اجتماع "كامب دافيد" شهاداتهم تقريبا ، وليس هناك داع لإعادة تكرار وقائع أيامه التبي امتدت ثلاثة عشر يوما كاملة . ولكن بعض المواقف ما زالت تستحق الوقوف أمامها ، وهي المسلمد الافتتاحيسة للمؤتمر والمساهد الختامية له .

□□ في المشاهد الافتتاحية: قدم الرئيس "السادات" لـ "كارتر" مشروعا وصفه بنفسه وهو يقدمه للرئيس الأمريكي (طبقا لرواية "كارتر") بأنه "مجرد موقف تفاوضي وأنه يقدمه لتسجيل المواقف، وأيضا لإسكات بعض المتشددين من أعضاء الوفد المصرى الذين لا يطمئن الله توجهاتهم". وكان "كارتر" في دهشة من هذا التصرف، واعترف أنه "لم يفهمه"! وزادت دهشة "كارتر"عندما قال الرئيس "السادات" إنه "سوف يقرأ هذا المشروع كاملا في حضور بيجن وأثناء اللقاء الأول بين الثلاثة". وقال "كارتر"إن "السادات كان يتوقع أن "ينفجر" بيجن إذا سمع مشروع السادات كما قدمه له، ولذلك فإن الرئيس المصرى رجاه أن يطلب من بيجن أن يسمع إلى النهاية، ولكنه ليس مطالبا باعتبار ما فيه موقف مصر النهائي". ثم قال الرئيس "السادات" إن لديه مشروعا آخر "معتدلا" يختلف عن المشروع "المتشدد"، وإن عضوا واحدا في الوفسد يعرف به لأنه هو الذي تعاون معه في إعداده وصياغته.

وكانت تلك بدايـة غـريبة لمؤتمر حاسـم تتقـرر فيـه مصائر تاريخيـة واسـتراتيجية وقومية ووطنيـة .

□□ ما بين المشاهد الافتتاحية والمشاهد الختامية كانت هناك صور أخرى حفلت بها الساعات والمواقف في "كامب دافيد":

- ـ كان الوفد المصرى كله تقريبا لا يعرف ما يجرى حوله رغم أن الجميع يعيشون فسي غرف متلاصقة وأسرة متجاورة.
- وكان وزير الخارجية ("محمد إبراهيم كامل") يشك طوال الوقت أن هناك شيئا يجرى "طبخه" بعيدا عنه ، وهو "يشم" الرائحة ولكنه لا يرى "المائدة" .
- وكان وزير الدولة للشئون الخارجية "بطرس غالى" مشغولا بالحالة النفسية لنائب رئيس الوزراء "حسن التهامى" ، فقد سمعه يتحدث همسا مع "طيف مر بجواره" كما قال له ، وحينما سأله عرف منه أنه يرد تحية "سيدنا الخضر عليه السلام". وعندما تكررت زيارات الطيف وزادت عبارات التحية والسلام، كان تعليق "بطرس غالى" إن "حالة حسن التهامى تأخرت وإنه أصبح يخاف على نفسه".
- وكان الرئيس "السادات" لا يزال يراهن على "وايزمان" بوصفه وزير الدفاع ، ويظهــر الشك في "ديان" وهو وزير الخارجية . ولكن "وايزمان" ذهب إليه يقول له إنه "لا بديل لديه غير التعامل مع ديان إذا كان يريد أن يصل إلى حل، وإنه ســـعيد أن "الريس" يخصه (وايزمان) بوده، ولكن الرجل الذي يعول عليه هو ديـان، فهــو الشخـص الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر على بيجـن". وكان بين ما قالــه "وايزمـان" للرئيس "السادات": "اعتبر أن ديان جرعة دوا، مر، لكن الشفاء فيه". وقــــد ردد الرئيس "السادات" هذا التعبير عندما أبلغ بعض أعضاء وفده أنه سيقابل "ديـــان" منفردا رغم تأكيد سابق بأنه لن يفعـل !
- وكان الرئيس "السادات" إلى جانب ذلك يتصور وهو صحيح فى الغالب أن تليفوناته فى "كامب دافيد" مراقبة . ولذلك خطرت له فكرة تمرير رسائله عن طريحة الرقابة ، ومن ذلك مثلا أنه اتصل بقرينته السيدة "جيهان السادات" فى وسط المفاوضات وهى تنتظر فى باريس ، يقول لها : إن الأمور متعثرة وإنه يقدر أنه سيترك "كامب دافيد" غدا . وكان قصده بالطبع أن يعرف "كارتر" أن صبره كاد ينفد . ثم أضاف إلى ذلك أمرا إلى سكرتيره "فوزى عبد الحافظ" بأن يبدأ فى حزم حقائبه وأن يخطر بقية أعضاء الوفد بأن يغلوا نفس الشيء ، وقصده هو نفس القصد وهو إظهار نفاد الصبر . وكانت المشكلة أن الآخرين كانوا يعرفون من حقائق الأمور ما هو أكثر من التظاهر بنفاد الصبر !

□□ وأخيرا كانت هناك المشاهد الختامية للمؤتمر ، وقد بدأت في اليوم العاشر منه ، وحين وجد الرئيس "السادات" أن ما هو مطروح عليه لا يفي بالحد الأدنى من مطالبه حتى بالنسبة لحل مصرى \_ إسرائيلي . وراودته فكرة "فرقعة" المؤتمر . وبالفعل أصدر أمرا إلى سكرتيره السيد "فوزى عبد الحافظ" بأن يطلب إلى أعضاء الوفد أن يتجمعوا

للرحيل . وعرف "فانس" بما يحدث في مقر إقامة الرئيس "السادات" ، فأسرع وأبليغ الرئيس "كارتر" الذي توجه بسرعة إلى حيث كان يقيم الرئيس "السادات" داخل منتجمع "كامب دافيد" (^).

إن هذا اللقاء بين "كــارتر" و"الســادات" كــان حاسما . ويصـف"برجينسكى"ما دار فيه قائلا : (١)

"إن الكلام بين الرجلين لم يستغرق أكثر من خمس عشرة دقيقة . وقد ظــل كلاهما واقفا أثناءها . وكان الحديث بينهما مشحونا . وكان الرئيس كارتــر يتكلـم "بجدية قاتلة" deadly serious ."

ولخبص "برجينسكي" ما قاله "كارتر" على النحو التالى:

"إننى أريد أن أكلمك بصراحة .. إنك تستطيع أن تنسحب من المؤتمر ، لكن ذلك سوف يعنى نهاية العلاقة بين الولايات المتحدة وبين مصر . فليس أمامى سبيل إلى شرح موقفك في هذه الحالة للشعب الأمريكي . إن ذلك سوف يضع نهاية لكل جهودنا من أجل السلام ، وقد وضعت أرصدتي كلها في هذا الجهدد . وسوف

<sup>(</sup>٨) أثناء مغاوضات كامب دافيد ، ومن أولها إلى آخرها ، لم تطرح قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية للمناقشة رغم أن البعض حاول التنبيه إليها قبل وأثناء الاجتماع . وعلى سبيل المثال فإنه على غداء بين المهندس "سيد مرعى" وبين "محمد حسنين هيكل" قال "سيد مرعى" إن "الريس سوف يغرقع اجتماع كامب دافيد ويعلن موقفه للعالم إذا لم تتحقق له شروطه كاملة" . وقال "سيد مرعى" إن "الرئيس السادات سلمه مظروفا مغلقا يحوى تعليمات بطريقة تنسيق خطة لحملة شاملة ضد بيجن تلقى عليه مسئولية فشل مبادرة السلام ".

ولم يكن "محمد حسنين هيكل" مقتنعا بأن الرئيس "السادات" لديه في هذه اللحظة ـ سواء نفسيا أو سياسيا ـ ما يسمح بذلك . ومع ذلك فإن "هيكل" رجا صديقه "أن يُذكّر الرئيس السادات بإثارة موضوع الأسلحة النووية الإسرائيلية أثناء مفاوضات كامب دافيد لأنه لا يصح أن يعقد اتفاق ولا يمكن أن يقوم سلام في ظل سلاح نووى تنفرد به إسرائيل" . وبالفعل نقل "سيد مرعى" هذه الرسالة إلى الرئيس "السادات" ، وكان تعليقه عليها كما نقله "سيد مرعى": "قل لصاحبك إنني ذاهب لكي أحل وليس لكي أُعقد" !

وحدث بعد ذلك أثناء المفاوضات فى كامب دافيد أن بعض الشباب من مستشارى الوفد المصرى أثاروا نفس الموضوع وكتبوا مذكرة عنه ، وأقنعوا الدكتور "بطرس غالى" بوجهة نظرهم . والغريب أن رد الرئيس "السادات" كان نفس الرد " إنه جاء ليحل وليس ليُعقد" !

<sup>(</sup>٩) مذكرات "برجينسكي" التي صدرت بعنوان "القوة والمبدأ" - صفحة ٢٧٢ .

يعنى فشلنا انتهاء رئاستى لأن مهمتى معكم سوف تصبح مشينة . إن ذلك سوف يعنى أيضا نهاية شيء أعتز به وهي الصداقة بيني وبينك ."

وطبقا لـ "برجينسكي" فإن "كارتر" سأل "السادات" : "إلى أين تريد أن تذهب ؟"

وانتهت حكاية "فرقعة" المؤتمر . وكان على الرئيس"السادات" أن يقبل النتيجة على النحو الذي يريده الرئيس "كارتر" . ويكتب وزير خارجية مصر "محمد إبراهيم كامل": (١٠٠)

"حضر المدلك الخاص للسادات وأبلغني أن الرئيس يدعوني للذهاب إليه مبع أسامة الباز على الفور . وكان أسامة في استراحته فأرسلت أبلغه ليلحق بسي عند ال نيس . ومشيت متثاقلا نحو استراحته (استراحة الرئيس) أحاول أن أستنتج ما سيطلع به على من جديد . وعندما وصلت قادني خادمه إلى الصالون ، وكنت أسمع صوته الجهوري وهو يتكلم في التليفون من غرفة نومسه مع السيدة زوجته التي كانت في باريس ويبلغها باحتمال التوصل إلى اتفاق مشرف خلال يسوم أو يومين . ثم طلب أن يحادث حفيده "شريف"، وظل يقول له "إنت كخـة يا شريف" ثم يقهقه ضاحكا ، ويكرر هذه العبارة ثم هذه القهقهة أكثر من عشرين مرة . وأخيرا دخل إلى الغرفة ورحب بي ترحيبا حارا ، وسأل عن أسامة فقلت إنى أرسلت إليه ليحضر . فقال "لقد طلبتك لأخبرك أني اتخذت موقفا صلبا هذا الصباح مع فانسس وكارتر ، وهذا الموقف الصلب حقيق نتائج سريعة وممتازة". وقلت "خيرا". فقال "انتظر حتى أحضر لك الوثيقة لتراهاً بنفسك". وخسرج وعساد بعد برهسة يحمل ورقة في يده ، وقال : "تعال اجلس بجانبي واقــرأ" . وبدأت في القراءة فقال "لأ، اقرأ بصوت عال حتى أسمعك". وبدأت أفعل ذلك ، وقبل أن أصل إلى نهايتها دخـل أسامـة البـاز إلى الغرفـة ، فرحب به الرئيس وقال "اقـــرأ مـن الأول يا محمد حتى يسمع أسامة". وشرعت في قراءتها من جديد!

كانت الورقة من صفحة واحدة مكتوبة بخط اليد وموجهة إلى "الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء مناحم بيجن"، ومذيلة في آخرها بالحروف الأولى من اسم جيمي كارتر JC. وكان مضمونها أنه قد مضت مدة كافية على بداية المفاوضات أتاحت لكل جانب إبداء آرائه ووجهات نظره ومواقفه على نحو استوعبه الرئيس كارتر تماما . ولذلك فقد قرر الرئيس كارتر إنهاء المؤتمر يوم الأحد القادم الموافق ١٧ سبتمبر . وهو يدعو الطرفين إلى إبداء ملاحظاتهما النهائية على الصياغة الأخيرة لمشروع أمريكي سيقدم إليهما بعد ظهر هذا اليوم نفسه لتكون هذه اللاحظات تحت نظره في موعد أقصاه غدا السبت ١٦ سبتمبر . وسيتقدم الرئيس

<sup>(</sup>١٠) مذكرات "محمد إبراهيم كامل" \_ صفحة ٨٢ .

كارتر بهذا المشروع وهو إطار للسلام لكى يوقع عليه الرئيس السادات ورئيس الوزراء بيجن ، ثم إنه هو شخصيا سوف يوقعه بوصف شاهدا عليه . ويرجو الرئيس كارتر كلا من الطرفين أن يمتنع عن الإدلاء بأية تصريحات أو تعليقات تتصل بالاتفاقية بعد إتمام التوقيع عليها وحتى انتهائه من إلقاء بيان له أمام جلسة مشتركة لمجلسى الكونجرس يوم الاثنين ١٨ سبتمبر ."

وعندما انتهيت من قراءتها نظر إلى السادات وقال هيه، ما هو رأيك الآن؟" فقلت "رأيى في ماذا؟" فقال "عيبك الوحيد يا محمد أن مخلك تركى عنيد ولا تريد أن تفهم"، فقلت "بل إنى فاهم تماما". فالتفت السادات نحو أسامة الباز وقال له "قل له يا أسامة ما هو رأيك؟". ونظر إلى أسامة وهو يحاول أن يسيطر على تعبير وجهه حتى لا يضحك ، ولم يتكلم . وعاد السادات يربت على ركبته ويقول "أرجوك يا محمد أن تثبق بي ، ألا تثبق في "وقلت "المهم هو ما سيتضمنه مشروع كارتر من الناحية الموضوعية . أما هذه الورقة من بين أصابعي وهو يقول "بل هي وثيقة يد السادات بسرعة واختطفت الورقة من بين أصابعي وهو يقول "بل هي وثيقة خطيرة ، وبخط كارتر نفسه ، وسآخذها معي وأحفظها في خزانتي السرية في مصرحتي يحين الوقت الناسب" ."

وعاد وزير الخارجية إلى استراحته في "كامب دافيد" وقال لمعاونيه إنه سوف يكتب استقالة يبعث بها إلى الرئيس "السادات". واقترح عليه مدير مكتبه السفير "أحمد ماهــر" أن "إرسال استقالة مكتوبة لـلرئيس السادات بينما هو يقـيم على بعد خطوات منك ليست مناسبة". ثم اقترح عليه أن ينتظر إلى الغد ويتوجه لمقابلة الرئيس "السادات" ويتحدث معه بصراحة ، وهناك احتمال مهما كان ضئيلا في أن يتدارك الأمر ، "فإذا لم يفعل تبلغه مباشرة باستقالتك".

وفى تلك الأثناء جاء مشروع الرئيس "كارتر" وكان صورة طبق الأصل من المقترحات الإسرائيلية . ذلك أن كارتر" ، وانتخابات الرئاسة فى ذهنه ، لم يكن يستطيع أن يفرض على "بيجن" كلمة واحدة لا يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يدرك أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رهيئة في يده داخل منتجع "كامب دافيد"

واطلع وزير الخارجية المصرى مثل غيره من أعضاء الوفد على مشروع "كارتر" ، وتوجه في الساعة الحادية عشرة إلى استراحة الرئيس "السادات" ، وكان جالسا في شرفة الاستراحة ومعه الدكتور "بطرس غالى" والدكتور "أشرف غربال" . وطلب "محمد كامل ابراهيم" أن ينفرد بالرئيس دقائق ، وانصرف كل من الدكتور "بطرس غالى" والدكتور "أشرف غربال" وبقى الرئيس ووزير خارجيته معا .

وطبقا لمذكراته ، فقد كتب "محمد ابراهيم كامل" ما يلى :

"قلت للرئيس في هدوء إنني أرغب في أن أتحدث إليه لا بوصفي وزيرا للخارجية يتحدث لرئيس الجمهورية ، ولكن بوصفي صديقا وأخا أصغر أكلنا معا العيش والملح في السجن منذ ثلاثة وثلاثين عاما (١١) . وأنت تعلم مدى إخلاصي لك وللحق ، وإني حريص على ألا تقدم على شيء تندم عليه فيما بعد . وقال السادات بصوت هادئ "وهل بيني وبينك حجاب يا محمد ؟ قل ما تريد ولاتتردد"."

وراح وزير الخارجية يفضى إلى رئيسه بكل مخاوفه . وانتهى الرئيس "السادات" إلى القول بأنه مهما كانت كل الحجج التى أبداها فإن "نجاح مؤتمر كامب دافيد سيؤكد نجاح كارتر فى الانتخابات القادمة بسهولة ويسر ، وحينئذ سوف ينفذ وعوده لى لأنه رجل قيم ومبادئ" . ثم قال الرئيس لوزير خارجيته "ماذا جرى لك ؟ هل تريد أن تعارضنى ليشمت فى الاتحاد السوفيتى وحافظ الأسد والقذافى؟" ثم قال الرئيس "السادات" "إننى أعرف ما أفعله ، وسأمضى فيه إلى النهاية" . وقال "محمد ابراهيم كامل" : "إذن فأرجو أن تقبل استقالتى" ورد "السادات" : "كنت أعلم من البداية أنك تلف وتدور لتقول هذا فى النهاية ، وأنا أقبل استقالتك" .

<sup>(</sup>١١) كان الاثنان متهمين في قضيي اغتيال "أمين عثمان" سنة ١٩٤٥

٢

#### مصطفى خليسل

"كل هذا من أجل الرئيس كارتر ؟ .. الله يلعن ... "

( وزير الخارجية المصرى لرئيس الجمهورية )

عاد "أنور السادات" من "كامب دافيد" وهو يعرف فى قرارة نفسه ، وبحس المغامر وغريزته أنه مقبل على ظروف دقيقة وخطرة . فهو فى "كامب دافيد" وضع كل أرصدته على رجل واحد وهو الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" . وقد تراجع أمامه فى اللحظة الحاسمة وترك له كل شيء على أمل أن ينجح فى الحصول على مدة رئاسة ثانية ، وإذن فسوف يعوضه عما قدم مسبقا وأعطى بغير أن يحاسب .

 وتدخيل "بطرس غالى" و"أسامة البياز" لتلطيف الجو.

ولعل هذا الانفجار من وزير الخارجية باللفظ (متناولا "كارتر" وعائلة والدته) ، وبالفعل (بالاستقالة والعودة وحده إلى مصر) - جعل الرئيس "السادات" يستشعر المناخ المتغير الذي يمكن أن يواجهه بعد "كامب دافيد" .

وكان لدى الرئيس "السادات" ما هو أكثر من حس المغامر وغريزته - وهو حافز البقاء ودواعى الحرص الكامنة فيه ، ثم إنه كان الأكثر معرفة من غيره بحجم ما أعطسى وقدم . والواقع أنه - من وجهة نظره - لم يكن لديه خيار :

- فإما أن يقبل بما قبل به ويمشى في الشوط إلى نهايته .
- وإما أن يعلن فشل مبادرته وكل ما أعقبها من مباحثات ومفاوضات ، ثم يكون
   عليه أن يواجه موقفا مستحيلا في مصر وفي العالم العربي ، وهو موقف لن يـترك
   له فرصة للحركة أو المناورة لتفادى عواقب وخيمة لا شك فيها .

### ولم يكن في مقدوره أن يتجاهل الحقائق:

١ - إن ما اتفق عليه في "كامب دافيد" هو مجرد إطار لحل ، أو إعلان مبادئ. وهذا الإطار أو الإعلان هو الدائرة التي ستجرى فيها مفاوضات تضع التفاصيل وتمسلط الفراغات. وإذا كان وضع الإطار والمبادئ قد اقتضى كل هذا العناء ، فكيف يكون الحال عند التحديد والتدقيق ؟ هذا مع ملاحظة أن الإطار أو إعلان المبادئ صياغات عامة مطاطسة تسهل في ثناياها أساليب التغطية وفنون التمويه . وأما التفاصيل فليس فيها مجال لشيء من ذلك .

٢ ـ إن الإطار الذى توصل إليه هو بوضوح حـل مصرى ــ إسرائيلى منفــرد، وليس هناك قناع يقدر على تغطية وجـه الاتفاق كما هو وقد كان الثمـن الـذى قبله "بيجـن" لإزالة مستوطنة "ياميت" فــى سيناء هـو قبـول مصــر نهائيا بحـل منفرد ، وقد قالها "بيجـن" بنفسه لـ"كارتر" وهو يعـده بأن يوصــى الكنيست بقبـول إزالة مسـتوطنة "ياميت" : "إن السـادات يــمكن أن يأخــذ لمـــر بمقـدار مـا يعطــى من فلسطــين" .

٣ - وفى واقع الأصر - وإن لم يدرك الرئيس "السادات" ذلك حق الإدراك - فإنه لم يكن يعطى من فلسطين فقط ، وإنما كان ينسحب بمصر من المشرق العربى ويحصر مستقبلها وراء سيناء ، ويترك الجسر البرى التاريخي إلى الشام بغير سبيل إلى اتصال غير كلمات جوفاء عند اللزوم وعند الاقتضاء ، وهي كلمات لا تصنع سياسة فضلا عن أن تكون أساسا لاستراتيجية عليا .

٤ - وفيما يتعلق بفلسطين فقد كان الرئيس "السادات" يعرف أنه وعد ووضع توقيعه على بند يقول إنه إذا تقاعس الملك "حسين" عن أداء دوره في الحكم الذاتي فيما تبقى من فلسطين - فإن مصر سوف تكون مستعدة للقيام بهذا الدور.

واتصالا بهذه النقطة الأخيرة فقد لمح الرئيس "السادات" إشارة فهمها على الفور فيما يتعلق بالملك "حسين". فالملك "حسين" كان فى أوروبا ينتظر نتائج "كامب دافيد" ، وكان الرئيس "السادات" قد أرسل إليه مبعوثا يحمل إليه المشروع المصرى الأول للحل (مشروع وزارة الخارجية المصرية ، أو مشروع المتشددين كما وصفه الرئيس "السادات" وهو يقدمه إلى الرئيس "كارتر" ويوصيه ألا يوليه اهتماما كبيرا ، وأن يركز بدلا منه على مشروعه هو المذى قدمه ، وهو المشروع المعتدل حسب وصفه) .

وعندما قرأ الملك "حسين" المشروع الذى تلقاه فى باريس (مشروع المتشددين) . فقد وجده مناسبا ، وأبلغ الرئيس "السادات" بذلك فعلا فى "كامب دافيد" ، ورجاه الرئيس "السادات" أن ينضم إليه هناك . ولكن الملك "حسين" بتجربة طويلة آثير أن ينتظر النتائج، لكنه أظهر استعداده أن يلتقى بالرئيس "السادات" فى الرباط على طريق عودته من الولايات المتحدة . ثم أطلع الملك على نتائج "كامب دافيد" الفعلية فإذا هى أشد ما تكون اختلافا عما أرسل إليه فى باريس . وبعث الملك "حسين" إلى الملك "الحسن" يطلب إليه إلغاء ترتيبات اجتماعه فى الرباط مع الرئيس "السادات" .

ولكن الشاغل الأكبر للرئيس "السادات" لم يكن موقف الأردن ، وإنما كان موقف السعودية . وقد طلب من الرئيس "كارتر" أن يوفد وزير خارجيته "سايروس فانس" إلى الرياض ليقنع السعوديين بالتحفظ في ردة فعلهم إزاء اتفاقيات "كامب دافيد" .

وحين صعد السفير الأمريكي "هيرمان آيلتس" إلى الطائرة المسافرة بالرئيس "السادات" إلى مصر يودعه بعد انتهاء "كامب دافيد" ، والفراغ من مراسم الاحتفال بها في البيت الأبيض والكونجرس \_ كان السؤال الوحيد الذي أراد الرئيس "السادات" أن يطمئن إلى إجابة له هو : "هل سافر فانس إلى الرياض ؟" وطمأنه "آيلتس" إلى أن طائرة "فانس" تستعد للإقلاع الآن في طريقها إلى الرياض ، وإن "فانس" يحمل معه رسالة "حازمة" من الرئيس "كارتر".

ه ـ وأخيرا فإن الرئيس "السادات" كان يقدر أن الأوضاع في مصر تقتضى حركة سريعة تشغل الناس بفوائد السلام ، وتلفت أنظارهم بعيدا ـ قدر الإمكان ـ عن عملية التفاوض من أجل التفاصيل ، ثم تلهيهم بالكامل بعيدا عن القضية الفلسطينية وعن غيرها من القضايا العربية إذا أمكن . وكان أمله في المعونات الأمريكية خصوصا بعد أن وعده "كارتر" بالمساواة بين مصر وبين إسرائيل في المساعدات الاقتصادية . وبالفعل بدأ الكونجرس الأمريكي مناقشات من أجل إصدار القوانين اللازمة ، وكان أن البند الخاص بالمساعدات لمصر وإسرائيل ، جرى وضعه تحت عنوان "دعم السلام في الشرق الأوسط" في ميزانية المساعدات الأمريكية .

هكذا عاد الرئيس "السادات" إلى القاهرة وفى ذهنه أن الأمر يقتضى وزارة جديدة في مصر تتحمل بمهمتين :

□ الأولى: التفاوض من أجل وضع التفاصيل فى الإطار العام لـ"كامب دافيد" ، وهـو لا يريد أن يقوم بهذه المهمـة بنفسه ، ويكفيه ما توصـل له فى المفاوضـات مـع إسـرائيل مـن لحظة المبادرة بزيارة القـدس إلى لحظة التوقيع على كامب دافيـد .

□ والثانية : تنشيط العمل في الداخل بما يجعل فوائد السلام تصل إلى الناس وتقنعهم بحكمة سياسته ، وبأنهم وحدهم وباستدعاء الوطنية المصرية ـ يستطيعون صنع حياة جديــدة بعيدا عن مشكلات العالم العربي وتعقيداتها .

وفى اليوم التالى لعودته إلى القاهرة استدعى نائبه "حسنى مبارك" وكلفه بتشكيل وزارة جديدة . وبدأ "حسنى مبارك" يجرى اتصالات لتشكيل هذه الوزارة .

كان نائب الرئيس "حسنى مبارك" لا يزال يجرى اتصالاته واتصل فعلا بأحد عشر وزيرا حين عاد السفير الأمريكي إلى القاهرة "هيرمان آيلتس" وسمع بما حدث، وطلب موعدا عاجلا مع الرئيس "السادات"، وذهب إليه يسأله عن صحة تكليف "النائب" برئاسة السوزارة. وحسسين تلقى من الرئيس تأكيدا للنبأ، راح يبدى اعتراضه "كصديق" للرئيس وللنائب.

كانت وجهة نظر السفير الأمريكي أن تكليف "حسنى مبارك" برئاسة الوزارة في هذه الظروف "مجازفة" لا داعي لها . كان رأى "آيلتس" أن "وضع نائب رئيس الجمهورية

لا يجب تعريضه لمشاكل العمل التنفيذي لأنها قد تؤثر على مصداقيته ، وبما أنه الاحتياطي الضروري للرئيس فإن المحافظة عليه مطلوبة".

وفى لحظة من لحظات الحوار بين الرئيس والسفير الأمريكى ، قال "آيلتس" إن "تعريض النائب لمسئولية رئاسة الوزارة تعنى حرقه \_ إلا إذا كان فى نية الرئيس أن يعين نائبا آخر لرئيس الجمهورية . فمن المستحيل فى تقديره أن يحصل الجمع بين النصبين : رئيس الوزراء ، ونائب رئيس الجمهورية ."

وأظهر الرئيس "السادات" حيرته في المعضلة التي فاجأه بها السفير الأمريكي ، قائلا "إنه منذ عاد من كامب دافيد وفكره مستقر على تكليف حسنى مبارك برئاسة الوزارة ، وهو لم يفكر في غيره". وكان رأى السفير الأمريكي أنه "لا ينول ينصب بالبحث عن مرشح آخر مارس المسئولية التنفيذية من قبل ، ويكون قابلا للتغيير في أي وقت عندما تقتضي ذلك ظروف سياسية ."

وفى نفس اليوم دعى الدكتور "مصطفى خليل" إلى مقابلة عاجلة مع الرئيس "السادات" فى استراحة القناطر ، وهناك أبلغه أنه قسرر بعد إطالة التفكير إسناد رئاسة الوزارة إليه، وعليه أن يجرى مشاوراته وأن يقدم له التشكيل الجديد فى ظرف ثمان وأربعين ساعة .

ودهش الدكتور "مصطفى خليل".

كان الرئيس "السادات" قبل شهور قد ألم إليه برغبته في إسناد رئاسة الوزارة إليه، ثم تدافعت الحوادث وبدا أن الفكرة توارت . وحين لاحظ الرئيس "السادات" دهشة "مصطفى خليل" بادره قائلا بأنه "لم يعد يستطيع أن يقف وحده" .

ورد "مصطفى خليل" قائلا: "إنك يا سيادة الرئيس لست وحدك ، فكلنا واقفون معك. وسيادتك تذكر أنك عندما أعلنت عزمك على زيارة القدس كنت أنا الذى اتصلت بك راجيا منك أن تأذن لى بمرافقتك ." وقال الرئيس "السادات" إنه "يتذكر ذلك ولكنه الآن يطلب من مصطفى خليل ما هو أكثر".

وأبدى "مصطفى خليل" ملاحظة أخرى \_ كانت لا تزال تعبر عن دهشته فقال : "إنه يعرف أن النائب حسنى مبارك يقوم بتشكيل الوزارة الآن فعلا ..."

وقاطعه الرئيس "السادات" قائلا: "مالكش دعوة".

واستكمل "مصطفى خليل" كلامه ب: "إن النائب اتصل ببعض المرشحين للوزارة فعلا".

وقاطعه الرئيس "السادات" مرة أخرى قائلا إنه "يا أخبى هذا شغلى أنا" .

ولم يكن أمام "مصطفى خليـل" غير القبول ، وبـدأ يعـرض على رئيس الجمهورية بعـض طلباتـه ومؤداهـا :

- ١ ـ إنه يطلب السلطة التي تمكنه من أداء مسئوليته .
- ٢ ـ وإنه لا يحتاج إلى تذكير بحسدود سلطات رئيس الجمهورية ، وسلطات رئيس
   الوزراء . فهو يعرف الحدود ويقبلها .
- ٣ ـ وإنه يرجو أن يعطيه الرئيس حرية اختيار وزرائه ـ فيما عدا وزارات السيادة (الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام) ـ وهو سوف يقدم للرئيس بدل الاسم السمين ليختار الرئيس من يشاء بينهما .
- وكان رأى "مصطفى خليل" الذى عرضه على الرئيس أنه "يلح فى اختيار الوزراء لأنه إذا عرف الوزير أن رئيس الجمهورية هو الذى اختاره فإن تعاونه مع رئيس الوزراء يصبح حساسا وصعبا .
- إنه ("مصطفى خليل") يعتبر أن المفاوضات على أساس إطار "كامب دافيد" هى
   المهمة الرئيسية له ، ولذلك فهو يريد أن يسأذن له الرئيس فى الاحتفاظ بـوزارة
   الخارجية إلى جانب رئاسة الـوزراء .

ووافق "أنـور السـادات" وأضاف أنه سوف يعطى لرئيس وزرائـه خبرته فى التفـاوض مـع إسـرائيل ، خصوصا مـع "بيجـن" وهو "رجـل معقـد كثيـب محـدود الخيـال فى السياسـة".

#### وقال "مصطفى خليل":

"إنه يتصور المفاوضات عملية طويلة شاقة متعددة الجولات ، وهو كأسلوب في العمسل يقترح قبل أى جولة أن يجلس لاجتماع طويل مسع الرئيس ومع "السيد النائب" لتحليل الموقف ولرسم الحدود الدنيا والقصوى التي يتحرك فيها ، وبذلك فإنه يدخل إلى كل جولسة ومعه التفويض اللازم للوصول إلى اتفاق ."

لم يكن "مصطفى خليل" سياسيا مجربا ، ولا كان دبلوماسيا محترفا ، وإنما كان بسجله العملى من الفنيين النجوم الذين شدتهم ثورة ١٩٥٢ إلى آفاق المسئولية السياسية وزيرا للمواصلات، ثم نائبا لرئيس الوزراء في نفيسس الاختصاص، مع فترة تسولى فيها وزارة الصناعة.

وأقب "مصطفى خليا" على مهمة التفاوض مع إسرائيل لتحويل إطار "كامب دافيد" إلى معاهدة سلام \_ بعقلية مهندس . وقد وجد أمامه اثنين من المفاوضين الإسرائيليين : "موشى ديان" وزير الخارجية مفاوضا في إطار مبادئ الاتفاق بين مصر وإسرائيل ، ثم "يوسف بسورج" وزير الداخطية مفاوضا في إطار مبادئ التسوية الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني .

وفى بروكسل فى ٢٥ نوفمبر ١٩٧٨ ، وبعد توليه رئاسة الوزارة بأسابيع قليلة ، التقى "مصطفى خليل" مع "موشى ديان" لأول اجتماع رسمى بينهما .

ثم كان لقاؤه بعد ذلك بـ "يوسف بـورج" .

وكان التقدير الأول لـ "مصطفى خليل" أن المفاوضات تحتاج أكثر ما تحتاج إلى عملية إعادة تنظيم وضبط، فالمجموعة المصرية لا تعمل كفريق، ثم إن هناك تعقيدات ورواسب كثيرة أصابت المجموعة المصرية بسبب أسلوب العمل الذى كان متبعا. مضافا إلى ذلك أن استقالة وزير الخارجية "محمد إبراهيم كامل" أحدثت حالة من الإحباط في وزارة الخارجية، وقد بدأ اتهام بعض دبلوماسييها المحترفين بأنهم من المتشددين، ووصل الأمر إلى حد أن البرقيات والتقارير كانت تحجب عن عدد من الأعضاء في المجموعة المصرية لعدم الثقة في توجهاتهم من قبل القيادة السياسية. وكانت قصة لقاء "ديان" مع "حسن التهامي" في الرباط ما زالت تسحب ذيولها في أجواء مجموعة التفاوض المصرية، ففي "كامب دافيد" وحين أبدى الرئيس "السادات" أن "ديان" خدع "حسن التهامي" ووعده بأن كل "المشاكل محلولة" ـ راح "ديان" يتهم "حسن التهامي" علنا بأنه "كـذاب"، كما راح "حسن التهامي" بأنه هو "الكـذاب".

وهكذا كان على "مصطفى خليـل" أن يبـدأ بإعادة تشكيل مجموعة التفاوض المصريـة ، وبمحاولة استعادة الروح المعنويـة لأعضائها .

ثم كانت الخطوة الثانية وضع قواعد للتعامل بين المتفاوضين المصريين والإسرائيليين. وطبقا له "مصطفى خليل" فإنه في أول اجتماع لوفدى التفاوض اقترح وضع خطوط يلتزم بها الطرفان ، وكانت على النحو التالى :

١ - لا بد من إيجاد علاقات جيدة بين الطرفين ، "فنحسن لا نتقابل كأعداء يدير كل منا ظهره للآخر ، وإنما نتقابل كطرفين راغبين في الوصول إلى اتفاق بينهما" ، وبناء على ذلك فلا بديمل عن علاقات ود بين الطرفين تظهر في جلسات العمل وخارجها ، ومن ذلك مثلا أنه عند تناول الطعام بين جلسات التفاوض لا يجلس المصريون معا والإسرائيليون معا ، وإنما يختلط الفريقان على الموائد بحيث تنشأ علاقات اجتماعية .

٢ ـ أن تجرى المناقشات بطريقة متحضرة مهاذبة ، وباللياقة والأدب والاحترام
 المتبادل، وألا يرفع أحد صوته أثناء الحديث ، أو يوجه إلى غيره كلمة جارحة .

[ وقد جرت على سبيل المثال مشادة بين "كمال حسن على" وزير الدفاع المصرى، و"آرييل شارون" وزير الدفاع الإسرائيلى ، أثناء مناقشة خاصة بالأمن، وإذا "شارون" يقوم بحركة معينة بإصبعه . وطلب "مصطفى خليل" وقف الجلسة، وطلب إلى رئيس الفريق الإسرائيلى "بورج" أن يطلب من "شارون" تقديم اعتذاره لـ "كمال حسن على".]

٣ - أن يكون الكللم موضوعيا باستمرار وبلدون استشهادات بالنصوص المقدسة لا في القلم وآن ولا فلى التلموس المقدسة لا في القلم ولا فلى التلموراة ، وذلك يمتد أيضا إلى دعاوى الحقوق التاريخية !

[ وحدث مرة أن استشهد وزير العدل الإسرائيلي في كلامه بـ "الحقوق التوراتيـة"، ورفع "مصطفى خليـل" يـده وطلـب وقفـة يذكـر فيها الجميع بأنهــم يتفاوضــون عــلى إعــلان مبادئ ، ولا يتفــاوضون في الديــن أو في التــاريــخ! ]

٤ - إن مرجعية التفاوض هي إعلان المبادئ المتفق عليه في "كامب دافيد" ، والمطلوب
 هو ملء إطار الاتفاق بالتفاصيل التي يجب تحديدها للوصول إلى السلام ، وبالتالي فـــــان
 هدف المفاوضين باستمرار هو الوصول بخلافاتهم إلى صيغة مقبولة .

ه ـ إنه ليس من حق أى طرف فى المفاوضات أن يخرج من الجلسات ليتكلم عما جرى فيها من وجهة نظره ، ثم يجد نفسه على هذا النحو مدفوعا بتوجيه حديث ـ إلى الرأى العام فى بلاده ، ومن ثم تقع المشاكل . وبدلا من ذلك فإن كل جلسة يجب أن يصدر عنها بيان للصحافة يتفق عليه لا يتجاوزه أحد .

٦ - الاحتفاظ بسرية الجلسات بطريقة كاملة ، ولا يسمح لطسرف أن يقسوم بتسريب أخبسار لوسسائل الإعلام ، وإنما يعلن ما يستم الاتفساق عليمه في مؤتمر صحفى يحضره رئيسا الوفدين .

وبدأت المفاوضات تنتظم بعض الشيء ، لكن ذلك الأسلوب في إدارتها كيان مستحيلا. فحين يتوقف الاستشهاد بالدين أو بالتاريخ تتعطل عملية التفاوض من أولها إلى آخيرها .

ذلك أن "الدين" حاضر في المناقشة دون أن يستدعيه أحد. فإسرائيل أصلا وأساسا، وجودا وحركة ـ كيان قائم على دعوى دينيـة. والمفاوض الإسرائيلي نفسه موجود على مائدة التفاوض بشرعية لا سند لها غير ما ورد في "التوراة".

ثم إن استبعاد التاريخ يسلب المفاوض العربى حقه فى الاعتماد على القواعد القانونية المترتبة عليه ، وحين يختفى دور القواعد فإن الذى يتبقى بعدها هو "الأمسر الواقع" ، وهو يتحول على الفور ليصبح إطارا محيطا بعملية التفاوض يجعل القسوة التى صنعت هذا الأمر الواقع" مرجعية أساسية لكل شيء وموردا ومصدرا .

وعلى أى حال فقد بدأت القضايا الحساسة الكامنة في النصوص العامة لإعلان المبادئ تظهر ، ثم تجمعت في سلسلة متصلة الحلقات من القضايا :

ضمانات الأمن - أولوية ارتباط مصر بالمعاهدة مع إسرائيل على غيرها من ارتباطات مصر العربية بما فيها مواثيق الجامعة العربية - التطبيع - تزويد إسرائيل بالبترول المصرى - الإعداد للحكم الذاتي الفلسطيني .

وكان الرئيس "كارتر" يريد أن تجرى المباحثات تحت توجيه رئاسى ، وهكذا فقد اختار لنفسه ممثلين شخصيين يتابعون الاتصالات والاجتماعات . ومن المغارقات أن المثلين الشخصيين للرئيس "كارتر" كانوا جميعا من اليهود ، وبينهم "روبرت شتراوس" و"صول لينوفيتش" وغيرهما ، وكأنه أراد بذلك أن تطمئن "المؤسسة" إلى أن كل شسىء بما فى ذلك سلطة الرئيس الأمريكى فى يدها ، وأن لها أن تطمئن بالكامل إلى أن توجهه الرئاسى للمفاوضات عن طريقها !

#### الخميسني

" إن الرئيس كارتر يتوجه بنظره الآن إلى صديقه الرئيس السادات وينتظر منه المساعدة " ( "برجينسكى" مستشار الرئيس "كارتر" فى رسالة حملها إلى الرئيس "السادات" )

يشير استقراء الحوادث إلى أن ذلك التفويض الذى منح لـ"مصطفى خليل" لإدارة المحادثات مع إسرائيل ـ لم يقدر له أن يعيش طويلا . والواقع أن ذلك التفويض الذى طلبه "مصطفى خليل" وحصل عليه من الرئيس "السادات" استمر بالكاد عدة أسابيع .

وربما أنه في هذه الأسابيع القليلة استطاع "مصطفى خليـل" أن يطرح بعض التصورات، كان أهمهـا :

- □ محاولته لإيجاد صلة ـ على نحو ما ـ بين إطار التسوية بالنسبة لمصر، وإطــار الحكم الذاتي بالنسبة للفلسطينيين .
- □ ثم محاولته لإعادة التوازن في شأن أسبقية ارتباط مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل على كل ارتباطاتها الأخرى ، بما في ذلك ارتباطاتها العربية بمقتضى ميثــــاق الجامعة العربية .

وفى هذين التصورين فقد كان "مصطفى خليل" حريصا على استبقاء الروابط بين مصر والعالم العربى . وعندما اجتمع مع "ديان" فى بروكسل ـ يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٧٨ ـ فإنه عبر عن ذلك بقوله ـ طبقا لما سجله "سايروس فانسس" وزير الخارجية الأمريكى الذى شارك فى اجتماع بروكسل : "إن النص على أسبقية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على كافة ارتباطات مصر الأخرى بما فيها ارتباطاتها العربية ـ ليس فى صالح مصر ، وأكثر من ذلك فهو ليس فى صالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ، بمعنى أن ذلك

النص سوف يؤكد لكل الدول العربية أن مصر عقدت اتفاق سلام منفردا مع إسرائيل، وأنها تخلت عن كل التزاماتها العربية بسببه. والدول العربية قد تواجه تهديدات من الخارج أو من الداخل، ومن الأفضل أن تظل هذه السدول على معرفة بأنها سوف تجد المساعدة المصرية حين تطلبها. وفي هذا الصدد أيضا، فإنه من الأفضل أن ترى الدول العربية بعينها أن مصر تعمل من أجل قضية فلسطين بالإلحاح على وجود رابطة linkage

ولأن القضايا السياسية الكبرى كانت تنطوى على تعقيدات تمتد إلى أعمى وأوسع ، فإن "مصطفى خليل" ـ فيما يبدو ـ أراد أن يكسبب الوقست لمزيد من الاستعداد ولتهيئة الأجواء.

- □ وهكذا فإنه ، وهو يعلم حساسية الإسرائيليين في موضوع التطبيع ، لم ينتظر المهلة المحددة في إطار "كامب دافيد" (وهي ضرورة البدء في العملية في ظرف ستة شهور من توقيع الاتفاقية) ، وبدلا من ذلك فإنه بعد شهرين فقط من توقيع "كامب دافيد" دعا الطرف الإسرائيلي إلى البدء على الفور في مناقشة اتفاقيات التطبيع ، وتوالت هذه الاتفاقيات حتى بلغ عددها اثنتين وعشرين اتفاقية .
- فى نفس الوقت قيام "مصطفى خليك" مع فريق من معاونيه بإعداد مجموعة من الدراسات التفصيلية عن موضوعات فنية كثيرة ، بينها موضوع الأراضى والمياه والمهجسرة والاستيطان فى إسرائيل . كما كانت بينها موضوعات قانونية حاول فيها تدارك ما تعنيه اتفاقيات "كامب دافيد" من الفصل بين الأرض والسكان فى مناطق الحكم الذاتى الفلسطينين فقد كانت النصوص التى جرت الموافقة عليها فى "كامب دافيد" لا تربيط بين الفلسطينيين وأرضهم ، وإنما على العكس تتعرض لأمور السكان وتباعد بكل وسيلة بينهم وبين أرض يعترف لهم بها . وكان التصور الذى خرج به "مصطفى خليل" مع مستشاريه القانونيين هو أفضلية أن تجرى انتخابات مجلس السلطة المحلية على أساس دوائر انتخابية محددة ومعينة ، ولا تكون الانتخابات بقائمة فى المطلق معلقة فى الهواه . ثم كان اقتراحه بعد ذلك أن يكون مجلس السلطة المحلية عن دوائر جغرافية محددة على الأرض هو منشأ التشريع .
- ثم أخذ "مصطفى خليال" بعد ذلك يقترب بعلاقات صداقة مع بعض القيادات الإسرائيلية ، وفى مقدمتهم "عزرا وايزمان" و"شيمون بيريز" ، عن ظن بان الصداقات الشخصية تستطيع تليين مآزق تنتظر على الطريق .

كانت تلك كلها اجتهادات ومحاولات تتصل بالأساليب والإجراءات أكثر مما تتصل بالسياسات والاســـتراتيجيات ، وربما كان ممكنا لها أن تتطور فيمــا بعد إلى أكثر ، لكن

الظروف لم تعطها فسحة الوقت اللازمة للتجربة ، ذلك أنه بعد أسابيع قليلة كان التفويض المنوح لـ "مصطفى خليل" قد جرى سحبه عمليا وواقعيا بصرف النظر عما إذا كان حامله قد تنبه إلى ذلك أو لم يتنبه .

لقد كانت هناك تفسيرات واعتبارات حقيقية وراء سحب التفويض:

أولها .. إن منطق التفويض نفسه كان بعيدا عن طبيعة الرئيس "السادات" ، ويمكن تصور أوضاع يترك فيها الرئيس "السادات" حبالا على الغارب لآخرين ، ولكن "الحبل على الغارب" ليس هو منطق التفويض .

والثانى \_ إن الرئيس "السادات" عندما أعطى هذا التفويض لـ"مصطفى خليل" كـان فى فترة نقاهـة بعد حمى "كامب دافيـد" ، وقد خبرج منها وهو يشعر بـ"تكسير فى العظام"، والغريب أنه اسـتعمل هذا التعبير بالقصد المادى له ، وإن كان "تكسـير العظام" المعنوى \_ ـ بالإحسـاس ـ أشـد وطأة وأدعـى إلى الإحساس بالإرهاق واستنفاد الطاقـة .

وثالثها . إن التفويض جاء في ظرف أحس فيه الرئيس "السادات" بأن فريق التفاوض في حالة من الفوضى والإحباط نزلت بمعنوياته إلى الحضيض ، وقد لحقت بذلك عمليات تبادل للاتهامات والتشكيك فجرتها استقالة وزير الخارجية ، رغم كل محاولات التغطية الإعلامية على حقائق اتفاقية "كامب دافيد".

ورابعها - إن موضوعى العلاقات مع الولايات المتحدة ، والعلاقات مع إسرائيل وكلاهما وجهان لعملة واحدة - كانا بالنسبة للرئيس "السادات عملة ذهبية لا يستطيع أن يتركها لغيره . فمغامرة القدس أساسا مبادرته ، والعلاقات مع الولايات المتحدة رهانه ، والسلام هو المعيار الذى سوف يحاسب به سياسيا وتاريخيا. ولم يكن معقولا أن يترك الرئيس "السادات" هذا كله لرئيس وزرائه مهما كان أو يكون!

إلى جانب هذه التفسيرات والاعتبارات وراء سحب التفويض لـ"مصطفى خليـل" \_ كـان هناك سبب آخـر بالغ الأهميـة وحاسم ، وهو نجاح الثـورة الإسلامية في إيـران بعد أسابيع قليلة من تفويض الرئيس "السادات" لرئيس وزرائه بمسئولية تحويل إطـار "كامب دافيـد" إلى اتفاقيـة سـلام .

إن التورة الإيرانيسة غيرت وجهه منطقة الشرق الأوسط فكرا وحمركة مناخا وسياسهة .

ثم إن خروج الشاه "محمد رضا بهلوى" مطرودا من إيران ، أفقد الولايات المتحدة رجلا من أهم رجالها في المنطقة .

وخروج إيران من إطار الترتيبات الاستراتيجية الغربية في الشرق الأوسط ، خلق خللا في التوازن العام ، وأتى إلى الخليج بعنصر مجهول ، مؤثر بشدة ، ولكن قواعد حسابه ليست معروفة فضلا عن أن تكون ثابتة .

وإذا أضيف إلى ذلك أن إيران وموقعها ، والشاه وجيشه ، كانوا في معادلة الغرب قوامين على دور رجل البوليس قرب أهم منابع البترول في العالم \_\_ إذن فقد كان هناك تغيير هائل في الحقائق الإقليمية خلط الأوراق كلها ، وأوجد حالة جديدة تماما ، وخطرة بالتأكيد .

وفى ديسمبر ١٩٧٨ وأثناء إجازة الأعياد التى قضاها الرئيس "كارتر" فى منتجع "كامب دافيد" - توجه إلى مقابلته وزير خارجيته "سايروس فانس". وكان الهدف من اجتماعهما على حد تعبير "فانسس" نفسه - هو مناقشة جدول أعمال السياسة الخارجية للسنة الجديدة ١٩٧٩ والاتفاق على خطوطها الرئيسية . ولاحظ "فانس" أن "كارتر" مهموم بالشرق الأوسط ، وأنه يعتقد أن مستقبل رئاسته الثانية (فى انتخابات سنة ١٩٨٠) مرهون بما سوف يحدث فى هذه المنطقة الفوارة بالتطورات ، وأولها ما كان باديا من أن الثورة الإسلامية فى إيران نجحت ، وإن محاولة ترتيب انقلاب عسكرى ضدها فى آخر لحظة قد فشلت ، وإن الشاه الذى ضيع أعصابه أوشك على تضييع عرشه أيضا - وهو على وشك أن يغادر طهران .

ولاحظ "فانس" أيضا أن "كارتر" يعلىق آماليه في الشرق الأوسط على وصول مصر وإسرائيل إلى اتفاق نهائي يتحول به إطار "كامب دافييد" إلى معاهدة سلام كاملة بين اللهدين، وإن ذلك في رأيه هو السبيل الوحيد لتثبيت المنطقة في مواجهة الهيزة التي أحدثتها الشورة الإيرانية . وينقل "فانس" عن "كارتر" قوله : "علينا أن نواصل الحركة هناك بقوة وألا نسمح بتأجيل الاتفاق مهما كان التوصل إليه صعبا لأن ذلك قدد يكلفنا أيضا ثمنا غاليا في السياسسة المحلية" .

وعرف "فانس" ، ولم تكن تلك مفاجأة له ، أن "كارتر" يفكر في فرصه الانتخابية في ذات الوقت الذي يفكر فيه في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة . وطلب "كارتر"

من "فانس" أن يحدد له مواقع الخلاف التي تعوق الاتفاق النهائي بين مصر وإسرائيل . وعدها "فانس" على النحو التالي :

- ا ـ محاولة المفاوض المصرى الجديد ("مصطفى خليك") لإيجاد رابطة linkage بين التسوية بين مصر وإسرائيل وبين الحكم الذاتى للفلسطينيين ، مضيفا أن المفاوض المصرى على سبيل المثال يريد أن يربط تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل ببدء تنفيذ الحكم الذاتى .
- ٢ ـ تشدد موقف "بيجـن" أكثر من العادة ، ورغبته في إفراغ الحكم الذاتي للفلسطينيين
   من أى مضمون له معـنى مستغلا في ذلك خروج مصـر من معادلة القـوة في العـالم
   العربـي بتوقيعها لاتفاق منفرد مع إسرائيل .
- ٣ \_ إن هناك مسائل معلقة لم يتم الاتفاق عليها ، وبينها الإسراع في التطبيع وإمداد إسرائيل بالبترول المصرى .

وفى هذا الاجتماع اتخـذ "كارتـر" ثلاثة قرارات تمثل ثلاثة اتجاهـات متوازيـة للتحـرك في المنطقـة :

أولا ـ اتفق مع وزير الخارجية على ضرورة تسريع المفاوضات المصريـة ـ الإسرائيلية، وذلك بدعوة "مصطفى خليل" و"ديان" إلى واشنطن لجولـة مكثفة من التفاوض تحت إشرافــه (إشراف الرئيس "كارتر") مباشرة .

ثانيا \_ قرر أن يبعث بوزير الدفاع الأمريكي "هارولد براون" إلى الشرق الأوسط لإعادة تقييم الموقف العسكرى بعد سيقوط إيران في أحضان الثورة الإسلامية وقيادة "آية الله الخميني".

وثالثا ـ قرر إيفاد مستشاره للأمن القومى "زبجنيو برجينسكى" إلى لـقاء ذى طبيعة خاصة مع الرئيس "السادات" للاتفاق معه على تكثيف الـدور المصرى فى المنطقة لتعويض غياب إيران ، بما فى ذلك بحث خطط مشتركة بين مصر والولايات المتحدة للعمـــــل السرى، سواء ضد الثورة الإسلامية فى إيران أو ضد تأثيراتها فى النطاق المحيط بها والذى بدأ يتفاعل مع نداءاتها .

وقبل أن يجى، "برجينسكى" إلى لقائمه مع الرئيس "السادات" ، كتب مذكرة إلى الرئيس الأمريكى ضمنها ما يمكن أن يكون استراتيجية إدارة "كارتر" في المرحلة المقبلة آخذا في اعتباره ضرورات السياسة الأمريكية في المنطقة ، وفي نفس الوقت المصالح الشخصية للرئيس "كارتر" في انتخابات الرئاسة الأمريكية . وكان تقرير "برجينسكى" يطرح صياغة لما سمى فيما بعد ب"مبدأ كارتر" ، ويتضمن عدة أسس :

أولا \_ إعلان عزم الولايات المتحدة على التدخل لحماية موارد البترول في الخليج بالقوة العسكرية إذا ظهر تهديد محتمل أو محقق .

ثانيا ـ الانتهاء بأسرع ما يمكن من تثبيت اتفاقية "كامب دافيد" وتحويلها إلى معاهدة سلام حتى وإن كان السلام منفردا بين مصر وإسرائيل وحدهما ، وبدون تداخل القضية الفلسطينية ، إذا تعذر ايجاد وسيلة للتوفيق بين القضيتين .

ثالثا ـ المحافظة على علاقة الرئيس "كارتر" بالقوى اليهودية والصهيونية فى الولايات المتحدة أثناء الحركة من أجل اتفاق سلام كامل بين مصر وإسرائيل . ويكون ذلك عن طريق إقناع "بيجن" بقدر من الاعتدال فى مطالبه ، وإبقاء جماعات الضغط اليهـودى والصهيونى على علم دائم بالتفاصيل ، بل واشتراكها فعليا فى عملية التفاوض.

وعندما اطلع الرئيس "كارتر" على مذكرة "برجينسكى" ، كان تعليقه بعد الموافقة على خطوطها هـو قولـه: "لم يعـد لدينا وقت طويـل لنضيعه ، ولا بد أن نتحـرك باقصى سرعـة".

وطار "برجينسكى" إلى القاهرة للقاء مع الرئيس "السادات" فى الأسبوع الأول من شهر يناير ١٩٧٩ ، وكان يرافقه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأميرال "ستانفيلد" ، وفى صحبتهما عدد من خبراء مجلس الأمن القومى الأمريكي .

كان الرئيس "السادات" في حالة استعداد كامل للقاء "برجينسكي". ولم ينتظره حتى يعرض ما لديه وإنما بادره مشيرا إلى ما يحدث في إيران وقائلا له إن ذلك ما كان يحدذ منه باستمرار، وإن تردد الولايات المتحدة في سياستها وبطأها في التصرف مهما كانت دواعيه، سواء كان السبب من الكونجرس أو من مراعاة الرأى العام - كل هذه العوامل هي التي سمحت للأمور في الشرق الأوسط أن تصل إلى ما وصلت إليه. وكان تقديره أن

الولايات المتحدة لم تبادر إلى إنقاذ الشاه فى الوقت المناسب بسبب عقدة فيتنام ، وإنه قد آن الأوان للتخلص منها والتصرف بحزم وقوة وخيال على نحو ما فعلمه هو بمبادرته إلى زيارة القدس .

وطبقا لرواية "برجينسكى"، فإن مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى رد فأشنى على حكمة الرئيس "السادات" وبُعد نظره ، وأضاف "إنه من سوء الحظ أن طبيعة المؤسسات فى الولايات المتحدة لا تسمح للرئيس الأمريكى أن يتصرف منفردا عن الكونجرس، أو يتخذ قرارا مفاجئا بدون تهيئة الرأى العام لقبوله ، وإن ذلك يجعل السياسة الأمريكية تضيع وقتا ثمينا وتفرط فى فرص نادرة ، ولكن تلك طبائع النظام الأمريكي وليس فى مقدور أحد تغييرها ."

ثم وصل "برجينسكى" إلى بيت القصيد فقال "ولكن أصدقاءنا يستطيعون مساعدتنا بتعويض أسباب القصور لدينا".

ثم استطرد "إن الرئيس كارتر يتوجه بنظره الآن إلى صديقه الرئيس السادات وينتظر منه المساعدة في المرحلة القادمة".

ويقول "برجينسكى" إنه "عند هذه النقطة من الحديث طلب الرئيس السادات غليونه وملأه بالتبغ وراح يحاول إشعاله ، ويقول لى "إنه على استعداد" ، ثم استدرك يقول "ولكننا هذه المرة يجب أن نكون على اتفاق كامل ، فإذا بدأنا بسياسة لا بد لنا من تكملتها إلى نهايتها دون توقف قبل نهاية المشوار"."

وقام "برجينسكى" بعرض ما لديه على الرئيس "السادات"، وكان ضمنه خطط للعمسل ضد الثورة الإيرانية بما يمنعها من تثبيت حكمها فى طهران. كما كانت لديه خطط لإجراءات أمنية تتخذ فى عدد من دول الخليج ، كما نقسل رغبة الرئيس "كارتر" فى تسريع المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية والعدول عن ربطها فى التوقيست على الأقل بمشكلة الحكم الذاتى للفلسطينيين ، وبمشكلة أسبقية معاهدة السلام مع إسرائيل على غيرها من التزامات مصر الإقليمية والدولية، لأن هذه المسائل تتعرض لقضايا شائكة يصعب على البرامة أن يتقبلها بالسرعة الكافية ، ويصعب على الإدارة الأمريكية فى نفس الوقت أن تفرضها عليه.

وكان من الواضح أن الرئيس "السادات" قد وجد نفسه أمام عرض ، فسره لنفسه بـ"أن الولايات المتحدة تعرض عليه في حقيقة الأمر دورا يعوض دور الشاه ، يقوم فيه هـو بـدور رجـل البوليس المعتمد أمريكيا في المنطقة" .

- وعاد "برجينسكي" إلى واشنطن وفي تقريره الذي قدمه للرئيس "كارتر":
- ١ ـ إن الرئيس "السادات" مستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الأوضاع الطارئة في المنطقة .
- ٢ إن ما يهمه (الرئيس السادات) بالدرجة الأولى هو التوصل إلى معاهدة مصرية doesn't إسسرائيلية وإنه لا يأبه كثيرا بما يحدث على الجبهة الفلسطينية give a damn
   تجرى محاولة أخيرة على الجبهة الفلسطينية تتمثل في أحد احتمالين:
- إما اتصال أمريكي بمنظمة التحرير يطمئنها إلى أن مصر لا تنزال تقوم بمساعدة قضيتها.
- أو إعطاء قطاع غزة لمصر تقيم فيه حكما ذاتيا فلسطينيا من السكان المحليين ، وتكون تلك ورقة في يدها أمام منظمة التحرير ، كما تكون من ناحية أخرى إشارة إلى الملك "حسين" بأن مصر مستعدة للقيام بدوره في اطار الحكم الذاتي للفلسطينيين ما دام هو غير جاهز للتقدم إلى هذه المسئولية. ثم إن ذلك يمنع الملك من المزايدة على مصر فلسطينيا أمام الرأى العام العربي .
- ٣ ـ إن الرئيس "السادات" وافق مبدئيا على فكرة اجتماع بين رئيس وزرائه "مصطفى خليـل" ووزير خارجية إسرائيل "موشى ديان" فى واشنطن وتحت رعايـة الرئيس "كارتـر" مباشرة كما أنه من جانبه سوف يقوم قبل ذلك بجــس النبـض للمحاولـة الأخيرة مع الفلسطينيين .

وفى نفس الوقت ، كان وزير الدفاع الأمريكي "هارولد براون" قد جاء إلى الشرق الأوسط وعاد منه ليقدم تقريره إلى الرئيس "كارتر" ، ومؤداه أن كلا من الرئيس "السادات" ورئيس الوزراء "بيجن" يشعر بالقلق من التطورات الجارية في إيران ، وكلاهما على كامل الاستعداد للتعاون على تأمين المنطقة ضد الأخطار الجديدة الوافدة . ثم إنه ينصح بتكثيف الوجود العسكرى الأمريكي في المنطقة ، ويرى أن كل من قابلهم من زعمائها على استعداد لتقبل ذلك . بل إن بعضهم يستعجلون تكثيف الوجود الأمريكي .

و كان رأى "براون" أن كلا من "السادات" و"بيجن" على استعداد للتقدم نحو معاهدة سلام كامل بين بلديهما دون انتظار لحل التفاصيل المعقدة للحكم الذاتى للفلسطينيين . وعقب الرئيس "كارتر" على كل ما سمع بقوله "إنه منذ كامب دافيد أحس بأن السادات ليس مهتما بالفعل بقضية الضفة الغربية He did not give a damn about ، وإنه لو حصل بشكل ما على قطاع غيزة فسوف يكون ذلك كافيا بالنسبة له .

وحين أثار الجنرال "دافيد جونز" رئيس هيئة أركان الحرب المستركة (وكان يرافق وزير الدفاع في زيارته للمنطقة) \_ أهمية "توضيح" طبيعة الالتزامات العسكرية الأمريكية في المنطقة ، مشيرا بالذات إلى السعودية ، عقب الرئيس "كارتر" بقوله "إن على السعوديين أن يتعاونوا مع الولايات المتحدة ومع مصر".

ويوم ٦ فبراير قام الرئيس "كارتر" بتوجيه خطابين إلى كل من الرئيس "السادات" ورئيس الوزراء "بيجن" يدعوهما إلى إرسال "مصطفى خليل" و"موشى ديان" إلى محادثات تبدأ فى "كامب دافيد" يوم ٢١ فبراير ١٩٧٩ . وكان "برجينسكى" يبدى تحفظا على هذا الاجتماع الذى تحمس له وزير الخارجية "فانس" . وكتب "برجينسكى" للرئيس "كارتر" مذكرة بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٧٩ قال فيها إنه لا يعتقد بإمكانية نجاح مفاوضات "مصطفى خليل ديان" ، وإنه من الأفضل أن يتولى الرئيس "كارتر" الأمر بنفسه مع "السادات" و"بيجن" . لكن الرئيس "كارتر" فى ذلك الوقت وجد من الأفضل أن يعطى الفرصة لوزير خارجيته ، ولا يعرض نفسه مباشرة لاحتمال صدام بين "السادات" و"بيجن" وقد لمس بنفسه حساسية كل منهما الزائدة تجاه الآخر .

قبل أن يتم اجتماع "مصطفى خليل ـ موشى ديان" ، قامت القاهرة فعلا بمحاولة لجس نبض الفلسطينيين فيما يتعلق بنقطتين :

النقطة الأولى - إمكان إجراء اتصال سرى مع ممثل للولايات المتحدة لعرض وجهة نظرهم عليه تمهيدا لمراحل أخرى في العلاقات .

والنقطة الثانية \_ رأيهم في أن تكون غزة هي البداية التي تتركز فيها محاولة إقامة سلطة وطنية فلسطينية .

وقام الدكتور "مصطفى خليـل" باستدعاء "سسعيد كمسال" منـدوب المنظمـة فـى القاهــرة وقتها ، رغم أن وضعـه كان ملتبسا إلى درجـة كبيرة .

كان المغروض أنه الممثل الرسمى للمنظمة فى القاهرة. ثم حدث بعد زيارة القدس واتفاق "كامب دافيد" أن ظهرت اعتراضات فى أوساط المنظمة على وجوده فى القاهرة. لكن الزعيم الفلسطيني "ياسر عرفات" كان يريده أن يبقى فى القاهرة رغم معارضة آخريسن فى القيادة الفلسطينية لذلك . وكان أن اتفق "عرفات" معه على مناورة تسحبه "رسميا" من القاهرة وتستبقيه "عمليا" فيها . كان ملخص المناورة إبلاغه بأن يعود إلى مقر قيادة المنظمة للتشاور ، مع تعليمات سرية من "عرفات" إليه تسمح له بأن يعصى الأمر . وإزاء ذلك فإن "عرفات" سوف يعلن تجميد عضويته فى المجلس الوطنى الفلسطيني بسبب تخلفه عن الذهاب إلى مقر قيادة المنظمة . وهكذا فإن "سعيد كمال" بقى ممثلا فعليا لـ"عرفات" وإن نزعت عنه صفة تمثيل المنظمة . كان ذلك بالفعل وضعا غريبا ، لكن التعامل مع تعديد كمال" ـ في ظل هذا الوضع الغريب ـ استقر واستمر الاتصال عن طريقه .

وهكذا فإن "مصطفى خليل"حين استدعاه كان يعرف أن رسالته واصلة إلى "ياسر عرفات" شخصيا . وقام "سعيد كمال" فعلا بتوصيل رسالة الدكتور "مصطفى خليل" إلى السيد "ياسر عرفسات"، وتلقى "سعيد كمال" ردا ملتبسا هو الآخر ، فقد كان الرد يقول له ما نصه :

" ليست هناك ممانعة في الاتصال على أن يبقى سرا لأن السوفيت والسوريين لن يقبلوا . ولعلمك ، فإن السوريين يشكون فيك . وقد لفتوا نظرنا أكثر من مرة إلى أن بقاءك في مصر عملية "ضحك عليهم" . وإذا كان الأخوة المصريون يقومون بحمايتك فتقدم ، وإذا لم يحمك المصريون فنحن لن نتقدم لحمايتك ."

وكان الدكتور "مصطفى خليل" متنبها إلى مثل هذه الأوضاع الملتبسة ، وطلب من "سعيد كمال" أن يقول له بوضوح هل هو مفوض من قيادته أو غير مفوض ؟ وأبلغه "سعيد كمال" بأنه "مفوض بشرط أن يبقى الاتصال سرا".

وفجأة تسرب في نيويورك خبر عن اتصالات تجريها المنظمة مع الأمريكان عن طريق قناة اتصال مصرية . وقام السيد "عبد الحليم خدام" وزير الخارجية السورى باستدعاء السيد "عبد المحسن أبو ميزر" عضو القيادة الفلسطينية واتهمه غاضبا بأن المنظمة "تلعب من وراء ظهرنا" . واضطر "ياسر عرفات" إلى إصدار نفى من مقر قيادته مؤكدا مرة أخرى أن "سعيد كمال" مجمد . والغريب أنه تبين أن الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة هو الذي سرب هذا النبأ لكي تنشأ ظروف تؤدى إلى وقف أي اتصال بالفلسطينيين .

وتعطلت المحاولة من البداية ، وسافر الدكتور "مصطفى خليل" إلى نيويـورك وليس معه غـير أوراق مصريـة .

## أهرامات الجسيزة

" الحق واسمع ما قاله لى ديان .... " ("بطرس غالى"لـ"مصطفىخليل"بعد عودته من إسرائيل)

بدأ الدكتور "مصطفى خليل" اجتماعاته فى "كامب دافيد" (الثانية) مع وزير الخارجية الإسرائيلى "موشى ديان" يوم ٢١ فبراير ١٩٧٩ . وقد استقبلهما الرئيس "كارتر" بنفسه فى اليوم السابق وأبلغهما "أنه يتمنى لو استطاع تكرار تجربة "كامب دافيد" السابقة ، ويبقيهما داخل المنتجع الرئاسي حتى يتوصلا إلى اتفاق لأن أوضاع الشرق الأوسط الآن لا تحتمل أى فشل" . وفى رأيه أن الفشل "سوف يكون دافعا إلى الوراء مما يضيف إلى فوضى الثورة الإسلامية فى إيران فوضى أخرى مشابهة ناشئة عن فشل كل المحاولات السلمية ابتداء من مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس \_ إلى الاتفاق بين السادات وبيجن فى كامب دافيد ." وقال لهما أيضا إن وزير خارجيته "سايروس فانسس" "سوف يكون معهما ممثلا فوق العادة له" .

وكانت النقطة المعقدة الأولى على جدول الأعمال هي المادة السادسة من اتفاقية "كامب دافيد" ، وهي المادة الخاصة بأولوية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على أي ارتباط آخر من ارتباطات مصر الدولية والعربية أيضا . وفي الجلسة الأولى وقع تبادل عام للآراء حول هذه النقطة وحول غيرها ، وبالذات حول أي بادرة حسن نيية يمكن لإسرائيل أن تعطيها للفلسطينيين . وبشكل ما ، فإن الدكتور "مصطفى خليل" أحسس أن "ديان" ليس مخوّلا بسلطات كافية تمكنه من التوصل إلى اتفاق . وترسخ هذا الإحساس لديه عندما عرف أن "للياهو بن إليسار" مدير مكتب "بيجن" وصل إلى "كامب دافيد" وانضم إلى الوفيد الإسرائيلي . وكانت تلك إشارة فهمها "مصطفى خليل" على أن التفويض الذي يحمله "ديان" تفويض محدود ، وكان ذلك نفس تقدير "سايروس فانس" .

وفى حين أن "ديان" حاول أن يتظاهر أمام "مصطفى خليسل" بأنه يملسك سلطة كافية للتفاوض ، فإنه مع "سايروس فانس" كان أكثر صراحة ، إذ أبلغسه أن موقفه حسرج ، لأن "بيجن" مصمم على أن تعرض كل نقطة من نقاط التفاوض عليه في القدس قبل البست فيها . وحينما أبلغ الرئيس "كارتسر" بهذه الأجسواء \_ كان تعليقه أن "برجينسكسى" مستشاره للأمن القومى كان على حق حين تشاءم من إمكانية توصل محادثات "مصطفى خليل \_ ديان" إلى نتيجة يمكن أن يبنى عليها بما يؤدى إلى معاهدة سلام .

ويظهر أن ديان "وصل إلى وضع لم يعد قدادرا فيه على إخفاء حقيقة الضغوط التى يتفاوض تحتها . وهكذا قرر أن يذهب بنفسه إلى الدكتور "مصطفى خليل" ويقول له: "I feel incompetent to continue the negotiations with you أننى لا أعتقد أن لدى صلاحية أن أواصل المفاوضات معك) . وسأله "مصطفى خليل" عما يعنيه بهذه الملاحظة ؟ ورد "ديان" بقوله إنه يظن أنه "أصبح من الأفضل الآن أن يجيء بيجن بنفسه ويتفاوض معك كرئيس وزارة مع رئيس وزارة" . وأضاف "ديان" أن "بيجن في زيارة للولايات المتحدة الآن فعلا يشارك في مؤتمر للمنظمات الصهيونية ، وسوف يتصل به لإبلاغه بوجهة النظر التي توصل إليها" . ورد "مصطفى خليل" بقوله : "موشى .. لا لإبلاغه بوجهة النظر التي توصل إليها" . ورد "مصطفى خليل" بقوله : "موشى .. لا وعاد "ديان" يؤكد "أنه أصبح الآن مقتنعا بأن مجيء بيجن ورئاسته للوفد الإسرائيلي في تنوين الوفد الإسرائيلي لأن ذلك من شأنكم".

كانت وسائل الإعلام الأمريكية مزدحمة بنشاط "بيجسن" وتصريحاته ، وكان بينها تصريح ملفت للنظر قال فيه "بيجسن" إن "اليهود هم الذين بنوا أهرامات الجيزة ، وإن هذه الأهرامات عبقرية إسرائيلية وليس مسن الحسق نسبتها إلى المصريسين أو إلى غيرهم". وفى خطاب أمام المؤتمر الصهيوني في نيويورك تلك الليلة ، فوجئ "مصطفى خليسل" وهو في "كامب دافيد" قرب واشنطن بوكالات الأنباء تحمل تصريحا جديدا له "بيجسن" قال فيه إنه "ليس مستعدا للتفاوض مع مصطفى خليل". ثم أضاف "بيجسن" : "إنني رئيسس وزراء معين منتخب من الشعب الإسرائيلي ، وأما هو \_ (يقصد "مصطفى خليل") فرئيس وزراء معين من قبل الرئيس السادات ، فإذا كان على أن أتفاوض مع نظير لى فلا بد أن يجيء السادات شخصيا ليتفاوض معي".

وقام الدكتور "مصطفى خليل" بدعوة كل من "فانسس" و"ديان" للاجتماع به على عجل . وكان كل من وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الإسرائيلي قد اطلع على تصريحات "بيجنن" ، وكان باديال الدكتور "مصطفى خليل" الموضوع قائلا إنه مندهش متضايق كما أن "ديان" كان مسحرجا . وفتح "مصطفى خليل" الموضوع قائلا إنه مندهش من تصريحات "بيجن" ، فهو أولا (أي "مصطفى خليل") ليس صاحب اقتراح دخول

رئيس الوزراء الإسرائيلي في المفاوضات. وثانيا ، فإن كلام "بيجن" عن رئيس الوزراء العين تدخل في الشئون الداخلية لمصر. ثم التفت "مصطفى خليل" إلى "ديان" وطلب إليه أن ينقل إلى "بيجن" على لسانه شخصيا "أنه رئيس وزراء دولة أهم عشر مرات من إسرائيل ويرجع تاريخها إلى سبعة آلاف سنة". ثم أضاف موجها كلامه أيضا إلى "ديان": "أرجوك أن تبلغه أيضا أنني أنا الذي أرفض التفاوض معه الآن. وأرجوك أن تبلغه كذلك أنني لست صاحب اقترام التفاوض بيني وبينه."

وفشلت اجتماعات "كامب دافيد" الثانية كما توقع "برجينسكي".

ويـوم انتهاء اجتماعات "كامـب دافيد" الثانية كتـب "برجينسكى" إلى الرئيـس "كـارتر" مذكرة قـال فيها ما نصـه : (١٢)

"إن الأوضاع في إيسران لا تسسمح لسك بالوقوف موقسف المتفسرج بعند فشسل محادثات "خليل ـ ديان" ، وإذا تركنا اتفاقية كامب دافيد (الأولى) تسقط ، فهذا معناه تحويل النصر إلى كارثة . وسوف تكون نتائج ذلك مأساوية على مجمسل الأوضاع في الشرق الأوسط ككل . إن الأوضاع تفرض عليك أن تتحرك بسرعة لأن بيجسن يتصرف بهذه الطريقة المتشددة عارفا أنه يستطيع تحمل نتائج فشسل المحادثات ، في حين أنك لا تستطيع بسبب ظروفك الانتخابيسة . ويساورني في بعض الأحيان اعتقاد بأن بيجن لا يريدك أن تنجح في انتخابات الرئاسة القادمة . ولذلك فعلينا رفع مستوى المفاوضات إلى بيجن سالسادات وأن تشارك شخصيا في العملية بنفس القوة التي شاركت فيها في الوصول إلى اتفاق كامب دافيد المبدئي."

ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي قبيل بنصيحة مستشاره للأمن القومي . وكبداية لمحاولة جديدة يقوم بها شخصيا ، فقد وجيه دعوة إلى "بيجن" الذي كان ما زال في الولايات المتحدة . إلى لقائمه في البيت الأبيض . وفي هذا اللقاء ، وطبقا لرواية "ويليام كوانت" الذي سجل محضر الجلسة (١٣) بين الاثنين بوصفه مسئولا عن الشرق الأوسط،

<sup>(</sup>١٢) مذكرات "برجينسكي" بعنوان "القوة والمبدأ" \_ صفحة ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱۳) دراسسسة "ویلسیام کوانت" عن "کامب دافید" التی صدرت سنة ۱۹۸٦ عن معهد "بروکنجـز" سـ صفحة ۲۹۸

فإن "بيجن" في لقائه مع "كارتر" يـوم ٢ مارس ١٩٧٩ بـدأ حديثه بافتتاحية قال فيها "إن الولايات المتحدة يجب أن تساعد إسرائيل باعتبارها حليفها الوحيد في المنطقة ، فهمي التي تقف سدا منيعا ضد الاستيلاء السوفيتي على الشرق الأوسط ، وهي القــوة الوحيدة التي تستطيع أن تمنع قيام الشيوعيين باحتلال السعودية" . ثم استطرد "بيجن" فإذا هو يعرض على "كارتر" استعداده للسماح للولايات المتحدة بأن تستعمل "قواعدها" الجوية في سيناء ضمن خططها الدفاعية عن الشرق الأوسط . وكانت هذه الملاحظة من "بيجن" مبعث دهشة للرئيس الأمريكي ومستشاريه الحاضرين معه في هذا الاجتماع ، لأن إسرائيل كانت قد تعهدت بإعادة هذه القواعد إلى مصر بمقتضي اتفاقية "كامب دافيد" . لكن أحــدا منهم لم ينطق بكلمة اعتراض لأن "بيجن" على الفور واصل كلامه ليقـول "إن المحادثات مع مصر تمر بأزمة عميقة لأن السادات يثير الآن عددا من القضايا المتصلة بيهـودا والسامرة (الضفة الغربية) وبغزة أيضا" . وقال "إن إســــرائيل على استعـداد لأن تتخلي عن غـزة في مقـابل شــروط معـينة ولكنه ليـس جاهـزا الآن ولا غدا للكلام عن يهـودا والسامرة رالضفة الغربية)".

ثم أبدى "بيجن" ملاحظة قال فيها "إنه لا يسرى داعيا للعجلة فى المحادثات ، وإن هناك قضايا عملية معلقة يتحتم حلها قبل استئناف الكلام فى السياسة ، وأهمها موضوع البترول . فإسرائيل ـ طبقا لأقواله ـ كانت تشترى بترولا من إيران إلى جانب ما تحصل عليه من بترول سيناء . وهى الآن فقدت أو توشك أن تفقد كلا المصدرين . ولا بد أن يكون هناك اتفاق مصرى محدد على إمداد إسرائيل ببترول سيناء ، ثم يكون على الولايات المتحدة أن تكفل إمدادها من أية موارد أخرى تحت تصرفها بما تحتاج إليه إسرائيل من البترول ." ثم قال "بيجن" أخيرا "إن إسرائيل لن تعيد آبار بترول سيناء إلى مصر إلا البترول ."

كان "كارتر" محبطا . وتركه "بيجــن" ليذهــب مع "فانس" لتناول الغــداء فـى وزارة الخارجية ، وذهـب "برجينسـكى" معهمـا . وعلـى الغــداء حــاول كــل مــن "فانــس" و"برجينسكى" تليين موقف "بيجـن"بحيث يكـون مستعــدا للخطـوة التاليـة التـى اقترحها مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومـى ("برجينسكى") ــ وهى التفاوض مرة أخــرى مباشرة مع "السادات" وبحضور واشتراك الرئيس "جيمى كارتـر" بنفسـه .

وقرر "كارتر" أن يـزور منطقة الشرق الأوسط بنفسه وأن يقوم بزيارة لمصـر وإسرائيل بقصد تقريب المواقف بينهما بما يـؤدى إلى اتفاق ، وذلك بدلا من دعـوة الاثنـين إلى واشنطن وإلى "كامب دافيـد" جديدة . وكان "برجينسكى" هو صاحب هذا الاقتراح أيضا ، لأنه خشى أن يجيء كـل من "السـادات" و"بيجـن" إلى واشـنطن وتـتزايد التوقعـات ، ثم لا يقـع الاتفاق لأن "بيجـن" يبدو واثقا من موقف ، عارفا بضعف موقف الرئيس الأمريكي بسبب بوادر حمـى الحملة الانتخابية ، خصوصا في مناخ الضربـة التي تلقتهـا السياسـة الأمريكيـة بنجام الثورة الإسلامية في إيـران .

وتمهيدا لزيارته للمنطقة قام "كارتسر" بإيفاد مستشاره للأمن القومسى "زبيجنيسو برجينسكي" إلى القساهرة لمقابلة الرئيس "السادات" وإبلاغه برسالة (١١) خاصة وسريسة لعلمه تقول:

"إن الموقف السياسى الداخلى للرئيس كارتـر يضعـف بسبب قـرب موعـد انتخابات الرئاسة . ومن المحتمل كثيرا أن بيجـن يريد أن يــرى كارتــر وقد هــزم في انتخابات الرئاسـة وحـل محله رئيس آخر من الجمهوريين يستطيع أن يتعامـل معه أفضـل ."

ويوم ٢ مارس ١٩٧٩ ، كان "برجينسكى" فعلا يجلس أمام الرئيس "السادات" لينقل إليه رسالة "كارتر" . وطبقا لرواية "برجينسكى" فى مذكراته فإن الرئيس "السادات" بدا مطمئنا إلى قدرته على تطويع موقف "بيجن" . وقد قال لا "برجينسكى" : "دع الرئيس كارتر يجىء مطمئنا ، فزيارته سوف تنجح بالتأكيد ، وسوف أستعمل السلاح السرى الذى أحتفظ به وكنت أؤجل استعماله إلى اللحظة المناسبة . وبدا أن "برجينسكى" مندهش لما سمع عن وجود سلاح سرى لدى الرئيس "السادات" ، وفوجئ "برجينسكى" عندما قال لله الرئيس "السادات" ، وفوجئ "برجينسكى" عندما قال مستعمرات النقيس "السادات" إن سلاحه السرى هو "ماء من النيسل لرى مستعمرات النقب" .

ولم يعلق "برجينسكي" بشيء.

Ш

كان رئيس وزراء مصر الدكتور "مصطفى خليل" قد سمع هو الآخر من قبل عن سلاح سرى لدى الرئيس "السادات". ففى الإسكندرية ، وأثناء تعثر المحادثات بين

<sup>(</sup>١٤) مذكرات "برجينسكي" \_ صفحة ٢٨٢ .

"مصطفى خليل" و"يوسف بورج" حول الحكم الذاتى ، ذهب رئيس الوزراء يشكو لرئيس الجمهورية من تعنت الوفد الإسرائيلى . وفى حضور الدكتور "بطرس غالى" رد الرئيس "السادات" على مخاوفه قائلا له "اطمئن يا مصطفى ، الحل فى جيبى" .

وفى مرة أخرى أثناء تعثر المفاوضات عاد "مصطفى خليل" يشكو للرئيس "السادات". ونظر إليه الرئيس "السادات" بابتسامة عريضة وقال له: "إنتم تاعبين نفسكم ، وأما أنا فالحل فى جيبى". وقال له "مصطفى خليل": "طيب يا ريس .. بدل أن تتركنا دائخين بهذا الشكل ، اعطنا الحل". وقهقه الرئيس "السادات" ضاحكا وقال لرئيس وزرائه: "الإسرائيليون يعرفون ماذا أسستطيع أن أعطيهم ، وفى الوقت المناسب سوف أقول لكم".

وفى أوائل سنة ١٩٧٩ كان الدكتور "بطرس غالى" فى زيارة لإسرائيل ، وعاد منها ليتوجه مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى خليل" ليروى له تفاصيل واقعة حدثت أثناء زيارته لإسرائيل . فخلال عشاء أقامه له "ديان" شكا له وزير خارجية إسرائيل من أن رئيس الوزراء يتخذ مواقف قاطعة لا يحيد عنها ، وإنه كان يناقشه قبل يومين فى أمر المفاوضات مع مصر ، فإذا "بيجن" يقول له منفعلا : "اسمع ، أنا لن أبيع سيادة إسرائيل مقابل ماء من النيل" . وقال "بطرس غالى" لرئيس الوزراء إنه حاول استقصاء الموضوع من "ديان" برقة ، ثم عرف أن "بيجن" تلقى عرضا سريا من الرئيس "السادات" باستعداده لإقامة خط أنابيب من مياه النيل يصل إلى النقب لرى أراضى مستعمرات يمكن نقلها من الضفة الغربية إلى هناك (إلى النقب) فى حالة التوصيل إلى اتفاق فى شأن الضفة الغربية .

وأحس "مصطفى خليسل" بخطورة الأمر وذهب لمقابلة الرئيس "السادات" ومعه الدكتور "بطرس غالى"، وطلب من "بطرس غالى" أن يروى للرئيس "السادات" ما سمعه نقلا عن "ديان". وكانت المفاجأة للاثنين أن الرئيس "السادات" استمع إلى ما قيل له بهدو، ، ثم قال : "وماله". وبينما كان "مصطفى خليسل" و"بطرس غالى" ينظران إليه باستغراب ، استطرد الرئيس "السادات" يقول : "حتى بعد بناء السد العالى فنحن ما زلنا نرمى بكميات من مياه النيل إلى البحر .. وأى ضرر يحدث لنا إذا أعطيناهم هذه المياه لنحل المشكلة ؟" ورد الدكتور "مصطفى خليل" قائلا "إن هناك فعلا كميات من المياه ترمى في البحر ، ولكن ذلك يحدث في حدود ضيقة وبهدف خدمة الملاحة في النيسل في غير موسم الفيضان ، وأيضا بسبب ضرورات تشغيل محطات كهرباء السد العالى، ولكى يكون هناك مسقلط للمياه كافي لتوليد الكهرباء". وقاطعه الرئيس "السادات" قائلا :

واضطر "مصطفى خليل" إلى أن يقول للرئيس: "إننا لا نستطيع أن نعطيهم هذه المياه لأننا سوف نظل دائما مضطرين إلى إطلاق مياه من السد العالى لأغراض الملاحة والكهرباء". ورد الرئيس "السادات" قائلا إنه بعيث بعرضه فعلا إلى "بيجين"، ولا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع بما يسمح بتنفيذ وعده، وهو يسرى أن عرضه هذا "يحسل كسل شيء". ومع أن الرئيس "السادات" أبدى دهشته مما نقله "بطرس غالى" عن "ديان" من قول "بيجين" إنه لا يبيع سيادة إسرائيل في مقابل مياه من النيل - إلا إنه ظل برغم ذلك مقتنعا بأن لديه سيلاحا سيريا يستطيع به في اللحظة المناسبة حيل الكالية المفاوضات.

ورأى "مصطفى خليل" بعد هذا اللقاء أن عليه أن يتحرك بسرعة لإقناع الرئيس "السادات" بالعدول عن عرضه . وقام على وجه الاستعجال بتشكيل لجنة ضمت وزير الرى وبعض خبرائه ، إلى جانب الدكتور "بطرس غالى" وزير الدولة للشئون الخارجية مع عدد من المستشارين القانونيين في الوزارة . ثم عاد "مصطفى خليل" ومعه "بطرس غالى" يعرضان على الرئيس "السادات" نتائج بحث هذه اللجنة .

وبدأ الدكتور "بطرس غال" بعرض الناحية القانونية ، فقال "إن نتائج البحث القانوني أظهرت ما يلي :

- ١ ـ إن اتفاقية مياه النيل الموقعة بين دول حوضه ، لا تسمح لدولــة من دول الحـوض .
   بأن تعطى لطـرف ثالـث أى كميـة من المياه إلا بموافقة كل دول الحـوض .
- ٢ إنه إذا حصل طرف ثالث على أى كمية من المياه لمدة سنسة ، واستزرع عليها أرضا ، فهذا يرتب لذلك الطرف ، وبمقتضى القانون الدولى ، حسق ارتفاق دائم على هذه المياه .
- ٣- إن هناك اثنتى عشرة معاهدة تم توقيعها بين كل دول حصوض النيل. وعلاقة مصر بهذه الدول وكلها بالطبع فى أفريقيا ليست فى أحسن أحوالها الآن. وإذا جئنا وطالبنا بإعادة الاتفاق على توزيع المياه فى هذه الظروف ، فإن أى توزيع جديد لحصص المياه لن يكون فى مصلحتنا لأننا نأخذ بالفعل أكثر من حصتنا ، ونقول لدول الحوض إننا نقوم بإصلاح مساحات ضخمة من الأراضى ونحتاج إلى كل نقطة ماء مما نأخذه . فإذا جئنا الآن وأعطينا لإسرائيل مياها قلنا إنها زائدة عن حاجتنا فإننا بذلك نفتح الفرصة لكل دول الحوض أن تنقض معاهدات توزيع حصص المياه . وصحيح أن بعض دول الحوض تتجاوز الآن فيما تسحبه من النهر ، ولكنها تفعل ذلك خفية وعلى استحياء. فإذا جئنا الآن تسحبه من النهر ، ولكنها تفعل ذلك خفية وعلى استحياء.

وأعطينا المياه لطرف ثالث ، فمعنى ذلك أننا نعطى لكل دول الحوض تصريحا رسميا بأن تفعل كل منها ما تشاء ."

واستمع الرئيس "السادات" إلى الحجم التى ساقها "بطرس غالى" وقال "نستطيع أن نقول للأفارقة إننا سوف نعطى مياه شعرب للعسرب الفلسطينيين". وتدخيل "مصطفى خليل" فى الحديث وقال بانفعال: "إننى رئيس وزرائك، ومن واجبى تجاهيك، فضلا عن واجبى إزاء البلد، أن أحمى صورتك أمام الناس. وأنا لا أستطيع بضمير مستريح أن أمد أنبوبة قطرها بوصة واحدة إلى إسرائيل لأسباب واضحة."

وراح "مصطفى خليـل" يعد أسبابه:

- ١ \_ ليست عندنا مياه فائضة على الإطلاق .
- ٢ \_ نحن من الآن فعلا نستعير جنوءا من حصة المياه المخصصة للسودان .
- إن إيراد مياه النيل يشهد تذبذبا خطيرا في السنوات الأخيرة ، وقد بدأت بالفعل سنوات قحيط في الجنوب ولولا بناء السد العالى لحلت بمصر كارثة .
   ولو استمرت سنوات القحط فإننا سوف نستهلك مخزون بحيرة السد في ظرف سنوات قليلة .
- إن احتياجاتنا الحالية من الماء الآن هه مليار متر مكعب . وأملنا الحقيقى
   في احتمالين :
- (أ) أن نتمكن من تغيير أساليب الرى في مصر ، ونلجا إلى الرش بدلا من الغمر . ونحن نطبق ذلك في الأرض الجديدة ولا نطبقه في الوادى القديم، ولن نقدر على ذلك إلا بعد سنوات طويلة .
- (ب) أن نتمكن من معالجة مياه الصرف ، وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة وإلى وقت طويل حتى تصبح ممكنة .

وكان الرئيس "السادات" يسمع ساكتا . وتصور "مصطفى خليسل" أنه تمكن من إقناعه .

كان دور "مصطفى خليـل" يتحول من دور مفاوض لديه سلطـة واسعة للتصـرف إلى دور نوع من مانعـات الصواعـق .

والتفت "مصطفى خليسل" إلى موضوع آخر يريد تسويته ، قبل أن تبدأ مرحلة حاسمة من المفاوضات السياسية بين "السادات" و"بيجن" باشتراك "كارتر". وكان الموضوع الذى طرح نفسه عليه هو موضوع البترول. فقد وصل إلى القاهرة وفد رسمى برئاسة وزير الطاقة الإسرائيلي "إسحاق موداعي" ، وقد صحبه في هذه الزيارة "عزرا وايزمان" الذى شارك بوصفه مسئولا سياسيا عن اتفاقيات التطبيع بصفة عامة . وبدأ الاجتماع بأن قدم وزير الطاقة الإسرائيلي "موداعي" طلبات من البترول المصرى وجدها "مصطفى خليسل" مبالغة في تجاوزها . وحين أبدى رأيه بذلك فوجئ بـ "موداعي" يسلمه خطابا من "كارتر" موجها إلى "بيجن" ، يشهد فيه الرئيس الأمريكي بأن "الرئيس السادات التزم أمامه (أى أمام كارتر) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن ، بأن تقدم مصر إلى إسرائيل كمية من البترول سنويا لا تقل عما كانت إسرائيل تحصل عليه من آبار سيناء أثناء احتلالها لشبه الجزيرة، وأن يتم ذلك بأسعار تفضيلية وبصفة مستديمة" .

وفوجئ "مصطفى خليل" بهذا الخطاب ، لكنه رأى أن يتجاهله قائلا لـ "موداعي" إن "هذا الخطاب غير ملزم للحكومة المصرية ، وإنه شخصيا لا يعسرف بماذا تعهد الرئيس السادات لبيجن خصوصا وأن هذا الخطاب لم يسرد لله ذكسر ضمن الملاحق الرسمية لاتفاقية كامب دافيد". وقال "موداعي" : "إن الخطاب معلك". ورد "مصطفى خليل" بأنه "ليس مستعدا أن يضع نفسه تحت رحمة إسرائيل ، فمصر لا تريد أن تفقد أسواقها بإعطاء تعهد معلن لإسرائيل بتزويدها بمليوني طن سنويا" ، كما يطلب "موداعي". ثم أضاف "مصطفى خليل" إن "مصر لا تستطيع أن تبيع لإسرائيل بترولا بسعر مخفض ، ولو فعلت ذلك فإن الشركات الأمريكية على الأقل للحوف تطلب المعاملة بالمثل ، وهذا سوف فعلت ذلك فإن الشركات الأمريكية على الأقل للهون دولار في السنة".

ثم قال "مصطفى خليـل" إنه "مستعد أن يبيـع لإسـرائيل بـترولا كمـا يبيـع لأى طـرف آخر، وأن يـتم ذلك بالشروط التي تعلنها هيئـة البترول المصريـة لجميع المشترين ."

ثم واصل "مصطفى خليل" كلامه قائلا لوزير الطاقة الإسرائيلى: "إننى لا أستطيع أن أقطع على نفسى تعهدا بإعطاء إسرائيل مليونى طن سنويا باستمرار، وذلك لأسباب فنية أيضا. فإنتاج البترول كما تعرف معرض لمفاجآت غير منتظرة، ومثلا فقد حدث عندنا بالفعل أخيرا هبوط failure في إنتاج حقل المرجان، وتوقف إنتاجه تماما لعدة أسابيع، وهو ينتج ٣٥ ألف برميل كل يوم، وكان ذلك لسبب فنى. فكيف تريدنى أن أتعهد لك بهذه الكمية سنويا وأنا معرض لمثل هذه الطوارئ؟."

ثم قال "مصطفى خليل" لـ "موداعى": "لماذا تريد أن تقيدنى بكمية محددة سنويا من البترول ، بينما أنا أعلم يقينا أن لديكم اتفاقا موقعا مع الولايات المتحدة تكفلت بمقتضاه

بتوفير احتياجاتكم من البترول لمدة ١٥ سنة ؟" ورد "موداعي" قائلا: "لأننى لا أريد أن أضع رقبتي تحت حذاء الأمريكان".

وتعثرت المناقشة بين رئيس الوزراء المصرى ووزير الطاقة الإسبرائيلى . وتدخل "عنزرا وايزمان" لأول مرة قائلا للدكتور "مصطفى خليل" : "أنت بذلك تضطرنسى للذهاب للرئيس السادات وبحث الأمر معه مباشرة" .

ولم يتمالك "مصطفى خليـل" نفسـه من أن يـرد على "وايزمـان" قائــلا: "تفضـل واذهـب إلى الرئيس السادات من فـوق رأسـى . إنـك تريــد أن تذهــب إليـه لاعتقادك أنـه سيوافق على شروط لم أقبلها كرئيـس وزرائـه ."

وخرج "وايزمان" ليطلب مقابلة الرئيس "السادات". وسارع "مصطفى خليك" فاتصل بالرئيس "السادات" تليفونيا وشرح له الموقف قبل أن يقابله "وايزمان"، قائلا له إنه "لا يستطيع أن يتحمل مسئولية تعهد سرى". وطالت المحادثة التليفونية بين الاثنين لمدة ثلاثة أرباع الساعة ، وأثناءها قال "مصطفى خليل" للرئيس "السادات" بين ما قاله : "إن أى تعهد لإسرائيل بهذا الشأن لن يظل سريا ، وإذا أصبح علنيا فسوف يكون ذلك ضد قانون المقاطعة ، وهو قانون مازال قائما ، ومع أن في النية عرض رفعه أمام مجلس الشعب فإن ذلك لم يحدث بعد". وقال "مصطفى خليل" للرئيس إنه اقسترح على "وايزمان" تسجيل عدة شركات لشراء البترول في سويسرا بأسماء غير إسرائيلية ، فإذا رسا عليها المزاد طبقا للقواعد التي تضعها هيئة البترول المصرية ، كان بها . وكان الرئيس "السادات" خلال الحديث التليفوني الطويل مستمعا أكثر منه متكلما .

وقرر "بيجـن" أن يـزور مصر بنفسه بعد أن أبلـغ من واشنطــن بـأن الرئيـس "كارتـر" سوف يجـى، إلى المنطقة بنفسه ليتوسـط فى محادثـات جديـدة بـين مصــر وإسـرائيل تدفــع باتفاقية "كامب دافيـد" إلى معاهـدة سـلام كاملـة .

ثم تقرر أن يجىء "عزرا وايزمان" إلى مصر ليمهد لمجىء "بيجن". ولاحظ الدكتور "مصطفى خليل" أن "وايزمان" تجنب مقابلته فى هذه الزيارة ، وقصد إلى أسوان لمقابلة الرئيس "السادات" مباشرة دون أن يتوقف فى القاهرة ليتحدث مع رئيس الوزراء رغم صداقة وثيقة بين الاثنين .

ثم تلقى "مصطفى خليل" استدعاء من الرئيس "السادات" إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى فى استراحته الواقعة خلف خزان أسوان ، وذلك بعد اجتماعه مع "وايزمان" ، والهدف أن يعرض على أعضائه مشروعا متكاملا لديه . وكانت المفاجأة الأكبر أن مشروع الرئيس "السادات" المتكامل احتوى على ثلاثة موضوعات :

أولها \_ موضوع توصيل مياه النيل إلى إسـرائيل (وهـو موضوع كـان "مصطفى خليـل" يتصور أنه فـرغ منـه) .

والثانى \_ موضوع تزويد إسرائيل بالبترول (وهو موضوع كان "مصطفى خليـــل" لا يـزال يتفاوض فيــه) .

والثالث \_ موضوع آخر طرأ على غير انتظار ، وهو اتجاه الرئيس "السادات" إلى إلغاء جامعة "الدول" العربية وإنشاء جامعة "للشعوب" العربية بدلا منها . (١٥)

ورأى الدكتور "مصطفى خليال" أن يذهب وحده إلى الاستراحة ليقابل الرئيس "السادات" ويسأله عن زيارة "وايزمان" ، لأن "وايزمان" جاء إلى أسوان وسافر دون أن يقابله . ورد الرئيس "السادات" بقوله : "إن أهم ما حمله إليه وايزمان هو قوله "إنك سوف تجد بيجن هذه المرة شخصا مختلفا عما عهدته" ." وسأله "مصطفى خليل" تلقائيا: "مختلف في إيه يا ريس ؟" ورد الرئيس "السادات" بأن "وايزمان" أكد له أنه "سيجد بيجن رجلا آخر مستعدا للتفاهم على كل شيء" .

ولم يشأ "مصطفى خليل" أن يجادل مع الرئيس "السادات" أكثر من ذلك ، وآثسر أن ينتظر الاجتماع العام لمجلس الأمن القومى صباح اليوم التالى .

وفى تلك الليلة عرف "مصطفى خليل" أكثر عن تفاصيل المشروع الذى قرر الرئيس "السادات" عرضه على مجلس الأمن القومى . وعرف أيضا أن نائب الرئيس "حسنى مبارك" حاول إقناع الرئيس "السادات" بتغيير رأيه ، ولكنه أصر عليه .

وصباح اليوم التالى ، وفى اجتماع مجلس الأمن القومى ، عرض الرئيس "السادات" ما لديه . فعاد إلى موضوع المياه وموضوع البترول ، وتوسع أكثر فى موضوع إلغاء جامعة "الدول" العربية . وبين ما قاله إنها "لم تعد لها فائدة ، وإن إلغاءها أحسن من وجودها، وإنه إذا أرادت بقية الدول العربية أن تتمسك بها ، فليأخذوها بعيدا عن مصر" .

<sup>(</sup>١٥) تكشف فيما بعد أن ذلك كان طلبا إسرائيليا \_ أمريكيا يستند على إدعاء أن الجامعة العربية منظمة إقليمية قامت أساسا على استبعاد إسرائيل وحصارها ، وبما أن السلام قادم فإن أى تنظيم إقليمي يجب أن يضم إسرائيل أيضا في إطار "الشرق الأوسط"!

# رونالد ريجسان

" أنور السادات أعطاني كارت بالانت (تفويض على بياض) " ( الرئيس "كارتر" لـ"مناحم بيجن" أثناء غداء في الكنيست )

بعد أن فرغ الرئيس "السادات" من كلامه في اجتماع مجلس الأمن القومي ساد الجلسة صمت عميق . ووجد "مصطفى خليل" أن الواجب يقتضى عليه بأن يتكلم والا فإن الوقت ربما يفوت . ورفع يده في طلب الكلمة وقال موجها كلامه للرئيس "السادات" :

"إن سيادتك باستمرار تقبل أن يقول كل منا رأيه بصراحة . وأنا من يوم أن اقتربت من العمل السياسي تعودت أن أقول رأيي بصراحة . وأنا أعرف حدودى . أقول رأيي إلى حد معين . وسيادتك ترى أعلى وأبعد وملم بكل الموضوعات . وفي كل الأشياء التي لا تمس ضميرى فأنا مستعد أن أقلب صفحة رأيي عندما أجد الرأى الآخر أصوب . ونحن تناقشنا في بعض هذه الموضوعات من قبل . وقد قلت لسيادتك إنني أريد أن أحافظ على وضعك كرمز وكأمل . ومن واجبنا أن نصدقك القول، والقرار النهائي لك كرئيس للجمهورية . لكنه إذا لم يتفسق هذا القرار مع ضميرى فالأمر لك . وتغيير الأشخاص مسألة سهلة على أي حال ."

وكان ذلك تلميحا إلى استعداد "مصطفى خليل" للاستقالة . وزادت درجة حرارة الجلسة . واستطرد "مصطفى خليل" يكمل وجهة نظره ، فبدأ بموضوع المياه مكررا حججه السابقة ، ثم انتقل إلى موضوع البترول مستعيدا تفاصيل مفاوضاته مع وزير الطاقة الإسرائيلي "موداعي" ، ثم وصل إلى موضوع إلغاء الجامعة العربية فقال : "إن مصر لا تملك إلغاءها وحدها ، وإنما تملك أن تنسحب منها . وإذا كان الرئيس - كما فهم منه سـ

يفكر فى إنشاء جامعة للشعوب العربية بدلا من جامعة للدول العربية فهذا حقه ، وهو أمر وارد . لكنه لا يستوجب إلغاء جامعة الدول العربية . ثم إن بقاء الجامعة العربية على أمر وارد ، مهم من الناحية التاريخية . فالنظم تتغير ، وما همو مرفوض اليسوم قد يكون مقبولا في الغد ."

وكانت ملامح الرئيس "السادات" تزداد توترا ، خصوصا بعد أن بدا أن ما قاله "مصطفى خليل" يحظى بتأييد أغلبية من المشاركين في اجتماع مجلس الأمن القومي .

وتمالك الرئيس "السادات" مشاعره ، ثم هنز رأسنه وقال إنه سوف يفكر فيما سمنع. ثم أعلن انتهاء الجلسة . (١٦)

يوم ٧ مارس ١٩٧٩ وصل الرئيس "جيمى كارتر" إلى مصر والتقى بالرئيس "السادات". ورتب له الرئيس "السادات" زيارة بالقطار إلى الإسكندرية ، وطلب حشد أوسع الجماهير لاستقباله على أرصفة محطات السكة الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية ، مكررا بذلك ما فعله مع "نيكسون" ومتصورا أنه يزيد فرص "كارتر" الانتخابية بإظهار مقدار شعبيته في مصر .

وحين فرغت الاستقبالات الحاشدة ، وجاء وقت الحديث في استراحة المعمورة ، كان الرئيس "السادات" على استعداد لأن يعطى لـ "كارتر" حارته معمته . وكان تفويضا مطلقا في أن يصل إلى حل يرتضيه مع "بيجن"، وبما يضمن نجاح مهمته . وكان تعبير "carte blanche" هو التعبير الذي استعمله كل من الرئيس "كارتر" ووزير الخارجية "فانس" ومستشار الأمن القومى "برجينسكي" ـ في وصف التفويض الذي أعطاه الرئيس "السادات" إلى الرئيس "كارتر".

ويوم ١٠ مارس وصل الرئيس "كارتر" إلى إسرائيل ، ولم يكن "بيجن" في عجلة من أمره . وحين حاول الرئيس الأمريكي أن يزحزح موقفه بالنسبة لكل القضايا المعلقة بين مصر وإسرائيل ، كان "بيجن" يهز كتفيه ويقول للرئيس "كارتر" إنه لا يرى داعيا

<sup>(</sup>١٦) كانت تلك الجلسة هى النهاية الفعلية لوزارة "مصطفى خليل" ، فقد أبلغه الرئيس "السادات" بعد ذلك - فى ١٠ مايو ١٩٨٠ أنه - نظرا لدقة الأوضاع الداخلية - قرر تأليف وزارة جديدة برئاسته شخصيا . وقد تألفت هذه الوزارة فعلا يوم ١٤ مايو ١٩٨٠ .

للعجلة. ووصلت المناقشات في إسرائيل إلى حد التطاول أحيانا على الرئيس الأمريكى. فحين وصل الحديث إلى موضوع إمداد إسرائيل بالبترول المصرى ، وطلب "كارتـر" من الوفد الإسرائيلي أن يقدر صعوبة موقف "السادات" إزاء معاونيه وإزاء شعبه وإزاء البلاد العربية ، لم يكن هناك استعداد لدى أحد لسماع وجهة نظره . وحين أبدى "كارتر" ملاحظة قال فيها إن إسرائيل لديها في كل الأحوال تعهد أمريكي باستكمال تزويدها بما تحتاجه من البترول ، إذا ب "آرييل شارون" وزير الدفاع الإسرائيلي يصرد على الرئيس الأمريكي قائلا : "إننا لا نستطيع أن نترك احتياجات إسرائيل من البترول لتكون تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية ."

كان "بيجـن" ووزراؤه يتصرفون تصرف أناس واثقين من أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى إسرائيل لكى ينجـح في انتخابات الرئاسـة القادمـة ، بأكثر مما تحتاج إسرائيل إليـه لتوقيع معاهدة سلام مع مصر .

وعلى غداء فى "الكنيست" على شرف الرئيس الأمريكى ، قال "كارتر" لـ "بيجنن" ما مؤداه "إن السادات أثبت أنه أكسرم بكثير منه ، وأنه أعطاه carte blanche للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل".

ويقول "ويليام كوانت" إنه في هذه اللحظة عرف "بيجن" أن الأمر كله أصبح في يده ، ف "كارتر" يملك تفويضا من الرئيس "السادات" بالوصول إلى اتفاق مهما كانت شروطه، وفي نفس الوقت فإن "كارتر" في حاجة إلى اتفاق لكي تنجح مهمته وتتحسن فرص إعادة انتخابه.

وطار "كارتر" من إسرائيل إلى مصر ، وفي مطار القاهرة أبلغ الرئيس "السادات" بما يراه مناسبا لتحسقيق الاتفساق ، وترك له إقسراره أو رفضه إذا أحس بأنه فوق ما يطيق .

ولم يطل تفكير الرئيس "السادات" فيما عرض عليه . وبعد برهة من الصمت والتفكير أبلغ الرئيس "كارتر" بموافقته قائلا له "إنه يوافق على كل شيء من أجله وليس من أجل بيجن" . وجلس الاثنان أمام جهاز تليفون في استراحة الرئيس بالمطار وطلبا توصيلهما به "مناحم بيجن" في القدس ، وأبلغه الرئيس "كارتر" بموافقة الرئيس "السادات" على ما عرضه عليه ، ثم ناول سماعة التليفون للرئيس "السادات" الذي حيا "بيجن" بحرارة أمام عدسات التلفزيون وميكروفونات الإذاعة . وانفتح الطريق أمام معاهدة سلام كامل بين مصر وإسرائيل .

وتم توقيع المعاهدة فعلا في واشنطن وفي الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يـوم ٢٦ مارس ١٩٧٩ .

ولم ينجح توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في استخلاص مدة رئاسة ثانية لـ "جيمي كارتر" ، وسقط في الانتخابات سنة ١٩٨٠ أمام ممثسل قديم من هوليوود هو "رونالد ريجان".

وكان الرئيس "السادات" ضيق الصدر بكل شيء ومحبطا .

كان عليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى ..

لقد بدأ مع "نيكسون" و"كيسنجر" ..

ثم حاول مع "فورد" و"كيسنجسر" ..

ثم كانت تجربته الثالثة مع "كارتر" و"فانس".

ولقد أعطى ما عنده وزيادة ليساعد كل واحد من الرؤساء الثلاثية في انتخابات الرئاسة على أمل أن يعطيه أحدهم في حالة نجاحه ، ولكن الثلاثية لم ينجحوا ، وهو ما زال معلقا بين السماء والأرض باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل ، واتفاق آخر يبدو وهما غير قابل للتحقيق في شأن الحكم الذاتي للفلسطينيين .

وهو خلال ذلك كله لم يعط من أرصدة مصر وحدها ، وإنما أعطى من الرصيد العربى كله ، وأولىه تلك الصلة على الجسر البرى بين مصر والشام ، الزاوية الاستراتيجية الكبيرة لجنوب شرقى البحر الأبيض ، وهي مطلب الفاتحين ، وحلم القوميين .

ثم إنه بعد ذلك ساعد على سياسة كبح إيران والثسورة الإسلامية فيها ، والمجازفة بعدائها حين سمح بإقامة الشاه المخلوع في مصر ، وسمح للقوات الأمريكية أن تنطلق إلى عملية إنقاذ الرهائن المحتجزين في السفارة الأمريكية من قاعدة قنا ، وهي العملية الفاشلة التي عرفت باسم "الصحراء رقم ١" Desert one \_ وقد تحملت مصر بسببها \_ إلى جانب تهمة التواطؤ \_ فضيحة جزء من الفشل .

وفوق ذلك كلمه فقد شجع قيام حرب بين العراق وإيران أنهكت قوى المنطقة كلها، ووضعت أطرافها جميعا على حافة الإفلاس .

وهو فى نهاية هذا كله لم يحصل على ما أراد أو بعضه . حصل على صلح منفرد بين مصر وإسرائيل ، وهو شىء كانت إسرائيل تطلبه من أول يوم لقيامها ، وتكرره بعد

كل صدام مسلح كبير أو صدام سياسى واسع . وكان طلبها له سرا وعلنا ، ومن أى سبيل ، وعن طريق أى وسيط.

وربما كانت المشاهد الدامية للحرب الأهلية في لبنان هي التعبير المأساوى عن انفراط عقد العالم العربي عندما اختلت توازناته الدقيقة بخروج مصر من معادلة القوة فيه .

وفى نهاية ربيع سنة ١٩٨١، توجه الرئيس "السادات" مرة أخرى لزيارة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض .

ولم يسترح الرئيس "السادات" لما رآه من أحوال "رونالد ريجان". فقد أحسس على الفور بأن الرجل أبعد ما يكون عن مشاكل الشرق الأوسط ، وإنه يقرأ من ورق في يسده ما هو مطلوب منه أن يقوله في مفاوضاته مع الرئيس المصرى.

وكان أهم ما قاله "ريجان" إن "أعداء السلام نشطون فى مصر لمقاومة معاهدتها مع إسرائيل ، وهو أمر خطر على الرئيس السادات بمقدار خطره على السلام ، وإن المطرفين الإسلاميين خطر على مصر بمقدار ما أكدوا خطرهم على إيران".

وربما أحس الرئيس "السادات" أن كلام مضيفه الرئيس "ريجان" يوحى بمقارنة لا يريدها بينه وبين شاه إيران "محمد رضا بهلوى" . ولعله خطر له أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه معدن من الرجال يختلف عن معدن "محمد رضا بهلوى" .

وعساد الرئيس "السسادات" إلى مصسر والعواصف تتجمع منسذرة بخريف غاضسب . وبالفعل فقد هبت عواصف خريف الغضب على مصسر مع مجبى، شهسر سبتمبر ١٩٨١ .

وقرر الرئيس "السادات" غاضبا أن يواجه خريف الغضب ، فإذا هـو يصـدر أمـره بحملة الاعتقالات الشهـيرة في سبتمـبر ١٩٨١ . وإذا حملة الاعتقالات تطـال كـل القـوى في مصـر لا تستثني أحـدا .

ولكن عاصفة الغضب كانت أقوى من سلطته .

وكانت المقادير تلعب لعبة الرموز إلى منتهاها .

فالجيش الذي كان الرئيس "السادات" يخشى أن ينقلب عليه في الفترة الأولى من توليه السلطة (١٩٧٠ ـ ١٩٧١) ...

والجيش الذي أطاع قراره بالعبور يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ...

والجيش الذي فرض أمره بحظر التجول يوميي ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧ ...

..... كان هو نفس الجيش الذى انطلق فى مجاله ـ ومن أحد رجاله ــ ذلك الوابسل القاتل من طلقات الرصاص المتدافعة نحو مكانه فى المنصة أثناء العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ .

كان يريد أكتوبر ١٩٧٣ أن يكون آخر الحروب العسكرية ...

وتحقق لمه ما أراد وأصبح أكتوبر ١٩٧٣ ـ حتى هذه اللحظة \_ آخر الحروب

ولكنه لم يكن يريد لأكتوبر ١٩٨١ أن يكون آخر العروض العسكرية ...

ولم يتحقق له ما كان يريد وأصبح أكتوبر ١٩٨١ ـ وحتى الآن - آخر العروض!

الوثــــائق ملحـــق

# نص رسالة مقترح ارسالها من الرئيس المصرى جمال عبد الناصر إلى الرئيس أيزنهاور ، ٢٢ كانون الثاني / يناير ، ١٩٥٦

عزيزي السيد الرئيس :

إننى إذ اعرف رغبة العالم كله في حفظ السلام وإشاطره فيها ، فإنى أود أن اتوجه إليكم ، انتم الذين أصبحت إعلاناتكم الكثيرة من أجل السلم والعدالة معروضة جيدا لمواطنى . إن شعب مصر ليست لديه رغبة سوى أن ينمو ويتطور في استمتاع سلمي بتراثنا القومي . ونحن إذ حصلنا منذ عهد قريب جدا على السيطرة الخالصة ـ أى ذات السيادة ـ على أراضينا ، لا يمكن أن تكون رغبتنا الآن هي نبذ الاستمتاع بها من أجل الغزو أو المغامرة العسكرية . ويعنى هذا أن مصر لا تضمر أى نوايا عدائية تجاه أى دولة أخرى ، ولن تكون أبدا طرفا في حرب عدوانية . ويعنى هذا ، على وجه الخصوص ، أن مصر سوف تواصل بذل كل جهد ممكن كيما تضمن أن الحوادث العدائية على طول خط الهدنة بين مصر وإسرائيل لن تصبح سببا للحرب ، وإننى أؤكد لكم أنه من ناحية مصر ، سيبذل كل جهد ممكن لمنع الحوادث نفسها . وعلاوة على ذلك ، فإن العقاب المناسب سينزل بأى شخص يخضع للولاية المصرية تثبت مسئوليته عن ارتكاب سلوك غير سليم في هذا الصدد. لقد كان إنشاء إسرائيل ، بدون أدمى شك ، أخطر تحد يمكن تصوره للانشغال السلمي للشعب العربي . وبرغم الإحساس بالظلم الذي سيبقي فيما بين أجيالنا ، فإن العربي مصر قد أعلنت ، على أية حال ، قبولها لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير مصير فلسطين والمليونين من اللاجئين مصر قد أعلنت يجلب السلم الدائم للمنطقة ، ويحترم الحقوق والأماني الإساسية الأمر تحقيق تفهم بين الدول العربية و إسرائيل يجلب السلم الدائم للمنطقة ، ويحترم الحقوق والأماني الإساسية للشعب العربي .

وربما يكون الوقت قد حان الآن لكى نوضح بدرجة أكبر المبادىء التى يمكن على أساسها ، في رأيي، تحقيق سلم دائم من هذا القبيل . أن القضية الأساسية هى قضية التسوية الاقليمية ، و إننى لعلى يقين بـأن العدالة تتطلب أن تتخلى إسرائيل عن بعـض الأرض التى تحتلها الآن لأن ذلك يتيح لعرب اسيـا وأفريقيا أن يرتبطوا معـا على طريق مساحة من الأرض مستمرة وكبيرة خاضعة للسـيادة العربية ويقطنها العرب . أما التعـديلات الأخـرى التى قد تكون مستصوبة لتحـويل خطوط الحـدود الحالية إلى حـدود دائمــة ، فإنــه يمكن تحقيقهـا ، دون ريب ، على أساس تبادلي .

واعتقد أنه عندما يتم التوصل إلى حل عدل ومعقول للمشكلة الإقليمية ، فسيتبعه فورا الاتفاق على إعادة توطين اللاجئين العرب أو عودتهم إلى وطنهم . واعتبر أنه من الجوهرى ، على أية حال ، أن تعطى للاجئين الحرية في الحتيار العودة للوطن أو التعويض عن ضياع ديارهم وممتلكاتهم السابقة في فلسطين . وإنه ليبدو لى أنه سيكون من الحكمة أن يمنح جميع اللاجئين الفرصة لاختيار الحصول على التعويض فورا إذا ما اختاروا ذلك فعلا ؛ أما بالنسبة لأولئك الدين يختارون العودة للوطن ، فإنه لابد وأن تؤخذ في الحسبان الطاقة الاستيعابية لاسرائيل ، ويتعين أن تتم عملية العودة الفعلية للوطن على مراحل ، على مدى عدد مناسب من السنوات ، وفي الدوقت نفسه ، يمكن البدء في مشاريع مناسبة لإعادة التوطين .

وفيما يتعلق بالمركز المبدئي للقدس ، فإننى اشعر انه يتعين أن يكون لملكة الأردن الحق في اتخاذ القرار ، وإننى لن اعترض إذا منا اختارت مملكة الأردن أن تبقى على التقسيم الحالى للقدس . وغنى عن البيان أن ممارسة الحقوق الحربية من قبيل فرض الحصار والمقاطعة الثانوية سوف تتوقف في تاريخ نفاذ أية تسبوية متصورة آنفا: وفي حالة تقديم ضمانات مناسبة لتسوية مقبلة ، سيبدو أنه من الممكن تماما إنهاء ممارسة هذه الحقوق قبل الإعلان الفعلى عن التسوية . وبالنسبة لمسالة العلاقات التجارية المقبلة بين الدول العربية وإسرائيل ، فإننى أرى أن لكل دولة عربية مستقلة أن تقرر ذلك وفقا لرغباتها ومصالحها . ولا أدعى معرفة ما إذا كانت إسرائيل يمكن أن تسلم بملاءمة الاقتراحات الآنفة ، ولا يساورنى الإعتقاد في الوقت الحاضر بان إسرائيل ترغب في التماس الحلول السلمية . وإننى إذ اكتب إليك يا سيدى الرئيس ، تساورنى الرغبة في أن أحيطكم علما باحتمالات التسوية السلمية التي يمكن أن أتصورها أنا وحكومتي والتي نضمرها بشغف ونؤيدها بالنسبة للدول العربية الأخرى .

### وثيقة رقم (١)

نص خطاب مقترح مطلوب من الرئيس "جمسال عبدالناصر" أن يوجهه إلى "أيزنهاور" ، ٢٢ ينساير ١٩٥٠ . ( وقد رفضه الرئيس جمال عبد الناصر في محادثاته مع أندرسون) .

## بيان مقترح بالمبادىء العامة التى توفر الأساس لحل النزاع العربي الإسرائيلي

النص التالى: بيسان بالمبادىء العامة يوفس أساسا مرضيا لحل النقاط المتعددة المختلف عليها بين الدول أو لأخرى من هاتين الدولتين.

أولا - الأراضي الإقليمية:

- ( الف ) إقامة سيادة عربية على إقليم كبير على نحو مرض يصل بين مصر والأردن ، ويشكل جزءا لدولة العربية وإسرائيل .
  - (باء) إقامة حدود دائمة عن طريق إحداث تغييرات في خطوط حدود الهدنة لأغراض من قبيل:
- استعادة قرى الحدود العربية المتاخمة للأراضى الزراعية والبساتين التي كان يفلحها ق
   السابق سكان هذه القرى .
  - ٢ ــتحسن وسائل المواصلات.
  - ٣ ـ تحسين الوصول إلى إمدادات المياه .
    - ١ الترشيد العام للحدود .

ثانيا اللاجئون

- ( الف ) يتسوفر لـلاجئين العرب من فلسطين الاختيار بين العودة للـوطن والتعـويض عن الملكية العقارية المفقودة .
  - (باء) تنتظيم العودة على مراحل لممارسة جميع حقوق والتزامات المواطنين الإسرائيليين.
- (جيم) يمارس السلاجئون السذين منصواحق العبودة للوطن جميع حقوق والتزامات المواطنين الإسرائيليين.
- ( دال ) ينقل السلاجئون الذيس يختارون إعادة التوطين والتعبويض من مخيمات السلاجئين ويعاد توطينهم باسرع وقت ممكن .
- (هاء) تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولى ، وربما برعاية الأمم المتحدة ، من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين .
- ثالثاً القدس صياعًة حلول لمشكلات التقسيم الإقليمي والإشراف على الأماكن المقدسة المقبولة للمجتمع العالمي.

رابعا ـ حالة الحرب ، والقيود الاقتصادية الناشئة عنها :

- ( الف ) تعترف الأطراف رسميا بانتهاء حالة الحرب .
  - ( باء ) وفي أعقاب انتهاء حالة الحرب هذه :
- ا ـ ترفع المقاطعة الثانوية ـ أى وقف جميع التدابير التى اتخذتها الدول العربية لمنع التجارة مع إسرائيل من قبل البلدان غير العربية والشركات غير العربية .
  - ٢ إلغاء جميع القيود على الملاحة ، عدا القواعد البحرية المعتادة .
- خامسا ـــ التنمية الموحدة لوادى الأردن ــ تتفـق الدول المعنية على المقترحات المتعلقة بـــ التنمية الموحدة لوادى الأردن التي تم وضعها في أثناء المناقشات التي دارت مع السفير إريك جونستون .

### وثيقة رقم (٢)

بيان مقترح بالمبادئ العامة التي توفر الأساس لحل النزاع العربي - الإسرائيلي . ( وقد رفضه الرئيس جمال عبد الناصر في محادثاته مع أندرسون ، فبراير ١٩٥٦) .

#### نص رسالة مقترح ارسالها من الرئيس المصرى جمال عبد الناصر إلى رئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير

العالى. وقد أرسلت بعثة من قبل البنك لدراسة جدوى واستصواب مشروع السد العالى من ناحية الجوانب التقنية، والمالية. وقد أرسلت بعثة من قبل البنك لدراسة جدوى واستصواب مشروع السد العالى من ناحية الجوانب التقنية، والاقتصادية ، والمالية . وقد أتمت البعثة عملها الميداني في شهر آذار / مارس ١٩٥٥ ، وفي ٣٠ آب/ أغسطس بعث البنك إلى الحكومة المصرية تقريرا بعنوان ( التنمية الاقتصادية لمصر ) مقرونا بملاحظاته واقتراحاته . وخلال شهرى تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر ١٩٥٥ ، عقدت اجتماعات في واشنطن بين ممثلي هيئة السد العالى وموظفي البنك بشأن عدد من الجوانب التقنية للمشروع ، وعلى وجه الخصوص الإجراء المتعلى بمنح العقود. وفي هذا الصدد ، تم التشديد من قبل المثلين المصريين على ما يشكله بدء تشييد الأعمال الرئيسية من المقود. وفي مجرد أن يكون ذلك ممكنا ، من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى .

 ٢ ـ وفي الـ وقت ذاته ، اكد وزيـ مالية مصر ، عنـ د بحث تمويل هذا المشروع ، ضرورة أن يتـ وفر لمصر ضمان مناسب من العملات الأجنبية الكافية قبل الاضطلاع بالمشروع .

٣ ـ و في هذا الصدد ، ابلغت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، حكومة مصر أنهما ترغبان
 في أن تقدما كمنحة جانبا من احتياجات العملة الإجنبية للمشروع .

 ٤ ـ وقد اعربت حكومة مصر ، كما اوضح بالفعل وزير المالية المصرى ، عن رغبتها في أن تضمن اشتراك البنك في تمويل المشروع بالإضافة إلى منحة أو معونة من هذا القبيل .

وترجو حكومة مصر ، بالتالى ، الحصول على تاكيد من البنك بانه سيقرضها مبلغا قدره مئتا مليون دولار أو ما يعادله من العملات الإخرى حسب الاقتضاء ، وذلك للمساعدة في تمويل مشروع السد العالى . ويكون تمويل من هذا القبيل من العملات التي قد تكون متاحة لدى البنك وقابلة للاستخدام من قبل مصر من أجل النفقات المذكورة سابقا ، ويكون مفهوما أن تمويل البنك للمبلغ المذكور آنفا سيكون موضع اتفاق على شروط وأحكام مستندات القرض التي يجرى التفاوض بشانها من أجل قرض واحد ، أو من حين لآخر من أجل سلسلة من القروض ، بعد التوصل إلى حل مرض للمشكلات القانونية التي تـؤثر على مشروع السد العالى. ويكون مفهوما أيضا أن أى تمويل من هذا القبيل من قبل البنك سيكون موضع استعراض مـن جانب البنك في ضوء جميع الظروف السائدة في الوقت الذى ينظر فيه في قرض أو قروض معينة ، وإن من بين الظروف التي ستؤخذ في الاعتبار هي ما إذا كان البنك راضيا على نحو معقـول عن أن العملات الإجنبيـة الإضافية ومـوارد العملة المحلية المطلـوبة للمشروع ستكون متـاحة حسـب الاقتضاء وأن سيـاسات وأهـداف حكومـة مصر المبينة في الفقـرتين هو ٦ أدناه قـد تحققت وأنها محتملـة التحقيق بدرجة كبيرة .

 وإذ تضع حكومة مصر في اعتبارها الحجم غير العادى للمشروع ، والذي يتضمن أعباء مالية ثقيلة وفترة طويلة من الإنشاء قبل إمكان تحقيق المنافع الكاملية له ، وبالنظر إلى الصعوبات التي يتعين التغلب عليها بغية تحقيق الإنجاز الناجح للمشروع ، فإنها تدرك ضرورة الحفاظ على سياسات مالية واقتصادية سليمة ، بما في ذلك برنامج استشارى يقر باولوية مشروع السد العالى والحاجة إلى ضبط مجمل الإنفاق مع الموارد المالية التي يمكن تعبئتها . كذلك تدرك حكومة مصر أن تنفيذ المشروع وإنجاز السياسات السالفة يتطلبان تخطيطا ، وتنظيما وإدارة على نحو خاص . ولذلك فإنها توافق على الإبقاء على هذه السياسات وأن تتخذ وتنفذ تدابير مناسبة من أجل تحقيق الأهداف السالفة .

#### ٦ \_ وتوافق حكومة مصر بوجه خاص على أن:

- ( الله ) تتخذ وتطبق ، في تقديم إسهامها المالي للمشروع وفي جلب الالتزامات المالية الخارجية ، سياسات متعلقة في ضوء ظروف مصر ، وتكون محسوبة للحفاظ على قدرة مصر لخدمة الدين الخارجي الذي تحتاج إلى جلبه من أجل تنفيذ المشروع .
- ( باء ) تخطط وتقوم بتنظيم وإدارة وتنفيذ المراحل المختلفة للمشروع كيما تضمن إنجازه الكفء الاقتصادى على أساس الخطط المزمعة في الوقت الحاضر ، بما في ذلك النص على المنافسة كاساس لمنح العقود ، وآلا تحيد عن ذلك إلا في حالة الضرورة الثابتة .
- تـرحب حكومة مصى بمشـورة وتعاون البنك فيما يتعلـق بالأمور المبيئة في الفقـرتين ٥و٦ آنفا ، وتقترح استعراض هذه الأمور مع البنك من حين لآخر وتبادل وجهات النظر حولها .
- ٨ ـ تنضم حكومة مصر إلى حكومتى الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة في مطالبة البنك بأن يعمل كقناة يتم
   من خلالها صرف الأموال المقدمة من الحكومتين الأخيرتين وفقا للمقترحات التى قدمتها الحكومتان .
- ٩ ــ وإذا كنت متفقا مع ما جاء آنفا ، يرجى إعطاء الحكومـة توكيدا من البنك بانه يوافق ، على أساس ما تقدم ،
   على أن يقرض حكومة مصر في الوقت المناسب مبلغا يعادل مائتى مليون دولار أمريكى حسب الاقتضاء .

#### وثيقة رقم (٣)

رسالة مقترحة ليرسلها الرئيس "جمال عبدالناصر" إلى رئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير . ( وقد رفضها الرئيس جمال عبد الناصر في محادثاته مع أندرسون ، فبراير ١٩٥٦) .

# OUTCOING TELEGRAM Department of State

0 4 4 4 5

out ACTION

AMERICAN PERSONAL PROPERTY CALLS

118

JUL 9 4 30 PM '63

CAME FOR AMBABBADOR

While we do not expect anything new in missile field to be displayed in July 23 parade, you should elect staff to report soomest enything which might reflect progress or change in DAR missile.

\*\*AMMENN effort and which sould be subject dispussion during Israeli probe.

MUSK

B. O. HORR HIS. SIGN BID. HIP! AND ST Broke NLK-X-325 Chipael. BY 1941 HARS. DOI: 9-21-27

MAN KA: PAD Lakman/Issis

7/9/63

Magraphic Introduction and

na - Julius V, Cippi

5/8 - Mr. McKesson

NOTE OF STREET

DE-122

#### وثيقة رقم (٤)

صورة من الوثيقة رقم 1810 - 177 بتاريخ ٩ يوليو ١٩٦٧ من برقية بعث بها وزير الخارجية الأمريكي دين راسك" إلى سفارته في القاهرة يطلب فيها مراقبة العرض العسكرى السنوى يوم ٢٣ يوليو وملاحظة أى جديد فيه بالنسبة للصواريخ .

| HOITS, the GIRD    |               | TION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |               | -1       | DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |
| /ک:                | 5-1           | 6        | MAIRGRAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı    |
|                    | 7 747         | 1.4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 184                | ·}- <u></u> - | ↓        | FOR RM-ULE CONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ J  |
| .755               | EUR           | 1 "      | OBMEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| NEA                | ξŪ            | INA      | ND. HANDLING INDICATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . J. |
|                    | <u>L</u>      | L        | TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .    |
| •                  |               | 10       | DEPARTMENT OF GIVEN TO STATE OF THE TABLE OF | ' I  |
|                    | P10           | HAID.    | REVIEWED by EGKovach DATE 3 3 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
|                    | ļ             | 1        | SERIES AND  | 1    |
|                    |               | T.       | DESCRIPE PODELASSIFY IN PARTY SIGNAL AND THE PROPERTY OF THE P |      |
| AGR                | - COM         | 798      | () DEWY () Mon-responsible to the control of the co | 1    |
|                    |               | ''''     | FROM FOLES OF PARCES STOP THE APT 10) (1) 100 DATE: Apr 11 9, 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ì    |
| HIT                | LAB           | TAR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .    |
|                    |               | <u> </u> | 1. [ 11000 00 16 N1 18 18 10 [ 13 07 [ 14] UADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 777                | Ane.          | AIR      | REF Deptel 930" RM P 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |
| TRUT               | CIA           | HALC     | RIII bir parties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L    |
|                    |               | ,,,,,,   | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 910                | UNA           | 77.00    | "We are in the process of erecting a research reactor which will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    |
|                    |               |          | serve the needs of industry, agriculture, health and science This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| $\overline{\cdot}$ |               |          | reactor is dedicated entirely to peaceful purposes." (David Ben-Curion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                    |               |          | in December 1960)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
|                    |               |          | "In certain circumstances a virtuous woman may not want to appear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                    |               |          | virtuous." (Chaim Yahil in May 196), referring to a US request to reas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                    |               |          | sure President Nasser about the peaceful nature of activities at Dimona.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 -  |
|                    |               | ı        | "I desire to confirm Mr. Bon-Gurion's clear assurance on the character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                    |               | 1        | and purpose of the Dimona reactor." (Prime Minister Eshkol, August, 1963)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    |
|                    |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    |               | ļ        | The quotations above are typical of at least a dozen unequivocal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    |
| 58                 |               | - 1      | statements of reassurance coming from the top level of the Covernment of Israel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı    |
| 입                  |               | - 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    |
| SE .               | ä             |          | As reinforcements for these good                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J    |
| æ                  | CCPYFLO-FOR   | ı        | intentions, the intensity of USO opposition to nuclear proliferation has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĺ    |
| =                  | 2             | - 1      | been foliafully brought home to Israel frequently and recently, together .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j .  |
| .=                 | 7             | 1        | with the realization that the development of an Israel nuclear weapon would lead to sharp displeasure accompanied by severe curtailment of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı    |
| AFR II             | 꿉             | - 1      | American support in other fields which Israel needs so badly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| 43                 |               | - 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı    |
|                    |               | 1        | <i>iii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | İ    |
|                    |               | · 1:     | CROUP 3 Downgraded at 12-year intervals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١.   |
| - •                |               | Ţ,       | not automatically declassified.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    |               | - 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i    |
|                    |               | - 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    |               | - 1      | SPORT FOR DEPT. USE ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| i                  |               |          | SECRET FOR REPT. USE ONLY  (LIMITED DISTRIBUTION)  SECRET  Out  Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| प्रवादक्त क        |               |          | od(obb) o o o o o bearings and Lland Rication Approved by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| -                  | -             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ,                  | ••            | •        | The Ambahaadof (in draft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                    |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    | ,             | ٠.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                    |               | , '      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

وثيقة رقم (٥)

صور لصفحات من تقرير السفارة الأمريكية في إسرائيل رقم ٤٧٢ - أ يوم ٩ أبريل ١٩٦٥ ، والصفحة الأولى منه تشير إلى الشكوك الأمريكية في مشروع "ديمونة". وتشير الثانية إلى نوعية المنشآت الموجودة في منطقة المفاعل. كما أن الصفحة الأخيرة تتحدث عن برنامج العمل المقرر للمفاعل حتى يكون جاهزا عبر أربع مراحل متعاقبة لإنتاج جهاز تفجير نووى.

Page 2 of A-742 from TEL AVIV

A High officials of the GOI have frequently admitted, however, that they are quite glad to "keep Nasser worried" on this subject. This element of psychological warfare is stated by Israeli officials to be the reason for the extraordinary security precautions which have surrounded Nimona from its inception. The extent to which this bluff is actually useful to Israel is debatable; it may even be counterproductive through creating a distrust stimulating the Arabs to greater efforts (nuclear and otherwise) against Israel. In any case, it seems unlikely that any large fraction of the \$60 million already spent at Dimona can be justified in terms of the bluff value of the installations. It therefore seems desirable first to approach a study of Dimona from the point of view of its value as a research establishment devoted to the scientific needs of the nation.

Available information on the Dimona establishment - its history, facilities and staff - indicates clearly that, if military considerations are entirely omitted from the equation of motivation, it is not a sensible research project fitting into the total picture of the accomplishments, activities and needs of Israel's science. On the contrary, judging purely from this angle, it would seem to be a collossal blunder which has dissipated more than half of the total funds devoted to construction of facilities for research and development in the whole nation during the past six years.

If we regard Dimona as 10 percent bluff and 90 percent blunder, some baffling questions are answered. For example, why did all the members of the Israel Atomic Energy Commission (except Professor Bergmann) resign in 1959? The departing members included such distinguished scientists as Professor Giulo Racah and Amos de Shalit who were fully aware of the nation's great need for more adequate research facilities. It could be that these men refused to lend their names and reputations to such an expensive boundagle.

Similarly, the earlier public descriptions of Dimons (textile plant, science department of a new "University of the South," etc.) and the present security precautions (electric fence, trip wires, signs forbidding photography, exclusion. even of most Israeli scientists) may be designed not so much as to fool the Arabs as to keep the highly articulate Israeli scientific community from realizing what a fatuous waste of money there has been.

If the men who originally authorized the Mimona project really had in rind the construction of a research establishment serving only the needs of industry, agriculture, health and science, it is not difficult to show that these intentions miscarried. We will attempt to outline two types of argument:

(1) We can study Dimona from the point of view of the ratio of capital investment per professional scientist, and compare this ratio with bond-fide research institutions elsewhere in Israel. To bring Dimona into line with the

SECRET (LIMITED DISTRIBUTION)

Page 6 of A-742 from TEL AVIV.

Even though it is clear (see introduction) that Israel is firmly committed to using the Dimone facilities for peaceful purposes, it is interesting to speculate on the time schedule which might be followed in developing a michaer weapon should the Covernment make an early decision to move in this direction. It seems probable that the following suggested schedule would be within the technical capacity of the Dimona Establishment and could be carried out without any noticeable stepping up of the level of activity?

| <u>Isar</u> | ACTIVITIES /                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1965        | Replace French fuel in reactor with Israeli (uncontrolled fuel. Start construction of chemical separation plant. Complete preliminary survey of testing site. |
| 1966        | Start mining operations at testing site.                                                                                                                      |
| 1967        | Put chemical separation plant into operation. Complete mining operations at testing site.                                                                     |
| 1968        | Assemble and test explosive device.                                                                                                                           |

These tables lead to the conclusion that in addition to the minor motive of bluff, and the somewhat more important one of gaining expertese in nuclear technique, the Israeli have now created a clexible basis of choice regarding the possibility of producing nuclear weapons.

There were indications early this year that a delay may have been introduced in the development schedule of the Dimona Establishment. In January, 1965, both the plant for producing Uranium metal and the plant for converting this metal into fuel rods were in the process of being closed down, at least temporarily. It is not yet clear what significance should be attached to this delay, but we feel quite sure that it does not represent any softening in the fundamental determination of the GOI to "maintain an option" with regard to muchear weapons.

The Embassy will continue to be alert to developments at Dimona and will report any items that seem significant.

FOR THE AMBASSADOR:

William No Dale Charge d'Affaires, Sais

Charge d'Affaires, a.i

(CHITED DISTRIBUTION)

53

AF IN : 12/28 (17 Jan 65) D/agh ACTION: NIN-7 INFO : DIA-15 (23) RC 01/17 JAN 65 JF/JF/JF ROUT INE INFO.....SECDEF-5 ISA-9 IL-3 AE-3 SAAC-1 STAT

VINITE HOUSE-3 FILE-1 (26) TIC/CL

HOTE: 358 & 294 HOT IDENTIFIED -1

382 IS JCS IN 57337. 161 117Z FN USAIRA CAIRO UAR TO CSAF WASH DC 1127TH USAF FAG FT BELVOIR VA DIA MASH DC INFO USAFE USCINCEUR USC INCS TRIKE MACDILL AFB FLA SAC OFFUTT AFB NEER TAC LANGLEY AFB VA SAHITIZED FOR AFNINDE AND AFNIAA. REPORTS CAIRO INDICATE HAR ATTEMPTING OBTAIN 150-MEGAVATT NUC CONSTRUCTED APPROXIMATELY 20 MILES SCOTT FOR ALEXANDRIIA.

#### وثيقة رقم (٦)

صورة من برقية السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ ١٧ يناير ١٩٦٥ إلى وزارة الدفاع ، والمخابرات ، وهينه اركان الحرب المستركة ، والأسطول الأمريكي في البحر الأبيض .. عن استعداد مصر لبناء مفاعل نووي يستطيع صنع أسلحة نووية .

SECULO DE ASTRONO

PEPARTMERT OF THE AIR FORCE STAFF MASSACE FRINCH MODILING MESSACE

AF IN :12728 (17 Jan 65)

P.S 2 05 1

PROJECT SUPPOSEDLY BEING DEVELOPED FOR DESCRING AND ELECTRIC
POWER PURPOSES. EMBASSY INFORMS THIS OFFICE BIDS HAVE BEEN.
REQUESTED FROM 3 U.S. FIRMS; NAMELY, WESTINGHOUSE, GE AND AMF.
ALSO WEST GERMANY AND UK HAVE EEEN ASKED TO BID WITH MARCH 1965;
AS DEADLINE DATE. REPORTEDLY THIS SIZE REACTOR HAS POTENTIAL OF
PRODUCING FISSIONABLE MATERIALS WHICH COULD BE USED FOR DEVELOPMENT
OF ATOMIC WARNEADS.

AMBASSADCR BATTLE PRESENTLY IN US FOR CONSULTATIONS AND INTENDS
DISCUSS MATTER WITH STATE.

GP-3

COPY

LAPOLACION OF THE WALLES IN EDUCATION IN A LIBRARY COMESTIBLE STRONG COMESTIBLE AND A COMESTICAL AND A COMES

LICOLUL D-300b

SECULT

COPY LBJ LIBRARY

٠.,

| 33<br>Action<br>25<br>Info | 1543    | Control 15663 Rec'd AUGUST 19, 1964 4:21 AM                                                                               |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ;                          | ACTION: | SECSTATE 133, PRIORITY CAIRO 31, PRIORITY TAIZ 20, PRIORITY                                                               |  |
|                            | INFO:   | AMMAN 16  BAGHDAD 6  DECLASSIFIED  E.O 12356, Sec. 3.4  DHAHRAN 95  LONDON 21  CINCSTRIKE/CINCMEAFSA FOR POLAD UNNUMBERED |  |
|                            | DATE:   | AUGUST 18, 4 PM (SECTION ONE OF TWO)                                                                                      |  |

PROTOCOL PHONED MORNING AUG 17 TO TELL ME IT WAS DESIRED I COME TO TAIF BY 4:15 P.M. PLANE SAME AFTERNOON. NO EXPLANATION. TICKETS SENT.

MET FAYSAL AT AL-SHUBRA PALACE 9 P.M. IN PRESENCE SACQAF, PHARA'ON AND TWO AIDES. FAYSAL STATED THAT HE HAD WANTED TO SEE ME FOR GENERAL TALK BUT SOMETHING HAD JUST HAPPENED WHICH HE SHOULD COMMUNICATE TO ME AS PERSONAL FRIEND OF HIMSELF AND HIS COUNTRY AND AS AMBASSADOR OF FRIENDLY U.S. TWICE IN LAST FEW DAYS (AUG 13 AND 15 SUBSEQUENTLY VERIFIED AS DATES) THREE UAR MILITARY PLANES HAD INVADED SAUDI AIR SPACE SOUTH EAST OF JIZAN OVER AL-HARTH TRIBAL COUNTRY, ABU ARISH (OUTSIDE DZ) AND ORR KHUBA (IN DZ). THEY HAD CIRCLED OVER AREA AT LOW ALTITUDE, A CLEAR PROVOCATION. HE HAD ALSO JUST RECEIVED REPORT FROM INSIDE YEMEN THAT UAR TROOPS WERE MOVING NORTHWARD TOWARD SAUDI BORDER. IN REPLY MY PERSISTENT QUESTIONS HE HAD NO DETAILS BYRPKOEM AS TO SIZE, ARMAMENT, EXACT LOCATIONS. (I ASKED IF HE HAD INQUIRED OF UNYOM SINCE THEIR CAMPS WERE IN THIS AREA. HE SAID HE HAD NOT YET AS NEWS TOO RECENT.) THESE DEVELOPMENTS CALLED TO HIS MIND RUMORS HE HAD PREVIOUSLY HEARD BUT NOT CREDITED THAT JORDAN, IRAQ AND UAR SINCE FIRST SUMMIT (JAN 1964) HAD FORMULATED TRIPARTITE AGREEMENT IN PRINCIPLE

REPRODUCTION FROM THIS COPY IS

PROHIBITED UNLESS "UNCLASSIFIED"

CUPY LOJ HORARY

وثيقة رقم (٧)

صورة للصفحة الأولى من برقية السفير الأمريكى فى جددة (إلى وزارة الخارجية الأمريكية) عن محضر لقابلة له مع الملك فيصل بتاريخ ١٩ أفسطس ١٩٦٤. Monsieur le Professeur Giorgio La Pira Via La Marmora 5 Florence

Mon oher ami,

Je regrette que je ne vous ai pas va il y atrès longtemps. Je dois être vers le 20 Mars à New-York en rentrersi seulement début Avril à Paris, où j'ai maintenant un appartement. Fin Avril je dois être en Issael.

J'ai lu que vous avez été en Egypte et en Israel et que vous Steatoptimiste quant à un réglement pacifique. Malheureusement je ne partège pas votre optimisme et j'ai beauceur de doutes. J'ai été en contact, ces derniers mois, avec des représentants de l'Union Toviftique et j'ai eu un long entretien avec le Taréchal Tito.

De tous les côtés on suggère que le rencontre Herkel. J'ai lu que vous avez proposé que M. Bhian la voie: Je ne crois pas que M. Heykal sera d'accord de se rencontrer avec le Ministre dos Affaires Etrangères d'Iurael, mais une telle entrevue parait beauchur plus réalisable avec moi, qui n'occupe aucune position officielle dans le Gouvernement israblien. M.Astier de la Vigarie, un de ceux qui suggèrent une telle rencontre, a berit à ce sujet à M. Heykal et a reçu une réponse favorable en principe. Croyez-vous pouvoir faire quelque chose, dans cette direction? Le meilleur moment pour moi serbit la mi-Ayril, soit à Rome, soit à Pario.

Ecrivez-moi ce que vous penses de cette idie. La situation se complique de semaine en comuine, et il faut faire le maximum pour trouver une base pour un arrangement. J'espère avoir votre ripones bientôt, et je vous prie de l'adresser encors à mon adrosse à Genève-26 Route de Malagnou.

J'espère que vous vous portez bien et, dans l'empoir de vous revoir prochainement, je suis

très smiculement

Pr Nahwa Goldanan

#### وثيقة رقم (٨)

صورة من خطاب "ناحوم جولدمان" إلى عمدة فلورنس الشهير "لابيرا" والذى يرجوه فيه أن يرتب لقاء بينه ("جولدمان") وبين "محمد حسنين هيكل" ـ بتاريخ ٦ مارس ١٩٦٨ .

#### Excellency,

These days' great events set again in motion the mechanism (undetainable) of negociation and peace (in Vietnam and in the whole world): therefore, this is the convenient time for resuming this "negotiable action" (triangular) also for Egypt and Israel.

Resuming -with hope and faith- the theme of the meeting: Abba Eban is available! I know: Israel is so much guilty: nevertheless we must always hope and act again.

You could do so much.

What about Goldmann's letter?

Peace is unavoidable; war impossible; guerilla warfare useless: the only thing left is negociation, unavoidable instrument for the solution of world's problems.

Excellency, I wish you would try your utmost: our position regarding Israel is always that of the "open windows": my thesis of the meeting between Abba Eban and Heykal (or even at the highest level) seems to me ever more valid.

Hope against hope.

Pray for me.

La Pira

#### وثيقة رقم (٩)

صورة من الخطاب الذى بعث به "لابيرا" عمدة فلورانس إلى "جمال عبدالناصر" يعرض عليه (فيه) فكرة لقاء بين "أبا إيبان" و "محمد حسنين هيكل" \_ بتاريخ ٤ أبريل ١٩٦٨ .

( تابسع ۲ )

باك ... ازدياد ارسال الاتحاد السولييثى للاسلحة الى السندول المعقولة من حيست الكسسم والكيف ٠ والكيف ٠

ومن هنا سد كما قال جدهون رئائيل سد يظهر الخطر بالنسبسسة لا يجاد تسوية للمولف بواسطة الولايات التحدة والا تحسسسساد السوليتي .

ويتول جدمون " اننا مليد ون بخيوط لا يمكن السيط مرة عليه سسا

واللكرة الثانية ؛ التي مرضها جدمون هي ؛ أن حكومة اسرائيسل مصمعة على أن تعمل غيد أي احتمال لقيام حرب جديدة ، وقسسد تدمت اسرائيل أمثلية كثيرة لي هذا الصدد ، وكانسست تنتظلسو أي اشارة من الدول العربية وخاصسة من السيد الرئيس .

وقال الوزير الروماني أنه رسميا يكرر ما يلي نقلا عن جدعـــــــون رفائيل ،

- ان الحكومة الاسرائيليسة لديها الرئيسة الى تسهمسسة
   التزام سلميسا .
- اندا لى مناسبات كثيرة طلبت الرجوع السى قرار وقسسك
   اطلاق الثار الذى سيكون لى صالح المرب واسوافيسسسل
   أخسسا .

#### وثيقة رقم (١٠)

صورة للصفحة الثالثة من محضر اجتماع بين وزير التجارة الرومانى و"جمال عبدالناصر" ، وفيه يبلغ الوزير الرومانى رسالة من الحكومة الإسرائيلية سنقلها " جدعون رافاييل" ( مستشار "جولدا مائير") \_ إلى "جمال عبدالناصر" عن رغبة إسرائيل فى تسوية النزاع سلميا .

ملك الفيع السيق أفا لا عالاله وتدي ربع ربي اكترنيستري أما بالسبة في الربال في الربال في الربال في الربال في المرب الرب المرب الرب و المربط من المرب الرب الرب المرب و المربط من الرب الرب الرب المرب من المرب المربط من الربط المربط الم تمد زب مترسلها معتبا والرس مروردها ره افغا تریندمهرسلیا میله آنی دفت میس مقرارید فی هزیرد بنامی بیمی ارتفزی معارات الفاحر الفاحر على الهام وبلسريات هيال العامد على الهام المع نعلة المعان مسلم المسلم ا والماجع الاسمام الهي فالمركزار ولد العيدية و بارسال المرسال ا عكرة أيالة برمس تزاع الخلامية تتزكر وتعلم مسكس كل ما ملكيه أستم بيتم ما يترهمورد أن العيل بهرالم دبيا فيه اسراعه ميل وهم ليهم كاريم العند دفيرها سمدليه بعلى الرفعالي وورسفل مها ميا وهيا ما مركتوبة مودك الما ترس اله نوقع برساليرادي فیمین ارزای کذانه را منهد دمیرورای اندمهار برسوید ار بعلال سیمساعت کسی یک في إذا طرت ناماً اسباد وركوس له بأسالوس متخد الحدد مراقعا معنیہ بہت ایر بتور مراما الاند لاجم ف انجامی محصیہ نے الوائع الاندائی والوسر کی

#### وثيقة رقم (١١)

صورة للصفحة الثانية من محضر الاجتماع الذى عقده "جمال عبدالناصر" مع مجموعة مكتب وزير الخارجية وعدد من السفراء للنقاش المفتوح حول فكر استراحة المعمورة يوم ٩ أغسطس ١٩٧٠ ـ وهي بخط المستشار "أسامة الباز".

- منا مروشها وزران وماسا در السواي فسمر سيد المري رسي المارية الله المريد المارية الما ا - ا - را - ل له ل سن ارد ا ان م د دار ان م عرب عرد و می دو ایم م می داد الموم مل الموم می الموم می الموم می الموم می است الموم می المو الد الد ما البديد المسلم الما المحاسم المناق الاید ال این د صل سی سمل ٢. للاحتمار السرادل مستسر المتمد التعالي وتنا المهر بنا عمل ٢ لاز بل زر درد ٤ - ادا سائي سند: موساد شدوييهم الم متورار و العمرة أي ما سعدار المان المان المان المان عبد المان ه - المستران الما ماد من المالي الله مع الكالم المرام ي والمال مرم سرره في الما الله ما الما الله م ام براه المراب المالات المالات المراب براب المراب ا

الأراب المرابع المعيون الماسطيني وأراب يالها والمعي

#### وثيقة رقم (١٢)

صورة من مذكرة تحوى رسالة نقلها رئيس وزراء رومانيا إلى السيد "على صبرى" بعد يومين من رحيل "جمال عبد الناصر" كما كتبها وزير شئون رئاسة الجمهورية ـ يبلغ فيها رسالة من إسرائيل عن استعدادها لإرسال مندوبين على أعلى مستوى لبحث الموقف مع الجمهورية العربية المتحدة . From: Dr. Kissinger To: Mr. Ismail

Message from Dr. Kissinger to Mr. Hafiz Ismail dated 20 November, 1973. :

I was delighted to receive Mr. Trone's detailed account of his conversation with you on November 15. We, too, place great stress on maintaining this presidential channel. My experience has shown that communications at this level often permit the exploration of ideas that are more difficult to discuss in formal Government-to-Government channels.

On this occasion, I especially want to use this channel to tell you how very much impressed I was with President Sadat's perception of the longer term issues with which all of us must deal in the present situation. I am convinced that there will be no peace in the Middle East unless the principal leaders there take a long view and are prepared to perserve in their pursuit of fundamental objectives regardless of shorter term turns in the course of events. Your President has clearly demonstrated this capacity, and a great deal now rests on his continued statesmanship.

I assume you will have seen my recent exchange of messages with Foreign Minister Fahmi. I have considered the suggestion that the opening of the peace conference be conditioned on success in the near future in talks on disengagement. My own view is that this would be a mistake and that, as I said to President Sadat, disengagement should be the first substantive subject dealt with at the Peace Conference. At that time, it would be possible to discuss some of the schemes that President Sadat mentioned in his conversation with me. I believe that some of those ideas are adaptable to Syrian conditions as well. In my view, the Peace Conference is the place where our influence can be most effectively used.

I would also like to add my further thought that it would be a mistake to advance in other forums at this time some of

#### وثيقة رقم (١٣)

صورة الصفحة الأولى من رسالة "هنرى كيسنجر" إلى "حافظ إسماعيل" بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٧٣ يؤكد فيها على أهمية قناة الاتصال السرية ، ويبدى فيها عدم موافقة الرئيس "السادات" على اقتراح وزير الخارجية المصرى بتأجيل مؤتمر السلام إلى ما بعد محادثات فك الارتباط.

جِينِ مِن مِن العَبَّنِينِ جِينُ مِن مِن العَبْنِينِينِ

#### برقية رمزية

الهيئة العامة لششون المطابع الأمرية 1155-1941-.... رقم البرقية مجموعة الوقت والتاريخ ٢٠/١٢/٣٠ 1147 الى الى السيد الرئيس من السيد الوزيسر اجتمعت صباح اليوم الخديس ٢٠ ديسمبر بجروديكو في مقر البعثـــة المونيتية تحدثنا فيما يلى : أولاء المسائل الاجراضية ذكر جروميكو انهم : يعيرون اهمية كبيرة لهذه المسائل ويالنحجية للغات فيرون استخدام اللغتين الانجليزيه والفرنحيه فقذ كلغسسأت رسمية ويقبلون استخدام اللغتين العربية والعبريه ، ثم اشـــار موضوع تشكيل الموصمتمر للجان الفرعية وبدفها العمل، كالاتحاد السرفيتي فان لها اهمية بالنسبة لنا هيث قد يكون لهسا اشار على العمل في المستقبل ، شم اشرت الى ان الموضوع بالنسبـة لنبا ليسموهم المتفاليات ومور ومصافعات ودعايه وان اي معاولسة للاحراج في هذا المجدد من جاشب المكرشارية او الامريكان سيشطرنسسي الى مقادرة المواحمر ، بالنسبد للقاعة والجلوس اغرت الى انتا ذكرنا لحكرتارية الاسلسم المتحدة انه يتحتم الاحتفاظ بمكان سوريا معدا سواء حضرت أم لا فقد خقرير الحضور في أي وقت تسمراه ، بالنصبة للغنات قلت انتنا يبب ان تأغذ اكأساس لغنات الامم المتعدء

المرسمية وادخى اريد ان تستخدم اللغه الفرنسية فمن المحتمصل أن

(يتبع)

#### وثيقة رقم (١٤)

صورة من البرقية رقم ٩٩٨٦ التى بعث بها وزير الخارجية المصرى من جنيف عين مقابلتيه لا "جروميكو" في مقير البعثة السوفيتية بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٧٣ .

# سرى جدا



| *****-137101713 | يئة المامة لششون الطابع الاميرية | 11               |              |                     |             |
|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1447/17/77      | مجوعة الوقت والتاريخ             | 10.48            | رقم العرقية  | جديــــد            | ۰           |
|                 |                                  |                  |              | غـــفتا             | الى         |
|                 |                                  |                  |              | لاسلم               |             |
|                 |                                  |                  |              |                     | <del></del> |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 |                                  |                  | ·            | الى السيد الرفيسم   | ł           |
|                 |                                  |                  | ٠            | ىن الميد الوزيــــ  | •           |
| ابهات           | بة لنشائج الانتغ                 | ن حقديره بالحيم  | ي سيرالي ه   | أجلي كيستجن عا      |             |
|                 |                                  |                  | ويا          | الامرافيلينة بما يل |             |
| فبسوو           | راتما يئلب اڻ ڀ                  | لي جولدا ماڤير ، | بيسا ولايتمه | و ـ انه لايميل گڏم  |             |
|                 |                                  | ة البديدة ،      | ۽ هي الحکي   | حزيبها وان شفكز     |             |
|                 |                                  | . 1~             | السوره مدي   | ۲ سـ وان کان بلغل   |             |
| <b>-</b>        | <u>جين فيلزم خلـــ</u>           | ين وجاء حريد ياي | زم حزب ساك   | ج ہے اضا ادا ادہم   |             |
|                 |                                  | ٠,٠              | أملوب مسسار  | شدید علیسه ویس      |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 | وريسر                            | الـ              |              |                     |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 |                                  |                  |              |                     | !           |
|                 |                                  |                  |              | 1477/17/77          |             |
|                 |                                  |                  |              | ø                   |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |
|                 |                                  | •                |              |                     |             |
|                 |                                  |                  |              |                     |             |

سری جنا

وثيقة رقم (١٥)

صورة من برقية وزير الخارجية المصرى من جنيف رقسم ١٩٧٣ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٧٣ بشان تقديرات "كيسنجسر" بالنسبة لنتائج الإنتخابات في إسرائيل.

# سری جدا



#### برقيه رمزية

الهيئة العامة لنستون المطابع الأموية ١٤٥٠-١٠٠٠، و

| ا رقم البرقية ١٠٠٧٤ ١٠٠٧٤ جموعة الوقت والتاريخ ١٠٠٧٤ | وديسك         |      |
|------------------------------------------------------|---------------|------|
|                                                      | للتنه إلى الم | , II |
|                                                      | للعسلم        | O.   |

من السيد الوزير

الى البعيد الركيسي

طلبت من كيستمر ان يقرح لى حقديراته بالنسبة لاهتمالات الموقف الداخلي في امريكا فلاكر الأخبى :

- ر … ان دیکسری سوف لایمتقیل اطلاقا هی ادا صدر قسسسسسسران \*BMEAGRANINI .
- - الا الله عميد .
  - ٣ ـ السعرب الديمقراطي شعيف ه
- إ ان كيستجر سيحبد ديلسون روكفلس الذي دريطه به علاقات خاصسة لتأييد ودقوية ديكمون •
- ه سادا أمكن احراز عقدم في الفرق الارمط بخصوص فك الارحياط ويعمد
   دلك حيدة الموقف بالحصية للبحرول خم ينسب كل هذا لحيكمسسون فسيقفي قضاء مبرما على معارفيه المقاطبين وسيقوى مركزه السمي درجة مفيفة ولذلك فيو يعمل على الاحتياء من عذين الموفوعسسين
- ٣ ــ استقالة ليررد شفعية اذ اده بدوى ويعمل على حرفيع دفعسسسه
   داشيا لرفيس الجمهورية في الانتفايات المقبلة وفي رأيه انسسه
   ( يتبع )

#### وثيقة رقم (١٦)

صورة من برقية وزير الخارجية المصرى من جنيف رقم ١٩٧٣ عن تقديرات "كيسنجر" بالنسبة للموقف الداخلى فى أمريكا ، وتأكيده بأن "نيكسون" لن يستقيل .

### سری جدا



## برقية رمزية

| البيئة العامة للمسئون المطابع الأميرية ١٩٢٥-١٩٧١-٠٠٠٠ |             |        |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|
| مجموعة الوقت والتاريخ                                 | رقم البرقية |        | ٠,      |
|                                                       |             | التفيد | الى     |
|                                                       |             | للمسلم | <u></u> |

( حابع ۲ )

علق ايبان على كلام جروميكو باده همى ان موقف مسى حاسم في هنده النقطه واده ابرق للقدس.بيدا واده يعتقد ان تسجيبي له ،

- س قال جروبيكو لايبان ان الخلطة الخادية حدملق بالتحكير المسلم
  لسير المرّتمر واطاف اده يجب ان ينبع من مبدأ واحد اساس مسلو
  انه بالرقم من اى منطل او اى اسباب حذكرها امراقيل ، فسلسان
  الاساس هو عدم جواز الامتيلاء على الاراش بالقوة وبالحالي وجسوب
  انمعاب امراقيل عن جميع الاراش اللئي اعتلجها ، غدم جروميكسسو
  كلامه من هذه النقطة باده اذا ارفدت اسراقيل الودول الى مسلام
  عليتي باده لايد من الانهماب الكامل واما اذا استمرت في سيامتها
  التوسعية العسكرية التي تقض بقم الاياش العربية فإنالاحمساد
- ٦ به ایبان بان الاحوال الداخلیه والاختفابات فی اسراکیل هی الحصیل حقف حافظ اصام الکلام بعراحه الان ، عقب جرومیگو بان عدا استعمال بشیرها واخما الذی ییم الاخرین عو السلام الحقیقی .
- ۲ سـ ذکر فیدوجرادول ان اسرافیل لم حکن تحوقع ان یقبل جرومیکو مقابلة
   ایبان ،

( يحيع )

#### وثيقة رقم (١٧)

صورة للصفحة الثانية من برقية وزير الخارجية المصرى من جنيف رقم ١٠٠٨١ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٧٣ عن نتائج مقابلة "جروميكو" مع "أبا إيبان".

### سری جدا



#### برقية رمزية

| سنة العامة لنستون المطابع الأمرية ١٢١٦، ١٩٧١-٠٠٠٠ | <u>411</u>                                                     |                   |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| مجوعة الوقت والناريخ ١٩٧٣/١٢/٢٢                   | رقم البرقية ٢٠٠٧                                               | بيين              |  |
|                                                   |                                                                | الم النفيد ا      |  |
|                                                   |                                                                | ربي المسلم        |  |
|                                                   | u-                                                             | الى الميد الرقيد  |  |
|                                                   |                                                                | من البوزيسر ١٠٠   |  |
| مع ایبان وذکر الاقی ا                             | لمقابلتي صباح اليوم مع اجتماعه                                 | عش کیستمر         |  |
| ببدء اللبدة المسكريسة                             | ن الذي هم بيش وبيده فيما يحملن م                               | ر ــ اكد الاحلياز |  |
| ا حجمع يوم الامتسب                                | عصيني وان الحكومة الاسرافيلية عندما                            | يوم 10 لي         |  |
| لبرا يبوم الاشفين ،                               | ترر. ارسال العسكرييين الى جنيف فيصا                            | القادم سحا        |  |
| يين ايباه مالسيست                                 | فايل جروميگر لاسأله عما هم بيشه و                              | ۲ ـ والی ان اا    |  |
| ن ان السوليث واسرافيل                             | کیستجی عما ادا کان ایبان اغیرہ ہما تم تذکی ان السوئیت واسرافیل |                   |  |
| بحم اول حقدم يبلمسسوس                             | سيماودون الأحبال الديلوماس الرسمى عندما يحم اول حقدم يتعسبوس   |                   |  |
|                                                   |                                                                | فاء الارتبا       |  |
| عماول اسراقيلان حمطي                              | ر کیسدین ذکرت له انتی احرقع ان د                               | ۳ ــ ومان استذ    |  |
| المائي يتحسن موقسست                               | تشازلات بالنسيه للنعرك وفك الارتباة                            | للسرفيت د         |  |
| ش ومتعدال امرافيسال                               | وهتى يدرج السوليت عن مباجرين اكذ                               | السرفييت          |  |
| رس من الاطباليـــــات                             | سمال حمقيا مع كل هذا مرقف الكونير                              | يطبيعة ال         |  |
| •                                                 | ه الامریکیه .                                                  | السرئيتيا         |  |
|                                                   | ا الاعتمام المشاجىء ببرده النظطة علر                           |                   |  |
| دا هم مدا شحکــــون                               | كان رد فعل كيستجر التلقاقي اده اا                              |                   |  |
| ·                                                 | رافیل لد گربت ،                                                | دبایة اس          |  |
| ( ana)                                            |                                                                |                   |  |

#### وثيقة رقم (١٨)

صورة من برقية وزير الخارجية المصرى من جنيف رقم ١٩٧٣ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٧٣ يعـرب فيها عن مخاوفه لـ "كيسنجر" من عـودة العلاقـات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل .

#### EGYPT'S ONLY HOPE - LIBYA

- 1. Egypt since 1967 has been paying a heavy price for its advocacy of Arab Unity. It is about time that Egypt should reap the benefits from that policy.
- 2. For any country to advance it needs—land, labor and capital. Egypt has plenty of the first two, but its suffering has been due to its lack of capital; and Libya simply has it.
- 3. At present, Libya's cash reserves are in excess of 3.4 billion dollars and in 1974 1980 oil income should be at least 36 billion dollars or an average of 5.1 billion dollars annually.
- 4. With such a tremendous amount of capital, Egypt could buy all its military and industrial requirements; and it won't be long before Sudan joins such a union. The new nation could become a real power to be reckened with.
- 5. Naturally, since the morger is not that of equal states, problems could arise. Having the same borders, it will be easier to solve these problems. But Egypt to continue as it is today, short of capital, will face more problems that could lead to worse tragedies to its people and the whole Arab World.
- 6. Therefore, unity with Libya is more important than any other problem facing Egypt today. No Sinai or any other issue will solve Egypt's problem as much as complete union with Libya. With such a strong nation, Egypt then does not have to beg the West for its Sinai but could dictate its terms.
- 7. Naturally, a strong Egypt will be a threat to U.S. interests in the whole Arab World. Therefore, the U.S. will pay any price to delay such a union.
- 8. Therefore, Saudi intentions of giving economic and political support to Egypt as a price for delaying or postponing the union, is really questionable. No doubt that country, for obvious reasons, will do anyting to block the merger.
- 9. Even its promise to cut its increase in production to 10% annually is completely misleading. Over the next few years a lot of oil will come from Iraq, Abu Dhabi, Libya, Alaska and North Sca. The following table shows estimated 1980 World production.

وثيقة رقم (١٩)

صورة من الصفحة الأولى للمذكرة التى سلمها الكولونيل "زيون" إلى الوفد المصرى في جنيف بعنوان "أمل مصر الحقيقى: ليبيا" عن فوائد ضم ليبيا إلى مصر بدلا من تضييع الوقت في مشكلة فلسطين.

January 28, 1974

MESSAGE FROM SECRETARY KISSINGER TO PRESIDENT SADAT THROUGH FOREIGN MINISTER FAMILY

With respect to the consultations we discussed on matters of personal security, we are prepared to send the following team of experts to Cairo immediately:

George Q. Keithahn, an expert in personal protection techniques;

Paul Lewis, a specialist in audio countermeasures; Hugh Ward, a training specialist in personal secuirty.

In addition, an expert in physical security and explosives detection would join the team after the first few days.

In addition, we propose to send with the team mr. Alan D. Wolfe. Mr. Wolfe is an intelligence expert whom we would plan to assign, with President Sadat's approval, to our Interests Section/Embassy in Cairo. He would be coming at this time in order that your own experts can have the opportunity to meet him and make recommendations to you regarding his acceptability.

We would plan to have this team arrive in Cairo on February 2. However, if another date would be more convenient to you, we would, of course, make any adjustments desired.

وثيقة رقم (٢٠)

صورة من برقية "هنزى كيسنجر" إلى "أنور السادات" بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٧٤ يبلغه فيها بأسماء فريق الخبراء الموفد إلى مصر لبحث موضوع أمنه الشخصى ، وبها تولت الولايات المتحدة مسئولية أمن الرئيس المصرى مباشرة .

January 17, 1974

In order to facilitate agreement between Egypt and Israel and as part of that settlement, and to assist in maintaining scrupulous observance of the ceasefire on land, air and sea the United States proposes the following:

- 1. That within the areas of limited armaments and forces described in the agreement, there will be:
  (1) no more than eight reinforced ballalions of armed froces and 30 tanks; (b) no artillery except antitank guns, anti-tank missiles, mortars and six batteries or howitzers of a caliber up to 122 mm. (M-3) with a range not to exceed 12 kilometers; (c) no weapons capable of interfering with the other party's flights over its own forces; (d) no permanent, fixed installations for missile sites. The entire force of each party shall not exceed 1,000 men.
- 1. That to a distance 30 kilometers west of the Egyptian line and east of the Israeli line, there will be no weapons in areas from which they can reach the other line.
- 3. That to a distance 30 kilometers west of the Egyptian line and east of the Israeli line, there will be no surface-to-air-missiles.
- 4. That the above limitations will apply as from the time the agreement on disengagement between Egypt and Israel is signed by the parties and will be implemented in accordance with the schedule of implementation of the basic agreement.

SECRET

وثيقة رقم (٢١)

صورة من الاقتراح الأمريكي الذي سلمه "هنري كيسنجر" إلى "أنور السادات" ويتعلق بتخفيض القوات المصرية على الضفية الغسربية لقناة السويس ـ بتاريخ ١٧ يناير ١٩٧٤ .

#### SECRET

#### U.S. PROTOSAL

In order to facilitate agreement between Egypt and Israel and as part of that agreement, and to assist in maintaining scrupulous observance of the ceasefire, the U.S. proposes the following:

- 1. That within the zones of limited armaments described in the agreement, there will be: (a) no more than brigades of armed forces and \_\_\_\_\_\_tanks, and (b) no weapons which can reach the line of the other side.
- 2. That in zones 30 kilometers west of the Egyptian line and east of the Israeli line, there will be no artillery that can reach the other line.
- 3. That in zones 30 kilometers west of the Egyptian line and east of the Israeli line, there will be no surface-to-air missiles.
- 4. That the above limitations will apply from the time the agreement of disengagement between Egypt and Israel is signed by the parties and will be implemented in accordance with the schedule of implementation of the basic agreement.

| - | Egypt  | _ |
|---|--------|---|
| _ | Israel |   |

The Rt. Hon. James Callaghan M.F.



#### HOUSE OF COMMONS LONDON SWIA OAA

8th February 1974.

I was very glad to have the opportunity of meeting you. I conveyed your message about troops to Mrs. Neir and she asked me to thank you for it. She asked me to tell you that she welcomes your proposal to rebuild the towns on the Suez Canal Bank and asked me to say two things to you: first that she, too, wants peace and, second, that she. will carry out to the letter the observance of all agreements that are made.

You may be interested to hear that the impressions I conveyed to the Israel Government deem, according to them, to be in line with the opinion that Dr. Kissinger had formed. I e xplaine**d** your attitude very carefully, and I hope accurately, about the prospect for peace, emphasising both your desire for it and also the very great difficulties that lie in the way of its fulfilment.

The Israelis have some very hard decisions

o take and progress will take time.

Muhammad Adwar Sadat, ... President and Frime Minister of Egypt

## وثيقة رقم (٢٢)

صورة من خطاب "جيمسس كالاهان" إلى "أنور السادات" بتاريخ ٨ فبراير ١٩٧٤ يبلغه فيه أنه تحدث مع "جولدا مائير" عن إعادة تعمير مدن القناة بناء على اقتراح الرئيس "السادات".

### الى الدكتور هنرى كبسنحر

بعد ان انتهيت البوم من زيارة السعودية و سوربا و الكوبت و البحربن و قطر و ابوظبى و الجزائر و المغرب أود أن آلخص لك بعض نتائج هذه الزبارة:

- ۱ بالنسبة لطبيعة اتفاق فك الارتباط فلقد أوضحت المجهود الكبير الذى قمتم به و الدور البناء الذى اتبعتـــه الولابات المتحدة الامريكية فى هذه الفترة و بينت انبه اتفاق عسكرى بحت تنفيذا للبنذ (۲) من النقاط الستة.
- ا أثير في أثناء الزيارة في سورباً و كذلك على مستسوى السلاد العربية فك الارتباط على الحبهة السوربة و أشعر أن هذه النقط تلقى اهتماما كبدرا على المستوى العربي لذلك أشرت في جميع هذه السلاد الى التزامنا بالمساهمة في فض الاشتباك على الجبهة السوربة مشيرا كذلك السسي تصربحاتكم في أسوان التي تبين استعدادكم لانجاز هسدا الموضوع و انك غيرت خط السير الى دمشق ثم اسرائسل كدلبل على اهتمامكم سهذا الانجاز و في نفس الوقت اود أن أبين ثانية أهمية العمل على ذلك على شكل سريع لانه يفعد القضية و في اجتماعي في سوريا أمكن مناقشة هدا الموضوع باتساع و اعتقد أن الجو مهيئ لاتفاذ خطسوات ايجابية في هذا الصدد.
- النسبة لمشكلة الطاقة فلقد شرحت الموقف كاملا للدول المنتجة للبترول و بينت أن انتهاج الولايات المتحصدة الامريكية لسياسة اكثر ابجائية بالنسبة للعرب يجب أن يقابله خطوات ابجائية من العرب و لقد لقى ذلك تفهما واضحا من الملك فيمل و كذلك الرئيس بومدين الاأن بعنض الامدقاء المخلصين من دول الخليج مع موافقتهم من حبث المبدأ فانهم طلبوا أن يقترن ذلك باتفاق فك الارتباط على الجبهة السورية .
- اننى استطیع القول بان رحلتی للسلاد العربیة و عقصدی
  لمؤتمرات صحفیة متعددة قد ادت الحراشها بنجاح و تبینت
  الدور الذی قمتم به و کذلك شرحت سیاسة الرئیس نبكسون
  فی المنطقة و اعتقد أن الرأی العام العربی بعد هسده
  الرحلة صار متفهما تماما لذلك،
- ٦ بالنسبة لمحادثات اسماعیل فهمی فی موسکو فانها حسیب المعلومات التی وطلتنی الیوم تسیر من وجهة نظرنا فیی اطار سیاستنا العامة ،
- ٧ اود أن أذكر لك انى سأجرى اتصالا بالسعودية بعد عودتى قورا لتنفيذ ما اتفقنا عليه .
- ٨ و كذلك اود ان اؤكد اننى مرتبط بكل ما اتفقنا عليه
   مع اخلص تحياتى للرئيس نيكسون و لكم .

### وثيقة رقم (٢٣)

صورة من خطاب "أنسور السادات" إلى "هسنرى كيسنجر" بتاريخ ٢٣ يناير ١٩٧٤ بعد جولة قام بها "السادات" إلى عدد من الدول العربية لشرح السياسة الأمريكية في المنطقة ، يطمئن فيها "كيسنجر" بأن مشكلة حظر البترول في طريقها إلى الحل .

## مقابلــة جلالة الملك فيصل مع الدكتور أشرف مـــــروان يــوم ١٥ مــــارس ١٩٧٥

- ٢ -- سلمت جلالة الملك رسالة السيدالرئيس المتعلقة بالاوضاع في اليمن
   الجنوبية فذكر الملك انه مسعد للتجاوب وان يعقابل في منتصبف
   الطريق مع الرئيس سالم ربيع ٥٠ وانه سيرسل رسالة الىالسيدالرئيس،
  - أ حس شرحت له مباحبات السبدالرئيس مع وزير الخارجية الامريكية وانسسه حتى هذه اللحظة فان السيدالرئيس لا يعلم هل سيتم فجل القوات على الجبهة المحرية أم لا ٥٠ والى اى خطوط سيتم فجل القوات ، وقد وعد كيسنجر عند عودته من اسرافيل بتقديم مشروع جديد .
- ٣ ذكرت أن السيد الرئيس قد طلب من وزير الخارجية الامريكية طلبـات
   ثلاث مى :
- أ ـ فصل قوات على الجبهة المحرية بحيث يشمل الممرات وحقـــول
   البترول .
  - ب ان يتم فمل قوات على الجبهدة السوريميدة .
- ج أن تعترف الولايات المحتجدة الامريكية بمنظمة المتعربيسلسببر
   . الفلسطينية وأن يتم معها اتجال رسميسي .
- ذكر الملك انه سيقوم بالشفط على كيستجر عند حشورة لزيارة المملكة،.
  - ٤ -- شرحت للمدك الموقف السورى المزايد ٥٠ وانهم غير صادقين فيمــــاو
     يدعون ، وان السيد الرئيس حتى الان لا يستطيع ان يفهم منـــاورات

( يتبع )

( تابع ۲ )

" ان بعض الشخصيات المحبرية المسئولة تناولت الاستسراء السعوديون ومنهم الامبر فهد والامير سلطان بالتجريح وانهستسم لا يفعلون اى شيء الا اذا كان لهم محلمة فيه والمحبول علمستين العمولات ٥٠ ودللوا على ذلك بما ردده كثير من المسئولسستين المحريين حول عقد البترول الاخير بين المملكة ومحبر وان هنسساك عمولة كبيرة اخدما الدكتور رشاد فرعون والامير فهد ، وكذليسك الملاحظات التي لا لزوم لها التي يذكرها السيد اسماعيل فهمستسي

وطلبُوا منى ابلاغ السيد الرئيس بزيادة الاتعالات فـــى هذه الفخرة بالذات حتى نقضى على اية حساسيحات" ••

C

وثيقة رقم (٢٤)

صورة من التقرير الذى كتبه الدكتـور " أشـرف مروان" عن مقابلته مع الملك "فيصل" وعـدد من الأمراء السعوديين بتاريخ ١٥ مارس ١٩٧٥ .

### ساحب الغخامية الاغ الرئيس محميد انور المسادات

#### رئيس جمهوريسة مصدر العربيسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته · وبعد نقد تلقيت رسالة نخامتكم الموارخسه في ١ ربيع الاول ١٣٦٥هـ الموافق ١٤ مارس ١٢٥٥ م التي حملهما الي معالي الدكتسور المسرف مسروان ·

ومع شكرى وتقدد يرى لما عبرتم عنه من مشاعر الاخوة الصادقية ومابذ لتبوه من جهدود مخلصية حول الوضع في الجندوب العربي الآ انني ارى ان زيدارة اى مسئول في هذا الوقيت وبعد ون تمهيسه وتفاهسم سبق على الاسمس لا تسوادى الى النتيجية المطلوبية ، وان موتفنيا معروف وهو يتنشل في تأبيسسه اى مسمى يحقيق المعلجية الاسلامية والعربيية التي يتسمك بها الجميع ، ولا ارى مانعما من تعيمين منبدوب خاس ليلتقي بعندوب عنهم في اى بليد اوربي يتفيق على تعيينيه للبحيث بصورة سمديه أبي السبل التي توسل الى الاتفياق على مايحقيق ازالية الخيلاف على اسمى الملاميية وعسربية .

سائلسين المولس مسيحانه ان يأحسة بايدينسا جميعسا ويسسدد خطانا علمي طريسق الخسسير وان يونقنسا لمانيسه خير امتنسا وعسزتها واعسلام شسأن الاسسلام وتوحيسد كلمسة المسلميين علمي الهسدي والرئسساد .

مع صادق تعنياتي لفخامتكم بدوام الصحمة والسعادة والله يحفظكم وهه



الرياس في ) ربيسم الأول ١٣٩٥هـ٠ الموافـــق ١٦ مــــــارس ١٩٧٥م٠

## وثيقة رقم (٢٥)

صورة من الخطاب الذى بعث به الملك "فيصل" إلى الرئيس "السادات" بتاريخ ١٦ مارس ١٩٧٥ يعرب فيه عن رفضه استقبال مندوب من اليمن الجنوبى لبحث المشاكل بين البلدين .

## برقية رمزية

مسن ، السعد/ كمال أدمسسسم

تحیاتصیی :

فيما يلى ملخصللاحتجاع الامريكي شد السعودية .

أولا - بأننى نقلت بعض المعلومات لم تحدث في سوريملاه

شاسية ـ كيستجر لم يقل ان عبدالحليم غدام من أحسن وزير خارجية .

شالتا حد كيستجر طلب من مصر بعدم اخبار سوريا بالمحادثات ولكنه نهمسسبب
الى سوريا وناقشهم في كل شيء وعندما قامت السعودية باخبار مجسر
بما حدث في سوريا تكشف موقف كيستجر الذي لم يكن مرتاها فحسسسي
الاصل لتبادل المعلومات ما بين السعودية ومصر ٥٠ وقد انتهمسسسر
كيستجر فرصة هفب اسعاعيل فهمي لان كمال أدهم قال بأن كيستجر يقدر
عبدالحليم غدام ويعتبره أحسن وزير غارجية في المنطقة ، وقد قصام
اسماعيل فهمي بالاحتجاج بواسطة السفير الامريكي في القاهرة ، وقد
وعل الاحتجاج الى المملكة بواسطة سيسكو وقد رفض السفير الامريكسي
في جدة تسليم الاحتجاج لانه اعتبر أن الموشوع عربي بحث وليسمسسم،

رابعا ـ وقد رد كمال أدهم على رسالة الأمريكان بأنه اذا كان هذا المموضوع قد أشحار السيد اسعاعيمل فهمصحي فانه مستعمد أن يعتممصمحمري .

سری جدا

### وثيقة رقم (٢٦)

صورة للصفحة الأولى من البرقية رقم ش/ س/أ التى بعث بها "كمال أدهم" وتتعلق باحتجاج أمريكى ضد السعدودية بشأن تبادل المعلومات بين السعودية ومصر.

#### 1. Sisco mossero

On 28 February I received a message that I was acked to deliver to you from Sieco. It originated in a complaint registered with Hermann Eilts by Ismail Fahmy. It said emotly the following:

- "At the earliest opportunity, you should meet with K.A. to inform him that we have been discurred by reports from the Egyptians of what he relayed to them regarding the Secretary's last visit to the Middle Fast.
- " According to those accounts, K.A. is supposed to have said that:
- (A) When the Secretary was in Riyadh, he showed King Faisn I maps of the Sinai and discussed specific positions and terrain features;
- (B) K.A. had been told by Foreign Minister Khaddam that the Secretary had made a geographic presentation in Damascus with maps of the southern Golon; and
- (C) The Secretary had told Khaddam that he was the greatest Arab Foreign Minister.
- "You should tell K.A. that these statements do not accord with the facts. No maps were shown to King Faisal or any other Saudis, nor were any specific geographic positions or terrain features discussed. Neither were any maps brought to Damascus, although President Assad at one point used a map to point to the location of Israeli settlements in the Golen Heights. At one point, in response to the Secretary's question for ideas on a next step on the Golan, Assad responded with the idea of total Israeli withiraval from the heights, with the U.N. forces being stationed in the western part of the Golan, but this discussion was general in nature and without any reference to any maps or specific lines.
- As for the Socretary's reported characterization of Khaddam, this is equally untrue.
- You should tell K.A. that not only are these stories fanciful, but that they are unhelpful for the sensitive mission the Secretary is about to embark on in the Middle East. It is important that all the actors in the scene not be misled by erroneous accounts which serve only to create confusion and suspicion.
- " You should inform Ambassador Akins of this message."

### وثيقة رقم (٧٧)

صورة للتقريس الذي بعث به مديس محطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في جدة إلى مديسره خول الأزمة التي نشأت بسبب ما نقله "كمال أدهم" للرئيس "السادات" عن مباحثات "كيسنجر" في الملكة العربية السعودية وفي سوريا .



## فندق وكازيني شيراتون القاهرة Cairo-Sheraton Hotel & Casino

SHERATON HOTELS AND MOTOR INN A WORLD: VIDE SERVICE OF 1112

GALAE SQUARE, GIZA P.O B. 11, CAIRO, EGYPT TELEPHONE 98 1000

I

. Il existe diam mote rigin, afis le signature de l'allord interimaire, des dangers tis graves rualque la esposis créés dans acte normelle - Le bolt ultime et la paix. Pour éliminer le facteur qui pourraient andange mettre en danger le processus de solutions, il faut un dialogue discret et deient qui me pourrait avoir que des élèment positifs. Dans de rencontres over eur frésence d'une trasieme partie il existe (maturellement) de alement qui me sont pres toujours identiques æner les interêts obs deux parties plans frincipales. Nous pensons que ces contacts pourraient éliminer des dangers futurs. Nous nous engapeous de mainteuir une discreting totale et absolue dans but





## فندق وكأزيني شيراتون القاهرة Catro-Sheraton Hotel&Casino

SHERATON HOTELS AND MOTOR INNS A WORLDWIDE SERVICE OF ITT

GALAE SQUARE, GIZA P.O.B. 11, CAIRO, EGYPT TELEPHONE 98J000

亚

Contact entre les d'enx services; les contacts pourraient servir de d'alonque discret, direct, longe subjen d'élicange d'idées en vue d'avancer la paix Domaines: Touts les sujets : frososion.

— nels, prolitiques et militaires.

وثيقة رقم (٢٨ - أ)

صورة من نص الرسالة التى بعث بها الملك "الحسن" إلى الرئيس "السادات" مع مستشاره العسكرى الجنرال "أحمد الدليمى" ، وهى عبارة عن رسالة من "رابين" إلى "السادات" وقصد كتبها الجنرال " الدليمى" بخط يده بالفرنسية.

= توجد بناعيتنا، بعد توفيع اله تعافية ا..... أخطار مدرع الأمال الله نسئات عن الحلامة الحبريوع الو للعيدة الجرروة.

العوامل (لشرب هو هرمنا وله الحاسم ، ومن ا مل تعامية العوامل (لشرب من سنه بها أنها آن تعلى على على الحلول الى المنظر تجنت بتعين الحوار الملقع المياض الزي يهمن عوا مل ( كناتج) [ يجابية . [ في اللفاعات في والما منها مناج المناسب عد دا كما منها ليست حد دا كما منها ليست حد دا كما منها ليست من دا كما منها ليست من دا كما منها ليست من المناسب المناسبة المناسب

مع العواجم معالج الكرين لريدسا سين. وظار نعتنر هزان هزل الديهالات من شافها علية الافار المفلة.

إنه " تتعمد بالخعائ كليا وفراه بها بالكتمان في كل إنهال بين مصلحتينا . و هن الاركه الات بقلها الان الله تكون معدارا ما منها من دارا من العلل من دارا من العلل من دارا من العلل من دارا من العلل من العلل من العلل من العلل من العلل المرابع العملية والسيادين والسيارية والسيارية

## وثيقة رقم (٢٨ ـ ب)

صورة من الترجمة العربية لنفس رسالة الملك "الحسن" إلى الرئيس " السادات" أيضا بخط يد الجسنرال "أحمد الدليمسى" ، وكسان الرئيسس "السادات" قد طلب نسخة من الرسالة باللغة العربية .

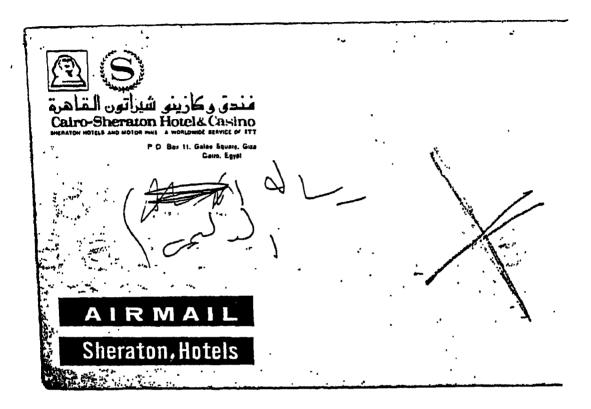

وثيقة رقم (٢٨ ـ جـ) صورة من المظروف الذى حوى رسالة الجسنرال "أحمد الدليمى" والتى كتبها فى غرفته بنندق شيراتون القاهرة .

ZZ MAY
DE AAP #383
Z' 191800Z
FM THE WHITE HOUSE
TO ABDIIN PALACE
BT
SECRET - GOVERNMENTAL

.GOVERNMENTAL

MESSAGE FOR PRESIDENT SADAT

MARCH 19, 1976

DEAR MR. PRESIDENT:

I WANT TO CONVEY TO YOU MY ADMIRATION FOR THE ACTION YOU TOOK IN YOUR ADDRESS TO THE PEOPLE'S ASSEMBLY ON MARCH 14, WITH RESPECT TO THE SOVIET FRIENDSHIP TREATY. MY GOVERNMENT AND THE AMERICAN PEOPLE HAVE VIEWED THIS AS A COURAGEOUS ASSERTION OF THE SELF-RESPECT AND DIGHTLY AND NOHALIGNED COURSE OF THE EGYPTIAN NATION. YOU CAN COUNT ON OUR STRONG SUPPORT. THE POLICY OF MODERATION THAT YOU HAVE PURSUED, WITH US, THROUGH SO MANY DIFFICULT PERIODS IN RECENT YEARS WILL, I AM CONVINCED, CONTINUE TO BEAR FRUIT. I LOOK FORWARD TO REDOUBLING OUR JOINT EFFORTS FOR A JUST PEACE IN THE MIDDLE EAST.

I REMEMBER WITH WARMTH OUR MANY MEETINGS TUGETHER.

SINCERELY,

GERALD R. FURD

พทพพ

RORG MATE QSL UR LIVE MSG AF 1815 " (KKK
RORGRORGE AND MATE THAT'S ALL FOR TUDAY
TKS A LOT AND PLEASE HAVE A GOUD HIGHT TITLE KKKKKK

RORG MATE THES MUCH KKKK

CUL AR

## وثيقة رقم (٢٩)

صـــورة لنص البرقية التى بعث بها الرئيس "فورد" إلى الرئيس "السادات" بتاريخ ١٩ مارس ١٩٧٦ عقب إلغاء الرئيس "السادات" لمعاهدة الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى يوم ١٤ مارس ١٩٧٦ .

نائب رئيس الوزراء ووزيؤ لخارجية

السببيا لرُسِب محّدة كمينة واحترامًا وبعد

العاردة لسياديم مدالرشي فرد الطيم البسالة المؤمن العاردة لسياديم مدالرشي فرد الطيم المباش الم مفول المعاملة المعمول المعارة المعمول المعارة المعمول المسالة والمع المعارة المعلوم المسالة والمع المعارة المعلوم المسالة والمعارة المعارة المعارة المعارة المعالل المعارة المعارة المعالمة المعارة المعارة المعالمة المعارة المعالمة المعارة ا

المنابع المعالم المنابع المناب

1947 CEL C.

وثيقة رقم (٣٠)

صورة للرسالة التى أرفتها الستشار "أسامة الناز" بمشروع الرد على رسالة الرئيس "فورد"- وهى بخط المستشار " أسامة الباز".

وثيقة رقم (٣١) 4

صورة من مشروع السرد علسى رسالة الرئيس "فورد" والذى أعده المستشار "أسامة الباز". Dear Hr. President,

I have received with thanks your message dated March 19,1976 and I selze this opportunity to receprocate your sentiment of friendship. I take with special notice what you have said regarding the position of your Government and the American People insofar as the non-aligned course of our policy, which is the basis of the decisions we take in Egypt regardless of all risks which it may entail, as long as these decisions are in keeping with our basic philosophy of sparing no effort to preserve our dignity and full independence.

In this, regard, I took with special interest your words

portraying your strong support to our policy. I am sure, Hr.

President, that you agree with me that we should jointly exert

every effort to push the process of peace, a just and durable peace.

Having said that, and with full awareness of the complexity
of every problem involved and of the time needed to reach this goal,
I am sure that the present situation, if left without serious progress
may very well explode once again, because the area is pregnant with
all the elements condusive to another explosion unless we both, and
with firm determination, proceed to cope with the essentials
and prerequisites of a just peace, including total withdrawal of
I havell forces from all Arab occupied territories and the restoration
of the legitimate rights of the Palestinian People.

In this connection, and from my previous meetings with you, which I still remember with great warmth, and knowing your dedication to push the process of peace, I hope you share with me the view that your expected visit to the area within the coming few months is, under the circumstances, a political necessity, for it will afford you another opportunity to contact the parties concerned. This visit is, in my opinion, of particular importance because it will, as I hope clarify and in fact may crystalize some major points, without which any further move would be calmost impossible.

Sincerely Yours

## THE WHITE HOUSE

October 21 1977

Dear President Sadat,

When we met privately in

The White House, I was deeply

impressed and grateful for

impressed and grateful for

your promise to me that at

a concief moment I could

count on your support when

obstacles arose in our common

search for peace in the Models

last. We have reached such

a moment and I need your

help.

Secretary Vance has provided Christications to many of your guestions regarding the procedures asthmed in the United States working paper. There is adequate flishbility in the Pangage to accommodate your Concurse.

## THE WHITE HOUSE

The time has now come to move forward, and your early public endorsement of and spend in extremely important - parkaps vital- in advancing all porties to General.

This is a personal appeal for your suggest.

My very best wisher to your family.

You and your family.

I four friend,

I many last arter

وثيقة رقم (٣٢)

صورة خطاب شخصى بخط يند الرئيس الأمريكى "جيمى كارتر" إلى الرئيس "السادات".

## فـــى الكــتاب الثـــالث

من ثلاثية "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل"

أوسلـــو ...

قبلهـــا و بعــدها

□ لماذا رفضت إسرائيل أن تتفاوض مع منظمة التحرير؟ □ كيف تفاوضت منظمـة التحــرير مــع إســرائيل؟

الفصل الأول: حرب التوريط:

( فتح \_ وصف التل \_ الملك الحسن (٢) \_ أبو مازن \_ ستيفن كوهين )

الفصل الثاني: سراب إيراني

( رضا بهلوی ـ طهران ـ ظروف ـ السلاح ـ أسرار )

الفصل الثالث: بحر السلام!

(المؤسسة - الكسندر هيج - ستيفن كوهين(٢) - جورج شولتز - تونس - جورج شولتز (٢))

الفصل الرابع: التفاوض بالهمس!

( وليام كايسى - مصر - شامير - أطفال الحجارة - قنوات )

الفصل الخامس: صيحة "الخطر الإسلامي"!

( رابين ـ جيمس بيكر ـ حيدر عبد الشافي )

الفصل السادس: قناة أوسلو

(بيريز (٣) - أوسلو - أبو علاء - سان فرانسسكو - عرفات (٢) ) .

الفصل السابع: وهكذا صنعوا السلام

(أوراق - كلينتون (٢) - الجنرال شاهاك - جاك نيريا - باريس )

الفصل الثامن: الأحلام تنتحر أيضا

(المعابر - الحرم - صناعة النجوم - غزة - حديث الإفلاس - الدار البيضاء - البوم الصور ) .

رقم الايداع : ٩٦/٥٦٩٦ 1.S.B.N. 977 - 09 - 0333 - 7

### مطابع الشروقـــ

# دارالشروقــــ